

# المعاركان الفاكالفاكالمارمي

سِلْسِلَة الرَّسَائِلُ كَامِعِيَّةِ (٢٨)

# دوراهل الحلّ والعقد في النوذج الاسالاي لنظام الحكم

د. فوزی خلیسی

# فوزي خليل

- \* مواليد القليوبية ، يناير ٥٥٩م
- \* بكالوريوس في العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة بتقدير "جيد جدا"
- \* تحصل على ماجستير في العلوم السياسية من الكلية المذكورة بتقدير "ممتاز" عن موضوع "دور أهل الحل والعقد في النموذج الإسلامي لنظام الحكم".
- \* يعد الآن أطروحة الدكتوراه في قسم العلوم السياسية بالكلية وموضوعها "مفه، م المصلحة بن النظرية السياسية الغربية والإسلامية .
- \* يعمل حاليا معيدا بقسم السياسة الشرعية بالمعهد العالي للقضاء التابع لجامعة محمد بن سعود الإسلامية ، ومذيعا بإذاعة القرآن الكريم بجمهورية مصر العربية.
- \* شارك الباحث في العديد من المشاريع العلمية ، التي كان أهمها " العلاقات الدولية من المنظور الإسلامي" .

دور أهل الحل والعقد في النموذج الإسلامي لنظام الحكم

# الطبعة الأولى ١٤١٧هـ / ١٩٩٦

الكتب والدراسات التي يصدرها المعهد تعبر عن اراء واحتهادات مؤلفيها

# دوراهل الحل والعقد في النوذج الإسلامي لنظام الحكمر

د فوزی کیس

المعهد العالمي للفكر الإسلامي القاهرة ١٤١٧هـ / ١٩٩٦م

(سلسلة الرسائل الجامعية ؛ ٢٨)

١٤١٧هـ/١٩٩٦م
 جميع الحقوق محفوظة
 المعهد العالمي للفكر الإسلامي
 ٢٦ب شارع الجزيرة الوسطى، الزمالك، القاهرة

بيانات الفهرسة اثناء النشر \_ مكتبة المعهد بالقاهرة:

خليل، فوزي.

دور أهل الحل والعقد في النموذج الإسلامي لنظام الحكم /فوزي خليل

القاهرة: المعهد العالمي للفكر الإسلامي، ١٩٩٦.

. د ؛ ص. سم . (سلسلة الرسائل الجامعية؛ ٢٨) يشتمل على ارجاعات يليوجرافية.

تدمك: ۲-۷۷-3۲۲۵-۷۷۴

١- سياسة إسلامية ٢- أهل الحل والعقد

أد العنوان ب السلسلة

رقم التصنيف: ٣٢١,٥

رقم الاياماع: ١٩٩٦/١٠١١٢

# المحتويات

| الصفحة | الموضوع                                                                     |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------|
| ٧      | المقدمةالمقدمة                                                              |
|        | فصل تمهيدي: النموذج الإسلامي لنظام الحكم: المقومـــات                       |
| ۱۷     | والخصائص                                                                    |
|        | المبحث الأول: المفاهيم الغربية لنظام الحكم في ضوء الرؤيـة                   |
| ١٨     | الإسلامية                                                                   |
| 77     | المبحث الثاني: النموذج الإسلامي لنظام الحكم: التصور الفقهي                  |
| 77     | المبحث الثالث: النموذج الإسلامي لنظام الحكم: تصور الدراسة                   |
| 74     | الباب الأول: أهل الحل والعقد: المفهوم والأبعاد                              |
| 7 £    | الفصل الأول: أهل الحل والعقد في المصادر الإسلامية                           |
|        | المبحث الأول: مفهوم أهـل الحـل والعقـد في الفكـر السياسـي                   |
| 77     | الإسلامي                                                                    |
| 94     | المبحث الثاني: أهل الحل والعقد: الدلالات اللغوية                            |
| 9.4    | ا<br>المبحث الثالث: القرآن الكريم وأهل الحل والعقد: أولو الأمر              |
| 115    | المبحث الرابع: أهل الحل والعقد في المجتمع السياسي بالمدينة                  |
| , , -  | <br>خلاصة الفصل: معايير التميز لأهل الحل والعقد عهد النبوة                  |
|        | الفصل الثاني: أهل الحل والعقد: الأبعاد والشروط العامة                       |
| 179    | العناصر والأطر المؤسسية (رؤية الدراسة)                                      |
|        | المبحث الأول: مفهوم أهـل الحـل والعقـد: الأبعـاد والشـروط                   |
| ۱۳۰    | العامة                                                                      |
|        |                                                                             |
| 107    | المبحث الثاني: أهل الحل والعقد (العناصر أو الفتات)<br>المسمالية مالالا بالم |
| 171    | المبحث الثالث: الاطار المؤسسي العام لأهل الحل والعقد                        |
|        | الفصل الثالث: أهل الحل والعقد والجماعات السياسية المعاصرة                   |
| 190    | (الصفوة السياسية ـ الحزب السياسي ـ جماعات المصالح)                          |
| 197    | المبحث الأول: الصفوة السياسية (المفهوم والنظريات)                           |
|        | المبحث الثاني: الصفوة السياسية في ضوء الرؤية الإسلامية لأهل                 |
| 717    | الحل والعقد                                                                 |
|        | المبحث الثالث: أهل الحمل والعقد والجماعات الوسيطة                           |

| الصفحة | الموضوع                                                          |
|--------|------------------------------------------------------------------|
| 401    | (الحزب السياسي وجماعات المصالح)                                  |
| •      | حلاصة البابعلاصة الباب                                           |
| ۲٦.    | الباب الثاني: دور أهل الحل والعقد: الغايات والمحالات             |
| 777    | الفصل الأول: الأساس النظري لدور ومقاصد أهل الحل والعقد           |
| 777    | المبحث الأول: الرؤية الإسلامية لمفهوم الدور                      |
| 474    | المبحث الثاني: أهل الحل والعقد ومصالح الرعية (مقاصد الدور)       |
|        | المبحث الثالث: أهل الحسل والعقمد والواجبات الكفائية العامة       |
| 719    | الله الله الله الله الله الله الله                               |
| ٣٠١    | راعد الفصل الثاني: أهل الحل والعقد والتمكين العقيدي              |
| ٣٠٨    | المبحث الأول: الجهاد: دعوة ـ قتال                                |
| 220    | المبحث الثاني: إقامة العدل                                       |
|        | المبحث الثالث: الرقابة انطلاقاً من مبدأ الأمر بــالمعروف والنهـي |
| 721    | عن المنكر                                                        |
| ٣٦٣    | الفصل الثالث: أهل الحل والعقد وتدبير الأمور العامة للرعية        |
| ٣٦٧    | المبحث الأول: أهل الحل والعقد والاجتهاد التشريعي                 |
| ۳۷۸    | المبحث الثانى:التدبيرالنظمي:بناء وتطويرالاجراءات والمؤسسات       |
| 791    |                                                                  |
| 113    | خلاصة الباب                                                      |
| 215    | خاتمة الدراسة                                                    |
| 279    | ال احع                                                           |

# أولا – تحديد الموضوع:

لا ريب أن دور القيادة له تأثير عميق على المجتمع، سواء أكان هذا التأثير سلبا أم إيجابا، وعلى ضوء هذا يمكن النظر في الواقع السياسي للدول الإسلامية، والأثر الذي أحدثته وتحدثه فيه القيادات أو الصفوات السياسية. فقد مر ما يقرب من نصف قرن من الزمان على تخلص دول العالم الإسلامي من ربقة الاستعمار الأوروبي، وتحقيق الاستقلال السياسي، ومحاولات التنمية الشاملة، ولكن واقع الحال في الدول الإسلامية يشهد بأنه لم يتحقق حتى الآن ما كانت تطمح إليه شعوب العالم الإسلامي من تطلعات سياسية واقتصادية واحتماعية في ظل الحرية والاستقلال والديمقراطية منذ فجر

فما زالت هذه المدول تشهد سلسلة متصلة الحلقات من الإحباطات والأزسات المتزامنة والمتتابعة في جميع النواحي، فعلى الصعيد الاقتصادي لم تحقق الإنماء الاقتصادي الذي وضع هدفا للخطط والبرامج الاقتصادية في بحالات الزراعة والصناعة والتجارة. وظلت هذه الدول تواجه مشاكل التخلف الاقتصادي والعجز في الإنتساج عن مواجهة الحاجات الأساسية، ومن ثم تعيش أغلب هذه البلدان أزمة اقتصادية طاحنة.

وعلى الصعيد السياسي لم تتحقق الحرية السياسية و لم يتسع نطاق المشاركة الجماهيرية في صنع القرار السياسي، واحترام حقوق الإنسان، بل ساد حكم الفرد أو القلة التي مارست القمع والإرهاب السياسي والفكري على نطاق واسع، وترسخت مظاهر التخلف السياسي مثل تشخيص السلطة، وغياب المؤسسية، وشيوع الفساد الإداري والسياسي، وحمداع الجماهير بالشعارات الجوفاء والوعود الكاذبة كسبا للشرعية القائمة على الرضاء الكاذب، الأمر الذي كان له عميق الأثر في انعدام الاستقرار السياسي، وكثرة الانقلابات العسكرية والثورات المسلحة على الأنظمة الحاكمة.

ولم تستطع هذه اللول الإسلامية أن تحقق درجة ما من درجات الوحدة والترابط أو التكامل، رغم وجود المقومات المختلفة لهذا السترابط، بل سادت النزاعات والتوترات والحروب الإقليمية، وانتشرت مناطق التوترات أو السنحونة في طول العالم الإسلامي وعرضه، وآخرها هذه الأزمة الطاحنة التي أبادت الحرث والنسل " أزمة الخليج" بين الأشقاء في العروبة والإسلام.



والاحتكام إليه، وذلك على مستوى الفكر والمعرفة، والحركة والواقع. ومن أبعاد هذا الإحياء الإسلامي: البعد السياسي، بمعنى الرؤية الإسلامية للحياة السياسية وتفاعلاتها ومقاصد هذه التفاعلات وضوابطها، حيث يقدم الإسلام تصورا مستقلا للحركة السياسية ومقاصدها وضوابطها والعناصر الفاعلة لهذه الحركة.

هذا التصور يحتاج إلى احتهاد فكري لا يكتفي بالتعامل مع الأصول الإسلامية والمصادر الفقهية، بل يأخذ في اعتباره فقه الواقع وما يشتمل عليه من وقائع ومتغيرات. ويستفيد من التراكمات الفكرية في المنتابع الفكرية المعاصرة في حدود الانتقاء الذي يراعى عدم التعارض مع أصل إسلامي (قرآن أو سنة).

وهكذا فإنه في ضوء "أزمة الصفوة الحاكمة في العالم الإسلامي" ومن منطلق الإسهام في حركة الإحياء الإسلامي، كان اختيار الباحث لهذا الموضوع "دور أهل الحُـلّ والعَقّـد في النموذج الإسلامي لنظام الحكم". والدور حركة أو سلوك متمايز أو متواتر يصدر عن نسق معين لمقصد محدد(١)، وأهل من المؤهل أو المستحق. إذ يقول تعالى: ﴿هُمُوَأَهُــلُ التَّقُوِّي وَأَهْلُ المُّغْفِرَةِ﴾(٢). والحل والعقد كما يبين من الـدلالات اللغويــة تعبــير عــن الفاعلية (٦٦)، هذا يعني أن البحث يدور حول حركة وسلوك المؤهلين للفاعلية في النموذج الإسلامي لنظام الحكم. ما هي عناصر هذه الحركة وفقا للرؤية الإسلامية؟. ومن ما شروط الصلاحية التي تؤهلهم للحركة والفاعلية السياسية في حياة الأمة؟. وما الإطار المؤسسي الذي يشمل أهل الحل والعقد أصحاب الفاعلية السياسية؟ وهل أهل الحل والعقد في النموذج الإسلامي لنظام الحكم صفوة سياسية كما يتصور أصحاب نظريات الصفوة؟ وهل مؤهلاتهم مصادر قوة سياسية كما هو الحال في الصفوة السياسية؟ وهمل حركة أو دور أهل الحل والعقد يطابق في طبيعته وغايته وعناصره دور الصفوة السياسية كما تصوره كتاب الصفوة الذين طوروا النموذج الوظيفي لــ"تـالكوت بارسـونز" مشل سوزان كيـلر "التي تحدثت عن وظائف الصفوة الاستراتيجية؟(٤). وأخيرا، ما هي الخصوصيات الإسلامية في هذه الجوانب؟.

د. سعد الدين إيراهيم (تحريس وتقديم)، الصحوة الإسلامية، وهموم الوطن العربي، منشدى الفكر العربي، عسمان ١٤-١١/٣/١/١/١/١.

<sup>(1)</sup> Bruck J. Biddle, Role Theory: Expectations, Identities, and Behaviors, (New York: Academic Press, 1973), PP. 3-8.

<sup>(</sup>٢) سورة المدئر (الآية ٥٦).

<sup>(</sup>٣) راجع مبحث الدلالات اللغوية لأهل الحل والعقد، صـ٩٧ وما بعدها.

<sup>(4)</sup> Suzan Keller, Elite, in, International Encyclopedia of Social Sciences, (Macmillan Company, The Free Press, 1968), PP. 26-27.

الإجابة عن هذه التساؤلات تشكل مناط البحث أو الإطار الفكري لهذه الدراسة. ثانيا: أهمية الدراسة:

يمكن الحديث عن أهمية علمية أو نظرية وأخرى عملية لهـذا الموضـوع حيث تشـير الأولى إلى الحاجة العلمية أو النظرية التي يفي بهـا موضـوع الدراسـة، والثانيـة تشـير إلى الحاجة المجتمعية أو الواقعية التي يواجهها ويفي بها الموضوع.

#### الأهمية العلمية:

وترجع الأهمية العلمية لهذه الدراسة لإسهامها على المستوى النظري في الجوانب الآتية:

١- تقديم أو صياغة نموذج وظيقي متكامل الأبعاد للحياة السياسية من المنظور الإسلامي يناط بأهل الحل والعقد، أو بعبارة أخرى بناء نموذج للفاعلية أو الحركة السياسية كما تراها الرؤية الإسلامية، وتحديد عناصر هذا النموذج ومقاصده وضوابطه، وخصوصياته التي تميّزه عن نموذج الفاعلية في الرؤية الغربية.

٢- بناء إطار لمعايير الصلاحية للتجنيد السياسي وهو ما يعبر عنه في الفقه الإسلامي
 يمعايير التولية للولايات العامة.

٣- تحديد نسق مفاهيمي مترابط لأهل الحل والعقد يجمع عناصرهم ومؤسساتهم
 باعتبارهم المؤهلين للفاعلية السياسية في النوذج الإسلامي لنظام الحكم.

## الأهمية العملية:

حيث تقدم الدراسة إسهاما في الجانب السياسي لحركة الإحياء الإسلامي أو الصحوة الإسلامية التي أصبحت واقعا له وحوده ويهدف إلى قيادة الواقع والممارسة إلى الوضع الذي تقصد إلى تحقيقه الشريعة الإسلامية بما يحقق مصالح الأمة وعاؤها المقاصد العامة للشريعة من حفظ للدين والنفس والعقل والنسل والمال وبما يجعل هذه المصالح أقرب إلى الصلاح وأبعد عن الفساد في العاجل والآجل.

ولا يتحقق ذلك إلا من خلال قيادة صالحة وواعية بدورها ومدركة لمسئوليتها التي تتحملها، ورسم الإطار العملي الذي يمكنها من ذلك والذي يتمثل في الذرائع أو الوسائط المؤسسية التي تتعين للنهوض بما يحقق هذا الدور بالفعالية المطلوبة لتحقيق مهمة الاستخلاف للإنسان على هذه الأرض، وبما يمكن من تعبيد الناس لإله الناس.

ثالثا - افتراضات الدراسة:

تقوم الدراسة على بحموعة من الافتراضات والقضايا التي تشكل إطار البحث.

ويمكن صياغة هذه الافتراضات في التساؤلات الآنية:

أولا: إذا كان الإسلام بملك رؤية مستقلة وشاملة للكون والحياة، فما معالم الرؤية الإسلامية للحياة السياسية بتفاعلاتها وغاياتها؟.

ثم ما أبعاد البناء الإسلامي لنظام الحكم الذي من خلاله تتم هذه التفاعلات تحقيقا لمقاصد وغايات هذه التفاعلات في الحياة السياسية؟. وهل يمكن دراسة هذا البناء في حدود المفاهيم والمصطلحات السياسية الإسلامية؟.

ثانيا: إذا كان "أهل الحل والعقد" مفهوما له أبعاده ومضامينه المستمدة من المصادر والأصول الإسلامية، فهل يملك هذا المفهوم بمضامينه القدرة على النعبير عن الفاعلية والحركة السياسية المعاصرة بعناصرها المختلفة؟ وإذا كانت الإجابية بالإيجاب، فما الأطر المؤسسية أو الأبنية التي تتم بواسطتها هذه الفاعلية، ثـم ما العناصر والفشات الفاعلة في الحل والعقد في حياة الأمة؟. وما معايير الصلاحية لتسولي الحل والعقد في الأمة؟.

ثالثا: ما عناصر الخصوصية والتميز للرؤية الإسلامية في هذه الجوانب عن الرؤية الغربية وفي هذا الصدد هل يعد دور أهل الحل والعقد من حيث مضمونه وغاياته من نوع دور وغايات الجماعات السياسية الوسيطة (الحزب السياسي وجماعات المصالح)، أو هل يعد أهل الحل والعقد صفوة سياسية تملك مصادر قوة سياسية؟. وهل نطاق الحركة السياسية لأهل الحل والعقد وغايات هذه الحركة يتفق أو يختلف مع نطاق الحركة السياسية للصفوة وغاياتها؟ ما طبيعة الحركة ومضمونها على الجانين؟.

رابعا - الضوابط المنهاجية للدواسة:

المنهاج هو الطريق الموصل للغاية ووضوحها، وتمامها وكمالها، والمنهاجية يمكن أن نعتبرها علم بيان الطريق والوقوف على الخطوات أو الوسائط والوسائل التي يتحقق بها الوصول إلى الغاية، على أفضل وأكمل ما تقتضيه الأصول والأحوال(١).

والدراسة من حيث بحالها تقع في إطار التنظير السياسي الإسلامي، وهذا يشير أمريس يتعلقان بالضوابط المنهاجية:

الأول: يتعلق بالمناهج الإسلامية المستمدة من العلموم المنهاجية الإسلامية مثل علم

<sup>(</sup>١) د/ منى عبد المنعم أبو الفضل، نحو منهاجبة للتعامل مع مصادر التنظير الإسلامي بين المقدمات والمقوسات، ضمن بحوث ومناقشات الموتمر العالمي الرابع للفكر الإسلامي "المنهجية الإسلامية والعلوم السلوكية والنربوية" الجزء الأول، المعرفة والمنهجية، المعهد العالمي للفكر الإسلامي، فرحينيا، الولايات المتحدة الأمريكية ١٤٠١هـ.، ١٩٨١م، صـ١٨٨١.

أصول الفقه، وعلوم القرآن، وعلوم السنة وما تحتوية هذه العلوم من قواعد وضوابط منهاجية للتفكير العقلي في الميدان الإسلامي. ولكن توظيف هذه المناهج والاستفادة بها في حقل علم السياسة المعاصر -بحيث تسهم في تشكيل منهاجية سياسية يمكن التعامل بها مع مصادر التنظير السياسي الإسلامي- لم يزل كل هذا في طور جنيني بحتاج إلى مزيد جهد وعناية من المؤهلين للمعرفة على الجانيين: حانب علم السياسة في التقاليد الغربية، وما يملكة من مناهج، وحانب الفقه السياسي الإسلامي وما يتطلبه من منهاجية خاصة تنفق مع مصادره ومنطلقاته.

الثاني: يتعلق بمنهاجية بناء المفاهيم السياسية الإسلامية، ومصادر هذه العملية ومستويات أو طرائق التعامل مع هذه المصادر التي تتمشل أساسا في القرآن الكريم والسنة النبوية. والدراسة تتعرض لعدد كبير من المصطلحات والألفاظ بقصد تأصيل مفهومها وتحديد أبعادها، من هذه المصطلحات والمفاهيم ما يعتبر مفهوما إطاريا أو مفهوما محوريا يرتبط في نسق متكامل بعدد من المفاهيم الفرعية مثل مفهوم أهل الحل والعقد ومفهوم الدور.. الخ.

ولما كانت الألفاظ أو اللغة هي أوعية الفكر وأقنية التواصل الحضاري وبدونها لا يمكن التعبير عن المعاني، واللغة العربية هي الوعاء الذي يحتضن الوحي، فإن عملية بناء المفاهيم وتأصيلها ينبغي أن تعود في مصادرها إلى المصادر الأصلية للغة العربية للوقوف على دلالات الألفاظ، ثم التعرف على استخدام الوحي (قرآنا وسنة) لهذه الألفاظ. وفي هذا يقول الإمام الشاطبي: "إن الله عز وجل أنزل القرآن عربيا لا عجمة فيه، بمعنى أنه حار في ألفاظه ومعانيه وأساليبه على لسان العرب. قال تعالى: ﴿ فُورُ وَاناً عَرَبِيًا غَيْر ذي عوج لَعلَّهُم يُتقُونَ ﴾ (١٠). وكان المنزل عليه القرآن عربيا أفصح من نطق بالضاد، وكان الذين بعث فيهم عربا فجرى الخطاب فيه على معتادهم في لسانهم.. فإذا ثبت هذا فعلى الناظر في الشريعة والمتكلم فيها أصولا وفروعا أمران: أحدهما: أن لا يتكلم في شئ من ذلك حتى يكون عربيا أو كالعربي في كونه عارفا بلسان العرب، فإن لم يبلغ ذلك فحسبه في فهم معاني القرآن التقليد، ولا يحسن ظنه بفهمه دون أن يسأل فيه أهل العلم به. الأمر الثاني: أنه إذا أشكل عليه في الكتاب أو السنة لفيظ أو معنى فلا يقدم على القول فيه دون أن يستظهر بغيره ممن له علم بالعربية (١٢).

وعلى ضوء قول الشاطبي، فإن منهاجية بناء المفاهيم السياسية الإسلامية في الدراسـة تسترشد بمعاجم اللغة العربية لمعرفة الدلالات اللغوية للفظ، ثـم التعرف على استخدام

<sup>(</sup>١) سورة الزمر (الآية ٢٨).

<sup>(</sup>۱) موره مرحو وديه ١٨٠٠. (٢) الإمام الشاطبي، الاعتصام، حـ٢، تحقيق محمد رشيد رضا، القاهرة، دار التحرير للطبع والنشر، ١٩٧٠، صـ١٦٨، ١٧٠، ١٨٠.

اللفظُ في القرآن وفي الحديث الشريف.

وفيما يتعلق بمنهاجية التعامل مع الوحي، وما يدور حوله من فقه لمضمون هذا الوحي، وما يستنبط منه من أفكار وتوجيهات، فإن الباحث يعتقد ضرورة وضع خط فاصل -من حيث مستوى التعامل- ين ما هو وحي إلهي وبين ما هو جهد فكري بشري لتفسير وفهم الوحي في إطار القواعد والأصول الضابطة لهذا الفهم. والوحي من حيث هو علم الله الكامل بمثل الحقيقة الأزلية التي لا تقبل التعديل أو التغيير أو الانتقاء، هذه العملية تعد في منطق الوحي كفرا. قال تعالى: ﴿ أَفْتُونُ مِنُونُ بِبَعْضُ الْكِتَابِ وَلَمُ مُنُونُ بِبَعْضُ إِنَّا المُحدِد الفكري البشري في تفسير الوحي وفهمه إنما بكون في إطار المرحلة التاريخية التي يقع فيها وما يرتبط بذلك من متغيرات الزمان بل والمكان الذي وقع فيه، ومن هنا فإن هذا الجهد الفكري البشري في تفاعله مع الوحي يقبل الذي وقع فيه، ومن هنا فإن هذا الجهد الفكري البشري في تفاعله مع الوحي يقبل بخلاف الوحي - التغيير والتعديل والتطوير والانتقاء وفقا لمتطلبات وحاحات العصر، وذلك في حدود الضوابط الأصولية لذلك، وبما لا يفتئت على مقصود الوحي.

وحدير بالذكر أن الباحث في تناوله لفهم آيات القرآن الكريم ودلالات استخدامها للمصطلحات التي تعرضت لها الدراسة، قد استعان بفهم عدد من التفاسير التي اختسيرت على أساس المعيار الزمني فكان منها القديم ومنها المعاصر، وعلى أسساس المعيار المذهبي فكان منها ما هو سني وما هو شيعي حتى تكون الرؤية أو الفهم أقرب إلى التمام.

وبالإضافة إلى الضوابط المنهاحية لبناء المفاهيم السياسية الإسلامية والتعامل مع المصادر المعرفية للدراسة، فقد اعتمدت الدراسة على التكامل المنهجي بين العناصر الآتية:

١- مقولتا البناء والوظيفة التي تستمد من مقولات المنهج البنائي الوظيفي، حيث إن كل بناء هو نسبق متكامل له صفة الديمومة، ويتألف من عدد من الأجزاء أو الأنساق الفرعية التي ترتبط بالنسق الكلي وتتكامل أو تتساند معه، وهذا التساند أو التكامل بين الأجزاء يقوم على أساس فكرة الاعتماد المتبادل فيما بين الأجزاء الفرعية وبينها وين النسق الكلي.

ولكل نسق أو بناء وظائف لا بد من الوفاء بها، والبناء يرتبط بالوظيفة، والتغير في الأخيرة يترتب عليه تغير في الأول، ومن ثم يدور التحليل بشكل أساسي حول البناء والوظيفة (٢٠). وبناء عليه فإن أهل الحل والعقد نسق كلي يتكون من بحموعة من الأنساق

<sup>(</sup>١) سورة البقرة (الآية ٨٥).

<sup>(</sup>Y) راجع: نيقولا نيماشيف، نظرية علم الاجتماع، ترجمة محمد عبارف وآخرين، القباهرة، دار المعبارف ١٩٧٢ - صـ٣٢٨.

الفرعية التي ترتبط فيما بينها وتتكامل وتتساند مع البناء أو النسق الكلمي (نسق أهل الحل والعقد) وهذه الأنساق جميعها كل منها يرتبط بوظيفة معينة أو أدوار متمايزة، ومن تكامل وتفاعل هذه الأدوار يتم الترابط بين النسق الكلي وعناصره.

٢- المنهاجية المقارنة: والمقصود بالمقارنة هنا إبراز وتفسير أوجه الشبه والاختــلاف بـين المنهاجية المقارنة تفترض وجود تشابه جزئي بين الظواهر التي يراد دراســتها، وبالتــالي فـإن التحليـل السياســي المقــارن يعنــى بإظهــار وتعليــل الفروق والأشباه بين المؤسسات السياسية وأنماط السلوك السياسي<sup>(۱)</sup>.

والمقارنة في بحال الدراسة تركز على الفروق بين الأفكار والظواهر السياسية موضع الدراسة دون إغفال الأشباه والنظائر، ذلك أن الرتكيز على الأشباه والنظائر منهج خادع علميا، حيث يؤدي إلي إطلاق الحكم بالتشابه بين الظواهر غير المتناظرة، لاسيما وأن المقارنة في الدراسة تدور بين أفكار ومدركات سياسية تنتمي الي أصول فكرية وحضارية محتلفة، من حيث المصادر والغايات، ألا وهي الفكر والحضارة الغربية. ولعل إغفال الفروق والنظر إلي الأشباه والنظائر في المقارنة يكمن وراء وصف الإسلام حظأ بالاشتراكية تارة وبالرأسمالية تارة أخرى، بينما يملك الإسلام مشروعه الحضاري الخاص والمستقل والنابع من منطلقاته ومصادره الخاصة، ومن ثم فإن التركيز على الفروق في المقارنة بين الأفكار السياسية على الجانبين الجانب وحداع.

#### خامسا - تقسيم الدراسة:

تنقسم الدراسة الي فصل تمهيدي وبابين:

الفصل التمهيدي ويعني ببيان تصور الدراسة للنموذج الإسلامي لنظام الحكم من خلال المقومات العامة وخصائصها انطلاقا من الرؤية الإسلامية للتصور الغربي للمفاهيم المدرسية لنظام الحكم والكشف عن المفهوم الفقهي لنظام الحكم الإسلامي، وذلك باعتبار أن هذا النموذج هو المحال الذي يمارس أهل الحل والعقد دورهم من خلاله.

أما الباب الأول فيطرح مفهوم الدراسة لجماعة أهل الحل والعقد مبينا طبيعتها بين الجماعات السياسية التي تطرحها النظرية السياسية الغربية من صفوة سياسية أو جماعات المصالح أو الأحزاب السياسية أو التكنوقراط، وذلك بعد مراجعة استخدامات المصطلح ودلالاته في الفقه السياسي الإسلامي القديم والحديث.

أما الباب الثاني فيعني بطرح الأدوار المختلفة لأهل الحل والعقمد والرؤية الإسملامية

<sup>(1)</sup> Allan Larson, Comparative Political Analysis, (Chicago: Nelsen Hall, 1970) PP. 2-3.

لطبيعة مفهوم الدور بالنسبة لما يماثله من مصطلحات إسلامية وخصوصيتها بالنسبة لمثيلاتها في الرؤية الغربية، وتم طرح هذه الأدوار من خلال ربطها بمقاصدها على اعتبار أن الدور وسيلة تنفيا تحقيق مقصد معين، ومن ثم تم طرح الأساس النظري لمفهوم الدور والمقصد بالنسبة لأهل الحل والعقد وعرض الأدوار المختلفة التي تتعلق بمقصد التمكين العقدي في داخل الأمة وخارجها. ثم الأدوار المتعلقة بتدبير الأمور العامة للرعية سواء تلك المتعلقة بالتدبير النظمي والبناء المؤسسي، أو تلك المتعلقة بتدبير النشاط الاقتصادي في الأمة، أو ما يتعلق بالاجتهاد التشريعي ومواجهته لما يستجد للأمة من مصالح ووقائع.

وتأدبا بأدب رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله: "من لم يشكر الناس لم يشكر الله"، وطمعا في مزيد فضل الله ونعمه التي وعدنا بها في قوله: ﴿ لَفُن شكرتم لا زَيدنكم ﴾، واعترافا بالفضل لأهله، فإني أقدم الشكر والعرفان لأستاذي الجليل الأستاذ الدكتور على أحمد عبد القادو أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة على ما حباني به طوال رحلة البحث من حسن الرعاية وخالص النصح وسداد التوجيه، كل ذلك في سماحة العالم ورحابة صدره فيما طرحته عليه من تساؤلات واستفسارات كان يجيني عليها ويكشف غامضها ويرجمه إلي لبابها في روح من حرية البحث والرأي، وهذا دأب الرجل دائما، فقد عهدته على ذلك منذ أن كنت بين يديه تلميذا في مرحلة البكالوريوس، وكان عونه وتشجيعه طاقة متجددة في على طريق البحث العلمي، فجزاه المكالوريوس، وكان عونه وتشجيعه طاقة متجددة في على طريق البحث العلمي، فجزاه

وأقدم شكري وعرفاني لأستاذي الفاضل الأستاذ الدكتور إبراهيم شلبي، أستاذ العلوم السياسية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية الذي نهلت من علمه في مرحلة البكالوريوس التي عهدته فيها نعم الأستاذ علما وخلقا، حيث كان موضع القدوة في تواضع العالم ودماثة أخلاقه، وحبه لطلابه وحب طلابه له أشكره على قبوله الاشتراك في مناقشة الرسالة والحكم عليها.

أما العالم الفقيه الأصولي الأستاذ الدكتور حسين حامد حسان، رئيس الجامعة الإسلامية العالمية بإسلام أباد بباكستان، فقد عرفته في ميادين جهساده من أجل حدمة الإسلام، فالتقيت في ميدان العلم بمؤلفاته القيمة في الفقه وأصوله التي تمثل إضافة علميسة معاصرة للمكتبة الإسلامية، والميدان الثاني تلك المنارة الإسلامية التي أسسها الرجل وصنعها على عينه لتجمع بين الأصالة والمعاصرة " الجامعة الإسلامية العالمية في إسلام أباد "التي صارت مركز إشعاع لنور الإسلام في شبه القارة الهندية، بل امتد نورها إلى الصين واليابان والجمهوريات السوفيتية (سابقا) وإفريقيا، فحزاه الله عن الإسلام خيرا ورغم كل هذه الأعباء الجسام والمهام الثقال فقد قبل بترحاب العالم الاشتراك في مناقشة الرسالة والحكم عليها، فشكر الله له وجزاه عني خير الجزاء.

ولا أنسى في هذا المقام أن أقدم شكري لأصحاب فضل على، قدموا العون والتشجيع أخص منهم الأخ العزيز والصديق الصدوق الأستاذ الدكتور محمد كمال إمام أستاذ الشريعة بكلية الحقوق جامعة الإسكندرية، الذي كان طوال مرحلة البحث مصدر الطاقة المتجدد في عونه وتشجيعه لي وحثه على مضاعفة الجهد العلمي، فضلا عن فتحه أبواب مكتبته أنهل منها ما شئت من الكتب، ولم يبخل بالنصح والتوجيه العلمي مما كان له كبير الأثر في مواصلة البحث العلمي، فجزاه الله عني خير ما جزى أخاع من أخيه.

كما لاأنسى فضل كل من الأستاذين الجليلين أ.د حسن الشافعي وكيل كلية دار العلوم والأستاذ الدكتور مصطفى حلمي على ما قدماه لي من عون وتشجيع. وكذلك شكري للإخوة بقسم العلوم السياسية بكلية الاقتصاد، الدكتور سيف الدين عبد الفتاح، والدكتور مصطفى منجود والدكتور نصر عارف والدكتور حامد عبد الماجد وآخرين ممن لايسع المقام لذكرهم قدموا العون والمساعدة في سبيل إنجاز هذا البحث. فحزى الله الجميع عني خير الجزاء.

# فصل تمهيدي النموذج الإسلامي لنظام الحكم (المقومات والخصائص)

بادئ ذي بدء، فإن المقام يقتضي البحث حول مفهوم النموذج الإسلامي لنظام الحكم باعتباره الإطار العام الذي من خلاله يمارس أهل الحل والعقد دورهم في الحياة السياسة للأمة.

النموذج هو مثال الشئ (١)، وهو بنية أو هيكل يحتوي على بحموعة من المتغيرات بينها بحموعة من المتغيرات بينها بحموعة من العلاقات المحددة المتبادلة، لها تماثل مع المتغيرات والعلاقات القائمة في الحياة الواقعية التي يشير إليها النموذج (٢).

فهل يملك الإسلام نموذجاً بهذا المعنى لنظام الحكم؟.

وإن كانت الإجابة بالإثبات فما هي مقوماته وأبعاده العامة وخصائصه المميزة؟.

وحتى يمكن التعرف على هذه الأبعاد والخصائص فإن الأمر يقتضي البحث فيما تطرحه نظرية النظم السياسية الغربية من مفاهيم لنظم الحكم في ضوء الرؤيـة الإسلامية لهذه المفاهيم، وانطلاقا نحو التعرف على ما يملكه الإسلام في هـذا الخصوص، ومن تـم تتحدد نقاط البحث في الفصل التمهيدي على النحو الآتي:

المبحث الأول: المفاهيم الغربية لنظم الحكم في ضوء الرؤية الإسلامية.

المبحث الثاني: النموذج الإسلامي لنظام الحكم: التصور الفقهي.

المبحث الثالث: النموذج الإسلامي لنظام الحكم : تصور الدراسة.

<sup>(</sup>١) انظر المعجم الوسيط، القاهرة بحمع اللغة العربية مادة (نمذج)

<sup>(2)</sup> Robert, T. Golembwski et al, A Methodological Prime Political Scientists, (Chicago: Rand - Me Nally, 1970), P. 443

# المبحث الأول المفاهيم الغربية لنظم الحكم في ضوء الرؤية الإسلامية

ليس الهدف من البحث هنا تقديم صورة وصفية مفصلة لنظم الحكم الغربية، أو تقديم تصنيف لهذه النظم وفق معايير تصنيفها المختلفة، وإنما الهدف محاولة التعرف على المفاهيم العامة وما تحمله من خصائص، والتعرف على الرؤية الإسلامية لهذه الخصائص تمهيداً لتقديم تصور الفقه السياسي الإسلامي لنظام الحكم.

إن النظرة لنظم الحكم، والمفاهيم التي تطرح لها، تختلف باختلاف اتجاهات الدارسين لها، والمدرسة التي ينتمي إليها كل دارس. ومن أبرز الاتجاهات أو المدارس في دراسة نظم الحكم الغربية مدرستان: إحداهما المدرسة التقليدية وهي المدرسة الدستورية القانونية، والأخرى المدرسة السلوكية.

أما المدرسة الدستورية القانونية التي تركز على الجوانب الوصفية الشكلية، أو الجوانب المؤسسية للنظام، فهذه المدرسة تفهم نظام الحكم على أنه مرادف للمؤسسات الدستورية الشلاث (التشريعية والتنفيذية والقضائية) كما ينظمها الدستور، ويحدد اختصاصاتها، والعلاقة بينها (أ. وفقاً لهذه المدرسة يكون النظام السياسي هو نظام الحكم كما تقرره القواعد الدستورية والقوانين المكتوبة والمنظمة للإطار المؤسسي الحكم م، وبالتالي فإن الدستور هو المصدر والمرجع في دراسة نظام الحكم ومؤسساته واختصاصاتها، وطبيعة العلاقة فيما بينها.

وبناء على طبيعة العلاقة بين السلطات الثلاث، فإن هناك أنماطاً ثلاثة لنظم الحكم وهي : الحكومة البرلمانية، حيث تتماحل السلطتان التنفيذية والتشريعية، والحكومة الرئاسية حيث ينفصلان، والحكومة المحلسية أو حكومة الجمعية الوطنية، حيث تتمتع السلطة التشريعية بالأولوية. وهذا التقسيم يفترض استقلال السلطة القضائية في جميع النماذج. (7).

أما المدرسة السلوكية فإنها تميز بين نظام الحكم والنظام السياسي، وتركز في فهم النظام السياسي - لا على الجوانب الشكلية والأطر المؤسسية فقط -وإنما تمتـد عنايتها

 <sup>(</sup>١) د. فؤاد العطار، النظم السياسية والقانون الدستوري، الفاهرة، دار النهضة العربية، ١٩٧٤، صـ١٤.
 راحع أيضا: د. إبراهيم درويش، النظام السياسي، القاهرة، دار النهضة العربية، ١٩٦٨، صـ١٩٠.

د. محمد كامل ليلة ، النظم السياسية ، القاهرة ، دار الفكر العربي ، ١٩٦٨. صـ ٩٠٨٠.

<sup>(2)</sup> D.V Verney, The Analysis of Political System, (London Routledge Kegan Paul Ltd., 1959), pp. 7-8.

لتركز على التفاعلات السياسية التي تحدث بين أبنية النظام السياسي ومؤسساته، بل وكذلك التفاعلات التي تحدث بين هذه الأبنية والإطار الاجتماعي والاقتصادي الذي توحد فيه، ولا تقتصر في دراسة التفاعلات السياسية على المؤسسات المستورية الثلاث، بل تشمل أيضا التفاعلات والسلوك السياسي للقوى السياسية غير الحكومية كالأحزاب السياسية، وجماعات المصالح، والرأي العام (١).

وفقا لهذا الاتجاه، يصير نظام الحكم حزءا من النظام السياسي، بمعنى أن النظام السياسي يتكون من نظام الحكم - كما يقرره الدستور - والمكون من المؤسسات الرسمية المعنية بصنع وتنفيذ القرارات، ومباشرة عمليات التقاضي، بمعنى أنه الإطار الذي تتم فيه العمليات التشريعية والتنفيذية والقضائية والإدارية للنظام السياسي، وحانب كبير من النشاط السياسي يمارس خارج المؤسسات الحكومية في الأحزاب، وجماعات الضغط، التي تشكل حزءاً من النظام السياسي، ولكنها لا تعد حزءاً من الحكومة. معنى هذا أن النظام السياسي لا يضم فقط الأجهزة الحكومية، بل أيضا أنماط التفاعل السياسي الأخرى التي تحددت خارج هذه الأجهزة وتؤثر عليها(٢).

ومن ثم، فقد أصبح ينظر للنظام السياسي - وفقا للاتجاه السلوكي (٢) - على أنه ليس فقط مجموعة المنظمات والمؤسسات السياسية في المجتمع، ولكنه مجموعة التفاعلات السياسية والأنماط المتداخلة والمتشابكة المتعلقة بالظاهرة السياسية. ومن ثسم فبان أبر (Apter) يتصور النظام السياسي على أنه يتكون من الحكومة، بمعنى السلطات الثلاث، والجماعات السياسية الموجودة في المجتمع، ونظام التدرج الاحتماعي. وهذه عناصر ثلاثة يتكون منها النظام السياسي، والحكومة هي التي تتحمل مستولية الحفاظ على النظام السياسي، ومن ثم تحتكر في الواقع سلطة الإرغام، وهي تقوم على العناصر البنائية الأتية:

 ١- بنية سلطوية لصنع القرارات، وهي تتضمن القواعد الموضوعة لصناعة القرارا، ومن يصنع هذه القرارت، ونطاق هذه القرارات.

٧- بنية للمحاسبة والموافقة، بمعنسي وجود إجراءات يمكن للحكومة من خلالها أن

<sup>(</sup>١) في مفهوم السلوكية كنظرية ومنهج في التحليل السياسي راجع:

D. Easton, The Current Meaning of Behaviouralism, in J.C. Charlesworth, ed., Contemporary Political Analysis, (New York: The Free Press, 1967), pp. 11-13.

<sup>(</sup>٢) د. كمال المنوفي، أصول النظم السياسية المقارنة، الكويت، شركة الربيعان للنشر والتوزيم، ١٩٨٧، صـ ٤٠.

<sup>(</sup>٢) في المنهج السلوكي في دراسة النظام السياسي راجع:

Reboert A. Dahl, The Behavioral Approach in Political Science, in Ali A. Abdl Kader, Contemporary Dimensions of Political Theory, (Cairo: Shulinary, 1975), pp. 61-79.

تحاسب الأجهزة والمؤسسات التي تتكون منها، ثم نظام يسمح للحكومة باستطلاع رأي مختلف عناصر المحتمع السياسي بخصوص موضوع معين وما إذا كانت موافقة أو غير موافقة.

٣- بناء الإرغام والعقاب، بمعنى وجود أساليب للإكراه تكون بمثابة الرادع من مخالفة
 القانون، والمعاقب لمن يخرج عليه، وهذه تتخذ أشكالا شتى معنوية ومادية.

إ- بناء تجميع واستغلال وتوزيع الموارد، ففي كل مجتمع تكون المطالب والرغبات القائمة أكثر من الموارد المتاحة، الأمر الذي يفسرض على الحكومة أن تقوم بعملية تعبئة الموارد وتخصيصها لإشباع هذه المطالب حسب القواعد والأسس التي تضعها.

و- بناء التجنيد السياسي وتوزيع الأدوار على العناصر الجديدة التي تشمارك في المسئولية، وتصبح حزءًا من النخبة السياسية الحاكمة، وتقوم بتأدية أدوار محددة (١).

أما بلوندال، فيتخذ الحكومة محورا للتحليل السياسي، وأساساً لتحديد عناصر النظام السياسي. ويرى أن الحكومة تمشل الشعى الأكبر، وربما الأكثر أهمية من التفاعلات السياسية التي يشهدها النظام السياسي، ويحدد المشكلة التي تواجهها الحكومة بأنها صنع القرار للجماعة. والنشاط الحكومي بمحكم طبيعته نشاط سياسي بمعنى أنه نشاط يرتبط بتخصيص الموارد والقيم النادرة (7).

ومن ثم فقد عرف (ايستون) النظام السياسي بأنه مجموعة من التفاعلات والأدوار التي تتعلق بالتوزيع الإكراهي للقيم (") (Authoritatative allocation of values) ويضيف "الموند" إلى تعريف النظام السياسي كما سبق فكرتين، الأولى: فكرة الاعتماد المتبادل بين الأجزاء أو المكونات الداخلية للنظام السياسي من حانب، وبينها وبين بيئة النظام من حانب آحر، والثانية: فكرة حدود النظام حيث يمكن تصور حدود النظام السياسي وحدود التفاعل بينه وبين البيئة.

وتصور فكرة الحدود في النظم الاجتماعية -والنظم السياسية فروع منها- ليست سهلة لأن هذه النظم لا تتكون من أفراد، بل من أدوار متداخلة، فالأفراد الذين ينجزون أدوارا في النظام السياسي هم أنفسهم ينجزون أدوارا في النظم الاجتماعية الأخرى فحينما يشتركون في الاتصال السياسي أو جماعات المصالح أو التصويت. إلخ، فإنهم

D.E. Apter, A Comparative Method for the Study of Politics, American Journal of Sociology, vol. 64, No. 3, 1958, p.225.

<sup>(2)</sup> J. Blondel, an introduction to comparative Government (New York: Preager, 1969), pp. 6-11.

<sup>(3)</sup> D. Easton, A Framework for Political Analysis (New Jersey; Prentice-Hall, 1965) PP. 50.

ينأون بأنفسهم عن الأدوار السياسية.

وعادة ما تقسم نظرية النظم عملية التفاعل إلى ثلاثة أوجه: مدخلات وتفاعل ومخرجات، أي مجموعة الأجزاء المتفاعلة في أي نظام والتي تتأثر بالعوامل البيئية للنظام يمكن أن تكون على هذا النمط. والمدخلات والمخرجات التي تشمل النظام السياسي مع الأنظمة الاحتماعية الأخرى تحدث بين النظام وبيئته، وعمليات التحويل هي عمليات داخلية في النظام السياسي، وعندما نتحدث عن مصادر المدخلات والمخرجات وكيف تدخل وكيف تصدر عن النظام السياسي وكيف تؤثر على النظم الأخرى هنا يرد الحديث عن حدود النظام السياسي ().

المدرسة الماركسية وبحكم أنها تعني بالبحث في عوامل التغير والتحلل والنشأة، فإنه في هذا السياق يكون النظام السياسي عامل ردع، وهو أحد الأبنية الفوقية في المختمع والتي تعكس وتعبر عن القوى المسيطرة في البناء الاجتماعي. وتؤكد الماركسية على النهاية المحتومة للنظام السياسي لأنها تؤكد على هامشية الظاهرة السياسية ذاتها بالنسبة للمجتمع البشري وذلك انطلاقا من ربط الدولة بالصراع والاستغلال الطبقي.

المدرسة الماركسية تؤكد على الارتباط العضوي بين النظام السياسي والنظام الاجتماعي والربط بين النظام السياسي والتعبير عن المصالح الطبقية، ثم البركيز على عنصر القهر في مقابل المدرسة السلوكية التي تركز على العنصر القيمي كما تتصوره على حساب عنصر القوة (٢٠).

# الرؤية الإسلامية للمفاهيم الغربية لنظم الحكم:

فيما يتعلق بالمفهوم الدستوري القانوني لنظام الحكم، باعتباره ينحصر في السلطات الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية فإن الرؤية الإسلامية تشترك مع هذه الرؤية الغربية في وجود هذه المؤسسات بوظائفها، لكن تبقى الخصوصية للرؤية الإسلامية لهذه الوظائف على الوجه التالى:

أ- الرَّوْية الإسلامية من الناحية البنائية تملك تصورها الخاص الذي يربط بين الوظيفة والبنية على أساس من الشروط العامة والخاصة في أصحاب الولايات العامة، بما يضمن ليس فقط الكفاية في أداء الوظيفة، والقيام بمقتضياتها حير قيام، بل تمتد هذه الشروط لتشمل الجوانب الشخصية الأخلاقية (العدالة) فيصن يتولى دورا عاما، حيث

<sup>(1)</sup> G. Alomond, Bowell, Comparative Politics, Developmental Approach, (Boston: Little, Brown, 1966) P. 19.

 <sup>(</sup>۲) د/ منى أبو الفضل، مدخل منهجي في دراسة النظم السياسية العربية، حـــ١، مذكرات كلية الاقتصاد رالعلوم السياسية، حامعة القاهرة، ١٩٨٤/١٩٨٣، صـ٣٣.

تؤسس الرؤية الإسلامية شروط الصلاحية على معياري الصلاحية للدور، والأمانة بمعنى العنصر الأخلاقي فيمن يتولى واحبا وظيفيا عامالاً.

ب- هذه الوظائف النسلاف -التشريع والتنفيذ والقضاء- توجد أيضا في الرؤية الإسلامية ولكن الفقه السياسي الإسلامي يحدد لها مضامين من حيث طبيعتها، ويربطها بمقاصد ترمى إليها، وهذه المضامين وتلك المقاصد تنبع من داخل الفقه الإسلامي الذي يجعل لها خصوصية عن مثيلاتها في النظم الغربية للحكم، وكما سنرى فإن الوظيفية التشريعية -أو بمعنى أعم عملية صنع القرار بجميع مستوياته- تصير في الرؤية الإسلامية عملية استنباطية لها مصادرها ومناهجها (الاجتهاد التشريعي)، ويرتبط القضاء أيضا بهذه الطبيعة، والتنفيذ بوصفه وظيفة أو تطبيق القاعدة والحركة بموجها يتعلق بشكل أو بآخر بمفهوم الاجتهاد على الأقل فيما يتعلق بتحقيق المناط<sup>(۱۲)</sup>، وفقه الواقع.

وإجمالا يلزم القائمين على هذه السلطات (الولايات العامة) نوعان من الفهم: فهم الواقع والفقه فيه، واستنباط علم حقيقة ما وقع، والنوع الثاني: فهم الواجس في الواقع وهو فهم حكم الله الذي حكم به في كتابه أو على لسان رسوله في هذا الواقع ثم يطبق أحدهما على الآخر، فمن بذل جهده واستفرغ وسعه في ذلك لم يعدم أحرين (إن كان مصيبا) أو أجرا (إن كان مخطفا) ().

وهذا من دواعي التحفظ في إطلاق الحكم بالتماثل والتشابه بين المؤسسات الدستورية الثلاث في النماذج الغربية لنظم الحكم والنموذج الإسلامي، فالتشابه أو التماثل ظاهري في الشكل دون المضمون، مع الوعي باختلاف المقاصد لهذه الوظائف في كلا الجانين.

ثانيا وفقا للمدرسة السلوكية، فإن النظام السياسي والحكومة جزء منسه، عبارة عن جموعة من التفاعلات السياسية، غايتها حفظ التوازن والاستقرار في النظام واستمراره فكما يعتقد (مكريلس) فإن جوهر العملية السياسية يكمن في التفاعل بين الإطار الاجتماعي والمؤسسات الحكومية، هذا الإطار هو البيئة التي يتحرك فيها النظام، وجماعات المصالح والأحزاب هي همزة الوصل بين البيئة أو الإطار الاجتماعي وصناع القرار (القيادة)، ومشكلة النظام السياسي هي في تحويل مطالب متناقضة ومتباينة، تعبر

<sup>(</sup>١) انظر صـ١٤١ وما بعدها.

<sup>(</sup>٢) تحقيق المناط معناه: النظر في تعيين محل الحكم السُرعي وتنزيله على الواقع، وهو فقه لازم لكل ناظر ومفت وحاكم (قاض)، بل بالنسبة إلى كل مكلف في نفسه. انظر: أبو استحاق الشاطبي، الموافقات في أصول الأحكام، جـ١٤، تحقيق محمد على صبيح وأولاده، ١٩٧٠، ٥ لاه-١٠

<sup>(</sup>٣) ابن القيم الجوزيه، اعلام الموقعين عن رب العالمبن، حـ١، القاهرة، دار الحديث د.ت، صـ٧٣.

عن مصالح طبقات وقوى احتماعية مختلفة إلى قرارت وسياسات مقبولة، وهذه المطالب تتحدد في ضوء طبيعة الأيديولوحية والثقافة السياسية السائدة والقيم المتعلقة بظاهرة السلطة، ووظيفة القيادة السياسية هي استيعاب هذه المصالح والمطالب المختلفة، والوصول إلى صيغة مقبولة في شكل سياسات وقرارات (١).

ومن منطلق الرؤية الإسمالامية لتصور (مكريماس) لجوهر العملية السياسية وتفاعلاتها، يخلص البحث إلى الملاحظات الآتية:

أ- بالنسبة لغاية نظم الحكم الغربية، وفقا للمدرسة السلوكية -وهى الحفاظ على استقرار النظم وبقائها- فإن الرؤية الإسلامية تنظر إلى النظام والمؤسسات بشكل عام على أنها وسائط يتذرع بها إلى مقاصد شرعية، وأهمية النظام وبقاؤه واستقراره يتوقف على قدرته على تحقيق وإنجاز المقاصد العامة للشريعة الإسلامية التي تشكل وعاء للمصلحة الشرعية للأمة (17). والاختلال أو الاستقرار الوظيفي للنظام لا يقاس بمدى المرونة والقدرة على استيعاب المطالب، وإنما يقاس بمدى شرعية الأداء وقدرته على تحقيق المصلحة الشرعية للأمة.

ب- وقضية المطالب الخاصة بالقوى الاجتماعية المختلفة التي ينبغي على النظام أن يستوعبها ليخرجها في شكل سياسات وقرارات، فإن المطالب في الرؤية الإسلامية ليست مطلقة حسب رغبات الرعية، بل تتحدد في ضوء الأحكام الشرعية لها، ومن شم فإن المحرم ليس طلبا معتبرا شرعا ولا يتعين على النظام الاستجابة له، وليس للرعية أن يطلبوا من ولاة الأمر ما لا يستحقونه فيكونوا من جنس من قال الله فيهم ﴿وَمِنْهُم مَّن يَلْمُونُكُ فِي الصَّدَقَاتِ فَإِنْ أَعْطُوا مِنْهَا رَضُوا وَإِنْ لَمْ يُعْطُوا مِنْهَا إِذَا هُمْمُ يَسْخَطُونَ فِي الصَّدَقَاتِ فَإِنْ أَعْطُوا مِنْهَا رَصُوا وَإِنْ لَمْ يُعْطُونُ مِنْهَا إِذَا هُمْمُ يَسْخَطُونَ فِي الصَّدَقَاتِ فَإِنْ أَعْطُوا مِنْهَا وَإِنْ لَمْ يُعْطُوا مِنْهَا إِذَا هُمْمُ يَسْخَطُونَ فَي الصَّدَقَاتِ فَإِنْ أَعْطُوا مِنْهَا وَإِنْ لَمْ يُعْطُونًا مِنْهَا إِذَا هُمْمُ

كما أن استحابة النظام لمطالب الرعية تخضع لسلم الأولويات الشرعي الذي ينبشق عن ترتيب المصالح الشرعية إلى ضروريات وحاحبات وتحسينات<sup>(٤)</sup>. ووفقا لقدرات النظام وموارده في كل مرتبة من هذه المراتب، حيث المبدأ: ﴿لِيُنفِقُ ذُو سَعَةٍ مُسن سَعَتِهِ وَمَن قَلْمِرَ عَلَيْهِ رَزَّقَهُ فَلْيَنفِقْ مِمَّا ءَاتَاهُ اللَّهُ لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إلا هاءَاتَاهَا﴾ (٥).

<sup>(1)</sup> Roy C. Macridis and Bernerd Brown. Comparative Politics, Notes and Readings, (Illinois: The Dorsey Press. 1972), PP. 1-3.

<sup>(</sup>٢) انظر بحث المصلحة الشرعية، صـ ٢٨٢ وما بعدها.

<sup>(</sup>٣) سورة التوبة (الآية ٨٥).

<sup>(</sup>٤) انظر ابن تيمية، السياسة الشرعية في اصلاح الراعي والرعية، نحقيق وتعليق: محمد ابراهيم البنا، القاهرة، دار الشعب، ١٩٧١، صـ ٤٦، وانظر صـ ٣٩٦.

<sup>(</sup>٥) سورة الطلاق (الآية ٧).

وذلك إذا ما صرفنا معنى الآية إلى المستوى الكلي أو النظامي.

استجابة النظام للمطالب من خلال ما سماه (ايستون) بالتخصيص أو التوزيع الإكراهي للقيم (السلع والخدمات) واعتبار عناصر القوة والسلطة جوهر مجموعة العمليات والتفاعلات السياسية التي تشكل النظام السياسي، فإن الرؤية الإسلامية ترفض مفهوم التخصيص الإكراهي للموارد الاقتصادية، وفقا لمعايير تضعها السلطة، وإنما التوزيع للموارد يتم وفق معايير إنفاق يحدد بعضها نص (قرآن وسنة) نحـو قولـه تعـالي: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاء وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُوَلِّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرَّقَـابِ وَالْعَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْسَبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴾ (١). والذي لم يخصصَ وَحيا يوزعُ وفقَ ترَتيبُ الأولويات الإسلامية، الضروريات تُسم الحاجيات ثم التحسينيات. والخروج عن هذه المعايير خروج عن قيمة عليا ضابطة للحركة والممارسة السياسية ألا وهي قيمة العدل. فكما يلزم ولاة الأمر أن يأخذوا المال من حله يلزم كذلك أن يضعوه في حقه ولا يمنعوه مستحقه، ولذلك فإن القوة والسلطة وعناصر الإحبار والإكراه تنضبط في الرؤية الإسلامية بالقيم الإسلامية، وتكون وسيلة للحق والعدل، وفي غياب الضوابط العقدية في الممارسة تصير القوة طغيانا مدمرا حتى لأصحابها رحائزيها. ﴿فأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قَوةَ أُولُم يَرُوا أَنَ اللهُ الَّذِي خَلَقَهُم هُو أَشَـدُ مِنهُم قَوةً وَكَانُوا بِتَايَاتِنَا يجحدون فأرسلنا عليهم ريحا صرصوا في أيام نحسات لنذيقهم عذاب الخري في الحياة الدنيا (١٠).

د- التأثير المتبادل بين الحكومة والإطار الاجتماعي أو الطبقات الاجتماعية والجماعات السلالية والقوى الضاغطة والأحزاب، وعلاقة هذا التأثير بالثقافة السياسية والقيم المتعلقة بالسلطة السياسية.

هنا نلمس الموقف القيمي الكامن خلف المدرسة السلوكية، وإهماله لتأثير كل ماله صلة بالدين والعقيدة إن لم يكن استبعاده كاملا في إطار البحث عن الواقع وقولبته في قوانين عامة من منطلق المنهج التجريبي، القيم هنا ترتبط بالواقع وتعبر عن رموز ومشل وترتبط بظاهرة السلطة في المجتمع، وهي المعبر عنه بالثقافة السياسية (٢٠).

الرؤية الإسلامية تأبي إلا أن تجعل التأثير المحوري في النظام وفي الإطار المجتمعي بأكمله يأتي من العقيدة الإسلامية التي تمثل البعد أو المقوم المعنوي للنموذج الإسلامي

<sup>(</sup>١) سورة النوبة (الآية ٦٠).

<sup>(</sup>٢) سورة فصلت (الآية ١٥-١٦).

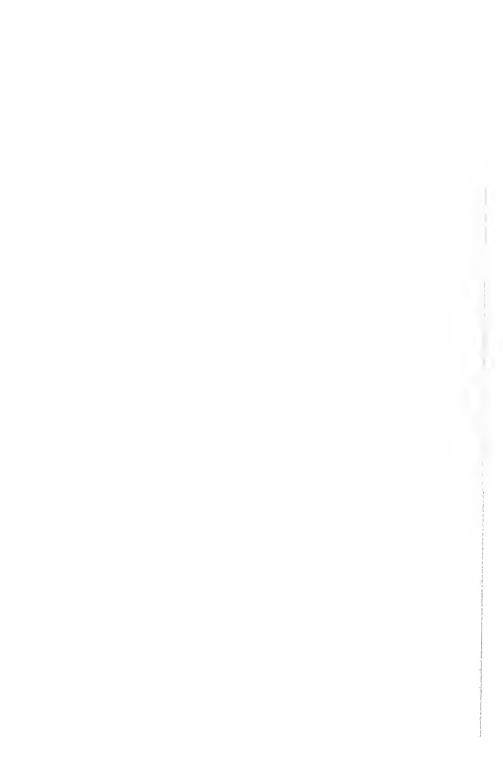

الأدوار فسوف نرى كيف يتم من حالال الصيغة العفدية بشروطها للخليفة (رئيس الدولة) ومن خلال الاستنابة بشروطها لأصحاب الولايات العامة باعتبارها وجها من أوجه التدبير النظامي(١).

هذا عن المفاهيم الغربية لنظم الحكم والرؤية الإسلامية لعناصر هذه المفاهيم في ملاحظات سريعة بعضها موضع تفصيل في سياق الدراسة.

# المبحث الثاني النموذج الإسلامي لنظام الحكم (التصور الفقهي)

إن الإطار الذي ينبغي أن تنطلق منه الدراسة نحو إرساء مفهوم ما أسمته: (النموذج الإسلامي لنظام الحكم) إنما بكمن في التصور الفقهي لهذا النموذج، فما مفهومه الفقهي؟ وما طبيعته وخصائصه؟.

هذه قضية طالما تعرضت لسوء فهم يجعل القصد من وراء هذا النموذج الإسلامي لنظام الحكم صورا مادية تاريخية، والدعوة إليه بعثا لنمط تاريخي معين وتعرضت كذلك لسوء القصد والنية الذي يرمي إلى التنكر لشخصيتنا الإسلامية، ونفض اليد من البحث في تراثنا الإسلامي لبدء مسيرة أصيلة وقادرة في عالم اليوم.

ولا يزعم الباحث أنه سوف يلم في هذا التمهيد بتفاصيل هذا المفهوم الإسلامي لنظام الحكم كما يُصوره الفقه السياسي الإسلامي وقضاياه المختلفة، فهذه القضية هي جوهر البحوث والدراسات في الفقة السياسي الإسلامي قديمه وحديثه، وقد دار بشأنها جدل وخلاف فقهي طويل، وانقسمت آراء الفرق المذهبية الإسلامية حولها، فأول ما حدث من الاختلاف بين المسلمين بعد نبيهم اختلافهم في الإمامة أو حول قضية الحكم (<sup>7)</sup>. وما سل سيف في الإسلام على قاعدة دينية مثلما سل على الإمامة كما يقول الشهرستاني (<sup>7)</sup>. انما القصد من البحث هنا استطلاع الجوانب الهامة في المفهوم الفقهي للنموذج الإسلامي لنظام الحكم بما يمكن الباحث من التعرف على الملامح العامة التي تكون هذا النموذج من وجهة نظر الدراسة.

<sup>(</sup>١) راجع التدبير النظامي، صـ٣٩٢ رما بعدها.

<sup>(</sup>٢) أبو الحسن الأشعري، مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين، جـ١، تحقيق محمد محيي الديـن عبـد الحميـد، القاهرة، مكتبة النهضة المصرية، ١٩٦٩، صـ ٣٩.

 <sup>(</sup>٣) الشهرستاني، الملل والنحل، منشور بهامش ابن حزم الظاهري، الفصل في الملسل والأهمواء والنحل، حـ١٠،
 المجلد الأول، بيروت، دار المعرفة للطباعة والنشر ١٩٧٥، صـ٢٢.

### 1 - نظام الحكم الإسلامي (المصطلحات الفقهية):

الدارس للنموذج الإسلامي لنظام الحكم الإسلامي يجد نفسه أمام عدد هائل من المصطلحات الفقهية الأصيلة ذات الدلالة على السياسة والسلطة ونظام الحكم، وهذا يرجع إلى الثراء اللغوي والفقهي للتراث السياسي الإسلامي، ومن ثم ينبغي التعرض للمصطلحات الفقهية المتعلقة بنظام الحكم على وجه الخصوص، وبحث دلالتها ومفهومها رفعا للبس الذي يشتبه على البعض من حراء تعدد هذه المصطلحات. أما المصطلحات الأحرى المتعلقة بظاهرة السلطة ومدلول السياسة، فسيأتي بحثها في سياق الدراسة، ومن المصطلحات الفقهية التي تطلق على نظام الحكم الإسلامي، وينبغي التوقف أمام دلالتها اللغوية ومفاهيمها وعلاقة ذلك بالإطلاقات السياسية هي: الإمامة والخلافة والقائم بها رئيس الدولة هو الإمام والخليفة، فما دلالات هذه المصطلحات وما أصل نشأتها أو أصل إطلاقها؟.

#### ١ - الإمام:

الإمام من مادة (أمم)، يقال أمه يؤمه أما إذا قصده، وفي الحديث (كانوا يتأعمون شرار ثمارهم في الصدقة)، أي يتعمدون ويقصدون، وجمل منم -أي دليل هاد وهو من القصد-، لأن الدليل الهادي قاصد. والإمة والأمة الشرعة والدين والطريقة. ومنه قوله تعالى: ﴿ بِل قالوا إنا وجدنا ءاباءنا على أمة وإنا على ءاثارهم مستمسكون في (١) والأم الغلم الذي يتبعه الجيش، وأم القوم تقدّمهم وهي الإمامة، والإمام كل من ائتم به قوم كانوا على الصراط المستقيم أو كانوا ضائين، ورئيس القوم أمهم، قال ابن سيده والإمام: ما ائتم به (في الهدي والضلال). ومنه قوله تعالى: ﴿ فقاتلوا أنمة الكفر في (١) والماح أي قاتلوا رؤساء الكفر، وقادتهم الذين ضعفاؤهم تبع لهم. وإمام كل شئ قيمه والمصلح أي قاتلوا رؤمام المسلمين، ورسول الله إمام الأئمة، والخليفة إمام الرعية، وإمام الجندة قائدهم (٢).

ومن الدلالات اللغوية السابقة، يخلص البحث إلى الآتي:

 أ- الإمام: الذي يقصده الناس ويتبعونه في الهدى أو الضلال، في الخير أو الشر، في الصلاح أو الفساد.

ب- "الإمام" تحمل معاني الهداية والإصلاح والقيادة بأوسع المعاني سواء

<sup>(</sup>١) سورة الزخرف (الآية ٢٢).

<sup>(</sup>٢) سورة التوبة (الآية ١٢).

 <sup>(</sup>٣) انظر مادة (أمم) في ابن منظور، لسان العرب، حدا، القاهرة، دار المعارف، د.ت، والمعجم الوسيط (بحمع اللغة العربية، د.ت).

في العبادة كالصلاة، أو السياسة، أو في الحرب -كما أشار ابن منظور - وقد شاع استخدامها بمناسبة الصلاة جماعة، حتى اكتسبت معنى خاصا وهو الأكثر دورانا واستخداما.

وقد وردت كلمة "إمام" في القرآن الكريم، والسنة النبوية، في أكثر من آية وحديث، يمعنى القيادة في أوسع معانيها، حيث يقول الله تعالى: ﴿ونريد أن نّمن على المذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أيمة ونجعلهم الوارثين ﴿() أي مقدمين في الدين والدنيا، يطأ الناس أعقابهم. وعن ابن عباس أنهم قادة يقتدى بهم في الخير. وعن بحاهد رضى الله عنه: دعاة إلى الخير، وعن قتادة: أي ولاة. كقوله تعالى: ﴿وجعلكم ملوكا ﴾())، وفي الحديث الشريف: (إنما الإمام جنة يقاتل من ورائه ويتقي به) ()). قال الإمام النووي: "الإمام جنة أي كالستر لأنه يمنع العدو من أذى المسلمين، ويمنع الناس بعضهم من بعض، يحمي البيضة، ويتقيه الناس، ويخافون سطوته "(1).

ومصطلح الإمام قد يقع على الفقيه العالم، وعلى متولي الصلاة بأهل مسجد ما، ولا يقع على هؤلاء إلا بالإضافة لا بالإطلاق، فيقال: فلان إمام الناس في الدين، وإذا وقع بالإطلاق فلا يكون إلا على المتولي لأمور أهل الإسلام<sup>(1)</sup>.

وقد سمى الإمام إماما تشبيها بإمامة الصلاة في اتباعه والاقتىداء به، ولهـذا يقـال: الإمامة الكبرى (أو العظمي)، تمييزا لها عن إمامة الصلاة<sup>(٥)</sup>.

وإطلاق مصطلح الإمام على رئيس الدولة الإسلامية، والإمامة على النظام السياسي الإسلامي، ارتبط بالفقه السياسي الشيعي، حيث استخدم الشيعة مصطلح الإمامة والإمام، وهم أول من بدأ البحث في هذا العلم (الإمامة)، وكان اللقب الذي اختاروه وخصوا به زعماءهم هو الإمام، وكما يقول ابن خلدون: "فلقد خصوا عليا باسم الإمام نعتا له بالإمامة، وتعريضا بمذهبهسم في أنه أحق بإمامة الصلاة من أبي بكر لما هو مذهبهم"(١).

<sup>(</sup>١) سورة القصص (الآبة ٥).

<sup>(</sup>٢) الزمخشري: الكشاف عن حقانق غوامض التنزيل وعيون الأفاريل في وجوه التأريل، حـ٣، الفاهرة، مطبعــة الإستقامة، ١٩٤٦، صـ٣٩٦. الآية من سورة آل عمران، رقم (٢٠).

<sup>(</sup>٣)، (٤) الحديث رواه مسلم عن أبي هريرة، باب الامارة. راجع: النووي، شرح صحيح مسلم، الجزء الشاني عشر، القاهرة المطبعة المصرية ومكنباتها، د.ت، صـ٣٦.

 <sup>(</sup>٤) ابن حزم الظاهري، الفصل في الملل والأهبواء والنحل، حمد ، بيروت، دار المعرفة للطباعة والنشر، ١٩٧٥،
 ٥٠. ٥.

حمد رأفت عثمان، رئاسة الدولة في الفقة الإسلامي، القاهرة، دار الكتاب الجامعي، ١٩٧٥، صـ٤٧.

 <sup>(</sup>٦) ابن خلدون، مفدمة ابن خلدون، حـ٢، تحقيق د. على عبد الواحد والي، القاهرة، دار نهضـة مصـر للطبـع
 والنشر، ١٩٨١، صـ٩٠٠

ولما كانت جميع الفرق الإسلامية قد تصدت لفكرة الشيعة في الإمامة بالدرس والنقض والتفنيد، فقد شاعت في البحث مصطلحات الشيعة عند الفقهاء، من مختلف الفرق الإسلامية (١)، فقد رأى هؤلاء أن المصطلح في أصله اللغوي، واستخداماته القرآنية والنبوية، يؤيد إطلاقه على القيادة العليا في الأمة (رأس السلطة السياسية) وإن ظل عصورا في نطاق البحث الفقهي، و لم يطلق على رأس النظام السياسي في عهد الخلفاء الراشدين وبنى أمية إلا في بعض فترات التاريخ الإسلامي، فقد كانوا يسمون ولاة الأمر غير المعترف بهم منهم خلفاء لا أئمة، وكانوا يدعون قادتهم (أئمة) ما دام أمرهم غير ظاهر، فإذا استولوا على الدولة أضافوا إلى النعت السابق لقبي خليفة وأمير المؤمنين وذلك كما حدث لعبد الله السفاح أول خليفة عباسي، وإن خلف أحاه (إبراهيم الإمام) وكما حدث لعبد الله المشعة إلا محافة الموالة الفاطمية حين قام بالأمر خلفا لمن سبقه من أئمة الشيعة الإسماعيلية، فكانت إضافة الألقاب إذاً دليلا على أنهم صاروا يجمعون بين السلطتين المواقعية والشرعية (٢).

#### ٢ - الخلفة:

المصطلح الثاني الذي يطلق على القائم على رأس السلطة السياسية والدولة الإسلامية.

فما هي دلالاته اللغوية، وأصل نشأته، وإطلاقه، ومغزاه السياسي؟.

الخليفة من الجذر اللغوي (خلف)، ويقال خلفه يخلفه صار خلفه، وخلف فلان فلانا إذا كان خليفه، يقال خلفه في قومه، وفي التنزيل العزيز ﴿ وقال موسى الأخيه هارون اخلقني في قومي ﴾ (٢)، وخلفته إذا جئت بعده، والخليفة الذي يستخلف عمن قبله والخلافة الإمارة، والخليفة السلطان الأعظم (٤).

ومصطلح الخليفة ورد في القرآن الكريم بمعنسى الخلافة العامـة لبـني آدم عـن الله في الأرض قال تعليف الله الأرض قال ويفي الأرض قال وبك للملائكة إنـي جـاعل في الأرض خليفـة ﴿ وَفِي قُولُهُ تَعَالُمُ اللَّهُ الذِّينَ ءَامَنُوا مَنكُم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض

<sup>(</sup>١) د.محمد عماوة،الحلافة ونشأة الأحزاب الإسلامية،كتاب الهلال،عدد ٣٨٥. الفقرة، مابو١٩٨٣. صـ ٢٠.

<sup>(</sup>٢) د. محمد ضياء الدين الربس، النظريات السياسية الإسلامية، القناهرة: مكتب الأنجلو المصرية، ١٩٥٧. صح١٠٠ واجع ايضا ابن خلدون، حمقدمة ابن خلدون، مرجع سابق، حسم١٣٦، ١٣٦٩. وانظر ايضا: محمد مهدي الاصفي، الإمام في التشريم الإسلامي، بيروت: داو النعاريف للمطبوعات، ١٩٧٤

<sup>(</sup>٢) سورة الأعراف (الآية ١٤٢).

<sup>(؛)</sup> ابن منظور، تحسان العرب منادة خلف. وفي مفهوم الخليفية راجع: د. منظور الدين أحمد، النظريبات السياسية الإسلامية في العصر الحديث، النظرية والتطبيق، ترجمة عبسد الجمو د تحسف واخر. سلسنة منتسورات جامعة الدرسات الإسلامية، باكستان، كراتشي. ١٩٥٨. صـ١٥٠ ١٣٠

<sup>(</sup>٥) سورة لبقرة (الآبة ٣٠)

كما استخلف الذين من قبلهم (١٠).

وهذا هو الاستخلاف العام، وهو استخلاف البشر باعتبارهم مستعمرين فيها ومسلطين عليها، وهذه الغاية من الاستخلاف العام للبشر في الأرض كما حددها الله في قوله تعالى: ﴿وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها فاستغفروه ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيب ﴾ (٢٠).

وهناك الاستخلاف الخاص وهو الاستخلاف في الحكم دولا كمانوا أو أفرادا وفيه يقول القرآن: ﴿يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق﴾<sup>(١)</sup>.

وفي السنة أحاديث تتحدث عن الخلافة باعتبارها وظيفة سباسية فيما نحسن بصدده: (كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء، كلما هلك نبي خلفه نبي، وإنه لا نبي بعدي وسيكون بعدي خلفاء فيكثرون. قالوا: يا رسول الله فما تأمرنا؟. قال: أوفوا ببيعة الأول فالأول، ثم أعطوهم حقهم، واسألوا الله الذي لكم، فإن الله سائلهم عما استرعاهم)(1).

وهذا الحديث يبن أنه لا بد للرعية من نبي أو خليفة يقوم بأمرها ويحملها على الطريق المستقيم وبكفيها شر الظالمين، ولما كان لا نبي بعد محمد -صلى الله عليه وسلم- فإن الخلفاء والقائمين على السلطة السياسية في الإسلام بعد الرسول صلى الله عليه وسلم هم بشر عاديون، وليس لهم صفة قداسة أو عصمة أو نبوة، غير أنهم يحكمون اقتداء بما جاء به الرسول -صلى الله عليه وسلم- من المنهج الموحى(٥).

#### ٣- أمير المؤمنين:

إن مصطلح أمير المؤمنين (الإمارة) ولقب (أمير المؤمنين) من المصطلحات التي أطلقت في التاريخ السياسي الإسلامي على القيادة العليا في الدولة الإسلامية ورأس السلطة السياسية فيها، والثابت أن إطلاقه لم يسبق عهد عمر بن الخطاب.

ومصطلح (الإمارة) والأمير مستخدم ومعروف في السنة النبوية قبل إطلاقه على

<sup>(</sup>١) سورة النور (الآية ٥٠).

<sup>(</sup>٢) سورة هود (الآية ٦١).

رم) سورة ص (الآية ٢٦). وفي معنى الاستخلاف وأنواعه. راجع: عبد الفادر عودة، الإسلام وأوضاعنا السياسية، القاهرة، المختار الإسلامي، ١٩٧٨، صـــ ١٣٠٦.

<sup>(</sup>٥) أنظر د. محمد عمارة، الحلافة ونشأة الأحزاب الإسلامية، مرجع سابق، صـ٧٧.

عمر، ففي الدولة الإسلامية على عهد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كانت هساك إمارة في الجيوش، وعلى المدن والأقاليم، وكان هناك بالتالى (أمراء)(١)

# ٤- الحكم:

مدرك الحكم والحكومة -كما سبق- من إفرازات النظم الدستورية والسياسية الغربية، ويستخدم للدلالة على أكثر من معنى، فقد يقصد به نظام الحكم أو كيفية ممارسة السلطة في جماعة سياسية ما، وقد يقصد به بحموعة الهيئات الحاكمة بمعنى السلطات الثلاث المعروفة، وقد يقصد به السلطة التنفيذية وحدها، وقد يقصد به في بعض الأحيان الوزارة وهذا هو الاستعمال الدارج للكلمة في الفقه الدستوري والنظم السياسية الغربية (٢).

والمصطلح في معاجم العربية، وفي الاستخدام الفقهي يحمل دلالات لهما خصوصيـة في الرؤية الإسلامية، ولكنهـا تحتـوي ضمـن ما تحتويه علـى الحكـم. معنـاه السـالف، وإن وحدت مصطلحات أخرى أكثر دورانا في هذا المجال مثل (الأمر) و (أولي الأمـر) علـى نحو ما سيظهر البحث.

الحكم مادته حكم، وتعني القضاء بالعدل، وحكمت بين القوم فصلت بينهم وحكمت بينهم وحكمت القوم فصلت بينهم وحكمت (بتشديد الكاف) فوضت الحكم إليه، وتحكم في كذا فعل ما رآه والله أحكم الحاكمين، وهو الحكيم له الحكم، والحكيم ذو الحكمة، والحكمة عبارة عن معرفة أفضل الأشياء بأفضل العلوم. ويقال لمن يحسن الصناعات ويتقنها أحكم الأمر أتقنه والحكم العلم والفقه.

قال تعالى: ﴿ يَا يَحِيي خَذَ الْكُتَابِ بَقُوةً وَءَاتَيْنَاهُ الْحُكُمُ صَبِيا ﴾ (٣).

والحاكم ينفذ الحكم، والعرب تقول: حكمت وأحكمت وحكمت بمعنى منعت ورددت، ومن هذا قيل للحاكم بين الناس حاكم لأنه يمنع الظالم من الظلم، ومنه سميت حكمة اللجام، لأنها ترد الفرس أو الدابة (1).

ومن الدلالات اللغوية السابقة يُغلص البحث إلى الاستنتاجات الآتية:

الحُكم يعني القضاء مؤسسة والعدل وظيفة وهي إحــدى مؤسسات ووظائف البناء الإسلامي لنظام الحكم وتقتضي بالتالي تأسيس سلطة الأمــر والنهــي. وقــد ورد إني

<sup>(</sup>١) تفاصيل دلالات الأمر في السياسة الإسلامية، صـ١٠٤.

 <sup>(</sup>٢) د. على الدين هلال، مدخل في النظم السياسية المقارنة، محاضر ت الفيت على طلبة فسم العوم السياسية.
 كلية الاقتصاد، جامعة القاهرة، د.ن. صداع.

<sup>(</sup>٣) سورة مريم (الآية ١٢)

<sup>(</sup>٤) انظر مادة حكم بن منظور. سان العرب. و نظر مادة حكم في. المعجم لوسيط

الدلالات اللغوية أنها تعني المنع من الظلم ورد الظالم وفيها أيضا إطلاق الفعل بما رآه، وفيها تنفيذ الحكم. ومقتضى كل هذا قوة وسلطة، وهى إحدى خصائص النظام السياسي، وهو ما ينصرف على النموذج الإسلامي لنظام الحكم.

٧- الحُكم يعني الإتقان، ويعني العلم والفق. وحينما يتعانق هذا الاستنتاج مع سابقه فإن هذا يؤكد على خصيصة من خصائص النموذج الإسلامي لنظام اخكم وهي أن ولاة الأمر وهم -كما سنرى- أهل الحل والعقد القائمون على شئون الحكم، أهل علم وفقه، ومن شروطهم القوة والأمانة، وهو ما يعني الإحكام والإتقان الواردين في دلات "حكم".

والباحث ينتهي إلى أن استخدام مصطلح "حكم" و "نظام الحكم" ومنه النموذج الإسلامي لنظام الحكم من إفرازات الفقه الدستوري الغربي، ونظرية النظم السياسية الغربية ومع ذلك فإن الرؤية الإسلامية رغم ما تملكه من مصطلحات خاصة في هذا الصدد وهي أكثر دورانا من مصطلح الحكم، لا تمنع من تقبل هذا الاستخدام وإن أضفت عليه من خصوصيتها وخصائصها ما يجعل له طبيعة مستقلة عن النماذج الأخرى لنظم الحكم.

والباحث سيستخدم المصطلحات السابقة في سياق الدراسة بمفاهيمها الـتي سبق بمثها، فالخليفة هو الإمام وأمير المؤمنين وهو رئيس الدولة الإسلامية، والخلافة والإمامة هى نظام الحكم الإسلامي في مفهوم الباحث كما سيتحدد بعد.

فالخلافة أو الإمامة قد تستخدم كتعبير سياسي عن رابطة الإسلام التي تتجاوز الحدود الجغرافية والقومية، وعقدة هذه الرابطة سلطة مركزية واحدة بحيث تصير الأمة الإسلامية مرادفا للدولة الإسلامية ككيان سياسي، وهذا المفهوم هو السائد في الكتابات التاريخية على وجه الخصوص<sup>(۱)</sup>.

وقد يطلق مصطلح الخلافة أو الإمامة، ويراد به نظام الحكم بمعنى نظام الخلافة أو نظام الخلافة أو نظام الإمامة باعتبارها فكرة تتعايش مع النظام التي تتحقق فيها عناصر هذه الفكرة ويتحدد شرعا أو وفقا لها ما يعد من هذه النظم نموذجا إسلاميا واحب الطاعمة (١٠). والباحث يأخذ بالتحديد الأخير لمفهوم الخلافة أو الإمامة، ومنه ينطلق نحو تحديد مفهوم أو معالم نظام الخلافة أو الإمامة الذي تجب طاعته شرعا وذلك كما تصوره الفقه السياسي للمسلمين.

<sup>(</sup>١) انظر: أحمد كمال أبو المجد، حوار لا مواحهة، دراسات حول الإسلام والعصر، كتاب العربـي، عـدد (٧) ابريل ١٩٨٥، صـ٨-٨١.

<sup>(</sup>٢) انظر: د. صلاح الدين دبوس، الخليفة: نوليته وعزله، إسهام في النظرية الدستورية الإسلامية، دراسة مقارنة بالنظم الدستورية الغربية، الإسكندرية، مؤسسة النقافة الجامعية، الإسكندرية، د.ت، صـ٧٧-٢٨.

النموذج الإسلامي لنظام الحكم (المفهوم الفقهي والخصائص):

بعد التعرف على مفاهيم النماذج الغربية لنظم الحكم، والرؤية الإسلامية لهما، ثم تحديد المصطلحات الفقهية لما اصطلحت عليه الدراسة (النموذج الإسلامي لنظام الحكم) يأتي البحث إلى التعرف على المفهوم الفقهي لهذا النموذج والذي أطلق عليه اصطلاح الإمامة أو الخلافة.

وبداية فسإن تعريفات الخلافة والإمامة كثيرة وأغلبها يأتي في عبارات متشابهة ومعاني متقاربة وتركز أغلبها على مقاصد الخلافة ووظائفها في التعريف، فهى تعريفات أو مفاهيم وظيفية غائية في الأساس.

ومن مفاهيم الخلافة ما أورده ابن خلدون في المقدمة وهو بصدد تصنيفه لنظم الحكم وأنواع الملك: "الخلافة هي جمل الكافة على مقتضى النظر الشرعي في مصالحهم الأخروية والدنيوية الراجعة إليها، إذ أحوال الدنيا ترجع كلها عند الشارع إلى اعتبارها بمصالح الآخرة، فهي في الحقيقة خلافة عن صاحب الشرع في حراسة الدين وسياسة الدنيا به"(۱).

وقريب من هذا المفهوم ما قدمه الماوردي الذي يسرى أن "الحلافة موضوعة لحلافة النبوة في حراسة الدين وسياسة الدنيا، وعقدها لمن يقسوم بها في الأمة واحسب بالإجماع"(٢).

وفي مفهومه للإمامة يبسط الإمام الجويني القول في وظائفها (وظائف نظام الحكم) فهى "رياسة تامة، وزعامة عامة، تتعلق بالخاصة والعامة في مهمات الدين والدنيا متضمنها حفظ الحوزة ورعاية الرعية وإقامة الدعوة (الإسلامية) بالحجة والسيف وكف الجنف والخيف والانتصاف للمظلومين من الظالمين واستيفاء الحقوق من الممتنعين ويفاؤها على المستحقين، وهذه جمل لما يناط بالأئمة"

وبنظرة تأملية لهذه المفاهيم الفقهية للخلافة أو الإمامة باعتبارها نظاما للحكم الإسلامي يمكن الانتهاء إلى الملاحظات الآتية التي تبين خصائص هذا النظام:

 ١- الخلافة تقتضي "حمل الكافة"، والحمل يتضمن معاني القوة والسلطة السياسية وهي خاصة من خصائص نظم الحكم، فهي تستخدم أو تهدد باستخدام الإرغام المادي

<sup>(</sup>١) ابن خلدون، المقدمة، مرجع سابق، صـ ٥٦٦.

<sup>(</sup>٢) الماوردي، الأحكام السلطانية والولايات الدينية، القاهرة، مكتبة مصطفى البابي الحلبي، ١٩٧٣، صــه.

<sup>(</sup>٣) الإمام أبو المعالي الجويني، غياث الأمم في التياث الظلم، تحقيق ودراسة د. فؤاد عبد المنعم، د. مصطفى حلمى، القاهرة، دار الدعوة، ١٩٧٩، صـ ١١٥.

المشروع Legitimate Physical وهذا ما يميز النظام السياسي عن النظم الأخرى(''.

وتبقى الخصوصية الإسلامية في ضوابط هذه القوة، وهـذا الإرغـام المادي، والــــق في غيبتها تصير طغيانا أو بطئنا سياسيا، كمــا سـنرى في تحليـل القـوة السياســــة في الرؤيــة الاسلامية.

ولعل من بين ضوابط (الحمل) أو الإرغام المادي على حد تعبير (الموند) أنه -وكما حدد ابن خلدون في تعريفه- يأتي على مقتضى النظر الشرعي- أي وفقا للقيم والقواعد أو الأحكام الإسلامية التي تضبط الممارسة السياسية أو العلاقية بين الحاكم والمحكوم.

٧- القوة السياسية في المفهوم الفقهي لنظام الخلافة (النموذج الإسلامي لنظام الحكم) وسيلة لمقصد هو في الوقت نفسه ضابط لها في الاستخدام، هذا المقصد يتبلور في جعل حركة الحياة في الأمة تسير وفق مطلوب الشرع نحو تحقيق المصالح بمفهومها الشرعي الذي أوضحه ابن خلدون أنها أخروية ودنيوية، فقد ثبت أن الشارع قد قصد بالتشريع إقامة المصالح الأخروية والدنيوية على وجه لا يختل لها به نظام، والمصالح المجتلبة شرعا، والمفاسد المستدفعة إنما تعتبر من حيث تقام الحياة الدنيا للحياة الأخرى لا من حيث أهواء النفوس في جلب مصالحها العادية أو درء مفاسدها العادية (٢).

هذه الملاحظة تزداد وضوحا بتضافر مفهوم ابن خلدون مغ مفهوم الماوردي للخلافة من أن الخلافة غايتها حراسة الدين وسياسة الدنيا به، وهذا يلزمه قـوة سياسـية، فـالدين والسلطان توامان، ولهذا قيل الدين أس والسلطان حارس وما لا أس له فمهدوم، وما لا حارس له فضائع.. وهذا داء لا علاج له إلا بسلطان قـاهر مطاع يجمع شـتات الآراء فبان أن السلطان ضروري في الفوز بسعادة الآخرة وهو مقصود الأنبياء (٢).

٤- الخلافة رئاسة عامة وزعامة تامة وهي عامة لأن سلطانها يشمل الأمة الإسلامية والخليفة صاحب الولاية العليما في الإسلام، والوالي الذي لا والي فوقه (٤) والخلافة بذلك تعبير سياسي عن رابطة الإسلام التي تتجاوز الحدود الجغرافية والفواصل القومية والسلالية، وهذا ما دعا الفقهاء قديما إلى أن يناقشوا قضية: هل يجوز تعدد

<sup>(1)</sup> G. Almond A Functional Approach to Politics, in, G. Almond and James Coleman, eds., Politics of the Developing Area, (New Jersy: Princeton University Press, 1960) PP. 6-7.

<sup>(</sup>٢) الشاطني: الموافقات، حـ٢، مرجع سابق، صـ٢٠.

<sup>(</sup>٣) الإمام الغزالي، الافتصاد في الاعتقاد، تحقيق محمد مصطفى أبو العملا، القناهرة، مكتبة الجنمدي، ١٩٧٢. صدة ١٩٠

<sup>(</sup>١) د. صلاح الدين دبوس، الخليفة: توليته وعزله، مرجع سابق، صـ٣٣.

والخلافة -كما يرى الجويني- (زعامة تامة) بمعنى أنها تجمع في دورها في الأمة بين المحتصاصات تتعلق بحفظ أوضاع الشريعة والعقيدة بالإضافية إلى إدارة المصالح الدنيوية للرعية. ولعل التعبير بلفظ (تامة) يعني أن هذه الزعامة ليس فوقها سلطة تنتقص من اختصاصاتها وصلاحياتها وهو المعبر عنه في الفكر السياسي الحديث (بالسيادة والاستقلال.

٥- الخلافة موضوعة لخلافة النبوة في حراسة الدين وسياسة الدنيا، وخلافة النبوة لا تعني أي صفة من صفات العصمة والقداسة أو الحبق الإلهي أو أن الخلفاء يشكلون طبقة اكليروس على النمط الكنسي، وإنما تعني أن الخليفة والخلافة اتباع واقتداء بالمنهج الإلهي الموحى به إلى الرسول حصلى الله عليه وسلم- بعد وفاته، فليس في الإسلام ما يسمى عند القوم (الغربين) بالسلطة الدينية بوجه من الوجوه، ولا يجوز لصحيح النظر أن يخلط الخليفة عند المسلمين بما يسميه الأفرنج (ثيو كراتيك) فإن ذلك عندهم هو الذي ينفرد بتلقي الشريعة من الله، وله في رقاب الناس حق الطاعمة بموجب العقد والبيعة، وما يتضمنه من التزامات متبادلة (١).

أما قول الخليفة الثالث عثمان بن عفان حين طالبه الثائرون عليه بعزل نفسه: "لست خالعا قميصا كسانيه الله"<sup>(٢)</sup> فيجب حمل عبارته على معنى إنكاره حق الثائرين – وحدهم في نقض بيعته التي وثقها جمهور المسلمين حين أبرمت<sup>(٢)</sup>.

٦- يرتبط بما سبق -وكما أثبته الماوردي- في مفهومه السابق للخلافة، من أن عقدها لمن يقوم بها واحب بالإجماع، وهذا هو أساس السلطة وسندها ويكمن في رضا الرعية القائم على العقد والبيعة التي وصفها الماوردي بأنها عقد رضا واختيار، ويترتب على هذا الأساس العقدي للسلطة السياسية للخليفة بمموعة من النتائج تتعرض لها الدراسة تفصيلا فيما بعد من بينها مسئولية الخليفة أمام الأمة بموجب عقد البيعة، فضلا عن مسئوليته أمام الله عن تصرفاته أو سلوكه السياسي.

هذا مجمل للمفهوم الفقهي للخلافة أو الإمامة باعتبارهــا نظامــا للحكــم الإســــلامي. وينتهي البحث في هذا المقام إلى أن الخلافة ليست عودة لنمــط تــاريخي معــين، والدعــوة

<sup>(</sup>١) محمد عبده، الإسلام والنصرانية مع العلم والمدنية، القاهرة، مكنبة محمد على صبيح، ١٩٥٤، صـ٥٩-٥٩.

<sup>(</sup>٢) ابن الأثير، الكامل في التاريخ، مرجع سابق، صـ١٦٩.

<sup>(</sup>٣) د. أحمد كمال أبو المجد، حوار لا مواجهة، مرجع سابق، صـــ١٢٥.

إليها ليست دعوة للعودة إلى الماضي. وإنما هى دعوة حية وحاضرة لفكرة وغاية، القصد منها إقامة النظام السياسي والاجتماعي للأمة الإسلامية على أساس الإسلام وإقامة شريعته خلافة لدور الرسول في قيادة المجتمع الإسلامي(١١).

# المبحث الثالث النموذج الإسلامي لنظام الحكم (تصور الدراسة)

حلص البحث فيما سبق إلى أن الإمامة أو الخلافة مصطلح يعبر عن فكرة ذات أصول وقواعد وغاية محددة إذا تحققت تحقق نظام الحكم الإسلامي. وهنا يتقدم البحث خطوة أخرى نحو البحث في هذه القواعد والأصول بهدف الوصول إلى ملامح النموذج الإسلامي لنظام الحكم كما تتصوره الدراسة، والذي يعد الإطار الذي يمارس فيه ومن خلاله أهل الحل والعقد في الأمة دورهم في الحياة السياسية.

والنموذج هو تصور مثالي أو نسق تحليلي بحرد تستنبط تكويناته أو عنساصره وخصائصه من المصادر والتقاليد الفكرية والحضارية للكيان اللذي ينتمي إليه هذا النموذج.

وإذا كانت الحضارة والفكر الأوروبي قد قدما لنا أكثر من نموذج لنظام الحكم في ضوء تعدد وتنوع مصادر هذه الحضارة، والخبرة التاريخية المي عاشتها من التقاليد القانونية المرومانية إلى التقاليد الكنسية الكاثوليكية، إلى أن انتهت بالخبرة التاريخية للدولة القومية (١٦). وإذا كان الأمر كذلك، فإن السؤال المذي يطرح على بساط البحث الآن هو:

هل يمكن في ضوء المصادر الإسلامية والخبرة الحضارية الإسلامية استنباط ملامح تكوينية عامة لما تسميه الدراسة (النموذج الإسلامي لنظام الحكم)؟.

هذا النموذج بالطبع ليس تجريدا مثاليا غير قبابل للتطبيق، أو أنه يسبح في آفاق تصورات نظرية لا علاقة لها بالواقع المعاش، وإنما يستمد خصائصه في هذا المجال من خصائص المصادر التي انبثق عنها والتي من بينها الجمع المتوازن بين الواقعية والمثالية، الواقعية التي لا تعني قبول الواقع على علائه، دون بذل الجهد في الارتفاع به وترقيته،

 <sup>(</sup>١) انظر: د. عبد الحميد أبو سليمان، إسلامية المعرفة وإسلامية العلوم السياسية، بحلة المسلم المعاصر، عدد
 ٣١، مابو-بونيو-يوليو- ١٩٨٢، ص-٤٢.

 <sup>(</sup>٢) راجع: د. منى أبو الفضل، مدخل منهاجي في دراسة النظم السياسية العربية، ط١، مرجع سابق، ص٣٨-٣٦

الواقعية التي تراعي واقع الكون من حيث هو حقيقة واقعة، ووجود مشاهد، ولكنه يدل على حقيقة أكبر منه، ووجود أسبق من وجوده هو وجود الله. هذه الوافعية التي يتسم بها النموذج الإسلامي لنظام الحكم، تجعله يسمعى في حركته إلى تحقيق مثالية معتدلة مبنية على فطرة الإنسان وتطلعها إلى الترقي، فهى بحق واقعية مثالية أو مثالية واقعية (').

إن تحليل مقومات النموذج الإسلامي لنظام الحكم -كما تتصوره الدراسة- ينطلق من مقدمة نظرية جوهرها أن الوجود السياسي هو محصلة للتفاعل بين كليات ثلاث هي الفكر والنظم والحركة، وأن فهم أي منها وحده استقلالا عن الكليات الأحرى يقدم صورة مشوهة للحقيقة السياسية، فالفكر رد فعل للممارسة والحركة ومقدمة لها في آن واحد، والنظم لا بد بدورها أن تعكس الفكر أو تنعكس في الفكر").

إن العقيدة التي تشكل جوهر الوجود المعنوي للأمة في الجانب الإسلامي هي منتللة الممارسة والحركة عن تحقيق مقاصد تشكلها هذه العقيدة وتنجزها الحركة من حلال مجموعة من الأدوار والوظائف وسيلتها النظم والأبنية المؤسسية، حيث تندرج النظم في الرؤية الإسلامية في مستوى الوسائط والذرائع. ومن شم يتحدد النموذج الإسلامي لنظام الحكم في التفاعل بين هذه المقومات الثلاثة: عقيدة النظام، وظائف ومقاصد النظام، وبنية أو مؤسسات النظام.

#### أولا عقيدة النظام:

العقيدة من العقد، فهي الإلزام والعهد والميشاق، وتعني الـترابط والتماسـك والشـد والعقد الجمع بين أطراف الشئ (<sup>77)</sup>.

هذه الدلالات ذات صلة وثيقة بمفهوم العقيدة، فالعقيدة الإسسلامية تقـوم علـى شــد القلب وربطه على توحيد الله، والعمل بمقتضى هذا المبدأ.

ويبادر الباحث إلى القول بأن المقصود بالعقيدة الإسلامية في هذا المقام العقيدة بالمعنى الأشمل الذي يطلق على الإسلام باعتباره دينا وبوصف عقيدة وشريعة بمعنى الاعتقادات والعبادات والمعاملات فردية كانت أو جماعية، سياسية أو اقتصادية أو احتماعية. فالعقيدة بهذا المفهوم أساس للتصور الإسلامي للكون والإنسان والحباة وربط كل ذلك با لله موجد الوجود، وهي دافع للحركة والعمل في الحياة وضابط لها<sup>(1)</sup>.

<sup>(</sup>١) د. يوسف القرضاوي، الخصائس العامة للإسلام، القاهرة، مكتبة وهبة، ١٩٨١، صـ١٤٢-١٤٣٠.

 <sup>(</sup>٢) ابن أبي الربيع، سلوك المالك في تدبير الممالك حـ١، تحقيق وتعليق د. حامد عبــد الله ربيع، دار الشـعب. القاهرة، ١٩٨٠، صـ٩٣.

<sup>(</sup>٣) راجع مادة عقد ني ابن منظور، لسان العرب.

<sup>(</sup>٤) راجع: ابن تيمية، الإيمان، دار عمر بن الخطاب، الأسكندرية، ١٩٨٢، صـ١٣-٢٠.

العقيدة الإسلامية حوهرها شد القلب وربطه وتوثيقه بمبـدأ توحيـد الله القـائـم علـى (شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله) هذا المبدأ في حقيقته منهج حياة غايتـه (تعبيد الناس لإله الناس وحده).

قال تعالى: ﴿وَمَا خَلَقَتَ الْجَنُ وَالْإِنْسَ إِلَّا لَيْعِبْدُونَ ﴾ (١). والعبودية لله وحده هي الشيط أو الركن الأول في العقيدة الإسلامية المتمثل في: "أشهد أن لا إليه إلا الله"، والتلقي عن رسول الله —صلى الله عليه وسلم — في كيفية هذه العبودية هو شيطرها الثاني المتمثل في شهادة أن محمدا رسول الله. والقلب المؤمن المسلم هو الذي تتمثل فيه هذه القاعدة العقدية بشطريها، لأن كل ما بعدها من مقومات الإيمان وأركان الإسلام إنا هو مقتضى لها، وتقوم كلها على قاعدة العبودية لله وحده، كما أن المرجع فيها كلها هو ما بلغه لنا رسول الله عن ربه، والمحتمع المسلم هو الذي تتمثل فيه تلك القاعدة ومقتضياتها فيه لا يكون مسلما، ومن ثم تصبح شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله قاعدة لمنهم كامل تقوم عليه حياة الأمة المسلمة بحذافيرها، فلا تقوم هذه الحياة قبل أن تقوم هذه القاعدة، كما أنها لا تكون حياة إسلامية إذا قامت على غير هذه القاعدة (١٠).

العقيدة بهذا المضمون هي جوهر الوجود المعنوي ليس فقط للنموذج الإسلامي لنظام الحكم، بل للجسد السياسي الإسلامي بجميع عناصره فهي هوية النظام وجنسية الفرد ومصدر الولاء والانتماء وأساس الأمة وتماسكها. قال تعالى: ﴿إِنْ هَذَهُ أَمْتُكُم أَمَةُ وَاحَدَةُ وَأَنَا رِبِكُم فَاعِبدُونَ ﴾ (٢٠). وهي منطلق النظام في حركته، وقبلته في غايته، حيث تشيع العقيدة في وظائفه وتصبغ مقاصده بصبغتها، وتفرض نفسها على الكيان البنائي للنظام، حيث إن الأبنية والمؤسسات ما هي إلا تقنين لقواعد سلوكية معينة نابعة من العقيدة، ويؤدي تشابكها وتراكمها وانتظامها في أدوار محددة إلى تشكيل قاعدة الأبنية السياسية (٤٠).

#### موقع العقيدة من النظم:

العقيدة -كما أشير سالفا- تشكل هوية النموذج الإسلامي لنظام الحكم وهى منطلقه وغايته في الحركة، ويتركز موقع العقيدة من النظام في النقاط الآتية:

<sup>(</sup>١) سورة الذاريات (الآية ٥٦).

<sup>(</sup>٢) سيد قطب، معالم في الطريق، بيروت، دار الشروق، د.ت، صـ٨٣.

<sup>(</sup>٣) سورة الأنبياء (الآية ٩٢).

<sup>(</sup>١) د. مني أبو الفضل، مدخل منهاجي في دراسة النظم العربية، حـ ١١، مرجع سابق، صـ٣٣.

١- التزام النصوذج الإسلامي لنظام الحكم بالعقيدة الإسلامية باعتبارها هوية مذهبية وقبلة في الممارسة السياسية. وهذا يعني رفض أية عقيدة أو مذهبية أو أيديولوجية أخرى بخلاف المثالية الإسلامية. إن قبول الالتزام بالعقيدة الإسلامية من قبل النظام يعني قبول التحاكم إلى الإسلام وتحكيمه واتباع ما جاء به سمعا وطاعة. قال تعالى: ﴿إِمَا كَانَ قُولَ المؤمنسين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون (١٠). والميل عن ذلك هوى وضلال (١٠).

وقبول الالتزام بالعقيدة الإسلامية هو بمثابة إعلان الشهادتين على المستوى الفردي وهذا لا يكفي لتحقيق صفة الإسلامية. ﴿قالت الأعراب ءامنـا قـل لم تؤمنـوا ولكـن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم﴾(٣).

وهذا ينقلنا إلى النقطة التالية.

Y-الحركة بموحب العقيدة قصدا إلى إنجاز المقاصد العامة للشريعة الإسلامية وتجسيدها واقعا حيا معاشا. ففي الحديث: (قل آمنت با الله ثم استقم)<sup>(1)</sup>. إذ الإبمان ما وقر في القلب (قبول الالتزام وتحكيم الإسلام) وصدقه العمل، وهذا يعني بالنسبة للنظام الحركة من منطلق الإبمان، أو الحركة بمقتضى النظر الشرعي<sup>(0)</sup>. وهذا محك الاختبار في صدق الالتزام العقدي للنظام، وهل هو قبول استظهار أو المتزام افتقار، هل الإعلان الدستوري بالتزام الإسلام عقيدة للنظم ذو طبيعة إقرارية أو طبيعة إعلانية؟، هل هذا الالتزام العقدي صادر عن رغبة وحرص أو صدر تملقا واستقطابا للرأي العام وتوظيفا للعاطفة والرصيد الإيماني للجماهير(١).

٣- هناك عنصر آخر من عناصر موقع العقيدة من النموذج الإسلامي لنظم الحكم هو حماية العقيدة من كل ما يشكل انحرافا عنها كالردة، أو انحرافها بها كشيوع بدعة معينة أو قيام متبوع بدعوة أو رأي أو مذهب يخالف العقيدة في نقائها وصفائها (٧).

<sup>(</sup>١) سورة النور ('آية ١٥).

<sup>(</sup>٢) حامد عبد الماحد السيد قويسي، الوظيفة العقيدية للدولة الإسلامية. وسالة ماحستير، قسم العلوم السيامية، كلية الإقنصاد والعلوم السيامية، حامعة القاهرة، ١٩٩٠. صـ٢٦٢. وراجع: د. عبد العظيم فودة، الحكم. ما أنزل الله، القاهرة، دار الصحوة، ١٩٨٧، صـ٢١-٢٤.

<sup>(</sup>٢) سورة الحجرات (الآية ١٣).

<sup>(</sup>٤) حدیث صحیح رواه مسلم. انظر نص الحدیث و شرحه نی: د. موسی شساهین لاشین، نسح المنعم شرح صحیح مسلم، حدا، القاهرة، دار التراث، د.ت، صـ٢٩٩-٢٣٩.

 <sup>(</sup>٥) حامد عبد الماحد السيد قويسي، الوظيفة العقيدية، مرجع سابق، صـ ٢٢٩.

<sup>(1)</sup> نيل عبد الفتاح، معركة المصحف والسيف، الدين والدولة في مصر، القاهرة، مكتبة مديولي، ١٩٨٣، ص.٧

<sup>(</sup>٧) راجع: حامد عبد الماجد، مرجع سابق، صـ٧٠٧-٢١١.

٤- العمل على تغلغل العقيدة في الكيان الاجتماعي والسياسي بحيث تصبح العقيدة الإسلامية أساس الانتماء ومصدر الولاء، وهذا يعني التحرر من الغزو الثقافي، وأن نرجع في بناء الكيان الاجتماعي والسياسي إلى النبع القرآني الخالص، أسوة بالرسول -صلى الله عليه وسلم- الذي كان خلقه القرآن(١)، بحيث يكون نسق القيم الإسلامية هو قاعدة هذا الكيان الاجتماعي والسياسي والضابط لتفاعلاته وحركته.

### ثانيا وظائف النظام (نطاق الحركة ومقاصدها):

المقوم الثاني من مقومات النموذج الإسلامي لنظام الحكم -كما تتصوره الدراسة يتعلق بمجال حركة النظام ومقاصد هذه الحركة، وهو ما تعبر عنه نظرية النظم السياسية الغربية بوظائف النظام وأهدافه من خلال ما يعرف باسم (التحليل البنائي الوظيفي)<sup>(٢)</sup>.

وهنا نجد أنفسنا أمام صورة من صور التفاعل بين العقيمدة والحركة، حيث تصوغ العقيمة الإسلامية حركة النظام وتضع لها الحدود والأبعاد. بعبارة أخرى تجد العقيمة تشكل مضمون وظائف النظام، بل يمتد التفاعل بين الوظائف أو الحركة والأدوار من حانب والعقيمة من حانب آخر، حتى إن العقيمة تحدد مقاصد وأهداف الحركة.

ومن ثم يقرر الباحث -باطمئنان- أن الفقه السياسي الإسلامي يملك رؤية وظيفية متكاملة لنموذجه في نظام الحكم، هذه الرؤية لها خصائص التكامل الوظيفي الذي يبلغ بالحركة السياسية نحو مقاصدها بما يحقق الذاتية أو الشخصية الإسلامية في الواقع المعاش.

كما تتصف هذه الرؤية الوظيفية الإسلامية بالاستقلال، فلا تستقي من خبرة وظيفية أخرى خارجة عنها، وإنما تنبع هذه الرؤية من داخل الفقه السياسي الإسلامي نفسه وتقوم على أصوله ومصادره، ومن ثم فإن هذه الوظائف لها طبيعتها الخاصة التي تميزها عن مثيلاتها، أو التي تبدو نظيرة لهما في النماذج الأخرى لنظم الحكم كما يسين من التحليل. وكذلك فإنه من خلال الربط بين ثلاثية: عقيدة، وظيفة، مقصد، يسبرز التميز في الرؤية الإسلامية لمقاصد النموذج الإسلامي لنظام الحكم.

وتما يجدر ذكره هنا أنه من مظاهر الاستقلال والخصوصية أن مصطلح وظيفة ليس مصطلحا فقهيا شانعا، وإنما هناك مصطلحات فقهية أكثر دلالة على الرؤية الإسلامية في تعبيرها عن الحركة وإلزامها والتزامها، فهناك مفهوم الولاية، مفهوم الخطط، مفهوم

<sup>(</sup>١) انظر: سيد قطب، معالم في الطريق، مرجع سابق، صـ١٨.

رُ • ﴾ يُـ التحليل البنائي الوظيفي أنظر:

G. Almond, "Comparative Political Systems, The Journal of Politics, Vol. 18. No. 3, August, 1956, PP. 391-409.

الواحب الكفائي(١).

مضمون الرؤية الإسلامية في الوظائف (مجال الحركة):

يحاول الباحث أن يضع في هذه السطور الملامح العامة لمضمون الرؤية الإسلامية لوظائف نظام الحكم من حلال استعراض محاولات همس من محاولات أئمة الفقه السياسي الإسلامي لتصور وتحليل وظائف النموذج الإسلامي لنظام الحكم، حيث يمكن تصنيف هذه المحاولات الخمس في اتجاهات منهاجية ثلاثة من حيث التناول، وذلك على النحو الآتي:

## أولا: الاتجاه الفقهي (الأحكام):

ويعني هذا الاتجاه بإرساء رؤيته لوظائف النظام على أساس التقنين الفقهي وبيان القواعد الشرعية التي تضبط هذه الوظائف، وهمو ما يعرف فقها بالأحكام الضرعية للوظيفة (الواجب) من القرآن الكريم والسنة الشريفة، هذا الاتجاه يركز على الوظائف (الواجبات) باعتبارها حركة ونشاطا أو سلوكا أكثر من تركيزه على الأبنية والمؤسسات، وفي تناوله للأبنية فإنه يعالجها من منطلقه المنهاجي أيضا، وفلك بإرسائه للشروط الوظيفية للقائم بالوظيفة وذلك باعتبارها شروطا مؤسسية أو نظامية في رؤية الباحث، وذلك كشروط الإمام، وشروط الوزير، وشروط القاضي والمحتسب. الخ.

يمثل هذا الاتجاه في رأي الباحث الماوردي الشافعي في كتابه "الأحكام السلطانية" وعلى منهاجه حاء أبو يعلى الفراء (الحنبلي) في كتابه بالعنوان نفسمه ويتماثل الكتابان من حيث الموضوعات ومنهاج المعالجة إلا من بعض الاختلافات في الآراء الجزئية بين مذهبيهما، وينضم إلى هذا الاتجاه كل من الإمام بدر الدين بن جماعة في كتابه "تحرير الأحكام في تدبير أهل الإسلام" وشيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه "السياسة الشرعية".

أما الماوردي فقد اشتمل كتابه المذكور على رؤيته لوظائف النموذج الإسلامي لنظام الحكم، وإن حاء عرضه لها سردا لا يربطها رابط معين كمأن يربط كل بحموعة منها برابط معين.

وباستعراض محاولة الماوردي فإنه يمكن رصد هذه الوظائف مصنفة على الوجه الآتي:

١ - مجموعة الوظائف التي تدور حول ما يسمى "شسغل الأدوار" أو
"التجنيد السياسي" مثل وظائف العقد للإمام والبيعة له(٢) وخلعه إن اقتضى

<sup>(</sup>٢) الماوردي، الأحكام السلطانية والولابات الدينية، مرجع سابق، صـ٢١،٧،٦.

الأمر، واستنابته لوزرائه (١) وتقليده أمراء الأقاليم (٢)، وإمسارة الجهساد (٢)، وتفويض الأجهزة المختلفة للقيام بدورها نيابة عن الخليفة.

٢- وظائف الجهاد وأحكامه وتسيير الجيوش وتدبير الحرب<sup>(1)</sup>، وحسروب المصالح الشرعية مثل قتال أهل البغي والمرتدين والمحاديين (قطاع الطرق)<sup>(0)</sup>.

 ٣- وظائف تدور حول الرقابة والقضاء، وهيى ولاية القضاء وولاية الحسبة والمظالم(١).

3- وظائف جزائية (الحدود والتعزيرات) وهيى ما أسماها أحكام الجرائه (٧).

وظائف اقتصادية ومالية مشل ولاية الصدقات والزكوات<sup>(۱)</sup>. قسم الفئ والغنائم<sup>(۱)</sup>، وضع الجزيسة والخسراج<sup>(۱)</sup>، إحياء الأرض الموات<sup>(۱۱)</sup>، واستخراج المياه<sup>(۱۱)</sup>، إقطاع الأرض<sup>(۱۱)</sup>، وما يختص ببيت المال من دخل وخرج<sup>(۱۱)</sup>.

وفي الاتجاه نفسه نجد محاولة أكثر منهاجية من ناحية هيكلة الوظائف وفقا لمعيار معين، هي محاولة الإمام بدر الدين بن جماعة، حيث قدم وظائف خمسا في حفظ الأوضاع الشرعية (١٠٠ هي القضاء، الفترى، الحسبة التي حقيقتها ولاية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، النظر في الأوقاف العامة والخاصة إن محص الإمام بها من يصلح لها

<sup>(</sup>١) المرجع السابق صـ٢٦.

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق صـ٣٠.

<sup>(</sup>٣) المرجع السابق صـ٥٦.

<sup>(</sup>٤)المرجع السابق صـ٣٥-٣٧.

<sup>(</sup>٦) المرجع السابق صد٦٥، ٧٧، ٢٤٠.

<sup>(</sup>٧)المرجع السابق صـ٩١٩.

<sup>(</sup>٨) الماوردي، الأحكام السلطانية والولابات الدينية، مرجع سابق، صـ٩ ٢١.

<sup>(</sup>٩)المرجع السابق صـ١١٣.

<sup>(</sup>١٠)المرجع السابق صـ٣١١.

<sup>(</sup>١١)المرجع السابق صـ٧٤١.

<sup>(</sup>۱۲) للرجع السابق ص ۱۷۷.

<sup>(</sup>۱۳) للرجع السابق صـ۱۹۰. (۲) المرجع السابق صـ۲۱۳.

<sup>(</sup>١٥) بدر الدين بن جماعة، تحرير الأحكام في تدبير أهل الإسلام. تحقيق ودراسة د. فنواد عبـد المنعـم أحمـد، قطر، رئاسة المحاكم الشرعية والشنون الدينية، ١٩٨٧، صـ٨٧، وما بعدها.

لأنها مفوضة إلى القضاء عند الإطلاق، أما النظر الخامس فهو الأيتام والسفهاء والجحانين ومصالحهم وأموالهم.

ثم يتحدث عن أحكام وظائف التقليد والتفويض والتولية والعزل، وذلك للخليفة والمستنابين (الجهاز الإداري).

كما يحدثنا عن أحكام الوظائف المالية والاقتصادية على أنها "عطاءات السلطان وجهاتها"(١).

المحاولة الأخيرة في هذا الاتجاه هي محاولة (ابن تيمية) وهي تعبر عن نضج واكتسال منهاجي، حيث تتخذ منطلقا ومرتكزا لها من القرآن الكريم، وعلى هذا الأساس القرآني هيكل ابن تيمية مجموعة وظائف الحكم في مجموعتين، كل مجموعة ذات طبيعة معينة.

فقد انطلق ابن تيمية من قوله تعالى: ﴿إِنَّ اللهِ يَامُوكُم أَنْ تَوْدُوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلُهَا وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل﴾(٢).

وذهب إلى أن هذه الآية قد أوجبت (على الأمراء) أداء الأمانات إلى أهلهـــا والحكــم بين الناس بالعدل، وأن هذين (أداء الأمانات والحكــم بــالعدل) جمــاع السياســـة العادلــة والولاية الصالحة (٢).

وعلى هذا الأساس أقام رؤيته الوظيفية في محورين:

الأول: محور أداء الأمانات، ويشتمل:

 ١ - الولايات باعتبارها أمانات، ومن ثم شروط الصلاحية لتوليها أو معايير الصلاحية والكفاءة (٤٠).

٢- الأموال وأنواعها (مصادر المالية العامة) والسياسات الشرعية في جمع وصرف الأموال السلطانية (العامة)<sup>(٥)</sup>.

الثاني: محور الحكم بالعدل، ويشمل:

١- حدود الله، وهي الحدود والحقوق التي ليست لقوم معينين بل منفعتها لمطلق المسلمين، والفنات التي توقع عليهم (المحاربين، قطاع الطرق، السارق، حد الزاني، حد الشارب، حد القاذف، والتعزيرات)، الجهاد القتالي بمعنى التدخيل

<sup>(</sup>١)المرجع السابق صـ١١٧-١٢٥.

<sup>(</sup>٢) سورة النساء (الآية ٥٨).

<sup>(</sup>٣) أبن تيمية، السياسة الشرعية في إعمالاح الراعي والرعبة، مرجع سابق، صـ١٦.

<sup>(</sup>٤) المرجع السابق صـ١٨ -٣٩.

<sup>(</sup>٥)المرجع السابق صـ.٤-٧٦.

القتالي لبعض من هذه الفئات إذا امتنعت وتحصنت وتأبت على الحاكم ورفضت توقيع الحد عليها قضاء، وقتال المرتدين والزنادقة(١).

هذا عن الاتجاه الفقهي الذي يؤسس حركة النظام ووظائف على الأحكام والأدلة الشرعية من القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة.

# ثانيا: اتجاه غلبة التحليل النظري على التأسيس الفقهي:

يغلب على هذا الاتجاه في عرضه لوظائف النموذج الإسلامي لنظام الحكم التحليل النظري على التأسيس الفقهي على نحو ما رأينا سابقا. هذا التحليل النظري قد يأخذ اتحاهين أو مسلكين، المسلك الأول: مسلك فلسفي، المسلك الثاني: متابعة تطور الوظيفة في الواقع من حيث النشأة والتطور والانتهاء أو الاندماج في وظائف أخرى.

#### ١- المسلك الفلسفي:

وهو المسلك الذي يعالج وظائف النموذج الإسلامي لنظام الحكم من المنطلق الفلسفي المتأثر في معالجته للنموذج الوظيفي الإسلامي بالرّاث والنظريات الفلسفية اليونانية، وإن اختلفت درجة التأثر من مفكر لآخر، حيث تعرض الفكر الإسلامي في نهاية العصر الأموي وفي العصر العباسي لموجة من التغريب من الحضارتين الفارسية واليونانية، الأمر الذي غلب على رؤية هؤلاء المفكرين للنموذج الوظيفي الإسلامي لنظام الحكم، بحيث لم تأت هذه الرؤية منطلقة من المصادر الإسلامية بنقائها ورؤيتها للوقع ".

هذا المسلك يمثله ابن رشد والفارابي وإحوان الصفا، فهؤلاء جميعا على سبيل المشال تعرضوا لمرضوع وظائف النظام السياسي الإسلامي، وتدور رؤيتهم حول دور السلطة في تحقيق السياسة الفاضلة، وفي تحقيق السعادة التي هي الغاية النهائية لهذه السلطة -كما يرى الفارابي (1). ولا يختلف ابن رشد عن ذلك كثيرا (2). أما إحوان الصفا، فهم أقرب

<sup>(</sup>١) المرجع السابق صـ٧٧-١٦٤.

<sup>(</sup>٢)المرجع السابق صد١٦٥-١٨٠.

<sup>(</sup>٣) انظر: حامد عبد الماجد قريسي، الوظيفة العقيدية للدولة الإسلامية، مرجع سابق، صـ ١٤٥٠.

<sup>(</sup>٤) انظر: يفين عبد الخالق، أبو النصر الفارابي: دراسة تحليلية الفكره السياسي، دراسة في الفكر السياسي الإسلامي، وسالة ما مستر، قسم العلوم السياسية، كلية الإنتصاد والعلوم السياسية، جامعة القناهرة، ١٩٧٧، - - ١٩٧٠ - - ٢٠٠٠

<sup>(</sup>٥) انظر: علا عبد العزيز، الفكر السياسي لابن رشد، رسالة ماجمنير، قسم العلوم السياسية، كلية الإقتصاد والعلوم السياسية، حامعة القاهرة، ١٩٨١، صـ٣١٠-٣٠٠.

إلى الأحكام الشرعية والنظرة الفقهية عن سابقيهم، وإن سلكوا المسلك نفسه، وقد تحدث هؤلاء عن وظائف مثـل منع العدوان بين البشر بسبب التنازع، وعن قضاء الحاجات الدينية المتمثلة في حفـظ الشريعة على الأمة وإحياء السنة في الملة، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، كما تحدثوا أيضا عن قضاء الحاجات الدنيوية التي يباشرها الإمام عبر نوابه في سائر البلدان مثل جباية الخراج، وأخذ الجزية، وحماية النغور(١٠).

والباحث يرى أن هـذا المسـلك في معالجـة (النمـوذج الوظيفـي الإسـلامي) تقتصر حدواه على الجانب النظري، أما الواقع -ولا سيما واقعنا المعـاصر - فيحتـاج إلى تطويـر نموذج وظيفي إسلامي يستقي من المصادر الإسلامية النقية، ويستنبط بالمناهج الأصوليـة للاستنباط والاجتهاد، آخذا حاجة الواقع ومتغيراته في الاعتبار.

# المسلك الثاني (التطور المؤسسي):

هذا المسلك يغلب عليه التحليل النظري القائم على متابعة التطور المؤسسي للوظائف، وإن كان لا يغفل أحكام الوظيفة. ويتمثل هذا المسلك في بعض الكتابات التي تحمل عنوان الخطط أو النظم الإسلامية، ويمثل الباحث لهذا الاتجاه (بتحليل ابن خلدون) في مقدمته للوظائف التي تندرج تحت الخلافة.

ابن خلدون يقدم رؤيته لنوعين من الوظائف بحسب طبيعة نظام الحكم في كل نوع، وما إذا كان خلافة شرعية أو إمارة قهر وتغلب (ملك وسلطان)، ويندرج تحت الحلافة (٢٠).

#### وتحدث عن نوعين من الخطط والوظائف:

الأول.. خطط دينية خلافية من إمامة الصلاة، والفتيا، والقضاء، والجهاد، والحسبة والسكة. وهذه كلها مندرجة تحت الإمامة الكبرى التي هى الخلافة، ثم يتابع ابن خلدون تطور هذه الوظائف في الواقع التاريخي في مختلف أقاليم الخلافة الإسلامية ويشير إلى أن هذه الوظائف بقيت منها وظائف ذهبت بذهاب ما ينظر فيسه، وأحرى صارت سلطانية. فوظيفة الجهاد -كما يرى- بطلت ببطلانه إلا في القليل من الدول، وكذا نقابة الأنساب التي يتوصل بها إلى الخلافة أو الحق في بيت المال قد بطلت لدثور الخلافة ورسومها(٢).

<sup>(</sup>٢) ابن خلدون، المقدمة، مرجع سابق، صــ ٢٢٥-٦٣٠.

التاني.. الوظائف السلطانية، "ويرى أن هذه الوظائف في الملة الإسلامية مندرحة تحت الحلافة لاشتمال منصب الخلافة على الدين والدنيا"، فالأحكام الشرعية متعلقة بميعها لعموم تعلق الحكم الشرعي بجميع أفعال العباد، والفقيه ينظر في مرتبة الملك والسلطان وشروط تقليدها استبدادا على الخلافة، وهو معنى السلطان، أو تفويضا منها وهو معنى الوزارة، وفي نظر الفقيه الأحكام والأموال والسياسات مطلقا أو مقيدا أو في موجبات العزل إن عرضت وغير ذلك من معاني الملك والسلطان، وكذا في سائر الوظائف التي تحت الملك والسلطان من وزارة أو حباية أو ولاية، لابد للفقيه من النظر في كل ذلك، إلا أن كلامنا ابن خلدون في وظائف الملك والسلطان ورتبته إنما هو يمتضى طبيعة العمران ووجود البشر لا بما يخصها من أحكام الشرع، فليس من غرض كتابنا، فلا نحتاج إلى تفصيل أحكامها الشرعية فهى مستوفاة في كتب الأحكام السلطانية مثل كتاب القاضي أبي الحسن الماوردي وغيره من أعلام الفقهاء، فإن أردت استيفاءها فعليك بمطالعتها (١٠).

ثم يتابع ابن خلدون تطور هذه الوظائف السلطانية وتطور مؤسساتها في الواقع التاريخي، ومنها الوزارة والحجابة وهو من يحجب السلطان عن العامة ويغلق بابه دونهم أو يفتحه لهم على قدره في مواقيته، وديوان الأعمال والجبايات وهي القائمة على أعمال الجبايات وحفظ حقوق الدولة في الدخل والخرج وإحصاء العسكر وتقدير أرزاقهم وصرف أعطياتهم، ديوان الرسائل والكتابة، ووظيفة الشرطة، وكان أصل وضعها في الدولة العباسية لمن يقيم أحكام الجرائم في حال استبدائها أولا ثم الحسدود بعسد استيفائها".

الإتجاه النالث (الجمع بين الأحكام الفقهية والواقع بمتغيراته):

هذا الاتجاه يمثله الإمام الجويني في محاولته في الغياثي حيث مثل الجويسي بخصائصه المنهاجية في معالجة وظائف النموذج الإسلامي لنظام الحكم اتجاها مستقلا بالخصائص الآتية:

١- الاهتمام بـإبراز الأحكـام والأدلـة الفقهيـة لمختلف الوظـائف الــي عـبر عنهـا بالم اجبات الكفائية (٢٠).

٢- في تحليله الفقهي، جمع مع وعى بالتصايز بين الأبنية والوظائف، فقد توازن
 الاهتمام بالجانبين من خلال بيان الشروط الفقهية الواحب توافرها فيمن يقوم بكل

١١) المرجع سابق، عدة ٦٦-٦٦٠.

<sup>(</sup>٢)المرجع سابق، صـ٦٦٥-١٩٤.

<sup>(</sup>٣) الجويني، غياث الأمم، مرجع سابق، صـ٣٥١.

وظيفة بدءا من الإمامة الكبري.

٣- في عرض رؤيته لوظائف النظام من منطلق الأحكام الفقهية، فقد اتسم بالواقعية والديناميكية حيث يفترض الفروض المتصور حدوثها في الواقع في كل حالة ويجاول في قوة حجة أن يستنبط البديل الأنسب للواقع من منطلق المصادر الفقهية.

٤- ومبعث الواقعية في منهج الجوييني وعيه بموقع قضية الإمامة والسياسة في منظومة العلوم الإسلامية، وأنها من قضايا الفروع. وليست الإمامة من قواعد العقائد، بل هي ولاية تامة، ومعظم القول في الولاة والولايات العامة والخاصة مظنونة (١)، ولا ينبغي القطع والجزم في موضع الظن وهي منطقة الاجتهاد وتعدد وجهات النظر، وكل مأجور على اجتهاده.

ويقدم الجويني رؤية لوظائف النموذج الإسلامي لنظام الحكم هي في نظر الباحث تصلح أساسا لإطار وظيفي معاصر، وقد أجمل الجويني أغلب هذه الرؤية في باب: "ما إلى الأئمة والولاة"، ويلاحظ الباحث تشتت الكثير من هذه الوظائف في أكثر من موضع، وهذا مرده إلى أخذ الجويني بمنهج عرض الكليات من الوظائف ثم يعاود مرة أحرى تفصيلها في جزئيات، ولكن يمكن أن تركز رؤية الجويني للوظائف في الإطار الآتي، وهي موضع تفصيل فيما يأتي في اللراسة:

ا- وظائف تتعلق بالأوضاع الشرعية والنظر في أمور الدين، ومنها ما يتعلق بأصول الدين وهي حفظه من المبتدعين والزنادقة ودعاء الكافرين إليه وما يتعلق منها بفروع الدين مثل إمامة الصلاة وإقامة الشعائر كالحيج.. الخ<sup>٧٧</sup>.

۲- النظر في وظائف العقد للإمام وخلعه، واستنابة وزرائه وولاته (۲).

"- النظر في فصل الخصومات بين المتنازعين والمتشماحرين، وإقامة الحدود والتعزيرات والفضاء<sup>(1)</sup>.

عماية الثغور وجهاد الكافرين، ومقاتلة أهـل البغــي والمرتديــن والزنادقــة والمحاربين (٥).

وظائف مالية واقتصادية تتعلق بسد الحاجبات والخصاصات. جمل المصاريف
 العامة وكلياتها، وتدبير الأمور، والتنبيب على بعض السياسات الاقتصادية كالسلوك

<sup>(</sup>١) المرجع السابق، صـ٤٨.

<sup>(</sup>٢)المرجع السابق، صد١٣٥-١٤٥.

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق، صـ٩٩، ٥٢، ٢١٤.

<sup>(</sup>٥) المرجع السابق، صـ٩٥١، ١٥٧، ١٧١.

الادخاري وتعيين الموسرين والأغنياء للنهوض بالواجبات الكفائية، وبذل فضول الأموال وقت أن يخلو بيت المال من المال<sup>(١)</sup>.

٦- وظيفة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر<sup>(١)</sup>.

هذا عن الرؤية الإسلامية الوظيفية ومنهاجية تناولها، ويمكن أن نخلص إلى الملاحظات الآتية لهذه الوظائف:

١- تتأسس وظائف النموذج الإسلامي لنظام الحكم على العقيدة الإسلامية من حيث الأحكام والأدلة - كما سنرى تفصيلا-. وكما سبق الإشارة فإن العلاقة بين العقيدة وألحركة السياسية التي تتمثل في الوظائف لها علاقة تفاعل حيث تشيع العقيدة في الحركة محددة أبعادها ومسارها.

وهنا يشور مبدأ شرعية الممارسة بمضمونه الإسلامي (٢)، حيث تتأسس الحركة والممارسة الوظيفية على الأدلة والأحكام الشرعية، ومن ثم فما اتفق مع هذا الأساس كان شرعيا وما خالفه كان مجافيا للشرع، وما طابقه كان صحيحا، وما حافاه كان باطلا أو فاسدا، وما اتفق مع هذا الأساس كان عدلا وما ناقضه كان ظلما(١).

وفي حالة بحافاة الحركة والممارسة الوظيفية للأحكام التي تستمد من الوحبي -قرآنا وسنة- وما يجري مجراه من مصادر الأحكام يثور مفهوم المسئولية الإسلامية بمضمونه الاستغراقي والشامل كما يأتي بيانه.

٧- وكما أن العقيدة في تفاعلها مسع الوظائف تحدد مضمونها أو طبيعتها ومسارها، فإن العقيدة تفرض نفسها أيضا على غايات الحركة ومقاصد الوظائف التي تلتقي عند حراسة الدين وسياسة الدنيا به، وأحوال الدنيا ترجع كلها عند الشارع إلى اعتبارها بمصالح الآخرة، فالمقصود بالخلق إذا دينهم المفضي بهم إلى السعادة في آخرتهم(٥).

٣- الوظائف في النموذج الإسلامي لنظام الحكم ترتبط بالمقاصد ارتباط الوسائط بالأهداف والغايات، ومن ثم فإن التفاعل ثلاثي العناصر (العقيدة الوظائف المقاصد) ينتهى إلى أن العقيدة منطلق الحركة ومقاصدها وغايتها.

#### الوظائف والمقاصد (الرؤية الإسلامية والرؤية الغربية):

<sup>(</sup>١)المرجع السابق، صـ٧٧١، ١٨٠، ١١٢، ١٧٢، ١٩٩.

<sup>(</sup>٢)الرجع السابق، صـ٧٦.

<sup>(</sup>٣) انظر مذيوم الشرعية الإسلامية في النقائه مع مفهوم التمكين العفيدي، صـ٣١٠ -٣١٥.

<sup>(</sup>١) راجع مفهوم المصالح الشرعية وارتباطه بالمقاصد العامة للشرعية، صـ٢٨٦ -٢٩٦.

<sup>(</sup>٥) ابن خلدون، مقدمة ابن محلدون، مرجع سابق، صـ٥٦٥.

ومن منطلق مقارنة الوظائف في النصوذج الإسلامي لنظام الحكم بالوظائف في النماذج الغربية لنظم الحكم -سواء في ذلك نموذج مونتيسكيو للفصل بين السلطات الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية - أو ما بقدمه الاتجاه السلوكي في دراسة النظم السياسية على يد (ايستون) ونموذجه لتحليل النظام السياسي أو (الموند) في النموذج الوظيفي (١٠) بمكن أن ننتهي إلى الملاحظات الآتية:

1- النماذج الغربية في وظائف نظم الحكم من حيث الموقف العقدي تقوم على أساس استبعاد كل ما له صلة بالدين، حيث الدين لا مكان له في الحياة السياسية، سواء في ذلك النموذج الماركسي أو نموذج فصل السلطات أو النموذج السلوكي الذي يقسوم على الانطلاق من الواقع في التحليل السلوكي أو الوظيفي واستبعاد القيم من نطاق التحليل السياسي، كما سنرى. أما على الجانب الإسلامي، فقد رأينا كيف تشكل العقيدة المقوم الرئيس والمحور في النموذج الإسلامي لنظام الحكم، حيث إن الغاية من حركة النظام تحقيق ما تهدف اليه عقيدة التوحيد من تعبيد الناس لإله الناس، وبالتالي فإن العقيدة هي أساس فإن العقيدة من المعتمدة، ومعيار الحق والباطل، والصواب والخطأ، ومصدر الحل والحرمة.

وهنا يجد الباحث من الضروري أن يسترعي النظر إلى أن تقسيم الفقهاء للنموذج الإسلامي إلى وظائف دينية وأخرى دنيوية مثلما ذهب الجويني إلى تقسيم ما إلى الأئمة والولاة إلى نظر في الدين ونظر في أحكام الدنيا، وابن خلدون إلى تقسيم الخطط إلى دينية خلافية وخطط سلطانية كما سبق، وكذلك من المحدثين تقسيم السنهوري لصلاحيات الخليفة إلى صلاحيات دينية وصلاحيات سياسية (٢٠). هذه التقسيمات من قبل الفقهاء لا يكمن خلفها مبدأ اللادينية أو الدنيوية، والتفرقة بين ما هو ديني وما هو ديني وما هو الثنائيات، فالديني سياسي والسياسي ديني، حيث تغلف العقيدة وتصوغ حركة الحياة الثنائيات، فالديني سياسي والسياسي ديني، حيث تغلف العقيدة وتصوغ حركة الحياة بجوانبها المختلفة كما رأيناها.

كذلك، فإن مصالح الدنيا في الرؤية الإسلامية تعتبر من حيث تقام الحياة الدنيا للحياة الآخرة، لا من حيث أهواء النفرس (أيديولوجيات سياسية ومصالح قومية وصالح عام) في حانب مصالحها العادية أو درء مفاسدها العادية (٢).

<sup>(</sup>١) واجع تقويم هذه النماذج وغيرها من النساذج الغربية في: حيامد عبد المباحد السيد قويسمي، الوظيفية العقيدية، مرجع سابق، صـ٩٨-١٠٢٣.

<sup>(</sup>٢) د. عبد الرازق السنهوري: فقه الخلافة ونتنورهـــا لنصيــح عصبة أم شوفية، نرجمــة وتعليـق د. ناديــة عبـــد الرازق السنهوري، القاهرة، الهينة لمصرية العامة للكتاب، ١٩٨٩، صــ١٨٩٨.

<sup>(</sup>٢) الشاطبي، الموافقات، حـ٧. مرجع سابق، تــ٧٧.

ومن ثم يعتبر ابن حلدون أن المعيار الرئيسي في نوعية الحكم هو في القانون الأساسي والسياسة التي يلتزمها، وما إذا كان مصدرها الغلب والشهوة أو العقلاء وأكبابر الدولة وبصراؤها، أو من الله بشارع يقررها، والأخيرة سياسة دينية نافعة في الحياة الدنيا وفي الآخرة. فأحكام السياسة (التي مصدرها العقل وليس الشرع) إنما تطلع على مصالح الدنيا فقط: ﴿ يعلمون ظاهراً من الحياة الدنيا ﴾ (١). ومقصود الشارع بالناس صلاح آخرتهم، فوجب بمقتضى الشرائع حمل الكافة على الأحكام الشرعية في أحوال دنياهم وآخرتهم (١).

الرؤية الإسلامية إذاً تربط بين الدين والدنيا والسلطان (السياسة)، حيث رتب الإمام الغزالي هذه العلاقة في مقدمات منطقية مفادها "أن نظام أمر الدين مقصود لصاحب الشرع عليه السلام، ولا يحصل نظام الدين إلا بإمام مطاع، وذلك لأن نظام الدين لا يقوم ولا ينتظم إلا بانتظام أمر الدنيا (الاستقرار والأمن على الأنفس والأموال)، ونظام الدنيا لا يحصل إلا بإمام مطاع، ومن ثم قيل: الدين والسلطان توأمان، والدين أس والسلطان حارس، وما لا أس له فمهدوم، وما لا حارس له فضائع. ومن ثم يبين أن السلطان ضروري في نظام الدنيا، ونظام الدنيا ضروري في نظام الدين، ونظام الدين ضروري في الفوز بسعادة الآخرة "ا".

هذه نظرة الإسلام للعلاقة بين الدين والدنيا وموقع السلطة ووظائفها بينهما، حيث الهدف النهائي الآخرة. ومن ثم فإن تقسيم الفقهاء للوظائف إلى ديسي ودنيسوي أو ديسي وسياسي لا مغزى له إلا لغرض الدراسة.

7- نتيجة للموقف العقيدي السابق، فإن حركة أو وظائف النظام أو النموذج الإسلامي لنظام الحكم أوسع نطاقا منها في النموذج الوظيفي الغربي، حيث تحتوي حركة النظام الإسلامي على دور أو وظائف تتعلق عما تطلق عليه الدراسة "التمكين العقدي"، سواء في النطاق الدولي حيث يشكل نشر الدعوة في الخارج تكليفا بواجب شرعي على النظام أن يقوم به، أو في النطاق الداخلي حيث يجبب (الوجوب الشرعي) على النظام أن يعمق الممارسة الإسلامية وأن يرسخ مفهوم الشرعية الإسلامية على المستوى الجزئي (الفردي) وعلى المستوى الكلي (النظامي)، مثل هذه الوظائف لا بحال لها في النماذج الوظائفة الغربية حيث يقتصر الأمر في الجوانب المعنوية للنظام على مدارك مثل الثقافة السياسية والقيم السياسية .. الخ.

وقد يقال إن دلالات التمكين العقدي توجد بشكل أو بآخر في النموذج الماركسي

<sup>(</sup>١) سورة الروم (الآية ٧).

<sup>(</sup>٢) ابن خلدون، مقدمة ابن خلدون، مرجع سابن، صـ٥٦٥-٥٦٦.

<sup>(</sup>٣) انظر: الإمام الغزالي، الاقتصاد في الاعتقاد، مرجع سابق، صــــ9-١٠٠.

الذي يهدف إلى تصدير الأيديولوجية، لكن تبقى الفروق في أسس وقيم وطبيعة ومقاصد التوجيه المعنوي إلى الخارج في الجانين.

٣- هناك فارق بين الجانبين من حيث طبيعة الوظائف، وإذا كان الفارق السابق فارقا أفقيا في الوظائف، فإن الفارق هنا رأسي، حيث إن أبعاد ومضمون كل وظيفة من وظائف النظام تختلف عن مثيلتها على الجانب الآخر.

فالوظيفة التشريعية أو وظيفة صنع القاعدة أو ما يعبر عنه بصنع القرار مطلقة من حيث مقصدها ومصادرها في الرؤية الغربية، أما على الجانب الإسلامي فهى -كما تعبر الدراسة- الاجتهاد التشريعي، وهى كما سبق عملية علمية لها أصولها العلمية وقواعدها الأصولية ومصادرها ومناهجها، وهى مقصورة على تخريج واستنباط الأحكام من أدلتها ومظانها الشرعية، وتدور في فلك المقاصد والمصالح الشرعية.

الوظيفة التنفيذية أو تطبيق القاعدة تصير في الرؤية الإسلامية ذات وجمه احتهادي عبر عنه بتحقيق المناط. أما وظيفة التقاضي بالقاعدة، أو العدالة وظيفة، فهمى وظيفة المجتهد في الرؤية الإسلامية. وهكذا سائر الوظائف كما جاء تحليلها في سياق الدراسة فهى من طبيعة مختلفة عما يماثلها ظاهريا في النماذج الوظيفية الغربية، وهذا يرجع إلى خصوصية واستقلالية الرؤية الإسلامية ونظرتها الكلية المستقلة للكون والإنسان والحياة.

ومن ثم يتحفظ الباحث على نظرة بعض الدراسات الإسلامية للنموذج الإسلامي لنظام الحكم ودراسته من منظور النموذج الغربي التقليدي (نموذج السلطات الدستورية الثلاث)، حيث تقسم النظام الإسلامي إلى سلطات ثلاث -تشريعية وتنفيذية وقضائية، وذلك لما رأيناه من الاختلاف في الأبعاد الرأسية والأفقية في الوظائف على الجانبين. وهذا مرجعه إلى التأثر في دراسة النظم السياسية أو نظم الحكم بالمنهج التقليدي الدستوري القانوني، والاعتماد في المقارنة بين النظام على الجانبين الغربي والإسلامي على الأشباه والنظائر، وهومنهج حادع يؤدي إلى التوهم والتضليل، حيث إن الأشباه والنظائر بين الجانبين ظاهرية وسطحية، ومن ثم ينبغي اعتماد الفروق في المقارنة حتى يين كل نظام وموقفه حيث هو.

٤- الفارق الأخير يتعلق بمقاصد وضائف النظام على الجانبين. ففي الجانب الإسلامي تنتهي مقاصد نظام الحكم إلى مقصد واحد هو الغاية النهائية أو مقصد المقاصد وهو تحقيق العبودبة لله وحده، وهو المقصد من وضع الشريعة، حيث القصد "إخراج المكلف عن داعية هواه حتى يكون عبدا لله اختيارا كما هو عبد لله اضطرارا"(۱).

<sup>(</sup>١) الشاطبي، الموافقات، حـ٧، مرجع سابن. صـ١٢٠.

وعلى الجانب الغربي نجد أن غاية النظام السياسي تحقيق الاستقرار والمحافظة على بقاء النظام، من خلال تحسين الأداء وزيادة القدرة والفاعلية، بهدف تحقيق التوازن والاستقرار بين تكويناته وتركيباته البنائية من حانب، والتوافق بين النظام وبيئته الاجتماعية والاقتصادية من حانب آخر، وعماد ذلك كله تطوير قدرات النظام بما يحقق الفاعلية في استيعابه للمدخلات، ومن ثم يتبين الفارق الكبير والبون الشاسع بين المقصد الأساسي على الجانين.

والنموذج الإسلامي لنظام الحكم لا يستمد استقراره من خلال هذا التوازن أو من خلال هذه الآلية الداخلية، واستقراره ليس غاية في ذاته حيث إن النظام السياسي بأكمله يدخل في نطاق الوسائل، والوسائل تستمد أهميتها واستدامتها من قدرتها على تحقيق غايتها، ومن ثم فإن استقرار النموذج الإسلامي لنظام الحكم يستمد من قدرته على تحقيق العبودية لله من خلال تكريس الشرعية الإسلامية وتحقيق التمكين العقيدي.

#### ثالثا: بنية النظام:

المقوم الثالث للنموذج الإسلامي لنظام الحكم كما تتصوره الدراسة يتصل بـالجوانب البنائية والمؤسسية للنظام.

والمقصود من بنية النظام ومؤسساته الإطار التنظيمي الذي من خلاله وبه يؤدي النظام وظائفه ويمارس حركته وفعاليته نحو إنجاز مقاصده، بعبارة أخرى فإن أبنية النظام ومؤسساته هي الأدوات النظامية لممارسة السلطة بمضمونها الإسلامي، أو بلغة الدراسة فإن الأبنية والمؤسسات هي أدوات ممارسة الحل والعقد في الأمة إنجازا لمقاصد الشريعة الإسلامية (عقيدة النظام)، وتتكون أبنية النظام ومؤسساته من خلال تقنين لقواعد سلوكية معينة يؤدي تشابكها وانتظامها في أدوار محددة إلى تشكيل قاعدة الأبنية السياسية (۱).

وقد أدرك فقهاء السياسة الإسلامية قضية الأبنية والمؤسسات وضرورة تأسيس الأدوار من خلال مفاهيم الاستعانة أو التقليد والاستنابة، وذلك كسبيل لنهوض الخليفة حرأس النظام والنائب عن صاحب الشرع- بحراسة الدين وسياسة الدنيا به. يقول ابن خلدون "اعلم أن السلطان في نفسه ضعيف يحمل أمرا ثقيلا، فلا بد له من الاستعانة بأبناء حنسه، وإذا كان يستعين بهم في ضرورة معاشه وسائر مهنه فما ظنك بسياسة نوعه ومن استرعاه الله من خلقه وعباده، وهو محتاج إلى (الأدوار) حماية الكافة من

 <sup>(</sup>١) راجع: د. منى أبو الفضل، مدخل منهاجي لدراسة النظم السياسية العربية، حـ١، مرجع سابق،
 حـ٢٩:٣٢٥.

عدوهم بالمدافعة عنهم، وإلى كف عدوان بعضهم على بعض في أنفسهم بإمضاء الأحكام الوازعة فيهم، وكف العدوان عليهم في أموالهم بإصلاح سابلتهم، وإلى حملهم على مصالحهم (١)، والأساس في ذلك قوله تعالى: ﴿واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي اشدد به أزري وأشركه في أمري (١).

وقد تناول الأئمة قضية أبنية النظام ومؤسساته من حملال فقمه شروط الصلاحية والكفاية الوظيفية لعنصر أو آخر من العناصر الوظيفية للحل والعقد في الحياة الإسلامية، على نحو ما سنرى في الباب الأول.

ويتعين على الباحث أن يتعرض لقضيتين أساسيتين تشكلان حوهر بنية النظام في هذا الخصوص، أولاهما قضية المؤسسية والبنائية في الرؤية الإسلامية، ثانيتهما الرؤية الإسلامية لظاهرة السلطة باعتبارها قضية نظامية تشكل حوهر النظام السياسي الغربي.

## ١ موقع المؤسسات والأبنية في الرؤية الإسلامية:

ينبغي التمييز في قضية المؤسسية في الرؤية الإسلامية بين مستويات ثلاثة:

١- التمييز بين تصور الوحي (القرآن والسنة) لقضية المؤسسية، وبين تصورها مسن خلال التراث السياسي الإسلامي وخبرة المسلمين السياسية. فقضية المؤسسية بالنسبة للوحي تقع أغلبها في داترة "العفو" المتروكة للاجتهاد، وفقا لمتغيرات الزمان أو طبيعة المرحلة التاريخية والتطور الحضاري ومتغيرات المكان من حيث الأوضاع والبينات الاجتماعية.

فالوحي من طبيعته التشريعية إجمال ما يتغير بتغير المصلحة وتفصيل ما لا يتغير حيث لا تتغير المصلحة فيه مع مرور الزمان واختلاف المكان، ومن ثم كانت الأمور التعبدية طريقها النص المفصل وحيا، إذ إن أمور العبادة ليست مما تتغير المصلحة فيها بتغير الزمان والمكان، أما الأمور المعاشية ومنها النظم والمؤسسات فتبقي على الأصل في الحلل والإباحة الأصلية، وحرية الحركة في طلب الأصلح (٢).

ومن ثم نجمد الوحي لم يركز تفصيلا على الأشكال النظامية إلا في حدود ضيقة، ولهذا حكمة مقتضاها أنه لو حدد الوحي الأشكال النظامية والمؤسسية لوقع المسلمون في حرج كبير لأنها تصبح حينئذ واحبة الاتباع والاحترام بل والتقديس، الأمر الذي يصيب التطور المؤسسي والتحديد النظامي بالجمود عبر مسيرة التطور الحضاري.

<sup>(</sup>١) ابن خلدون، مقدمة ابن خلدون، مرجع سابق، صـ٦٦٣.

<sup>(</sup>٢) سورة طه (الآية ٢٩-٣٢).

<sup>(</sup>٣) أحمد كمال أبو الجحد، حوار لا مواجهة، مرجع سابق، صـ١١٣.

ومن ثم يأتي تطور المؤسسية في النزات الفقهي بالتفصيل من ناحية الشروط والاختصاصات والأشكال المختلفة، تلبية لحاجة الواقع في سعيه لتحقيق الشرعية وبحسيد القيم والمقاصد العامة للشريعة الإسلامية، ومن ثم كان تطوير أشكال مؤسسية على مستوى الخبرة تقوم بالوظائف المختلفة تحقيقا لهذه الغاية، وتتطور سلبا أو إيجابا، اختفاء وانتهاء، أو تعقيلا وتركيبا، بحسب الغاية من إنشائها، حيث قامت على مدى مسيرة تاريخ الحضارة الإسلامية مؤسسات كثيرة بحسب قيام أو اختفاء الحاجة إليها كمسار طبيعي للتطور المؤسسي(۱).

٧- التمييز في قضية المؤسسية بين حانب المبادئ والقيم، وحانب الأشكال التنظيمية والمؤسسية، وهذه التفرقة تسمح بالتمييز بين الأداة أو الوسيلة من ناحية والمقصد أو الغاية من ناحية أخرى، وبما يؤكد أن الوسيلة من حيث فعاليتها تقترن بتحقيق مقصدها وبما يحول دون تبدل الوسائل إلى الغايات في حد ذاتها أو تقديس الأشكال دون النظر إلى محتواها.

٣- التمييز بين التصور النظامي بجانبيه (المبدأ والشكل) من ناحية والحركة به ومسن
 خلاله، وبالتالي مدى التطابق أو الانحراف في الحركة والممارسة بين الجانبين.

ووفقا للتمييز بين المستويات الثلاثة السابقة لتصور الرؤية الإسلامية لقضية المؤسسية، فإننا نجد الوحي (القرآن والسنة، مصدري التشريع الإسلامي) يعلى حانب المبدأ والقيمة الذي يشكل محتوى المقاصد والغايات في سلم التصاعد عن الشكل والنظام، وهي بهذا لا تهمل الشكل النظامي، ولكن تعطيه وزنا مخصوصا في إطار المنظومة الإسلامية.

كما تميز الرؤية الإسلامية تمييزا حاسما بين دائرة الثبات ودائرة التغير، بالنسبة لقضية المؤسسية، حيث إن الوحي لم يرد فيه مباشرة تفصيلات عن الشكل التنظيمي والمؤسسي للنظام السياسي ككل، لكن الآيات والأحاديث التي تناولت وظائف الدولة وضرورة قيام المسلمين ببناء مؤسسات تقوم بهذه الوظائف كشيرة ومتعددة، ذلك لأن الوظائف والمقاصد والمبادئ جميعها تقع في دائرة الثبات وعدم التغير زمانا أو مكانا، أما الأطر المؤسسية فتقع في دائرة التغيير وعدم الثبات الذي يترك -كما سبق القول- للتدبير النظمي (بناء المؤسسات وتطويرها)، وفقا لمتغيرات الزمان والمكان (٢).

ومن هذا المنطلق، وعلمي سبيل المشال، تأتي الآبات الكريمة والأحاديث الشريفة

<sup>(</sup>١) انتظر :سبف الدين عبد الفناح، التحديد السياسي والحتيرة الإسلامية، نظرة في الواقع العربي المعاصر، رسالة دكتوراة،قسم العلوم السياسية، كلية الافتصاد والعلوم السياسية حامعة القاهرة،١٩٨٧،ص١٩٨٧، ٣١٩-٣١٩.

المتعلقة بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر باعتباره المبدأ الذي يمثل دائرة الثبات في قضية المؤسسية، أما الأبنية التي تقوم على هذا المبدأ كأدوات نظامية، فهى تقع في تنظيمها ابتداء وانتهاء في دائرة التغير، وكالآيات والأحاديث المتعلقة بواحبات الجهاد والدعوة والجوانب المالية كما سيأتي.

الجدير بالذكر أن الفقه السياسي الإسلامي يبدي مرونة واضحة فيما يتعلق بالعلاقة بين البناء أو المؤسسية كأداة، وبين الوظيفة من حيث الدور وتوزيعه كاختصاص يناط القيام به إلى بناء معين، وذلك يكون حسب مقتضيات الظروف والواقع القائم، ويعبر عن ذلك ابن القيم فيقول: "عموم الولايات وخصوصها وما يستفيده المتولي بالولاية يتلقى من الألفاظ والأحوال والعرف وليس لذلك حد في الشرع"، ثم يبين هذه القاعدة مؤسسيا فيقول: "فقد يدخل في ولاية القضاء في بعض الأزمنة والأمكنة ما يدخل في ولاية المعكس"(١).

#### ٢ - الرؤية الإسلامية لظاهرة السلطة:

تعتبر ظاهرة السلطة قضيـة نظاميـة، وهـى أيضـا حوهـر النظـام السياسـي في الرؤيـة الغربية -كما رأينا- فما موقعها في الفقة السياسي الإسلامي؟.

سوف تتعرض الدراسة تفصيلا لخصائص ظاهرة القوة والسلطة في الرؤية الإسلامية وذلك عند مقارنة بناء أو كيان قوة الصفوة (٢)، وكذلك عند دراسة التدبير النظمي باعتباره بعدا من أبعاد دور أهل الحل والعقد (٢)، والذي يهم الباحث في هذا المقام هو تكييف ظاهرة السلطة السياسية من حيث طبيعتها في الرؤية الإسلامية:

#### أ- السلطة ولاية تستبطن الأمانة والمستولية:

مفهوم الولاية يشكل أحد المفاهيم الأساسية لتكييف ظاهرة السلطة في الرؤية الإسلامية، فالسلطة في النوود الإسلامي لنظام الحكم ليست بحرد تقليد منصب أو حيازة امتياز معين، وإنما هي (ولاية)، وممارسة السلطة من منطلق مفهوم الولاية أمر يختلف تمام الاختلاف عن ممارستها من منطلق الحكم أو الوظيفة، حيث تتحول الممارسة إلى أداء للأمانة وتحمل لعبء واجب (سالمفهوم الأصولي) ﴿إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها﴾، وأصحاب الولايات العامة هم نواب الأمة يتولون وظائفهم بناء على تكليف من صاحب الولاية العامة (الكبرى أو العظمي) وهو الخليفة عن طريق

 <sup>(</sup>١) ابن القيم، الطرق الحكيمة إلى السياسة الشرعية، لحقيق تحمد حامد الفقي: الفاهرة، مطبعة السنة المحمدية، ١٩٥٢.

<sup>(</sup>۲) راجع صد ۲۲۱ .

<sup>(</sup>٢) راجع صـ ٢٩٢ .

الاستعانة -كما سبق- ومن شم يرتبط مفهوم الولاية بمفهوم المستولية والالستزام السياسي(١).

#### ب- السلطة مقيدة بحدود مبدأ (شرعية الممارسة):

سبقت الإشارة إلى أن السلطة في الرؤية الإسلامية وسيلة لهدف وليست غاية، فهي ترتبط في شرعيتها بمدى قدرتها على إنجاز المقاصد الشرعية (٢) عن طريق الحل والعقد (وظائف النظام)، وبمدى انضابطها في الممارسة بالقيم الإسلامية، حيث تصير في غياب هذه القيم طغيانا وتجاوزا للحد، أو كما قال ابن حلدون: "حكم الشهوة والغلب".

والشرعية تتحقق عند ممارسة القوة وفقا للشريعة، عندئذ يتحول السلطان إلى سلطة تمارس أو تزاول أسباب القوة والجبر من أجل إحقاق الحق وإبطال الباطل، وإقامة العدل ودحر الظلم.

فالقوة والشريعة حناحا السلطة، الشريعة دون قوة تدعمها تصبح مثاليسة غير محققة والقوة بدون شريعة تصير طغيانا. (<sup>٢)</sup>

وهذا ما عبر عنه الغزالي قديما، بأن السلطان والدين توأمان والدين أس والسلطان حارس، وما لا أس له فمهدوم، وما لا حارس له فضائع. وقد قال تعالى تعقيبا على طغيان قارون وانفكاكه من القيم الشرعية الضابطة: ﴿قَالَ إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَى عَلَم عندي أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا ولا يسئل عن ذنوبهم المجرمون ﴾. (\*)

ج- السلطة مصدرها رضاء الرعية ممثلة في أهل الاختيار باعتبارهم فئة من فنات أهل الحل والعقد:

إن سند السلطة في الرؤية الإسلامية ومصدر شرعيتها رضاء الرعية الذي يجد التعبير عنه في صيغة البيعة الإمام والعقد له عن رضا واختيار (٥٠). وبدون هذه البيعة القائمة على الرضا والاختيار لا تكون الولاية شرعية، بل تكون ولاية قهر واستيلاء وغلب، كما درج الفقه السياسي الإسلامي أن يصفها.

<sup>(</sup>١) د. مني أبو الفضل، مدخل منهاجي، مرجع سابق، ص٥٠٠.

<sup>(</sup>٢) في ارتباط السلطة بالمقصد الشرعي في الرؤية الإسلامية راجع:

ر ؟ پ راد - عيى الدين محممد محمود، السياسة الشرعية في ضوء جوهر مفهوم السياسة في العصر الحديث، رسالة ماجستير قسم العلوم السياسية، كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، جامعة الفاهرة، ١٩٩٠، ص١٣١، ومابعدها.

<sup>(</sup>٣) د. منى أبوالفضل، مدخل منهاجي، مرجع سابق، ص٥٩.

<sup>(؛)</sup> سورة القصص، آية ٧٨.

<sup>(</sup>o) الماوردي، الأحكام السلطانية، مرجع سابق، ص٧-٨.

ولقب الخليفة أو الإمام الذي أطلق على من تولوا رئاسة السلطة في نظام الخلافة، وكونه نائبا عن صاحب الشرع في حراسة الدين وسياسة الدنيا به، يكشف عن أن مسؤلية الحاكم عن حراسة الدين جزء من مضمون وظيفته وليست تحديدا لسند شرعية سلطته.

وهناك لبس وغموض يسود هاتين القضيتين الواضحتين-مصدر شرعية السلطة نصبا وإسنادا ومصدر التشريع والأساس العقدي-لدى بعض المحدثين من الباحثين في الفقه السياسي الإسلامي، وذلك بتأثر من المفاهيم السياسية التي يفرزها الفكر السياسي والنظرية السياسية الغربية في غياب منهاجية المقارنية على أساس الفروق، فيطرحون قضايا ومفاهيم ويدخلونها على الفقه السياسي الإسلامي، وهي ليست منه و لم تعرض بخلفياتها خلال مسيرته الفقهية عبر القرون، ولا وحود لها في التساريخ السياسي للمسلمين من حيث الممارسة السياسية، وبالتالي فهي ليست من العناصر او المنظومة الإسلامية.

من ذلك طرح البعض لقضية السيادة، وهل هي للشرع أو للأمة؟، أو للشرع والأمة جميعا (1)، ومن يرى أنها لله وحده من خلال ما عرف بمبدأ (الحاكمية) الذي الأعلى المودودي على وجه خاص (1) الذي أدمج القضيتين معا قضية سند السلطة ومصدرها المتمثل في رضاء الرعية، وقضية الأساس العقدي للنظام واعتباره مصدر التشريع، ومن ثم قال: "النظام السياسي الإسلامي ليس ثيوقراطيا خالصا، ولكن ثيوديمقراطي، وهذا مزج لا طائل من ورائه، بل الضرر منه أكثر من النفع حيث يسود بسببه سوء فهم النموذج الإسلامي لنظام الحكم، ويؤدي إلى استدرار الخبرة السياسية الغربية في تطورها الفكري وإضفائها على النظام الإسلامي (1).

والحق، فإن النصوص التي تساق في مقام الحاكمية والسيادة -مثل قوله تعسالى: ﴿إِنَّ الْحُكُم إِلّا لَلْمُ ﴾ (1) وقوله ﴿إلا لَهُ الحُلق والأمر ﴾ (2) حدد النصوص وأمثالها دالة على مصدر التشريع الذي تخضع له الجماعة ولا تعلق لها بمصدر شرعية السلطة الذي يقوم على رضاء الرعية. (1)

 <sup>(</sup>١) انظر هذه المناقشة في: محمود عبد لجيد اختلدي: قواعد نظام الحكم في الإسلام، الكويت، دار البحوث علمية، ١٩٨٠ ص. ٢-٩٣.

<sup>(</sup>٢) انظر: أبوالأعلى المودردي، نظرية الإسلام وهديه، د.م، دار الفكر، ١٩٦٩، ص٢٥٠-٢٥٦.

<sup>~</sup> وسيد قطب، معالم في التطريق، مرجع سابق.

<sup>(</sup>٣) أبو الأعلى المودودي، المرجع السابق، ص٢٥١.

<sup>(؛)</sup> سورة يوسف، آية ٠٠ .

 <sup>(</sup>a) سورة الأعراف، آية؛ ٥.

<sup>(</sup>٦) واجع تفاصيل هذا الراي في: د.أحمد كمال أبوالمحد، حوار لا مواجهة، مرجع سابق، ص١٣٤-١٢٦.

بهذا تبين قضيتا المؤسسية والسلطة في الرؤية الإسلامية، على أن الدراسة تتناول حوانب عديدة لهاتين القضيتين بالمناقشة والتحليل المقارن.

وبذا يكون البحث قد وصل إلى غايته في بيان النموذج الإسلامي لنظام الحكم كما تتصوره الدراسة، إذ العقيدة الإسلامية أساسه وجوهره بما تشكله من نسق القيم، ويسعى من حلال أبنيته ومؤسساته إلى إنجاز المقاصد الشرعية من خلال مجموعة الوظائف أو الواجبات الكفائية التي تشكل نطاقا للحل والعقد.

وقد أثبت البحث أن لهذا النموذج خصوصيته وتميزه النابع من داخل بيئته العقيدية (إن صح التعبير)، ومع ذلك يتوفر له خصائص النظم السياسية كما تتصورها نظرية النظم السياسية الغربية ومنها (۱).

١- فكما أن كل نظام سياسي يتكون من عدد من الأبنية السياسية، فقد رأينا
 النموذج الإسلامي لنظام الحكم يشتمل على أبنية وظيفية تتسم بالتمايز، حيث إن كل
 دور له حدوده ومعالمه الواضحة والمتمايزة.

٢ - وكما أن النظم السياسية تقوم بتأدية عدد من الوظائف، فقد رأينا النموذج الإسلامي لنظام الحكم بمتلك رؤية وظيفية مستقلة ومتكاملة الأبعاد ونابعة من داخله.

٣- كافة الأبنية السياسية متعددة الوظائف، بمعنى أن نفس البنيان بمكن أن يؤدي
 أكثر من وظيفة، فقد رأينا كيف يبدي الفقه السياسي الإسلامي مرونة في هذا الجانب،
 وأن ذلك يعتمد على التفويض وصيغته في توزيع الاختصاصات.

٤- كل النظم السياسية مختلطة بمعنى أن أي نظام يضم عناصر حديثة وتقليدية، مع تعفظ الباحث على مفهوم التقليدية، فإننا رأينا عناصر الثبات وعناصر المرونة والتطور التي يمكن من خلالها اقتباس كل جديد صالح، حيث الأصل في الأشياء الإباحسة والبراءة الأصلية، فكل نظام نافع وصالح ولا ينافي قاعدة شرعية فهو في دائرة المباح ويجوز اقتباسه.

هذا عن النموذج الإسلامي لنظام الحكم في مستويات تحليله المختلفة. ومما يجدر ذكره أن هذا النموذج الإسلامي لنظام الحكم يشكل الإطار الذي من خلاله بمارس أهل الحل والعقد دورهم حلا وعقدا في حياة الأمة بجوانبها المختلفة وفقا لمقتضيات العقيدة الذي يرتكز عليها النظام.

<sup>(</sup>١) انظر هذه الخصائص في:

<sup>5-</sup> Almond, and Coleman, The Politics of Developing Areas, (New York: Princeton University Press, 1960) p.11.

وإذا كان النظام هو الأداة، فإن أهل الحل والعقد هم الحقيقة البشرية الحية، والعنصر الانساني الذي يمسك بهذه الأداة، فإذا بها تتحول عن طريقهم إلى حركة هادفة تستهدف مقاصد معينة، هذه الحركة هي حل وعقد.

فمن أهل الحل والعقد؟.

وما أبعاد وحدود هذه الحركة؟.

الإحابة عن هذين السؤالين تشكل الإطار الفكري للدراسة في بابيها.

# الباب الأول

أهل الحل والعقد (المفهوم والابعاد)

#### الباب الأول

#### أهل الحل والعقد: المفهوم والابعاد

لتحديد دور أهل الحل والعقد في النموذج الإسلامي لنظام الحكم يلزم تحديد ماذا يقصد بمفهوم بأهل الحل والعقد؟ ما أبعاد المفهوم؟ وهل هناك مفاهيم ترتبط به؟ وإن وحدت هذه المفاهيم فما علاقتها بمفهوم أهل الحل والعقد؟ وما هي طبيعة أهل الحل والعقد؟ أو بعبارة أخرى ما الذي أهلهم للحل والعقد؟ وكذلك ما نوع أو طبيعة هذه الجماعة في ضوء ما تطرحه نظرية النظم السياسية من جماعات سياسية تلعب أدوارا حوهرية في الحياة السياسية مثل الصفوة السياسية Political Elite ما علاقة وطبيعة جماعة أهل الحل والعقد بما علاقة وطبيعة جماعة أهل الحل والعقد بما يعرف بحكم الفنيين أو المتكنوقراط؟.

سؤال آخر حول طبيعة أهل الحل والعقد: هل هم طبقة من رحال الدين (اكليروس) كما تطرحها أو كما عرفتها الخبرة الكنسية في العصور الوسطى؟.

كل هذه وغيرها أسئلة تفرضها عملية تحديد أو بناء مفهوم أهمل الحمل والعقد. والباحث في محاولته لبناء مفهوم أهل الحل والعقد كما تتبناه الدراسة، يحاول الإجابة عن هذه الأسئلة، مراعيا طبيعة المفاهيم الإسلامية، ومنهج بنائها مسن حيث استمدادها من مصادرها الأصلية، ومن حيث شمولها لكافة الجوانب والمستويات التي تعبر عنها.

ومحاولة الباحث لبناء مفهوم أهل الحل والعقد، وفق الرؤية المنهجية السابقة، إنما تنطلق من الاستخدامات السابقة للمفهوم، قديمها وحديثها، حيث تتم مراجعة المفهوم كما استخدم في التراث السياسي، وفي الكتابات المعاصرة، مراجعة نقدية، كخطوة أولى نحو البناء والتأسيس للمفهوم كما تتبناه الدراسة، ومن ثم فإن البحث في هذا الباب يتحدد في الفصول الآتية:

الفصل الأول: أهل الحل والعقد في المصادر الإسلامية.

الفصل الشاني: أهل الحل والعقد (الأبعاد والشروط العامة- العناصر والمفاهيم الفرعية).

الفصل الثالث: موقع أهل الحل والعقد من الجماعيات السياسية المعاصرة (نظرة مقارنة).

# الفصل الأول أهل الحل والعقد في المصادر الإسلامية

الباحث يميز بين نوعين من المصادر الإسلامية التي يتم فيها بحث مصطلح أهل الحل والعقد ودلالاته في الاستخدام، كل نوع منها يختلف في طبيعته وخصائصه.

الأول.. يتمثل في الوحى (القرآن والسنة) باعتبارهما المصدرين الأساسيين للتشريع والفقه الإسلامي بشكل عام. وإن البحث في أى جانب من جوانب الفكر الإسلامي لابد وأن يستند في إطاره المرجعي والمعرفي إلى الوحي كمصدر أساسي للمعرفة، ومن ثم فإن البحث في أبعاد مفهوم أهل الحل والعقد في القرآن والسنة يتم كخطوة أولى نحو بناء المفهوم وتحديد أبعاده كما يتبناها البحث.

الثاني.. الفقه الإسلامي، باعتباره نتاجا أو إفرازا للعقل المسلم في تفاعله مع الوحمي الإلهي القرآن والسنة فهما واجتهادا واستنباطا للقواعد والأحكام التي تضبط حركة الحياة الاجتماعية في حوانبها العديدة، ومن بينها الجانب السياسي المتعلىق بالقيام على أمور الأمة وإدارة مصالحها وشئونها وفق الرؤية الإسلامية المستمدة من الوحي.

وكل مصدر من المصدرين السابقين، له خصائصه التي تميزه عن الآخر. فالوحي (قرآنا وسنة صحيحة) منزل من عندا الله (أن وبالتالي فهو معصوم كله، على عكس الفكر الذي يمثل إبداع العقل المسلم وإنتاجه الذي انداح من حول القرآن والسنة، وبالتالي فإنه فكر بشري يقبل الأخذ منه والرد عليه، ويرد عليه الخطأ والصواب، ومن ثم الرفض والقبول، وذلك لكونه تأملات عقلية بشرية في تفاعلها مع الوحي بهدف الفهم والاستنباط لضبط حركة الحياة الاجتماعية في كل مرحلة من مراحل تطور المجتمع الإسلامي، ومن ثم فإن هذا الفكر يقبل إعادة النظر والمراجعة والتعديل والتطوير بل التغيير على ضوء معطيات الواقع الاجتماعي والسياسي في كل مرحلة، وذلك وفق الصوابط الإسلامية، وفي إطار التمييز بين الثابت والمتغير في الإسلام كعقيدة وشريعة.

هذا لا ينصرف- بطبيعة الحال- على الوحي الـذي بملـك مـن الخصـاتص مـا يجعلـه فوق ذلك، فهو لا يقبل الانتقاء والاختيار. قال تعالى:

﴿ أَفْتُو مِنُونَ بِبَعضِ الكِتابِ وَتَكَفَّرُونَ بِبَعضٍ ﴾ (``.

<sup>(</sup>١) انظر: السيد محمد رشيد رضا، الوحى المحمدي، القاهرة، مطبعة المنار، ١٣٥٦ هـ، ص ٢٠-٢٠. عنوان هذا الكتاب "الوحى المحمدي" يعني أن الوحى محمدي الواسطة بمعني: الوحي الذي واسطته محمد، وإلا فالوحي الهي المصدر، قال تعالى: ﴿وَالنَّهِم إِذَا هُوَي، مَا صَلْ صَاحِبُكُم وَمَا غُوي، وَمَا يَنْظَقُ عَنِ الهُمُوى، إنْ هُو إلا وحي يوحي، ﴿ سَورة النَّجَم ؛ الأيات ١-٤.

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة، آية (٨٥).

وإذا كان الهدف هو صياغة وتبني مفهوم معين لأهل الحل والعقد يبين المقصود بهذه المجماعة، ومؤهلات الحل والعقد في النموذج الإسلامي لنظام الحكم السي تملكها، فسن الطبيعي أن نعود إلى المصادر الفقهية بهدف استطلاع حسدود وأبعاد المفهوم في استخدامه في هذه المصادر الفقهية – قديمها وحديثها – وذلك برؤية نقدية لهذه الاستخدامات، وانتقاء أحد المفاهيم لاعتباره المفهوم المخنار الذي تنطلق منه الدراسة نحو البحث في الوحي كمصدر للمعرفة، لتبين دلالات المفهوم في القرآن والسنة.

المبحث الثاني: أهل الحل والعفد- الدلالات اللغوية.

المبحث الثالث: القرآن الكريم وأهل الحل والعقد (أولو الأمر).

المبحث الرابع: أهل الحل والعقد في الممارسة السياسية في عهد النبوة.

هذه هي المحاور أو المستويات التي يتم بحث المفهوم وفقا لها في هذا الفصل.

<sup>(</sup>١) سورة الماندة آية (١٣).

يُ الْغَرَقُ بِينَ الفَكْرِ الْإُسلامي والوحي من حيث القابلية للانتقاء والاختيار والنظوير راجع:

د. أكرم ضياء العمري، التراث والمعاصرة، كتاب الأمة، فطر : رئاسة المحاكم الشرعية، عدد ١٤١٠هـ. ص
 ٢٥-٣٠ وراجع في خصائص الوحي: القرآن والسنة وتعريف كمل منهما، الشييخ محمد أبو زهرة، أصول المفقد، دار الفكر العربي ، الفاهرة ، ١٩٥٧، ٧٦-١٠٠.

#### المبحث الأول

# مفهوم أهل الحل والعقد في الفكر السياسي الإسلامي (رؤية نقدية لاستخدامات المصطلح ودلالالته)

سبقت الاشارة إلى أن بناء مفهوم أهل الحل والعقد واعادة صياغته تقتضي مراجعت. في الفكر السياسي الإسلامي- قديمه وحديثه- بهدف الوقوف على أبعاده ودلالاته كما استخدمه وفهمه الفقهاء والمفكرون الإسلاميون.

وعلى هذا، فإن بحث مفهوم أهل الحل والعقد في الفكر السياســـي الإســــلامي يتــم في مطلبين:

الأول: أهل الحل والعقد في تراث الفكر السياسي الإسلامي.

الثاني: أهل الحل والعقد في الكتابات الإسلامية المعاصرة.

# أولاً مفهوم أهل الحل والعقد في تراث الفكر السياسي الإسلامي

لقد عني الفقهاء المسلمون عناية كبيرة بموضوع الإمامة أو الخلافة، باعتبارها نظاما لحكم المسلمين، والقيام على شئونهم بعد وفاة النبي – صلى الله عليه وسلم –، وقد بلغ هؤلاء في عنايتهم بموضوع الإمامة إلى حد اعتبارها من قبل بعضهم – وخاصة فقهاء الشيعة – أصلا من أصول الدين الإسلامي. ومن ثم فقد أفرد الفقهاء بابا خاصا في كتب العقيدة وعلم الكلام تحت عنوان (باب الإمامة)، ووضع بعضهم مصنفات مستقلة خاصة بالأحكام الفقهية للنموذج الإسلامي لنظام الحكم، مثل كتب: الأحكام السلطانية للإمام للجويني (۱).

كل هذه المصنفات تحدثت عن الجوانب المختلفة للإمامة أو الخلافة، ومن بينها وسائل أو طرق تولية الإمام أو الخليفة رئيس الدولة الإسلامية (نصب الإمام)، وفي عاولتهم للرد على الفقه الشيعي الذي يذهب إلى القول بالنص كطريق لتعيين الإمام رئيس الدولة الإسلامية، اعتمد فقهاء المعتزلة وجميع الخوارج وجميع الأشعرية والجمهور الغالب من أهل السنة وأصحاب الحدبث، اعتمد هؤلاء جميعا العقد والبيعة القائمة على الاختيار طريقاً لتعين الإمام رئيس الدولة الإسلامية (أ).

 <sup>(</sup>١) انظر حصرا لعدد من كتب التراث التي تتاول قضايا النموذج الإسلامي لنظام الحكم الذي كان يعرف (الإمامة أو الحلاقة)في: الإمام أبو الحسن المارردي، التحفة الملوكية في الآداب السياسية، مرجع سمايت، ص ٢- ٢٢.

ر (۲) د. محمد عمارة ، المعتولة وأصول الحكم، كتاب الهلال، القاهرة، دار الهلال ۱۹۸٤، ص٣٥٠.

# التعريف الوظيفي لأهل الحل والعقد:

وفي هذه المنطقة الفكرية يثور الحديث عن أهل الحل والعقد كجماعة تقـوم بوظيفـة أو بدور الاختيار من بين المرشحين لرئاسة الدولة الإسلامية وخلافة رسول ا لله في القيام على شئون اللدين والدنيا، وفقا لما تراه من توافر شروط معينة فيه تؤهله لرئاســة الدولــة، وتقوم هذه الجماعة (أهل الحل والعقد) بمبايعته والعقد له. والأمثلـة على هـذا التعريـف الوظيفي لدى الفقهاء والمتكلمين عديدة منها تعريف الماوردي الشافعي: ".. فإذا تبت وجوب الإمامة، ففرضها على الكفاية كالجهاد وطلب العلم، فاذا قام بها من هو أهلها سقط، ففرضها على الكفاية، وإن لم يقم بها أحد خرج من الناس فريقان: أحدهما أهل الاختيار حتى يختاروا إماما للأمة، والثاني أهل الإمامة حتى ينتصب أحدهم للإمامة..". ثم يقول في موضع لاحق: ".. والإمامة تنعقد من وجهين: أحدهما باختيــار أهــل الحــار والعقد، والثاني بعهد الإمام من قبل. فأما انعقادها باختيار أهل الحل والعقد، فقيد اختلف العلماء في عدد من تنعقد بهم.. "، وبعد أن بين الآراء في عدد من تنعقد بهم الإمامة، يبين كيفية مباشرة مهمة الاختيار، فيقول:".. فإذا اجتمع أهمل الحمل والعقمة للاختيار تصفحوا أحىوال أهمل الإمامة الموجودة فيهم شروطها فقدموا للبيعة منهم أكثرهم فضلا وأكملهم شروطا ومن يسرع الناس إلى طاعته ولا يتوقفون عسن بيعتـه، فإذا تعين لهم من بين الجماعة من أداهم الاجتهاد إلى اختياره عرضوهــــا- أي أهـــل الحــل والعقد- عليه"(١).

وبالنظر في النصوص السابقة التي سبقت من أقوال الإمام الماوردي، يمكن أن نخلـص إلى ملاحظتين:

 ١- أهل الحل والعقـد عنـده هـم أهـل الاختيـار، وهـم ذلـك الفريـق من النـاس أو الجماعة التى يناط بها أمـر اختيـار إمـام (رئيـس الدولـة) مـن بـين مـن يصلحـون لهـذا المنصب، وهذا هو التحديد الوظيفي لأهل الحل والعقد.

٢- يرى الباحث ضرورة التمييز بين المصطلحين اللذيسن استخدمهما الإمام
 الماوردي: أهل الاختيار وأهل الحل والعقد، على اعتبار أن الحل والعقد يكون في سائر

<sup>(</sup>١) أبو الحسن المارردي، الأحكام السلطانية والولايات الدينية، مرجع سابن ، ص٥، ٧٥٦.

وهناك تعريفات وظيفية لأهل الحل والعقد متفقة مع تحديد الإمام المنوردي وظيفيا حيث بنفق معه إلى حد كبير الإمام أبر يعلي الفراء وهو حنبلي المذهب (٣٨٠هـ) ١٥٠هـ) حبث بقول:

<sup>&</sup>quot;والإمامة تنعقد من وحهين: أحدهما باعتيار أهل الحل والعقد، رشاني بعهد الإمام. فآما انعقادها باعنيار أهــل الحل والعقد فلا تنعقد إلا بجمهور أهل الحل والعقد( وهو وأي اختابلة في عدد من تنعقد بهم الإمامة).

أبو يعلى الفراء، الأحكام السلطانية، بيروت، دار الكتب العلمية، د.ت.، ص١٩-.. وله نفس التعريف والتحديد الوظيفي في كتابه "المعتمد في أصول للفقه" راحع في ذلك: بوسف أبيس، نصــوص الفكر السياسى الإسلامي- الإمامة عند السنة، بيروت، دار الطليعة، ١٩٦٦، ص٢١٣.

أمور الأمة وشنونها، وبالتالي فإن اختيار الإمام هو أحد أدوار الحل والعقد وليس كل الأدوار، ومن ثم فإن الباحث يري أن أهل الاختيار هو المفهوم الدقيق الذي يعبر عن دور الاختيار من بين من يصلحون للإمامة، بمعنى أنها الجماعة التي تملك المؤهلات التي تمكنها من الاختيار الصالح من بين من تتوافر فيهم شروط الإمامة، هذه الجماعة هي أهل الاختيار، وبالتالي فإن مفهوم أهل الاختيار يعتبر مفهوما متفرعا عن مفهوم أهل الخال والعقد، الذي يشمل بالإضافة إلى أهل الاختيار مفاهيم وظيفية أحمرى ترتبط به ارتباط الجرء بالكل أو الفرع بالأصل.

أما قصر إطلاق مفهوم أهل الحل والعقد على الجماعة التى تقوم بالدور الوظيفي المتعلق بالاحتيار للإمامة من يصلح لها فهو تحديد وتضيق للمفهوم من وجهة نظر الباحث، إذ أن مفهوم أهل الحل والعقد يحمل من الإمكانات والمقومات البنائية ما يرقى به إلى أن يصير مفهوما نظاميا ووظيفيا ذا مستوى محورى بحيث يعبر عسن جميع الأدوار الوظيفية التى يقوم بها النموذج الإسلامي لنظام الحكم، وهو ما سيحاول الباحث إثباته في الفصول التالية، ومن ثم فإنه يمكن أن نفهم إطلاق الماوردي لمصطلح أهل الحل والعقد على أهل الاحتيار، وهي الجماعة التى تقوم بدور الاختيار لمنصب رئاسة الدولة على أنه نوع من إطلاق الكل على أحد الفروع، أو أحد الأجزاء، ولكن الباحث يرى عنى أنه نوع من إطلاق الكل على أحد الفروع، أو أحد الأجزاء، ولكن الباحث يرى التعبيص مصطلح أهل الاختيار بهده الجماعة دون غيره نظرا لدقة هذا المصطلح في التعبير عن الدور المطلوب، أما مفهوم أهل الحل والعقد فيضم مفهوم أهل الاحتيار، بالإضافة إلى المفاهيم النظامية الوظيفية الأحرى التى نتعرض لها فيها بعد.

ومن ثم، فإننا لن تتعرض لتقييم المعايير التي حددها الفقهاء لأهل الحل والعقد بالمعني الضيق (١) – الاختيار – ونرجئ ذلك إلى بناء المفاهيم حيث تناقش هـذه المعايـير التي

كما ينفقن مع هذا النحديد الوظيفي لأهل الحل والعقم وفي إطلاق المصطلح نفسه إسام الحرسين الإسام الجوبين (شافعي للذهب عاش في الفترة ١٩ هـ/ ٤٧٨هـ)حيث يقول: "فالوجه الحكم بأن الإسامة تنعقمه بعقمه واحد من اهل خدر والعقمة".

انظر: يوسف أبيش، نصوص الفكر السياسي الإسلامي، المرجع السابق، ص٢٧٨.

ويقول ابن خمدون: "راذا تقرر أن هذا النصب (نصب الإمام) واحب بإجماع، قهو من فروض الكفاية، وراجع إلى اختيار أهل خمل والعقد، فيتعين عليهم نصبه، ويجب على الحلق هميعا طاعته..

ابن خندون، مقدمة ابن خلدون ، ج٢، مرجع سابق ، ص ٨١.

وقد سبق هؤلاء جميعا الإمام أبو الحسن الأشعري (٢٧٠هـ/٣٣٠هـ) إذ يقبول: ".. واختلفوا في الإماسة؛ هـل هـي بنين أم تكون بغير نشن؟. فقال قاتلون: لا تكون إلا بنص من الله سبحانه ونوقيف..، وقال قاتلون: وقــد نكون بغير نش ولا تونيف بل بعقد أهل الحل والعقد"، أبو الحسن الأشــعري، مقــالات الإســلاميين واختــلاف المصلين، ج٢، مرجع سابق، ص١٤٨٨.

<sup>(</sup>١) حدد الماوردي معاير معينة لابد من توافرها في أهل الحل والعقماد عنده أو أهمل الاختيار. حيث يقمول: "قالشروط المعترة فيهم ثلاثة: أحدها العدالة الجامعية لشروطها، ثانيها: العلم المذي يتوصل به إلى معرفة من يسنحن الإمامة عنى الشروط المعترة فيهم، ثالثها: الرأى والحكمة المؤديان إلى اختيار من هو للإمامة أصل-

وضعها الفقهاء حين محاولة بناء مفهوم أهل الاحتيار.

#### الاختلاف في تحديد المصطلحات:

ويلاحظ بالإضافة إلى ما سبق عدم الاتفاق بين الفقهاء ومفكرى الإمامة في المصطلحات المستخدمة في المصطلحات الخرى المستخدمة في ذات المنطقة الفكرية، فقد استخدمت مصطلحات أخرى للتعبير عن الجماعة السابقة التي تعرف بأهل الاختيار - أى التي تقوم باختيار رئيس الدولة- فهناك من أطلق عليهم (أهل الاجتهاد).

يقول عبـــد القــاهر البغــدادي (المتـــوفي عــام ٢٦٩هـــ): "إن طريــق ثبوتهــا (الإمامــة) الاحتيار من الأمة باجتهاد أهل الاجتهاد منهم واختيارهم من يصلح لها..."(١).

وهنا نجد مصطلحاً حديدا هو أهل الاجتهاد، يستخدم للتعبير عن نفس الجماعة التى تقوم بدور الاختيار لمن يصلح للإمامة، وهنا يحدث التداخل أو اللبس بسين مفهوم أهال الاجتهاد هنا في هذا الصدد، وبين مفهوم أهل الاجتهاد أو المجتهدين، الذي يثار في علسم أصول الفقه، للدلالة على من يتصف بوصفين: أحدهما - فهم مقاصد الشريعة على كمالها، والثاني - التمكن من الاستنباط بناء على فهمه فيها (٢٠).

فهل يعني عبد القاهر البغدادي بإطلاقه (أهل الاحتهاد) على الجماعة التى يناط بها الحتيار رئيس الدولة الإسلامية بشروطه، والتى سبق الإشارة بأنه أطلق عليها (أهل الحل والعقد) و(أهل الاختيار)، فهل يعني بذلك أن هذه المهمة تسند للعلماء أو الفقهاء الذين وصلوا في مستواهم العلمي إلى درجة الاجتهاد بالمعنى الأصولي السابق، وأن ذلك قاصر عليهم دون سواهم من أهل الاختصاص في العلوم الأخرى غير الشرعية؟

إن كان يقصد ذلك فهو أمر لا يرى الباحث دليلا عليه، فضلا عن أن الواقــع الــذي يعيشه المسلمون اليوم قد تجاوزه، ويحتاج إلى مراجعة وإعادة نظر.

وإذا لم يكن الأمر في شأن أهـل الاحتهـاد عنـد عبـد القـاهر البغـدادي علـي الـرأي

وبتدبير المصالح أتوم وأعرف.

<sup>-</sup> الماوردي، الأحكام السلطانية، مرجع سابق، ص٦. انظر شروطا أخرى لأهل الاختيار لن:

<sup>--</sup> القاضي عبد الجبار، المغني في أبواب التوحيد والعــدل ، الجنرء العشــرون، الفــاهرة، الــدار المصــربــة للتــأليـف والترجمة ، ١٩٦٦، ص.٧٥١-٢٥٢.

<sup>(</sup>١) عبد القاهر البغدادي، أصول الدين، المحلد الأول، استانبول، مدرسة الإلهيات، ١٩٢٨، ص ٢٧٩.

يقول أبو يعلي الفراء: "..وهي - الإمامة- فرض على الكفابة، يخاطب بها طانفتان سن النـاس، إحداهـمــا أهــل الاجتهاد حتى يختاروا، والثانية من بوجد فيه شرائط الإمامة، حتى بنتصب أحدهم للإمامة.." أبو يعلى الفراء: الأحكام السلطانية، مرجع سابق، ص ٩٠.

<sup>(</sup>٢) الشَّاطي، الموافقات في أصول الإحكام، الجزء الرابع، مرجع سابق، ص٦٧.

السالف، فهل يقصد بهم جماعة من الناس تبذل أقصى الجهد وغاية الوسع وقدح الذهن في اختيار وتحري من يصلح لرئاسة الدولة الإسلامية من بين المرشحين لها؟، وبالتالي يدخل ضمن هذه الفئة كل من تتوفر له المعرفة والقدرة التي تؤهله لقدح الذهن والاختيار لمن يصلح للإمامة وفقا للشروط المطلوبة فيه، وعلى ضوء ظروف المختمع السياسية وطبيعة ومقتضيات المرحلة التي يمر بها؟، وبالتالي فأنه ليس من الضروري أن يقتصر الاختيار وفق هذا الفهم السياسي لمفهوم الاجتهاد على فئة الفقهاء، وإنما يمتد ليشمل كل من ملك القدرة على الترجيح والاختيار. وهذا المعني لم يغب عن أذهان بعض الفقهاء حيث نجد الإمام الماوردي يعبر تعبيرا صريحا عن هذا المعني فيقول: ".. فهل الاحتهاد إلى اختياره عرضوها (الإمامة) عليه..."، أي الاجتهاد في الاختيار فحسب. فهل يقصد عبد القاهر البغدادي هذا المفهعوم السياسي للاجتهاد؟.

الأمر لم يتضح بشكل حلى عند البغدادي، وبالتالي فهو مشار لبس، بالإضافة إلى عدم الاتفاق في استخدام المصطلح للدلالة على ذات المفهوم، مما يبودى إلى تداخل أو تشابك بين مفاهيم لا يجوز أن يكون بينها تداخل، بل الواجب أن يوجد وضوح واستقلال في الأبعاد، وذلك في إطار الترابط والتناسق المفاهيمي لمنظومه المفاهيم الكلية.

والباحث يعتبر (أهل الاحتهاد) أحد المفاهيم الوظيفية التى تنتظم في نسق بنسائي من المفاهيم الوظيفية التى تشكل في تناسقها وتناغمها المفهوم الكلي أو المحوري وهو مفهوم (أهل الحل والعقد).

وقد امتد التشابك والتداخل بين مفهوم أهل الحل والعقد والمفاهيم الأحرى إلى مفهوم (أهل الشررى) واعتبارهم الجماعة التي تختار رئيس الدولة الإسلامية نيابة عن الأمة، أو اعتبار (أهل الحل العقد) هم (أهل الشورى) الذي يستعين الحاكم برأيهم آن صناعة قرار معين، ومن ثم قام أحد الباحثين بدراسة الشورى وأهل الحل والعقد في مصطلح كتاب السياسة التونسيين وخص منهم ثلاثة: ابن خلدون وهو من رجال القرن الرابع عشر الميلادي، وخير الدين التونسي في كتابة (أقوم المسائك في معرفة أحوال الممائك)، ثم أحمد بن أبي الضياف في كتابه (إتحاف أهل الزمان بأخبار ملوك تونس وعهد الأمان)، وهما من دعاة الإصلاح في القرن التاسع عشر، ويبرر الكاتب جمعه في دراسته بين العبارتين (الشورى) و (أهل الحل والعقد) بأن المسائل المتصلة بهما متنابهة، ومن ثم يجب الجمع بينهما حتى نتفادي التكرار. ويقول: ".. لفظة الشورى وردت في سياقات تختلف بعض الاختلاف، السياق الأول هو الكلام عن ولاية العهد في الإسلام والإشارة إلى اختيار ثالث الخلفاء الراشدين، إذ عهد عمر في الشورى إلى الستة، بقية العشرة المبشرين بالجنة، وجعل لهم أن يختاروا للمسلمين.."، وفي موضع آخر

يشير الكاتب نفسه إلى تعريفه لأهل الحل والعقد فيقول: ".. يمكن أن يصاغ كما يلي: أهل الحل والعقد هم الأشخاص والجماعات الذين يتعين على الملوك مشاورتهم في نظام يعتمد الشوري"(١).

ويبدو أن الخلط الأحير - كما هو واضح من النص- يعود إلى كون الشموري قيمة إسلامية يلزم العمل بمقتضاها في بحالين أساسيين من بحالات العمل والممارسة السياسية، أولهما بحال اختيار الحاكم الأعلى رئيس الدولة الإسلامية الذي يختار ويبايع أو يعقـد لـه على أساس من الشوري بين أهل الاختيار، ومن ثم فإن الاختيار يقوم على الرضا. المحال الثاني بحال اتخاذ القرار السياسي أو الاحتيار بين البدائل في عمليــة صنع القرار، وهــذه العملية تتم على أساس الشوري (٢). ومن ثم كان الخلط بين المفاهيم الوظيفية التي تتعلق بهذه المحالات السياسيية، وبين الشورى كقيمة ومبدأ، أو أهل الشورى الذين ير تبطون بتقديم الرأي والنصيحة. ولكن التمييز بين هذه المفاهيم جميعا في إطار من النسق المفاهيمي العام لأهل الحل والعقد يعد ضرورة علمية، أهل الشوري مفهوم يدل على المؤهلين لطلب الرأى منهم، وبالتالي تتنوع هذه العملية بتنوع الموضوع الذي يسراد فيه الرأى، وهم يتميزون عن صانعي القرار الذين يتنوعون بتنوع الإطار المؤسسي الـذي يصدر عنه هذا القرار، وكلا المفهومين يتمايزان عن أهل الاحتيار الذي يستوعب أهـل. الشوري وصانعي القرار وأهل الاجتهاد وغيرهم ممن يملك المعرفة التي تمكنه من القـدرة على اختيار رئيس الدولة أو ممارسة الانتخاب العام الذي يتعلق بالاختيار لأى دور سن الأدوار العامة، هؤلاء وغيرهم ينضوون في مفهوم أهل الحمل والعقمد كنسق يضم كما. هذه المفاهيم الوظيفية.

وهكذا فإن إعادة صياغة هذه المفاهيم وضبطها - عما يكسبها قدرة وفاعلية في التعبير عن الأدوار السياسية التي ينهض بها النموذج الإسلامي لنظام الحكم، وبما يجعلها بديالا مفاهيميا مستمداً من مصادرنا الأصيلة، ويحتفظ في الوقت نفسه بالخصوصية وبالقدرة على التعبير عن المذهبية والفكرة الإسلامية - تؤكد القول بأن العقيدة الإسلامية ترسي نظاما احتماعيا وسياسيا متميزاً خاصا بها وحدها يختلف من عدة وحوه عن تلك السائدة في الغرب، ولا يمكن لهذا النظام أن يدرس ويفهم إلا في حدود مفاهيميه ومصطلحاته الخاصة، وأن أى شذوذ عن هذا المبدأ سوف يؤدي حتما إلى الغموض والالتباس بدلا من الوضوح والجلاء حول موقف الشرع الإسلامي تجاه كثير من القضايا

<sup>(</sup>١) أحمد عبد السلام، دراسات في مصطلح السياسة عند العرب، تونس ، الشركة التونسية للتوزيع ، ١٩٧٨، ص ١٩٢٧، ١٨٤١.

<sup>(</sup>٢) أنظر:د.أحمد كمال أبو المحد، حوار لا مواجهة، دراسات حول الإسلام والعصر، مرجع سابق: ص١٢٠.

السياسية التي تشغل الأذهان(١).

وهناك مصطلح آخر أطلقه ابن تيمية على الجماعة التى يناط بها أمر احتيار رئيس الدولة، حيث استخدم مصطلح (أهل الشوكة) في هذا المحال، وذلك حسما منه للخلاف حول العدد الذي به يصح انعقاد الخلافة أو الإمامة. فيقول: ".. الإمامة عندهم (أثمة السنة) تثبت بموافقة أهل الشوكة عليها، ولا يصير الرجل إماما حتى يوافقه أهل الشوكة الذين يحصل بطاعتهم له مقصود الإمامة، فإن المقصود من الإمامة إنما يتحصل بالقدرة والسلطان(").

هذه إضافة لعامل سياسي من عواصل قيام واستقرار النظام السياسي، وهو توفر وامتلاك القوة السياسية - بضوابطها الإسلامية - لرئيس الدولة التى تمكنه من القيام بوظائف النظام السياسي، وذلك لا يتم إلا بالحصول على موافقة أصحاب هذه القوة، ومرة أخرى نجد تباينا في استحدام المصطلحات للدلالة على تلك الجماعة التى تقوم بمهمة الاختيار نيابة عن الأمة، ورغم ما تمثله هذه الإضافة من أهمية سياسية، إلا أن الشوكة وحدها لا تكفي باعتبارها شرطا من شروط أهل الاختيار، وهو أمر نعود إليه فيما بعد، لكن الذي يعنينا هو عدم الاتفاق في استخدام المصطلحات للتعبير عن دور الاختيار لرئاسة الدولة واختلاف المصطلحات التى أطلقت على الجماعة أو الفريق من الناس الذي ينهض بمهمة الاختيار لمن يصلح لرئاسة الدولة من بين المرشحين لها، هذه الجماعة التي شاع إطلاق مصطلح أهل الحل والعقد للدلالة عليها.

## ويمكن أن ننتهي من العرض السابق إلى الملاحظتين الآتيين:

أولاً: لقد حدد لأهل الحل والعقد مفهوم وظيفي يتعلق بتلك الجماعة التى يقع عليها واحب الاختيار لمنصب رئيس الدولة الإسلامية من بين المرشحين لهذا المنصب (أهل الإمامة)، وذلك نظرا لتوافر مؤهلات معينة تمكنها من ممارسة هذا الدور (الواحب)، وهذا المجال أو الدور الوظيفي لا يعدو - في رأي الباحث - أن يكون أحد أدوار الحل والعقد في النموذج الإسلامي لنظام الحكم، حيث يتسع الحل والعقد ليشمل الأدوار الاساسية التى يقوم بها هذا النموذج، ومن ثم فإن أهل الحل والعقد هم الأشخاص الذين يملكون المؤهلات التى تمكنهم من القيام بأدوار الحل والعقد، كل بشروطه المقررة فقها، وهو مفهوم عام يشمل كل العناصر والفئات التى تقوم بهذه الأدوار كما ستحدد

 <sup>(</sup>١) خمند أسند، منهاج الإسلام في الحكم، ترجمة منصور محمند ماضي، بسيروت، دار العلسم للملايسين،
 ١٩٧٨، ص ٥٢.

 <sup>(</sup>٢) ابن تيميه، منهاج المنة النبوية في نقض كلام الشيعة والقدرية، الجزء الأول، القاهرة، المطبعة الكبرى
 الأمرية، ١٣٢١هـ، ١٣٤٠هـ، ١٤٠٠ـ.

ثانيا: يلاحظ عدم الاتفاق بين الفقهاء في استخدامهم لمصطلح واحد ومحدد للتعبير عن هذه الجماعة التي تختار الإمام، واستخدمت مصطلحات شتى ومتشابكة، مما يفرض ضرورة ضبط هذه المصطلحات والمفاهيم وبيان حدودها وأبعادها والتمييز بينها في إطار من الترابط، على اعتبار أنها مفاهيم وظيفية تشكل في تكاملها وتناسقها مفهوم أهل الحل والعقد. من هذه المفاهيم ما سبق الإشارة إليه مثل أهل الاختيار وأهل الاجتهاد، وأهل الشورى وأهل الإمامة وعلاقة كل هذه المفاهيم الوظيفية بمفهوم أهل الحل والعقد.

وننتقل فيما يلي إلى بحث مفهوم أهمل الحمل والعقد في الفكر السياسي الإسلامي المعاصر، لرصد ما إذا كان قد حدث أو طرأ تغير أو تطوير ما للمفهوم وما يرتبط به من منظومة مفاهيمية أو لم يحدث؟.

### ثانيا- أهل الحل والعقد في الكتابات السياسية الإسلامية المعاصرة

إن بحث مفهوم أهل الحل والعقد في الكتابات السياسية الإسلامية المعاصرة يمكن عرضه في اتجاهات ثلاثة من حيث الموقف الفكرى من المفهوم:

أولاً: موقف التقليد للمفهوم كما ورد في التراث.

ثانيا: موقف التخلي عن المفهوم بدعاوي مختلفة.

ثالثا: موقف التوسع والتطوير في المفهوم من حيث المحال الوظيفي والعضوي للمفهوم. إلى تفاصيل هذه المواقف الثلاثة من مفهوم أهمل الحل والعقد في الفكر السياسي الإسلامي الحديث.

## أولاً - موقف التقليد للمفهوم كما جاء في تراث الفقه السياسي الإسلامي:

هناك بحموعة من الكتابات المعاصرة التي عنيت بدراسة قضايا الفكر والنظام السياسي الإسلامي، تتسم في معالجاتها لهذه القضايا بالاقتصار على نقل وتكرار ما ورد في أبواب الإمامة من آراء وأفكار، دون إضافة تحليلية أو إعادة قراءة وصياغة هذه الافكار وتلك الآراء على ضوء معطيات الواقع والفكر والنظم السياسية المعاصرة، وبنلك فإن هذه الدراسات حاءت حلوا من الجهود ذات الطابع البنائي للمفاهيم والأفكار التقليدية، واقتصرت على إعادة طرح القضايا الخاصة بنصب الإمام أو الخليفة ومدى وحوب ذلك، والبيعة وعدد من يصح بهم عقد البيعة، وشروط الخليفة أو الإمام، وهل يجوز نصب خليفتين في آن واحد أو لا يجوز وبحث طرق تنصيب الخليفة، وهل هو النص أو الاختيار أو الاستخلاف، وعرض نشأة الفرق المختلفة وآرائها في قضايا الإمامة. الح هذه القضايا التي وردت في التراث، وكمانت محور المتراث الفقهي السياسي الإسلامي، بحيث يمكن القول إن هذه الكتابات حاءت تأريخا للأفكار والآراء

السياسية الإسلامية.

وفي هذا الإطار يأتي مفهوم أهل الحل والعقد في هذه الكتابات، لم يتحاوز ماعسرت عنه كتب علم الكلام باب الإمامة - وفي كتب الأحكام السلطائية، من أنهم الجماعة التي يناط بها مسئولية احتيار الإمام وتنصيبه أو العقد له، وما يتصل بذلك من قضايا (١) تتعلق بشروط هذه الجماعة التي تختار الخليفة دون محاولة لتبسيط أو إعادة النظر في هذه الشروط على ضوء الواقع المعاصر.

وبعض هذه الدراسات تعرض لأقوال الفقهاء في تعريف أهل الحل والعقد، ثم تقتصر على التعقيب العام في عمومية دون تحديد دقيق للمفهوم وأبعاده، مع الاقتصار على قبول التعريف الوظيفي الضيق الذي يحصر المفهوم في وظيفة الاختيار والعقد لرئيس الدولة، وذلك نتيجة التقليد وعدم محاولة التجديد في المفهوم بإعادة بنائه نظاميا ووظيفيا عما يتلاءم مع الواقع السياسي المعاصر.

فينما بحد أحد الكتاب المحدثين في مقالة له عن أهل الحل والعقد الذين يختارون الحاكم، بحده يأعذ على الكتابات التراثية غموضها في عرضها للمفهوم وعدم التحديد اللدقيق له بحيث حاء مفهوما عاما، إلا أنه حينما تقدم خطوة في البحث ليحدد مفهوم أهل الحل والعقد بحده يقع فيما أحده على الكتابات التراثية حيث يقول: ".. هذا ما وقفنا عليه من أقوال الفقهاء في تحديد المراد بأهل الحل والعقد، وبترجمة هذه الأقوال إلى واقعنا الراهن نستطيع أن نقول: إنهم يعنون بذلك طائفة من الأمة لهم فيها مكان الريادة والصدارة والنفع العام، وللعرف دخل كبير في تحديدهم، إذا لم يكن هناك نظام معين يبين المراد بهم كتعيين الإصام لهم أو تقوم الأمة باحتيارهم وفق ما تراه من أنظمة دستورية تراعي فيها الشروط المعتبرة فيهم "(٢).

 <sup>(</sup>١) من الأمنلة على هذا الموقف من مفهوم أهل الحل والعقد والاقتصار في ذلك على نقـل مـا ورد في كتسب النزات من آراء ومفاهيم تراثيه مع الإحالات المرجعية على هذه المصادرة التراثية؟ انظر:

د. حازم عبدالمتعال الصعيدي، الإسلام والخلافة في العصر الحديث. مكتبة الاداب، بالقاهرة، ١٩٨٤، ص

د. محمود عبد الجيد الخالدي ، قواعد نظام الحكم في الإسلام، مرجع سابق، ص ٢٦٦-٢٧٢-

وهنا تَحَدُ نقولا لتعريفات واصطلاحات الفقهاء على هذه الجماعة المسئولة عن الاختيار وسسرداً لملآراء في عدد من يصح بهم عقد البيعة وهو مبحث تجاوزه الواقع، كل ذلك دون الحوص إلى بنساء تعريف أو مفهوم يقبله الداقع المعاصم.

د. عبد الكريم زيدان، أصول الدعوة، مرجع سابق ، ص ١٩٩– ٢٠٠.

<sup>-</sup> عبد الله تحمد محمد القاضي، السياسة الشرعية كمصدر للتقنين بين النظرية والتطبيق، رسالة دكتسوراه، قسسم الفقه المقارن، كلية الشرعية والقانون، جامعة الازهر، ١٩٧٩، ص٢٤، وما بعدها.

 <sup>(</sup>٢) د. أحمد عبد المنعم البهي، أهل الحل والعقد الذين ينتارون الحاكم، وما مـدى سلطتهم ومهمتهم؟. المحلة المصرية للعلوم السياسية، عدد ٣٨، مايو ١٩٦٤، ص ٥٧.

وكما يبين من هذا النص، فإن الكاتب بدلا من أن يعني بتحديد وبيان من هسم أهسل الحل والعقد، فإنه يترك ذلك لأنه يري للعسرف دخملا في تحديدهسم، ويدع أسر تحديد الشروط المعتبرة فيهم للأنظمة الدستورية بدلا من أن تضطلع الدراسة بهذه المهسة على سبيل الاجتهاد الذي يقدم للأمة في هذا المجال، فضلا عن تحديد الدراسة وقبولها للمجال الوظيفي المحدود بالاختيار، كما نجد الدراسة في القضايا التي عرضت لها والآراء التي ناقشتها لم تخرج عن فلك الدراسات التراثية.

كذلك يلاحظ في الدراسات السياسية الإسلامية المعاصرة التي تندرج تحت هذا الموقف من مفهوم أهل الحل والعقد لم تسلم من الوقوع في الحلط والتداخل بين مفهوم أهل الحل والعقد من حانب وغيره من المفاهيم الوظيفية المرتبطة به، والتي تشكل مفاهيم فرعية من تناسقها وتكاملها يتكون مفهوم أهل الحل والعقد. نلمح ذلك فيما كتبه عبد القادر عودة في تعريفه لأهل الشورى حيث يقول: ".. هم أهسل الشورى أهل الحل والعقد، وفوو الرأي في الأمة الإسلامية، وعدد هؤلاء محدود بالنسبة لعدد الأمة بطبيعة الحسال.."، وفي سياق تعريفه بكيفية اختيار الإمام يقول: ".. ومع أن الغقهاء متفقون على أن اختيار الإمام لا يكون إلا عن طريق أهل الشورى، وأن بيعته لا تتم إلا إذا تم الاختيار على هذا الوحه، إلا أن الفقهاء قد اختلفوا في دلالة السوابق لترايخية التي ذكرناها، كما اختلفوا في النتائج المرتبة عليها، فمنهم من رأي وهؤلاء هم أصحاب الرأي الصحيح في رأيه أن الإمامة لا تنعقد إلا بجمهور أهل الحل والعقد في كل بلد." (١).

وهكذا يحدث التداخل والتشابك بحيث يمحى التمايز وتذوب الحدود بين المفاهيم، فيعم اللبس والغموض في المفهوم المحورى – مفهرم أهل الحل والعقد – وما يرتبط به من مفاهيم فرعية سبق الإشارة إليها مثل "أهل الشورى" و"أهل الاحتهاد" و"أهل الاحتيار" و"أهل الإمامة"..الخ، وهذه كلها مفاهيم بنائية وظيفية، بنائية يمعنى أن لهما شروطا في من يمارس وظيفتها، تستحدم كأساس لبناء مؤسسي، ووظيفية لأنها ترتبط بوظيفية أو دور محدد هو في ذاته أحد أدوار الحل والعقد، ومن ثم يجب أن تكون الحدود واضحة بين المفاهيم، ولكن في إطار من التناسق والترابط فيما بينها كمنظومة ترتبط في النهاية بالحل والعقد في أمور الأمة.

وإن عدم الرعي بالتمايز بين المفاهيم الفرعية للحل والعقد في إطار من التناسق والترابط يؤدي إلى ضباب الرؤية وعدم الوضوح في هذه المفاهيم، وبالتسالي الغموض في المفهوم الكلى، مفهوم أهل الحل والعقد.

 <sup>(</sup>١) عبد القادر عودة، الإسلام وأوضاعنا السياسية، القاهرة، المحنار الإسلامي، ١٩٧٩، ص ١٨٠-١٨١-

والمثال الواضح على ذلك دراسة معاصرة في النظم الإسلامية بعنوان "الشورى في الإسلام- دراسة في النظم الإسلامية"، رغم أن الدراسة وكما يفهم من عنوانها في النظم، إلا أن الحدود بين المفاهيم السابقة لم تكن واضحة، ولم توضع لهذه المفاهيم حدود نظامية أو أبنية نظامية ذات وظائف محدود.

أما فيما يتعلق بعدم الوضوح المفاهيمي فنجد الباحث يقيم موازنة بين الأقوال فيمن هم أولو الأمر، وينتهي إلى ترجيح أنهم أهل الحل والعقد، وأن هؤلاء وحدهم أصحاب الحق في التشريع للأمة في المصالح التي لا نص فيها، ولهم على الأمة حق السمع والطاعمة لما يقرونه من تشريع. (١).

وهنا نجده بحددا في النطساق الوظيفي لأهل الحل والعقد عن الرؤية التراثية التى حصرت هذا النطاق في الاختيار، حيث أضاف التشريع في المصالح التي لا نص فيها للنطاق الوظيفي السابق.

ثم يعرض لاختلافات الفقهاء في مدلول أهل الحل والعقد، وهل هم المجتهدون بالمعني الأصولي (أهل الاجتهد)؟ أو هم أصحاب الرأي الذين تجتمع عليهم الأمة وتشق فيهم راضية لأحكامهم؟ أو هم العلماء والرؤساء ووجوه الناس؟. وينتهي إلى وجود هيئتين في أنحاث الشريعة الإسلامية، أولهما: أهل الحل والعقد الذين تجتمع عليهم الأمة، فهو هنا يضفي عليهم معيارا سياسيا محضا، والثانية: أهل الاجتهاد بالمعني الأصولي السابق الإشارة إليه، وهم عنده أهل إجماع، والإجماع حجة، وأصل من أصول التشريع يجب العمل به وطاعته. وهؤلاء المجتهدون هم الهيئة التي لها حق التشريع فيما لا نص فيه (٢).

ومما سبق نلاحظ أنه في الوقت الذي فرق فيه بين هيئتين إحداهما ذات طابع سياسي هم أهل الحل والعقد، والأخرى ذات طابع علمي معين وهم أهل الاجتهاد، فإنه أسند وظيفة التشريع لكل منهما معا، وهذا إن صح من هيئة المحتهدين وهم أهل لذلك عما حصلوا عليه من علم، فكيف يصح من أهل الحل والعقد كما حددهم كأصحاب ثقة تجتمع عليهم الأمة فقط، وليس من ضرورة هذا الاجتماع عليهم حصولهم على درجة من العلم تؤهلهم للتشريع فيما لا نص فيه؟.

ويستمر الكاتب في بحثه لمفهوم أهل الحل والعقد كما حدد سابقا- أى الذين يجتمع عليهم الناس ويتفرقون إذا تفرقوا، فيجد لهم صفات أخسرى، هذه الصفات إن هي إلا المعايير التي حددها الماوردي لهم باعتبارهم أهل الاختيار (الهيئة الناخبة)، وهنا يتقدم

<sup>(</sup>١) راجع: عبد الغني محمد بركة، الشورى في الإسلام، دراسة في النظم الإسلامية، سلسلة البحوث الإسلامية، الكتاب الخامس، مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف، ١٩٧٨، ص ٢٤-٢٩.

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق ، ص ٣٠-٣١.

خطوة - من وجهة نظر الباحث- فيعتبر أن أهل الاجتهاد وبحكم مستوى علمهم يمكن أن يكونوا ضمن أهل الحل والعقد بالمفهوم التراثي (كأهل احتيار للإمام)(١).

وينتهي الكاتب إلى تبني مفهوم لأهل الحل والعقد في الأمة– وهم أولـــو الأمــر– مــن العلماء والرؤساء ووجوه الناس.

وهؤلاء لهم أن يشرعوا للأمة، وأن يباشروا مهمة الشورى نيابة عنها، وعلى الأمة طاعتهم ما داموا أهلا لثقتها و لم يخرجوا عن حدود مهماتهم. وهنا نلاحظ الآتي:

 ١- اقتصر الكاتب على تبني أحد التعريفات التراثية لأهل الحل والعقد دون إضافة بنائية لمعايير تجعل التعريف قابلا للتطبيق في شكل نظامي في الواقع العملي المعاصر كإسهام إيجابي في إثراء الفكر الإسلامي من حيث المفاهيم والنظم.

٢- رغم أنه أسند لهم وظيفة التشريع إلا أنه استبعد صراحة من بينهم أهل الاجتهاد، بحجمة أن حصرهم غير ممكن لتفرقهم وكثرتهم وعدم علمنا بهم، وقد اشترطوا في حجة إجماعهم أن يتفق كل مجتهدي الأمة.

والسؤال: هل البديل استبعادهم؟ وكيف تستقيم عملية التشريع في غيبة المحتهدين؟.

إن البديل عند الكـاتب هـم أهـل الحـل والعقـد- كمـا عرفهـم هـو- لأنـه معينـون معروفون يمكن جمعهم بوضع تشريع يكفل تنظيم اختيارهم عن طريق الانتخاب مشـلا.. وهنا نتساءل: هل هذا مستحيل بالنسبة للمجتهدين؟.

٣- يستند في استبعاد المحتهدين من الوظيفة التشريعية بمفهومها الإسلامي على سبب آخر هو تنوع مصالح الأمة واختلاف موضوعاتها أو تعددها، وأصحاب الاجتهاد وبحكم علمهم الديني المحض- قد تغيب عنهم مصلحة الأمة في مثل هذه المسائل الفنية، بخلاف أهل الحل والعقد- كما يقول- فهم بطبيعة تكوينهم من الرؤساء والعلماء ووجوه الناس متعددة الثقافات مختلفة الكفاءات، وهذا يجعلهم أحدر بمباشرة التشريع في أمثال هذه المصالح من أهل الاجتهاد (٢).

فهل الحل هو الاستبعاد؟ أم أن العملية التشريعية تحتاج إلى عناصر متنوعة من حيست التخصص والخبرة الفنية، بالإضافة إلى المحتهدين كيما يأتي التشريع متفقا مع الروح والمقاصد العامة للشريعة، ولا يأتي متعارضا مع قاعدة أو نص شرعي؟، وهنا يبرز مفهوم أو عنصر حديد من عناصر أهل الحل والعقد هم (أهل الاختصاص). هذا نموذج للغموض وضباب الرؤية الذي يسود في استخدام المفاهيم نتيجة ذوبان الحدود، وعدم

<sup>(</sup>١) المرجع السابق.

<sup>(</sup>٢)المرجع السابق.

الوضوح في أبعاد المفاهيم الفرعية، وفي علاقتها مع بعضها البعض، وكذلك في ترابطها وتناسقها في إطار منظومة كلية توحد بينها في مفهوم محورى أصلى هو مفهوم أهل الحل والعقد، وهذا كله مبعثه التشابك والتداخل الذي لا حظناه فيما سبق، والذي يتحتم معالجته بإعادة بناء وضبط هذه المفاهيم جميعا.

### أسباب غموض مفهوم أهل الحل والعقد:

إن الغموض الذي يشوب مفهوم أهل الحل والعقد، وعدم الاستقرار على حدود أو أبعاد معينة لهذا المفهوم، وما برتبط به من مفاهيم تتداخل وتتشابك معه وتختلط به، سواء في النزاث الفقهي السياسي الإسلامي، أو الكتابات المعاصرة التي تندرج تحست موقف التقليد للزاث، هذا الغموض له أسباب منها ما يأتى:

١- غلق باب الاجتهاد وشيوع نزعة التقليد والجمود على ما أنتجه السلف من الأئمة، وذلك منذ أواخر القرن الرابع الهجري، حيث تعطل بذلك الاجتهاد كمصدر من مصادر الفكر والتشريع الإسلامي الذي يثرى الفكر ويواجه معطيات الواقع ومستجداته.

وغلق باب الاحتهاد إن حاز في مجالات معينة كالعقائد والعبادات مثلا، فهو لا يجوز في مجال النظم والحركة والفكر السياسي الذي يتعلق بإنشاء وإدارة المؤسسات التي تقوم على مصالح الأمة ورعايتها، فهذه الأمور لم تأت الشريعة في خصوصها إلا بالمبادئ أو القيم العامة الضابطة للممارسة والحركة نحو غايبات أو مقاصد شرعية، أما التفاصيل المتعلقة بالإجراءات والنظم والأبنية والمفاهيم النظامية المتعلقة بالمجال السياسي فقد تركتها الشريعة منطقة مرنة (۱)، خاضعة لعقبل واجتهاد فقهاء الأمة ومفكريها، وفقا لمنهاجية الاجتهاد، وذلك حتى يمكن مواجهة ما يستجد من وقائع ومستجدات في حياة الأمة ومصالحها، وحتى نظل الشريعة صالحة لكل زمان ومكان بمسايرتها لحاحات الناس وواقعهم (۱).

ومن ثم كان الأثر السلبي لغلق باب الاحتهاد الذي برز في المحال العملي المتعلق بحياة الناس الاحتماعية والسياسية، حيث فقدت الأمة المصدر الرئيسي للإبداع في فقه الشريعة (٢) بغياب الاحتهاد، الأمر الذي لم يدع للمفاهيم السياسية بشكل عمام- ومن

<sup>(</sup>١) د. حازم عبد المتعال الصعيدي، الإسلام والخلافة في العصر الحديث، مرجع سابق، ص. ١٣،١٠.

د. يوسف القرضاوي، الفقه الإسلامي بين الأصالة والتحديد، مرجع سابن، ص.٨٠.

<sup>(</sup>٣) إسلامية المعرفة، سلسلة عدد (١١)، مرجع سابق، ص ٥٩-٦٠.

بينها مفهوم أهل الحل والعقد وما يتعلق به من مفاهبم جزئية– فرصة التفاعل الفكـري الذي يتيح له الرسوخ والتأصيل الذي يجلي الأبعاد، ويوضــح الحـدود، ويسين الوظـائف التي تتعلق بهذه المفاهيم. ومن ثم كان ضباب الرؤبة الذي غشي هذه المنطقة الفكربة.

٢- خروج الحركة والممارسة السياسية منذ فنزة مبكرة عن القيسم والأصول الإسلامية المتمثلة في الشوري والعدل وغيرها من القيسم الإسلامية التي تضبط الحركة والممارسة السياسية، وتمثل ذلك في ظهور مبدأ وراثة السلطة مبكرا بعد عصر الخلفاء الراشدين (١)، والعدول عن مبدأ الاختيار الفائم على الشورى والرضا ببن أبناء الأمة، وبناء على توافر شروط الصلاحية، ثم ظهور الاستبداد واحتكار السلطة والاستئثار بها دون علماء الأمة ومجتهديها، وبالجملة تحول الخلافة إلى ملك عضوض (٢)، الأمر الذي لم يتح المجال لكثير من القيم والممارسات المنضطة إسلاميا أن تتأصل في الواقع، بال وقف الفقه عاجزا أمام هذه الممارسات غير الشرعية، بل اتجه بعضهم نحو تبرير هذه الممارسات، والتماس الشرعية لها من هنا وهناك، بدلا من نقدها والذب عن الشرعة الإسلامية.

هذا الواقع التاريخي الفقهي ترك أثره السلبي المتمثل في إزاحه أو إهمال المفاهيم السياسية الشرعية وعدم التقدم الفكري نحو تأصيلها، إما بدافع الحوف من طغيان السلطة، وإما بدافع الممالأة لها، مما ترك أيضا حالة من ضباب الرؤية على هذه المفاهيم التي لم تتأصل لا ممارسة ولا نظرا، وانحصر الفقه السياسي في دائرة التنظير لتجربة الخلافة الراشدة، وأغلب التعريفات التراثية لمفهوم أهل الحل والعقد والمفاهيم الفرعية المرتبطة به تنتمي إلى هذه الدائرة، بالإضافة إلى دائرة المواعظ الأخلاقية للحكام (٢٠)، دون التفدم نحو دائرة التصدي بالاجتهاد من أجل علاج المشاكل الاجتماعية والسياسية الداخلية والخارجية للأمه في مراحلها التاريخية المختلفة، وظلت العزلة بين القيادة السياسية والقيادة الفكرية في الأمة الإسلامية طابعا قائما طوال مراحلها التاريخية بعد السياسية والقيادة الفكرية في الأمة الإسلامية طابعا قائما طوال مراحلها التاريخية بعد عصر صدر الإسلام وانهيار دولة الخلافة الراشدة، وكانت هذه العزلة سببا في ضمور فكر الأمة السياسي حيث انفصل الفكر عن الممارسة والخبرة والتفاعل (٤٠).

<sup>(</sup>١) د. عبد الرازق السنهوري، فقه الخلافة وتطورها، مرجع سابق، ص ١٣٥-١٣٦.

 <sup>(</sup>٢) راجع مظاهر انقلاب الخلانة إلى ملك ومراحل نحولها والنباسها بالملك. بما يعني الخروج عن الشربعة الإسلامية في تأسيس السلطة وممارستها.

مقدمة ابن حلدون، مرجع سابق، ص ٥٨٩– ٢٠٨.

<sup>-</sup> أبو الأعلى المودوي، الخلافة والملك، تعريب أحمد ادريس، الكويت'، دار القلم ، ١٩٧٨.

 <sup>(</sup>٦) د. محمد فنحى عثمان، أهل آلحل والعقد، من هم وما وظيفتهم؟ بحلة العربي، الكويت، بولمبو ١٩٨٠.

<sup>(4)</sup> دعبد الحميد أبو سليمان، إسلامية المعرفة وإسلامية العلوم السباسية، يجلة المسلم المعاصر، مرجع سابن،

7- ويعود الخلط والتشابك بين مفهوم أهل الحل والعقد وغيره من المفاهيم الفرعية إلى الخلط بين القيم والمفاهيم النظامية في المجالات التي تخضع لهذه القيم، فالشورى مشلا هي قيمة تضبط مجال اختيار الحكام وعملية صنع القرار بمفهومها الإسلامي، الأمر الذي سبب خلطا بين أهل الشورى بمعيني المستشارين مقدمي الرأي والنصيحة وبين أهل الاختيار (الناخبين للحكام) وأطلق البعض على أهل الاختيار أهل الشورى، وبينما نجد أن أهل الشورى يتعلق عملهم بعملية صناعة أو وضع الخطاب السياسي الملزم بأوسع المعاني (تشريع قرار - لائحة) وأن هذه العملية ترتبط بالاجتهاد التشريعي وبالشورى كمنهج ممارسة، فقد حدث الخلط بين أهل الشورى وأهل الاجتهاد، لكن الآخرين لهم مضمونهم الاصطلاحي بمعني أنهم فقهاء الأمة وعلماؤها من ذوي الاختصاص في العلوم مضمونهم الاصطلاحي بمعني أنهم فقهاء الأمة وعلماؤها من ذوي الاختصاص في العلوم شرعيا كان أو فنيا يتعلق بأمور الدنيا، وهكذا يحدث الخلط واللبس بين المفاهيم، مما يفرض ضرورة إعادة البناء لهذه المفاهيم وتجلية الأبعاد والحدود الخاصة بها.

٤- الازدواجية الثقافية بين مثقفي الأمة الإسلامية (١١)، وهذا السبب يمارس تأثيره في المفهوم وغموضه في الفكر السياسي المعاصر بصفة خاصة، حيث إنسا نجمه نوعين من مثقفي الأمة كل منهما منعزل عن الآخر من حيث الثقافة والتكوين الفكري. النـوع الأول: الدارس للعلوم الاحتماعية والسياسية كمنجزات للفكر الغربي، ولا يتوفر لديه إلمام بقواعد وعلوم الشريعة الإسلامية، وبذلك يفتقد الحس والرؤية الإسلامية في تفكيره، بينما هو على علم بمنجزات العلوم الاحتماعية بشكل عام كإطار معرفي ومنهاجي. النوع الثاني المدارس لعلموم الشريعة واللغة في حدود الأوضاع أو الإطار الدارس يتم تكوينه بعيدا عن منجزات الدراسات الإنسانية في الفكر الغربي إطارا معرفيا ومنهاجيا، هذا الوضع الثقافي لأبناء الأمة- وبصرف النظر عن السلبيات الداخلية في كل نموذج معرفي من النموذجين لا يدع لأحد الجانبين أو النموذجين القدرة على معالجة قضايا الفكر والنظام السياسي الإسلامي برؤية صحيحة معاصرة، لأن المعالجة في ضوء هذا الوضع تأتي منتقدة لأحد الجوانب المهمة في عملية الاحتهاد السياسي المعاصر، إما فقدان الأصول والمعرفة الإسلامية الصحيحة أو عدم القدرة على معالجة المشاكل الفكريمة والنظمية للعاصرة نظرا لافتقاد التخصص الذي هو وليد العلوم الإنسانية المعاصرة التي لا يمكن الادعاء بحال أن معالجة مشاكل العصر غيي عنها بالكلية. وهذا الموقف الثقاق لأبناء الأمة الإسلامية يمترك أثره السلبي على المفاهيم

<sup>(</sup>١) في الحالة الراهنة للتعليم في العالم الإسلامي وأثره السلبي علمى الفكر الإسلامي، راجع: إسلامية المعرفة، مرجع سابق، ص ٣٢-٢٨، ومواضع أخرى.

السياسية الإسلامية ولا شك، إما تقليدا لمفاهيم الترات ونقلا لها بصدئها وغبارها دون تجلية أو إعادة بناء؛ وإما بتشويهها ومسخها بفعل المفاهيم والمناهج والثقافات الغربية، والموقف الصحيح لعملية الاجتهاد السياسي المعاصرة في الفكر الإسلامي تحتاج إلى الإلمام بالجانبين معا، بمعني الإلمام بكيفية التعامل مع المتراث الإسلامي إجمالا، ومع منجزات الدراسات الإنسانية من جانب آخر.

## ثانيا: موقف التخلي عن اصطلاح أهل الحل والعقد:

هذا الموقف في امتداده تعبير عن موقف سلبي من التراث الإسلامي بشكل عام، ومن مفاهيمه ومصطلحاته بشكل خاص. وبصرف النظر عن الدوافع وراء هذا الموقف السلبي، فإن أصحاب هذا الموقف يتبنون الدعوة إلى التخلي عن اللغة التقليدية تحت زعم السبي، فإن أصحاب هذا الموقف يتبنون الدعوة إلى التخلي عن اللغة التقليدية المتحددة التحديد اللغوي، ذلك لأن اللغة القديمة لم تعد قادرة على التعبير عن مضامينها المتحددة طبقا لمتطلبات العصر، نظراً لطول مصاحبتها للمعاني التقليدية الشائعة التي نريد التخلص منها، ومهما أعطيناها معاني حديدة فإنها لن تودي غرضها لسيادة المعني العرفي الشائع على المعني الاصطلاحي الجديد، ومن ثم أصبحت لغة عاجزة عن الأداء بهمتيها، الأداء والاتصال(1)، ومن ثم يزكي أنصار هذا الموقف استعارة المصطلحات الحضارية الأجنبية دون تردد لأنها أصبحت لغة عالمية، ولابد- في نظرهم من أن نعيش عصرنا ونفهم مصطلحاته ونستعلمها حتى يفهمنا الناس ويتوحد فكرنا على أساسه وتظهر آثار التقدم والتطور في حياتنا وتتحرر من المصطلحات التراثية، وينتهي أساسه وتظهر آثار التقدم والتطور في حياتنا وتتحرر من المصطلحات التراثية، وينتهي الشائعة، حتى نصل إلى لغة مشتركة للحوار بين الاتجاهات الفكرية داخل ثقافتنا، وبين الشائعة، حتى نصل إلى لغة مشتركة للحوار بين الاتجاهات الفكرية داخل ثقافتنا، وبين الشائعة، حتى نصل إلى لغة مشتركة للحوار بين الاتجاهات الفكرية داخل ثقافتنا، وبين

ويبني أنصار هذا الموقف رأيهم على أساس أن المعني مستقل عن اللفظ، واللفظ مجرد حامل للمعني، ومن ثم يصح التعبير عن المعني بأي لفظ آخر من أى عصر آخر ومن أي بيئة ثقافية أخرى<sup>(٢)</sup>.

هذه هي الملامح العامة لهذا الموقف الفكرى السلبي من الـتراث الإسـلامي بشـكل عام- مفاهيمه ومصطلحاته. فإذا بحثنا بشكل أخص عن الموقف من مصطلح أهل الحــل

<sup>(</sup>١) د. حسن حنفي، التراث والتجديد ، القاهرة ، المركز العربي للبحث والنشر، ١٩٨٠، ص ١٢٤.

<sup>(</sup>٢) محسن عبد الحميد، المذهبية الإسلامية والتغيير الحضاري، قطَّر ، كتاب الأمة، الكتباب المسادس ، ١٩٨٤، ص ١١٢.

<sup>(</sup>٣) انظر تحليلا نقديا لاتجاه التحديد اللغوي وممارسة التبديد للمفاهيم الإسلامية حلال هذه الدعوة من حــــلال تحليل دراسة د. حسن حنفي السابقة في:

سيف الدين عبد الفناح، التجديد السياسي والخبرة الإسلاسية، مرجع سابق، ص ١٢١-١٣٢.

والعقد نجد نموذجين يتبنيان التحلي عن هذا المصطلح، وهذان النموذجان- وإن اتفقا في النتيجة أو الموقف من المصطلح والدعوى إلى التحلي عنه، إلا أنهما يختلف ن في الدوافع وفي الموقف السلبي المشار إليه آنفا.

وهناك دراسة تدعو إلى ضرورة التمكن من اللغة العربية والتمكين لها كدعامة لمنهاجية إحياء التعامل مع التراث والاستفادة منه في مجال العلوم السياسية، حيث يبدأ التعامل مع التراث حما ترى كاتبة الدراسة ببداية لغوية تدور حول تفسير النصوص والدلالة اللغوية لألفاظ معينة لها معناها، سواء في الأصل التشريعي في القرآن والسنة أو في الاستخدام الحركي، وترى أن لذلك أهيمة في بناء المفاهيم المتعلقة بألفاظ لها استندامها في بحال التراث السياسي كألفاظ: الخلافة، الشورى، الحكم، الإمامة، الأحزاب، الخروج، المحرة، الصبر، وذلك لإبراز المعني اللغوي والدلالة اللفظية، وإحلال ألفاظ الراث الأصيلة علها اللائق في حياتنا السياسية والاجتماعية، خاصة بعد أن هجرنا بعض الألفاظ الأصيلة الي مقابل شيوع ألفاظ أحرى تستخدم كترجمة لم المترافة المقتبسة من لغات أخرى، وتضرب الكاتبة أمثلة لذلك كالمعارضة ترجمة للفظ مراض (Opposition) والصفوة كترجمة للفظ التحرك).

في رد على هذه الدعوة وهذا الموقف بهدف دفعها، وبما يمرر موقف التخلي عن مصطلح أهل الحل والعقد ضمن التحلي عن المصطلحات الراثية السياسية، والدعوة إلى اقتباس المصطلحات الحضارية الأحرى. يقبول الكاتب في رده الدعوة السسابقة: ". الألفاظ إذا عبرت تعبيرا دقيقا عن المراد منها وجب علينا اقتباسها.."، ثم يدلل على حكم الوجرب هذا - ولا دليل على وجوبه - فيقول: "... فنحن مأمورون باقتباس المعرفة، فما بالنا بالألفاظ "(۲). وهذه المقولة إن صحت في شقها الأول على أساس أن الحكمة ضالة المؤمن أنى وجدها فهو أحق بها، فلا تصح في شقها الثاني بإطلاق، حيث يدعو دعوة صريحة إلى اقتباس الألفاظ، وهذه الدعوة ترقي في حكمه إلى الوحوب. يدعو دعوة ضريحة زمنية معينة، ثم اتخذت مكانها في كتسب التساريخ، إذا انتقلنا إلى الصطلحات التي نشأت في مراحل تاريخية لاحقة كمصطلح الحسبة أو مصطلح أهل الصطلحات التي نشأت في مراحل تاريخية لاحقة كمصطلح الحسبة أو مصطلح أهل الحل والعقد، نجد أنهما اختفيا من الاستعمال، لاختفاء المؤسسات التي حملت هذه الحل والعقد، نجد أنهما اختفيا من الاستعمال، لاختفاء المؤسسات التي حملت هذه

 <sup>(</sup>٢) تبى الدين عطية، حول التراث والعلوم السياسية، مجلة المسلم المعاصر، عدد ٤٤، شوال- ذو القعدة- ذو الحجمة ١٠٠٥هـ الدين عطية، ١٩٨٥م، ١٩٨٥م.

الأسماء.. إن هذه المؤسسة (أهل الحل والعقد) ولدت وعاشت ما شاء الله لها أن تعيش في تاريخنا الإسلامي لتحمل أصلا من أصول الحكم ولتحمي قيمة من قيمه ألا وهي الشورى ، ولسنا ملزمين بالمصطلح طلما أن النظام السذي حمل هذا الاسم قد تطور، وهكذا في مصطلح الحلافة والأحزاب"(١).

هذا الموقف نفسه من مصطلح أهل الحل والعقد نجده في دراسة معاصرة يرى صاحبها أن القول بتاريخية هذا المفهوم أقرب إلى الصواب من اعتباره من المفاهيم الأساسية في الفقه السياسي الإسلامي، فهو يتساءل منكرا فيقول: ". وفي تساريخ الإسلام السياسي مناقشات كثيرة تدور حول أهل الحل والعقد ووظائف أو مهام سياسية تسند إليهم انظريا على الأقل فهل يجب على المسلمين في العصر الحديث أن يوجدوا بينهم "أهل حل وعقد"؟. أم أن هذا التحديد كان لفئة معينة من الناس وكان ناتجاع نظروف تاريخية معينة تتمثل في السبق إلى الإسلام أو الهجرة أو النصرة؟. وقد انقضت هذه الظروف، وانقضى معها وجود هذه الفئة التي تميزت بإسناد وظائف معينة اليها(٢٠". ويأتي موقف د. العوا من مفهوم أهل الحل والعقد في سياق المنهج الذي يتبناه من الموامة بين تعاليم الإسلام وحاحات العصر والذي يفرق فيه بين ما يعتبر من أصول النظام السياسي للدولة الإسلامية، وما يعتبر من تاريخ هذا النظام بين ما يعتبر من القواعد العامة التي تلتزم بها الأمة المسلمة وأجهزة الدولة الإسلامية فيما يتعلق بنظامها القواعد العامة التي دائرة التغير كما يرى والتي تركت لكي يختسار فيها المسلمون ما الإسلامية، وهذه دائرة التغير كما يرى والتي تركت لكي يختسار فيها المسلمون ما يوائم المعور المختلفة والظروف المختلفة (١).

والباحث إذ يوافق د. العوا في موقف هذا من الأصول أو من التفريق بين دائرة الثبات ودائرة التغير في مجال النظام السياسي للدولة الإسلامية، يختلف معه في موقفه من أهل الحل والعقد، فهذه دائرة المفاهيم، وهي في رأي الباحث لا تدخل في دائرة التغير، . يمعنى أنها تصير من تاريخ الأفكار والنظم الإسلامية.

وهكذا نكون إزاء موقف ذي بعدين:

أولهما: التخلي عن النمسك بمصطلح أهل الحل والعقد، أو حتى عن المفهوم كما في رأي الدكتور العوا، إما بفعل تطور اللغة أو اختفاء هذه المؤسسات، وبالتالي تصبر هذه المصطلحات، بل هذه المفاهيم في حكم تاريخ الأفكار.

<sup>(</sup>١) المرجع السابق،ص؟ ٩.

<sup>(</sup>٢) د. محمد سليم العوا، في النظام السياسي للدولة الإسلامية، موجع سابق، ص ٢٥٨.

<sup>(</sup>٣) المرجع السابق ، ص ٢٥٦-٢٥٧,

ثانيهما: الدعوة إلى اقتباس المصطلحات من الحضارات الأخرى بدلا من التمسك مصطلحات الزات السياسية التي تجاوزها التطور، هذا عند النموذج الأول بشكل حاص.

ويـــرّكز رد البـاحث على الموقــف الســابق بــالدعوة إلى التخلــي عــن التمســك بالمصطلحات السياسية التراثية بشكل عام، وأهل الحل والعقد بشكل حاص في الآتي:

أولا: يبغي التفريق بين اقتباس المعرفة، وهو أمر واحب شرعا، واقتباس الألفاظ والمصطلحات السياسية الأحنبية، فهي دعوة تنطوي على حطورة كبيرة تدعو إلى عدم التهاون في شأنها، فالألفاظ تكتسب دلالتها في كل لغة بعد تجارب كثيرة وحبرات يمر بها المجتمع الذي يستخدم اللغة، فإذا انتقلت الكلمة وزحزحت من بيئتها إلى بيئة أخرى، فإن هذا يواجه صعوبة أن تكون الترجمة حاملة للدلالات الدقيقة التى تؤديها الكلمة في بيئتها الأصلية (1).

ولما كان لكل حضارة أو مذهبية عقائدية أو أيديولوجية نظامها الخاص، ومنطقها وبناؤها المتميز الذي يعبر عن منظومة فكرية معينة، فإن هذه الخصوصيات لابد وأن تنعكس على اللغة التي يستعملها، مادامت هي الوعاء الذي يحمل المعاني والدلالات، وما دامت هي الوسيلة الفعالة التي تكشف بها عن أفكارها وتصوراتها وتعبر بها عن معتقداتها وقناعاتها، فاللغة و بالتحديد المصطلحات التي تستعملها حضارة ما - لا يمكن أن تكون لها الدلالة اللغوية نفسها، حتى ولو كان التعبير باللفظ نفسه، بحيث تكون الوظيفة الدلالية التي يؤديها في نسق فكري معين مخالفة بل وقد تكون متعارضة تماما مع نسق فكرى آخر مغاير.

وإذا كانت الحضارات في حوار متواصل وتفاعل دائم، فإن قابلية التأثير والتماثر أمر وارد، خاصة مع وجوب اقتباس المعرفة شرعا، وهذا التفاعل لابعد وأن يخضع لضوابط عددة حفاظا على هوية الأمة. وضمن هذه الضوابط المطروحة تماتي ضرورة تحديد المصطلحات التي نستعملها بميث لا نقبل معانيها ودلالاتها كما هي مستعملة في نسقها الخاص بها، فهي تقوم على تصورات خاصة منبثقة من واقع المحتمعات التي تنتمي إليها وقعمل قيمها وموازينها الأخلاقية وتصوراتها العقائدية، وبالمثل لا نقبل أن نقرأ المصطلحات التي نستعملها نحن والتي تحمل دلالات خاصة بمنظومتنا الفكرية، لا نقبل

<sup>(</sup>١) د. نفين عبد الخالق مصطفى، إشكالية، النوات والعلوم السياسية، مرجع سابق، ص ١٧٦. وحول الأثر السلبي لاستعمال المصطلحات العربية ذات الدلالة عن فكرة تختلف في حقيقتها عن الرؤية الإسلامية، وأثر ذلك في اضطراب الصورة في أذهان الكتاب الإسلاميين المعاصرين والخصوم علمى حمد سواء. واجع: محمد أسد، منهاج الإسلام في الحكم، مرجع سابق، ص ٢٥٥٥.

أن نقرأها بالمقايس المتعارف عليها في نسق فكرى مغاير(١).

وانطلاقا من هذا الموقف فإن الباحث يرفض استخدام مفهوم النخبة أو الصفوة كمفهوم محورى في النظرية الاجتماعية والسياسية المعاصرة بديلا لمفهوم أهل الحل والعقد، لما بين المفهومين من فروق ترجع إلى الخلفية الفكرية والعقائدية لكل منهما، رغم ما يوجد من أوجه للتشابه أو بعض الأشباه والنظائر بين المفهومين، الأمر الذي يين فما بعد حين تجيء المقارنة بين المفهومين.

ثانيا: إن الدعوة إلى التخلي عن المفاهيم السياسية في التراث الإسلامي، ومسن بينها مفهوم أهل الحل والعقد- على النحو السابق- على أساس أن هذه المفاهيم وتلك المصطلحات قد تجاوزها التطور التاريخي واللغوي، بحيث لم يعد لها مكان إلا في كتب التاريخ الفكري؛ دعوة تنطوى على اتهام للغة العربية، لغة القرآن، بالقصور وعدم قدرتها على مواجهة كل مستحدث، وهذه الدعوى تنطوي أيضا على مدخل للانقطاع عن التعامل مع التراث كلية بحيث تصير عملية إحيائه قولا بالا معنى، خاصة مع تاثر اللغة السياسية العربية بالثقافة الغربية العلمانية.

ثالثا: هذا الموقف الداعي إلى عدم ضرورة التمسك بالمصطلحات والمفاهيم التراثية في المجال السياسي بدعوى تجاوز الزمن والواقع لها، يغفل عن طبيعة المفاهيم الإسلامية عامة والسياسية منها خاصة، حيث إن المفهوم له جانبان، جانب قياسي ثابت، وجانب متغير يعني بالواقع وتفاعل المفهوم معه زمانا ومكانا وبشراً، الجانب القياسسي الثابت يتأسس ويضبط على أساس من القرآن والسنة الصحيحة، وهو ما يشكل مقياسا ومعيارا لتقويم الخبرة التاريخية في أبعادها المحتلفة، زمانا، الماضي والحاضر والمستقبل، وموضوعات، الافكار والنظم والحركة (7).

وهذا ما تبناه الدراسة في بنائها لمفهوم أهل الحل والعقد والمفاهيم الفرعية عنه، حيث توسس الدراسة هذا المفهوم على ضوء القرآن الكريم وصحيح السنة، بحيث يصير المفهوم وما يرتبط به من مفاهيم حزئية مفهوما معياريا تقاس به الخبرة بامتداداتها الزمانية في الماضي، مدى الاتفاق ومدى الانحراف، وفي الحاضر حيث يصلح للتطبيق في الواقع المعاش وتحكيمه فيه ويحمل من المرونة ما يسمح باستيعاب ما يحمله المستقبل من

 <sup>(</sup>١) محمد محمد أمزيان، منهج البحث الاجتماعي بين الوضعية والمعيارية، رسالة ماجستير، قسم الفلسفة الإسلامية، كلية دار العلوم جامعة القاهرة، ١٩٨٧، ص. ٢٦١.

راجع نفس المرجع، ص ٣٦٦-٣٨١ انظر أيضاً.

صلاح الدين دبوس، الولايات والحرمات والمباحات في النظــام الإســلامي في مقــابل الحريــات العامــة في النظــام الغربي، مجلة المسلم المعاصر، عدد ٥٣، سبتــمبر، اكتوبر، نوفـمبر، ١٩٨٨، ص ٢٨-٢٩.

<sup>(</sup>٢) سيف الدين عبد الفتاح، التجديد السياسي والخبرة الإسلامية، مرجع سابق، ص ٢٠٥.

إمكانات التطوير.

رابعا: تدعي وجهة النظر هذه بأن مصطلح أهل الحل والعقد، يعبر عن مؤسسة ولدت وعاتمت ما شاء الله لها في تاريخنا الإسلامي، ولسنا ملزمين بالمصطلح ما دام النظام الذي حمل هذا الاسم قد تطور أو قد اختفي، بمعني أن هذه المصطلحات يجب أن تختفي لاحتفاء المؤسسات التي حملت هذه الأسماء، وهذا ادعاء غير دقيق، لأن مفهوم أهل الحل والعقد وكما سبق الإشارة - هو في حقيقته مفهوم نظرى وحد في كتب علم الكلام، كتحريد نظرى أو حهد تنظيرى للممارسات السياسية والإحراءات النظامية فيما يتعلق بنقل السلطة وإحراءات هذه العملية، وكذلك كيفية إدارة شئون الأمة ومصالحها وأسلوب صنع الخطاب الملزم على أساس من الشورى، وذلك نعلال فترة الخلافة الراشدة، و لم توجد مؤسسة بذاتها ذات حدود وأبعاد نظامية تسمى مؤسسة أهل الحل والعقد، كما في حالة مؤسسة الحسبة وغيرها من الأبنية والمؤسسات النظامية (1).

كما أن المؤسسات التي قدر لها أن تقوم في الواقع التاريخي ثم اختفت -كالحسبة أو الاختيار من خلال البيعة، والخلافة نفسها كنظام للحكم الإسلامي- لم يكن اختفاؤها تطورا تلقائيا وطبيعيا اقتضته تطورات الأزمان وحاحات الوقائع، وإنما كان اختفاء مقصودا مع سبق الإصرار، حتى يمكن -بالتالي- أن تصح هذه الدعوى.

خامساً: إن وجهة النظر تلك التي ترى ضرورة اختفاء المصطلحات السياسية التراثية باختفاء المؤسسات التي كانت تعبر عنها، تغلب عليها سمة الرؤية الوضعية للمفاهيم في اعتبار الواقع مصدرا للمعلومات وبناء المفاهيم وتطويرها وتعديلها واختفائها، بل إن معظم هذه الرؤى ترى الواقع أساسا تبني عليه النظرية ومقاهيمها، وفي كثير من الأحيان علك صدقها وصحة مفاهيمها الأساسية (٢).

وأخيرا، فإن الدعوة إلى عدم التمسك بمصطلحات البرّات ومفاهيمه السياسية الإسلامية تعني إفساح المجال لمنظومة المفاهيم السياسية الغربية، بما تحمله من خلفية علمانية تختلف مع طبيعتها الحضارية والعقائدية، ومن ثم تبرز ضرورة المحافظة على المصطلحات والمفاهيم لدى الأمة والاحتفاظ بمدلولاتها والعمل على إيضاح هذه المدلولات، لأن هذه المصطلحات وتلك المفاهيم تمثل نقاط الارتكاز الحضارية والمعالم الفكرية التي تحدد هوية الأمة، فنحن لا نستطيع أن نفهم نمطنا الحصاري اعتمادا على لغة نمط حضاري مغاير، وليس هناك سبيل إلى فهم وضبط هذا النمط ومعرفته إلا

<sup>(</sup>۱) انظر : د. محمد فتحى عثمان، أهل الحل والعقد.. من هم؟. وما وظيفتهم؟ .. مرجع سابق، ص ٢٢. (۲) د. أليكس أنكر، مقدمة في علم الاجتماع، ترجمة وتقديم د. محمد الجوهـري وأخريـن، القـاهـرة، دار المعارف. ١٩٨٠، ص١٩٢٤/٨

بضبط اللسان العربي وفهمه داحل منظومتنا المفاهيمية(١).

ثالثا- اتجاه التوسيع والتجديد في مفهوم أهل الحل والعقد:

هناك اتجاه في الكتب الإسلامية المعاصرة التى تعني بقضاينا الفكر والنظام السياسي الإسلامي ينحو في فهمه لأهل الحل والعقد منحي التجديد، الذي يأخذ شكل التوسيع في دائرة المفهوم من حيث نطاقه الوظيفي والمؤسسي، عما حاء به في الكتابسات الإسلامية التي تندرج تحت موقف التقليد، وعما تصوره الفقهاء الأقدمون لمفهوم أهل الحل والعقد.

ويلاحظ أن الكتابات التى تتبني التجديد والتوسيع في دائرة المفهوم من حيث نطاقه الوظيفي والمؤسسي تمثل إسهاما إيجابيا حقيقيا في مجال البحث في قضايا الفكر والنظام السياسي الإسلامي، ومحاولة المواءمة بين الأفكار والأحكام الإسلامية وحاجات العصر، ومن ثم حاء مفهوم أهل الحل والعقد في هذه الكتابات متأثرا بالتطور الفكري في بحال النطريات والنظم السياسية المعاصرة.

هذا التوسيع في نطاق مفهوم أهل الحل والعقد يأحذ بعدين:

الأول.. التوسع في النطاق الوظيفي لأهل الحل والعقد وإسناد أدوار ووظائف أخرى لأهل الحل والعقد، بحيث أصبح الحل والعقد لا يقتصر على الاختيار من بسين المرشحين لرئاسة الدولة الإسلامية من يصلح لها وفقا للشروط المعتبرة فيمن يتولى هذا المركز، بـل أصبح الحل والعقد يضم وظائف وأدواراً أخرى بالإضافة إلى هذا الدور.

الثاني.. وهو يترتب على ما سبق، فقد صار مصطلح أهل الحل والعقد يتسع لينطوي على فئات وعناصر أحرى تقوم بالأدوار الجديدة التى دخلت في الحل والعقد، وكل عنصر من هذه العناصر أو الفئات تستلزم توافر شروط معينة تجعلها أهلا للقيام بالدور الذي تنهض به في إطار الحل والعقد في النموذج الإسلامي لنظام الحكم.

أما التوسع في النطاق المؤسسي لأهل الحل والعقد فنلمسه فيما ذهسب إليه الدكتور ضياء الدين الريس، من تمييز بين هيئتين لأهل الحل والعقد، هذا التمييز يقوم على أساس التمييز الوظيفي وطبيعة كل من الهيئتين في رأية - فيقول: ".. ويستنتج من كلام الفقهاء أن الهيئة التي يتحدث عنها في باب الإمامة هي غير تلك التي تذكر في كتب علم الأصول، وإن كانت كل منهما تسمى بالاسم نفسه، ذلك لأنه لا يشترط في الأفراد الذين تتكون منهم الهيئة الأولى - التي تذكر في باب الإمامة من علم الكلام - أن يحصلوا من العلم إلا على القدر الذي يؤهلهم لأن يكونوا عارفين بظروف المجتمع

<sup>(</sup>١) عمر عبيد حسنة، مقدمة كتاب د. محسن عبد الحميد: المذهبية الإسلامية، مرجع سابق، ص ١١.

وأحواله السياسية، وقادرين على اختيار الأصلح من بين المرشحين الأكفاء، أما في الأعضاء الذين تتكون منهم الهينة الثانية (التى تذكر في علم أصول الفقه) فيشترط أن يكون الفرد بحتهدا، والاحتهاد له شروطه المقررة، وهو يعني بلوغ أعلى مستوى في العلم، فإذا قيل: "أهل الحل والعقد" فليس يعني ذلك في عرف الأصولين إلا المجتهدين، ففي أبحاث الشريعة الإسلامية يوجد إذن مكانان لهيئتين كل منهما مختلفة عن الأحرى، وإن كانت كل منهما تسمى أهل الحل والعقد، ومدلول الأولى ويمكن أن نسميها الهيئة التشريعية" والأولى يمكن أن نسميها "الهيئة التشريعية" والأولى يمكن أن تشمل الأحيرة، لاستيفائهم من باب أولى الشروط الأقل وتزيد عليهم("".

## وبالتأمل في هذا النص نخلص إلى الآتي:

١- يقبل الباحث أن يطلق أهل الحمل والعقد على الهيئتين المذكورتين في كلام الدكتور الريس من قبيل إطلاق الكل على أحد الأجزاء أو الأصل على أحد الفروع، ولكن الأفضل تحديد المصطلحات والمفاهيم بشكل جلي، فالهيئة السياسية التى تذكير في باب الإمامة وكتب الأحكام السلطانية على أنها أهل الحل والعقد التى تقوم بمهمة الاختيار من بين المرشحين لرئاسة الدولة (للإمامية أو الخلافة) هي في مفهوم الباحث أهل الاختيار وهم ليسوا خصوص أهل الحل والعقد، بل هم فئة من فئات أهل الحل والعقد، أو قل مفهوم وظيفي فرعي للمفهوم الكلي والمحوري وهو مفهوم أهل الحل والعقد.

أما الهيئة الثانية التى تذكر في كتب الأصول كما يقول الدكتور الريس.. فالباحث لا يوافق على إطلاق مصطلح أهل الحل والعقد عليها، لا سيما وأن الشائع في كتب أصول الفقه- قديمها وحديثها- عن هذه الجماعة أنهم (المجتهدون) أو أهل الاجتهاد، وهو مصطلح مستقر وأكثر شيوعا من إطلاق مصطلح أهل الحل والعقد على هذه الفنة، وإنما المقبول- عند الباحث- أن يعتبر أهل الاجتهاد بشروطهم المقررة ووظيفتهم في الاجتهاد -تشريعا فيما لا نص فيه أو تخريجا للأحكام أو ترجيحا بين الآراء- هم إحدى فئات أهل الحل والعقد، أو أن مفهوم أهل الاجتهاد أو المجتهدون أحد المفاهيم الوظيفية الفرعية عن مفهوم أهل الحل والعقد، على اعتبار أن دورهم أحد أدوار الحل والعقد في النموذج الإسلامي لنظام الحكم.

٢ - واضح في كلام د. الريس التوسع الوظيفي في المفهوم ليمتد إلى الدور التشريعي
 بالإضافة إلى الاختيار، وهو دور يسند لأهل الاجتهاد مع ما تتطلبه العملية التشريعية من

<sup>(</sup>١) د. محمد ضياء الدين الريس، النظريات السباسية الإسلامية، مرجع سابق، ص. ١٧٠.

خبرات فنية في المحالات المحتلفة، ويأخذ مفهوم أهل الحل والعقد في كتابات أبي الأعلى المودودي أبعادا أكثر اتساعا مما سبق. إذ يقول: ".. أما تعليماتها (الشريعة) المبدئية فهي جامعة شاملة، حيث من الممكن أن نضع على حسبها جميع القوانين اللازمة تقريبا في أكثر شئون الحياة، على أن ما عسى أن يبقي بعد ذلك من شئون ومعاملات بغير أن تزودنا فيه الشريعة بشئ من الأحكام والتعليمات المبدئية يجوز بموجب الشريعة نفسها أن يضع أهل الحل والعقد في الدولة الإسلامية قوانين في بابها بتشاور بينهم (۱)".

ويتضح بعد آخر من أبعاد المفهوم في رده على من يعترض على تطبيق الشريعة الإسلامية بحجة أن الإسلام فيه فرق كثيرة فقهية، ففقه أى فرقة هو الذي يسود في التطبيق؟. يرد هذه الحجة مظهرا بعدا آخر إضافيا لمفهوم أهل الحل والعقد فيقول: "... كل فتوى أو حكم من مجتهد تعد اقتراحا ولا تصير قانونا إلا بعد أن ينعقد عليها إجماع الأمة أو يسلم بها الجمهور، وهذا بالنسبة للأحكام المدونة في كتب الفقه، أما في المستقبل، فإن كل تعبير لأى حكم من أحكام الله ورسوله أو قياس أو اجتهاد أو استحسان إذا انعقد عليه إجماع أهل الحل والعقد في بلد من ببلاد المسلمين أو اختارته أغلبيتهم يعد قانونا لذلك البلد(")".

ويبلغ المفهوم مداه في الاتساع في تعير أبي الأعلى المودودى الذي يقول فيه: ".. فكان أهل الحل والعقد في ذلك الزمان- عهد النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين- رجالا تدبر بمشورتهم شئون البلاد الإدارية، ويقضي في المسائل التشريعية، وكان القائمون بالحكم والإدارة أمراء آخرين، لم يكونوا منهم، وما كان لهم من تدخل في التشريع، وكان القضاة من رجال آخرين غير هؤلاء وأولئك، و لم يكن عليهم شئ من المسئولية عن شئون البلاد الإدارية، فإذا عرض للخليفة أمر مهم في وضع السياسة للدولة أو حل المسائل الإدارية والتشريعية أرسل إلى أهل الحل والعقد من رجال الدولة وشاورهم في الأمر، فإذا عزم على شئ بعد المشاورة، انتهت وظيفة أهل الحال والعقد." ".

ونستنتج مما سبق:

 ١- أن أهل الحل والعقد يقومون بالاجتهاد التشريعي فيما لا نص فيه ولا اجتهاد سابق.

<sup>(</sup>١) أبو الأعلى المودودي، نظرية الإسلام وهديه في السياسة والقانون والدستور، ترجمة خليل حسن اصلاحي. القاهرة، دار الفكر، ١٩٦٩، ص١٨٥.

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق؛ ص ١٨٥.

<sup>(</sup>٣) المرجع السابق ، ص ٢٦٩.

تبني وابتناء الآراء والأحكام، بميث يصير الرأي المجمع عليه من قبلهم قانونا عاما ملزما.

٣-أهل الحل والعقد هم أهل الشورى وتقديم الرأى في الشئون الإدارية والسياسية
 والاقتصادية والتشريعية، عقدا أو حلا، وفي وضع السياسة العامة للدولة.

هذه أدوار جديدة أضيفت إلى الحل والعقد عما كمان عليه في الكتابـات التراثيـة، وبالتالي أضافت فنات فرعية مثل أهل الشورى، وأهل الاجتهاد.

ولكن أبا الأعلى المودودي في تعريفه لأهل الحل والعقد اكتفى بالكشف عمن المدور الذي ينهضون به من وحهة نظره، وهمو مما يمكن تسميته بالبعد الوظيفي للمفهوم، ولكنه لم يتعرض للشروط والمؤهلات المطلوبة في كل عنصر وظيفي في همذه العناصر التي حددها، مما يُبعل التحديد للمفهوم لا يتصف بالدقة والوضوح.

كما يؤخذ على التعريف السابق لمفهوم أهل الحل والعقد استبعاده للقائمين بالحكم والإدارة والقضاء من بين أهل الحل والعقد، ولكن الباحث يعتبر أن هذه الفشات (التنفيذيين أو السلطة التنفيذية والسلطة القضائية) في القلب من الحل والعقد في النموذج الإسلامي لنظام الحكم.

### التعريف المختار:

ومن التعريفات التى وصلت بمفهوم أهل الحل والعقد إلى مستوى الشمول لجميع الأدوار والوظائف التى يقوم بهما النموذج الإسلامي لنظام الحكم - تحقيفا للمصالح الشرعية للأمة في دينها ودنياها، وتجسيدا للمقاصد العامة التى تنعياها الشريعة الإسلامية، والذي تتبناه الدراسة كمنطلق أو مرتكز لها في تأسيسها وتأصيلها لمفهوم أهل الحل والعقد - ذلك التعريف الذي ذهب إليه الدكتور فتحى الدريني حيث يقول: ". فنحن نرى أن أهل الحل والعقد قد تشعبت بهم المهام وتعقدت، بحكم تنوع مطالب الحياة، وتكاثر مرافقها ومصالحها العامة في عصرنا هذا، نتيحة للتقدم العلمي والتقني بوحه ناص، مما لا يستقيم أبدا إغفال أمره وعدم إعطائه ما يستحق من التقدير والاعتبار في تدبير شئون الحكم والسياسة، وهؤلاء منوط بهم تدبير هذه المصالح على الوحه الأحدى والأكمل، ولا يتم ذلك عقلا إلا أن يتوافر فيهم من الشروط ما يمكنهم من تحقيق الغاية من وجودهم، وأن تراعي تلك الشروط عند اختيارهم، وإلا كانت جماعة مفرغة من المؤهلات التي هي أساس إسناد الأمر إليها شرعا، وذلك غير حائز، لأنه توسيد الأمر إلى غير أهله، مما يجعلها هيئة شكلية جوفاء، لا نضع يرتجي منها، بل ولا معنى لوجودهما."

 <sup>(</sup>١) د. فنحى الدريني، حصائص التشريع الإسلامي في السياسة والحكم، مؤسسة الرسالة ، بيروت، ١٩٨٢، ص ٤٣٧.

وهذا التعريف – كما نرى – يجعل من أهل الحل والعقد جماعـة تقـوم علـى مصـالح لأمة الدينية والدنيوية بالطبع، كما يولي قضية الشروط أهمية كبيرة على نحو مــا رأينـا. ومن ثم تتبناه الدراسة منطلقا لتطوير وبناء المفهوم من وجهة نظرها.

والملاحظة على المفهوم الذي ذهب إليه الدكتور الدريني أنه ذهب إليه كتعريف لعناصر مجلس الشورى أو الهيئة التشريعية، إذ يرى أن أهل الحل والعقد هم الجماعة ذات العناصر المتنوعة بتنوع القضايا التي يتعرضون لها بالتشريع والتقنين داخل مجلس الشورى، والتي فرضها تعقد الحياة المعاصرة وتنوع مناحيها من سياسية واقتصادية وعسكرية وعلمية، وإدارية وصناعية وزراعية وتجارية وصحية، وغير ذلك من الشئون الحيوية التي تفتقر إليها الدولة ويقوم عليها كيانها وتدبيرها، ومن ثم فإن أهل الحل والعقد الذين هم أعصاء مجلس الشورى (الحيشة التشريعية) ليسوا هم - في رأيه وصوص الفقهاء المجتهدين، ولا السلطة الحاكمة (السلطة التنفيذية). أما الفقهاء المجتهدون فهم من العناصر المكونة لمجلس الشورى بالنظر إلى تخصصهم التشريعي، ومهمتهم الاجتهاد التشريعي فيما لا نص فيه، وتفسير ما ورد فيه نص وتطبيقه في ظل طروفه القائمة ومعونة أهل الخبرة والاختصاص في موضوع الحكم ومناطه.

ويفرق الدكتور الدريني بين أهل الحل والعقـد بـالمعنى السـابق وبـين الهيئـة الحاكمـة ومهمتها تنفيذ التشريع وذلك بإقامة الدين على أصوله المسـتقرة وسياسـة الدنيـا، وهـي منفصلة عن مجلس الشورى (أهل الحل والعقد لديه) لأنه قوام عليها(١).

ويتفق الباحث مع الفهم السابق لعناصر العملية التشريعية وموقع الفقهاء فيها، ودورهم كعنصر من عناصرها يختص و بحكم التحصص العلمي - بالاحتهاد التشريعي فيما لا نص فيه من قرآن أو سنة أو تفسير ما ورد فيه نص، وتطبيقه في ظل ظروفه القائمة، كذلك فإن دور الفقهاء لا يقف عن هذا الحد، في الهيئة التشريعية في النموذج الإسلامي لنظام الحكم، وإنما يمتد دورهم ليشمل الضبط الشرعي، أو بعمارة أخرى حراسة الشريعة فيما يصدر في الجالات الفنية الأحرى من تشريعات تقع في منطقة المباح، بحيث لا يصدر تشريع يصادم نصا أو قاعدة كلية أو مبدأ عاما مقررا في الشريعة الإسلامية.

ومع ذلك، فإن الباحث يختلف مع التعريف السابق في قصره الحل والعقد على الوظيفة التشريعية، واستبعاد الوظائف الأخرى للسلطات السياسية التقليدية (التنفيذية والقضائية) والمؤسسات التي تتطلبها الطبيعة الخاصة للنموذج الإسلامي لنظام الحكم؛ كنظام يقوم على شئون الدين والدنيا من مؤسسات الدعوة، والأمر بالمعروف والنهي

<sup>(</sup>١) د. فتحي الدريني، خصائص التشريع الإسلامي في السياسة والحكم، المرجع السابق ص ٤٣٨.

عن المنكر بما تتطلبه من شروط في العناصر القائمة عليها، هذه الوظائف هي في البـؤرة من الحل والعقد في النظام السياسي الإسلامي، والقائمون عليها جزء أساســي مـن أهــل الحل والعقد في رأي الباحث.

خلاصة القول إن مفهوم أهل الحل والعقد جاء في الكتابات التراثية عند الفقهاء والمفكرين وليد التنظير لتجربة الخلافة الراشدة في ممارستها السياسية، وهي بالطبع لا تنفصل في هذه الممارسة عن عهد النبوة. وكان بصفة خاصة تنظيراً لتجربة نقل السلطة في هذه الفترة الراشدة، ومن ثم انحصر المفهوم في مهمة الاختيار من بين المرشحين لمنصب الإمامة، وعمر عن ذلك مصطلح أهل الحل والعقد أو أهل الاختيار، والمصطلح الأخير أكثر دقة في الإطلاق من وجهة نظر الباحث.

إنه قد ساد التشابك والتداخل الذي ترك ضباب الرؤية على المفهوم، وما يلتبس به من مفاهيم فرعية، ثما يتطلب ضرورة إعادة بناء المفهوم وتحديد أبعاده وحدود ما يرتبط به من مفاهيم فرعية. وقد وضعنا أيدينا على أسباب هذا التشابك والتداخل والغموض في المفهوم. ولقد تطور المفهوم في استخدامه في الفكر السياسي المعاصر واتخذ بعدين: أحدهما بعد وظيفي؛ بإسناد أدوار جديدة للحل والعقد، بالإضافة إلى الاختيار، تتمشل في التشريع والشورى وتقديم النصيحة والرأى.. الخ. وثانيهما بعد عضوى أو مؤسسى؛ بإضافة عناصر جديدة اقتضاها التطور الوظيفي للمفهوم مثل أهل الاجتهاد التشريعي، أهل الشورى (المستشارون)، أهل الاختيار، وهذه الهيئة الأحيرة تضم أهل الشورى وغيرهم من فنات أهل الحل والعقد، حين يكون الأمر متعلقا بالاختيار التمثيلي للأمة، سواء في مركز رئيس الدولة أو النواب التشريعين، وقد رأينا أهمية أهل الاختصاص أو عصر العلم والتكنولوجيا.

ولكن هذا التطوير لم يتأسس على ضوء من القرآن الكريم والسنة المطهرة، سواء من حيث الأبعاد، أو الشروط التى ينبغي توافرها في العناصر والفئات التى تنطوي تحت مفهوم أهل الحل والعقد، بما يميز كل فئة عن الأحرى، ويحددها بشروطها اللازمة والمناسبة لدورها في عملية الحل والعقد في النموذج الإسلامي لنظام الحكم، وهو ما ينهض به البحث في الصفحات التالية، تحديدا للأبعاد، واستجلاء للشروط المتعلقة بالمنهوم في عمومه أو في تفريعاته.

### المبحث الثاني

### أهل الحل والعقد

### (الدلالات اللغوية)

إن الخطوة الأولى نحو بناء المفهوم، وفقا لمتهاحية بناء المفاهيم الإسلامية، هي البحت في الدلالات اللغوية ورد المفهوم إلى حذره اللغوي لاستكشاف هذه الدلالات، وعلاقتها بالمفهوم في استخدامه الاصطلاحي.

المفهوم كما هو واضح يتكون من لفظتين: الحل والعقد. فما المعاني المختلفة لكل من اللفظتين؟. وما العلاقة بين هذه المعاني وبين المصطلح في إطلاقه واستخدامه؟ وما المقصود بكلمة (أهل)؟.

أولا- الدلالات اللغوية للحل:

تنتمي كلمة "الحل" للحذر اللغوي (حـ ل ل)، ومن معاني هذا الجذر ما يلي:

١- الحروج من القيد الشرعي، يقال حل المحرم من إحرامــــه إذا خرج منـــه، ورحــل
 حل من الإحرام أي حلال، وقال الأصمعي: أحل إذا خرج مــن الشــهور الحـرم أو عــن
 عهد كان عليه.

٢- نقض المعقود، قال الراغب: أصل الحل حلّ العقدة، ومنه قوله تعالى: وَاحلُل عُقدةً مِن لِسَاني (١).
 وحل العقدة بحلهًا حلا فتحها ونقضها فانحلت.

٣- الوحوب، قال ابن منظور: حل عليه أمر الله يحل حلولا أى وحب عليه، وفي التنزيل: ﴿ أَمُ أَرُدتُم أَن يَحِلُ عَلَيكُم عَصَبٌ مِن رَبكُم فَاَحَلَفُتُم مَّوِعِدي ﴾ (٢). وحل العذاب يحل (بكسر الحاء) أي وحب، ومنه قوله (صلى الله عليه وسلم) حلت له شقاعتي (٢). - أى وجب. ويقال حل الدين - أي وجب أداؤه (٤).

<sup>(</sup>١) سورة طه، آية (٢٧).

<sup>(</sup>٢) سورة طه، آية (٨٦).

<sup>(</sup>٢) جزء من حديث رواه مسلم في كتاب الصلاة عن عبد الله بن عمرو بن العاص: أنه سمع رسول الله صلى الله على على صلاة صلى الله على والله على على صلاة صلى الله على على صلاة صلى الله على به على الله على الل

<sup>(</sup>٤) انظر المعاجم اللغوبة الآتية: مادة حلّل، ابن منظور، لسان العرب، المعجــم الوسيط، بحسع اللغة العربيـة." الإمام محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي، مختار الصحاح، القاهرة، المطبعة الأميرية، ٥٠٠٠.

وبالنظر في المعاني السابقة لمادة (حلل)، نجدها جميعا تتضافر في إيضاح معني الحل، وعلاقته باستخدامات المصطلح، فالمعاني المشار إليها تتصل ببعضها البعض، فالخروج من القيد الشرعي يعني حله بمعنى أنه نقض، وهذا فيه إشارة أو دلالة على أن (أهل الحل) هم الذين يملكون حل ما عقد ونقض ما أبرم من أمر، وهو معنى يتصل اتصالا وثيقا بمفهوم (الإلزام السياسي) والصلاحية لإلغاء القرار السياسي، أو بمعنى أعم كل خطاب ملزم إذا اقتضي الأمر ذلك، على اعتبار أن هذا الخطاب الآمر هو إرادة ملزمة لمن يصدر في مواجهتهم.

ولعل أحد المعاني للجذر (حلل) وهو الوجوب يساند ما يراه الباحث من اتصال هذا المصطلح (الحل) بالإلزام السياسي، وأن ذلك يشكل أحد العناصر التي تدخل أو تلتبس بمضمون (الحل)، ومن ثم فليس هناك مانع لغوي من أن تكون هناك علاقة بين مفهوم الحل ودلالته لغويا، وبين السلوك السياسي للحاكم في أوسع معانيه باعتباره صانعا ومتخذا أو مصدرا للخطاب السياسي الآمر، وأن من يملك هذه الصلاحية يملك صلاحية النقض والإلغاء لهذا النقض إذا ما دعا إلى ذلك داع.

ويمتد الحل ليشمل حل أى أمر مبرم من أمور الرعية إذا قامت دواعي هذا الحل. ثانيا- الدلالات اللغوية للعقد:

كلمة "العقد" تعود في تجريدها إلى الجذر (عـ قـ د)، وهـذا الجـذر اللغوي يشـمل معاني كثيرة ذات دلالــة أو علاقــة مباشـرة بـالمفهوم، وباستخدامه في بحـال السياســة والنظام السياسي الإسلامي، من هذه المعاني:

١ - الجمع بين أطراف الشئ كعقد الحبل وعقد البناء.

٢- العقد نقيض الحل. يقال: عقد الحبل، جعل فيه عقدة، وخيوط معقدة شدد للكثرة.

٣- العقد هو العهد المؤكد والميثاق الغليظ. يقال: عاقده أي عاهده، وعقد العهد واليمين يعقدهما عقدا، وعقدهما: أكدهما. قال تعالى: ﴿وَالَّذِينَ عَقَدَتَ أَيْمَانُكُم فَاتُوهُم نَصِيَمهُم﴾ (١). ومعناها التوكيد والتغليظ. وقال تعالى : ﴿وَلاَ تَنقُضُوا الأَيْمَانَ بَعَدَ تَوكيدهَا﴾ (٢).

المعاقدة المعاهدة والميثاق. وعقدت البيع فانعقد، فالعقد إذا هو العهد، والجمع عقود، وهي أوكمد العهود، وهمذا يقودنا إلى معيني آخر ذي صلة مباشرة بالفقـه السياسـي

<sup>(</sup>١) سورة النساء، آية (٣٣).

<sup>(</sup>٢) سورة النحل، آية (٩١).

#### الإسلامي وهو:

ومن هنا يبين أن أحد الاشتقاقات المهمة من مادة "عقد" هي الولاية المعقودة للأمراء والولاة المكلفين بالأعمال العامة في الدولة، بموجب العهد والإلزام الإلهي بالوفاء بهذا التكليف، وذلك العقد. يؤكد ذلك ما نقله ابن كثير في تفسيره لقوله تعالى: ﴿ فَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيه وَسَلَّمُ اللَّهُ عَلَيه وَسَلَّمُ اللهُ عَلَيه وسلَّم الذي كتبه لعمرو بن حزم حين بعثه إلى اليمن يفقه أهلها ويعلمهم ويا عذ صدقاتهم، فكتب له كتابا وعهدا وأمره فيه بأمره فكتب:

"بسم الله الرحمن الرحيم.. هذا كتاب من الله ورسوله: يا أيهــا الذين آمنــوا أوفــوا بالعقود، عهد من محمد رسول الله لعمرو بن حزم حين بعثه إلى اليمن، أمره بتقوى الله في أمره كله، فإن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون"(1).

فالأمراء والولاة هم من تعقد لهم الولاية على الأمصار بموجب ما يسمى بعقد التولية أو عهد التولية المستنابين" أي الذين ينيبهم الخليفة المقيام على ما يوليهم، أو ينيبهم في القيام به من أمور الدين أو الذيا.

من بين المعاني ذات الدلالة المباشرة على مفهوم أهل الحل والعقد في استخدامه وإطلاقه في فقه البسياسية الإسلامية، وينطوي تحت مادة "عقد" أنه اتفاق بين طرفين يلتزم بمقتضاه كل منهما بتنفيذ ما اتفقا عليه، كعقد البيع ، وعقد الزواج، وعقد العمل

<sup>(</sup>١) سورة الماندة، آية (١).

 <sup>(</sup>٢) الزمخشري، الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون الأقاويل في وحوه التناويل، الجمزء الأول، مرجم سابق، ص.٠٠.

<sup>(</sup>٣) سورة المائدة، آية (١).

<sup>(\$)</sup> ابن كثير، تفسير القرآن العظيم، الجزء الناني، القاهرة، عيسى البابي الحلبي، د.ت، ص.٣.

في الاقتصاد السياسي عقد يلتزم بموجبه شخص أن يعمل في خدمــة شــخص آخــر لقــاء أجر وهو من اشتقاقات المعجم الوسيط.

وهذا المعنى له صلة مباشرة بما سبق، حيث إن عقد التولية وعقد الولاية يتضمن الاتفاق بين طرفي العقد (العاقد أو المولي والمعقود له)، وعقد البيعة للرئيس الأعلى للدولة الإسلامية عقد واقعي واتفاق الحتياري بين طرفين، بين الأمة صاحبة الولاية العامة أو صاحبة السياسية من حانب، وبين المرشحين لرئاسة الدولة الإسلامية من حانب آخر إذا توافرت فيه شروط معينة، وهو يتولي أمر الأمة بموجسب عقد البيعة وما يتضمنه من الوفاء بمضمون العقد.

ومن ثم، فإن العقد بيعة، ومنه عقد البيع، لأنه اتفاق بين طرفين، والبيعة السياسية هي عقد موثق بين طرفين، كما سبق، الأمة صاحبة السلطة تبايع على الطاعة، والمرشح (رئيس الدولة) يبايع الأمة على الحكم بالعدل، وأداء الأمانيات إلى أهلها، وقد بحث الفقهاء في طبيعة هذا العقد هل هو عقد بيع أم عقد وكالة وإنابة؟.

٦- العقدة من كل شئ وحوبه وإحكامه وإبرامه. وفي التنزيل: ﴿وَلاَ تَعِزْمُواْ عُقَـدَةً النِكَاحِ حَتَّى يَبْلُغُ الْكِتَابُ أَجَلَهُ﴾ (١).

وفي الحديث الشريف: "من عقد الجزية في عنقه فقلد برئ مما حماء بــه رسول الله (صلى الله عليه وسلم)".

وعقد الجزية كناية عن تقريرها على نفسه وإنفاذها، فعقدة كل شئ إبرامه وإنفاذه، ومن ثم يقال: عقد الأمر، وأبرم الأمر، أى أحكمه وأنفذه. وهذا المعني يشير مفهوما أساسيا في النظرية السياسية المعاصرة، وهو مفهوم صنع القرار السياسي، ومراحل هذه العملية التي تعني الإحكام والإبرام للأمر أو للقرار المطلوب.

أما كلمة (أهل) فتعني المستحق للأمر. يقال: أهل فلانا للأمر صيره أهـلا لـه أو رآه أهلا ومستحقا، واستأهل الشئ استوجبه واستحقه، وفي القرآن الكريم: ﴿هُمُو أَهـلُ التَّقويَ وَهِلَ المَفِقَةُ ﴿ \* (٢) .

وإذاً فأهل الحل والعقد هم المستحقون للقيام بالحل والعقد، وذلك إنما نجب عليهم بمكم امتلاكهم الشروط المؤهلة لذلك.

وننتهي من البحث في الدلالات اللغوية إلى أن مفهوم أهل الحـل والعقــد يحمـل مــن

<sup>(</sup>١) سورة البقرة، آبة (٢٣٥).

<sup>(</sup>٢) سورة المدثر، آية (٢٥).

وانظر مادة (أهل) في: ابن منظور، لسان العرب.

الـشراء في المعـاني اللغويــة ذات الــدلالات المتعــددة، والــيّ تتصــل بشــكل مباشــر بكافــة الوظائف والأدوار الـيّ تناط بالقائمين على أمر الأمة الإسلامية، بما يجعله مفهوما بحوريــا في الفقه السياسي، وحلقة أصيلة في منظومة المفاهيم السياسية الإسلامية.

ثالثا- المدلولات السياسية لمفهوم أهل الحل والعقد:

هذه الإمكانات اللغوية الكامنة في مفهوم أهل الحل والعقد، تمنحه حيوية وفاعلية في الاستخدام ليعبر عن الأبعاد السياسية الآتية:

ا- أهل الحل والعقد، هم الجماعة التي تملك بحكم ما لها من مؤهلات ومعايير عقد وإبرام أمور الأمة وإحكامها وإنفاذها بما يعنيه ذلك من القدرة على التدبير والفهم لمصالح الأمة في ضوء مقاصد الشريعة الإسلامية. فتدبير الأمر هو إعداده والنظر إلى ما تؤول إليه عاقبته، والتفكير فيسه، والتدبير جملة التصرف أو التفكير في عاقبة الأمور(۱)، ومن ثم فقد سمي البعض الرئيس والملك بالمدبر(۲). وفي القرآن الكريم قوله: ﴿ يُدَبِّرُ الأَمْرَ مِنَ السَّمَاءِ إلى الأرضي ﴿ ۱).

وبهذا المعنى، فإن إحكام أمور الأمة وتدبيرها على هذا النحو يفترض امتلاك القدرة والمؤهلات التي تمكن من ذلك، ومن ثم تحدث الفقهاء عن الشروط والمؤهلات اللازمة لأصحاب الولايات العامة والأمراء، وهو أمر تتميز به الرؤية الإسلامية عن التصور الذي تقدمه النظرية السياسية الغربية لمصادر القوة الأساسية لمصفوة، والتي تمكنها أو تؤهلها من السيطرة على مقاليد السلطة السياسية ومراكز اتخاذ القرار السياسي، وهو أمر يأتي تفصيله فيما بعد<sup>(1)</sup>.

٢- كذلك فهم الجماعة التي تملك المكنة والقدرة الشرعية على نقسض ما أبرم من الأمور، وحل ما عقد منها وأحكم إذا لزم الأمر ذلك، ولديها الصلاحية لنقسض القيود المفروضة، وهو ما يثير معني القدرة على إلغاء الخطاب الذي يقتضي إلزاما إذا قيام داع لذلك.

 ٣- كما أنهم من تعقد لهم الإمارة والولاية العامة على مرافق وشئون الأمة ومصالحها، وهم ما يسميهم الفقه السياسي الإسلامي "أصحاب الولايات العامة"، سواء في ذلك السلطات المركزية أو المحلية.

<sup>(</sup>١) لسان العرب، مادة "دبر".

 <sup>(</sup>۲) انظر: الفارابي، كتاب السياسة المدنية، تحقيق فوزى ميترى نجار، بـبروت، المطبعة الكاثوليكية، ١٩٦٤.
 ص١٨٤.

<sup>(</sup>٣) سورة السجدة ، آية (٥).

<sup>(</sup>٤)انظر صفحة : ٢٨١-٢٩٧.

٤- وأخيرا وبحكم ما رأينا من كون العقد يمثل اتفاقا بين طرفين، وما يتفرع عن ذلك من واحبات وتكاليف سياسية متبادلة يفرضها عقد البيعة الأصلي لرئيس الدولة، أو عقود التولية للمستنابين (أصحاب الولايسات العامة)، يمكن القول بأن أهل الحل والعقد هم كل من تعين من بين أفراد الأمة للقيام بالفروض الكفائية، كما يحددها الفقة السياسي الإسلامي، أو ما عبر عنها بعضهم بالفروض الاجتماعية العامة (١)، وهي ما يقابل وظائف النظام السياسي في نظرية النظم السياسية.

ومن ثم، فإن الحل والعقد يمثل الفاعلية الوظيفية في أداء الأدوار أو الواجبات التي تساط بالقيائمين على أمر الأمة، والذين يكونون المؤسسات أو الأبنية الوظيفية في النموذج الإسلامي لنظام الحكم.

وبذلك ننتهي من بحث المفهوم في دلالته اللغوية وما تمخض عنه ذلك البحث من بيان لحدود وأبعاد معينة لمفهوم أهل الحل والعقد، الأمر الذي يشكل خطوة أولية نحو بناء مفهوم أهل الحل والعقد، ونتقل الآن إلى مستوى آخر من مستويات بحث مفهوم أهل الحل والعقد، ألا وهو محاولة استكشاف المفهوم ودراسته في المصادر الأصلية للفكر الإسلامي والشريعة الإسلامية وهي القرآن الكريم والسنة المطهرة، وذلك لاستحلاء أبعاد المفهوم وحدوده، وما يرتبط به من مفاهيم متضمنة في إطاره.

#### الميحث الثالث

### القرآن الكريم وأهل الحل والعقد (أولو الأمر)

نتقل الآن إلى الخطوة الثانية من خطوات بناء المفهوم واستكشاف مضمونه، وذلك وفق منهاج بناء المفاهيم السياسية، وذلك بعد التعرف على الدلالات اللغوية، حيث نتقل إلى القرآن الكريم باعتباره المصدر الأول للشريعة الإسلامية، لنحاول من خلاله التعرف على الآيات التي تتعلق بمفهومتنا، ومدي هذا التعلق وأبعاده ومضمونه. والباحث يؤكد على ملاحظين بين يدي هذا المبحث:

أولا- من خصائص الأسلوب القرآني الإجمال دون التفصيل لا سيما في محمال السياسة والحكم، فالقرآن هو كليّ هذه الشريعة، والمرجع الأول فيها، بمعني احتوائه على القواعد الكلية، ومن ثم لرم أن يكون بيانه كليا، وأن تكون التفصيلات فيه

<sup>(</sup>١) انظر: د. محمد ضياء لمدين الريس، النظريات السياسية الإسلامية، مرجع سابق ص ١٦٧٢١٦٦.

قليلة<sup>(١)</sup>.

ثانيا - يترتب على الملاحظة السابقة ضرورة الاعتماد في إيضاح وبيان ما ورد في القرآن الكريم متعلقا بمفهوم أهل الحل والعقد، على فهم المفسرين للآيات الخاصة بذلك، وهي ضرورة علمية قررها علماء الأصول، حيث يقول الإمام الشاطي: .. أن الكتاب قد تقرر أنه كلية الشريعة، وعمدة الملة، وينبوع الحكمة.. ومن ثم لزم ضرورة لمن رام الاطلاع على كليات الشريعة وطمع في إدراك مقاصدها واللحاق بأهلها أن يتخذه سميره وأنيسه نظرا وعلما، إن كان قادرا على ذلك، ولا يقدر عليه إلا من زاول ما يعينه على ذلك من السنة المبينة للكتاب، وإلا فكلام الأثمة السابقين والسلف المتقدمين آخذ بيده في هذا المقصد الشريف"(٢).

والباحث إذ يأخذ بهذا التوحيه من الإمام الشاطبي في محاولة تأسيس وبحث المفهوم على ضوء من القرآن، أى اعتمادا على فهم المفسرين، فإنه يفسرق بين الآيبات القرآنية كوحي منزل لا يمكن رده وهو مقبول كله، وبين فهم المفسر وما ينتج عسن هذا الفهم من أفكار وآراء كاحتهاد عقلي بشري في فهم النص المنزل، ومن ثم فإن هذا الفهم يقبل الأمخذ والرد، والتعديل وإعادة الصياغة.

ويقرر الباحث أن القرآن الكريم لم يستخدم مصطلح "أهل الحل والعقد" بمفهومه السابق، وإن استخدمت لفظتا "الحل" و "العقد" ولكن بدلالاتها اللغوية السابقة، كما وضح من الآيات التي سبقت كاستشهادات على تلك الدلالات، ولكن الملاحظ أن القرآن الكريم استخدم مصطلحا آخر قريب الصلة بمفهوم "أهل الحل والعقد" وهو مصطلح "أولو الأمر"، الذي ورد في أكثر من آية كما في قوله تعالى: ﴿إِنَّ الله يَاهُونُكُم أَن تُودُوا الأَمَانَاتِ إِلَى أهلِهَا وَإِذَا حَكَمتُم يَينَ النّاسِ أَن تَحكُمُوا بِالقدل إِنَّ الله نعما يَعظُكُم به إِنَّ الله كَان سَمِيعًا بَصِيراً (٨٥) يأيها الذين ءَامنوا أطيعُوا الله وأطيعُوا الله وأقلى الأمر ونكم ﴾ (").

وقوله تعالى : ﴿وَإِذَا جَاءَهُم أَمْرُ مَنَ الأَمْنَ أَوَ الْحُوفُ أَذَاعُوا بِهُ وَلُو رَدُوهُ إِلَى الرَّسُولُ وَإِلَى أُولِي الأَمْرِ مَنهُم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ﴾ (أ). وقد سمى ابن تيمية الآية الأولى (آية الأمراء)وبنى عليها كتابه: (السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية)، حيث أرجع أداء الأمانات إلى أمرين: الولايات والأموال، وأرجع الحكم

<sup>(</sup>١) الشيخ محمد أبو زهرة، أصول الفقه، مرجع سابق، ص. ٩١-٩.

<sup>(</sup>٢) الإمام الشاعلي، الموافقات في أصول الاحكام، الجزء الثالث، مرجع سابق، ص ٢٣٤.

<sup>(</sup>٢) سورة النساء ، آية (٥٩/٥٨).

<sup>(</sup>٤) سورة النساء، آية (٨٣).

بالعدل إلى: حدود الله وحقوق الناس، وأقام حول هذين المحورين فصــولا عدهــا جمــاع السياسة العادلة والولاية الصالحة (١).

وفوله تعالى: ﴿إِنَ الله يأمركم .. ﴾ الآية، حطاب من الله إلى ولاة الأمور في الأسة الإسلامية بأداء الأمانة إلى من ولوا أمرهم في حقوقهم وما التمنوا عليه من أمورهم بالعدل بينهم في القضية، والقسم بينهم بالسوية، فدل على ذلك ما وعنظ به الرعية في ﴿وَاَطِعُوا اللهُ وَاطِعُوا الرسول وأولي الأمر منكم ﴾، حيث أمروا بطاعة أولي الأمر والخمرون هم أهل الآية الأولى، أي من أمروا بأداء الأمانيات إلى أهلها، والحكم بالعدل (٢) وهذا هو محور المبحث الخاص بشروط (أهل الحل والعقد).

فمن هم إذن أولو الأمر في الآيات السابقة ؟ أولاً: دلالة الأمر وعلاقته بالحل والعقد:

لفظة (الأمر) لها معان متعددةة لها صلة وثيقة بما نحن بصدده وهي:

١ - التكليف بشيء، يقال أمرته إذا كلفته أن يفعل شيئا وهو لفظ عام للأفعال والأقوال الآمر يكون أعلى من الأقوال الآمر، وصيغة الأمر في اللغة العربية افعل ولتفعل، وهي تدل على الطلب بأصل وضعها وهي في غير الطلب مجاز، كالإرشاد والتهديد في مثل قوله تعالى: ﴿اعملوا ها شتم ﴾ (١)، وتستحدم في الإهانة والدعاء، وهذا وأشباهه دلالة صيغة افعل ولتفعل فيه مجاز.

والأمر باعتباره طلبا للفعل (افعل) يتعلق به طلب الكف (لا تفعـل)، وهــو المعــروف بالنهي، والنهي كالأمر يقتضي طلب الكف الحتمي <sup>(\*)</sup>.

٢ - السلطة ونفاذ الأمر، فالأمير هو الملك لنفاذ أمره، والجمع أمراء، والأمير ذو الأمر، والأمير: الآمر، وأمر فلان صار أميرا، والتأمير: تولية الإمارة، وأولو الأمر الرؤساء، وأصحاب العلم (٦).

٣ - الأمر هو الشأن والحال وجمعه أمور: الشئون، وأولو الأمر، أولــو بمعنــى (ذور)

<sup>(</sup>١) ابن نيمية، السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعبة، مرجع سنبق. ص ١٥٠.

<sup>(</sup>٢) الطبري، حامع البيان عن تأويل آي القرآن، حد ٤، بيروت، دار الفكر، ١٩٨٤، ص ١٠٤٠.

 <sup>(</sup>٦) طراغب الأصفهاني، المفردات في غريب القرآن، الغاهرة، الحلبي، ١٩٦١، ص ٢٤.

<sup>· ؛ )</sup> سوة فصلت. الآبة (· ؛ ).

<sup>(</sup>٥) انظر: التبيخ محمد أبوزهرة، أصول الفقه، مرجع سابق، ١٧٦ - ١٨١.

<sup>(</sup>٦) ابن منظور، لسان العرب، مادة أمر.

وهم أصحاب الأمر والمتولون له، والأمر ما يعني به من الأحوال والشئون، فــأولو الأمر من الأمة ومن القوم هم الذين يسند النــاس إليهــم تدبـير شــثونهم، ويعتمــدون في ذلــك عليهم فيصير الأمر من خصائصهم، فلذلك يقال لهم: ذوو الأمر وأولو الأمر، ويقــال في ضد ذلك، ليس له من الأمر شيء (١).

الامتثال والطاعة، يقال أمرته فائتمر، امتشل الأمر، والامتثال والطاعة لأولي
 الأمر واجب مأمور به في الكتاب والسنة ما دامت في حدود الشرعية، بمعنى أن يكون الامتثال وأن تكون الطاعة في غير معصية "إنما الطاعة في المعروف".

 الجذر اللغوي (أمر) فيه معنى المشاورة، فالائتمار هو المشاورة، يقال ائتمر فلان رأيه أي شاور نفسه فيما يأتي ويذر،ومن تسم فإن الشورى من الأمر، وهي واجب ملزم، وأهل الشورى من أولي الأمر.

ومن منطلق الربط بين الدلالات السابقة (للأمر) و(أولي الأمـر) وبـين دلالات الحـل والعقد، وما تم استخلاصه من ذلك<sup>(٢)</sup>، نخلص إلى الآتي:

۱ – الأمر بمعنى التكليف أو بمعنى طلب ترك الفعل أو الكف يقتضي السلطة ونفاذ الأمر. وهذا من مقتضيات أهل الحل والعقد أصحاب الولايمات العامة، القائمين على مصالح الأمة وتدبيرها، ومن ثم يمكن اعتبار أولي الأمر هم أهمل الحمل والعقد من هذا الوجه.

٢ - أولو الأمر في الأمة هم المتولون له أي المتولون لأحوال الأمة وشئونها، وقد سبق أن رأينا أن أهل الحل والعقد هم الذين يعقدون , عنى يبرمون ويحكمون وينفذون أمور الأمة بما تقتضيه هذه العمليه من مؤهلات ومعايير تمكنهم من هذا الإحكام والإنفاذ والإبرام على وجهه المطلوب، ومن ثم فإن أولي الأمر يعدون أهل الحل والعقد في أمور الأمة وشئونها.

٣ - الامتثال والطاعة للأمر جمعنى طلب الفعل أو طلب تركه- يتعلق بالإلزام والالتزام السياسي، كأحد خصائص العلاقة بين الحاكم والمحكوم. وقد رأينا أن العلاقة العقدية ترتب التزامات متبادلة بين طرفيها؛ الأمة صاحبة السلطة، ورئيس الدولة الإسلامية، باعتباره الطرف الآخر الذي يتولى هذه السلطة نيابة أو وكالة عن الأمة والقيام عليها بموجب مضمون ومقتضيات العقد، ومن ثم فإن الامتثال والطاعة لمضمون العقد بين الطرفين التزام متبادل، وأن أولي الأمر أهل عقد مع الأمة وذوو التزام أمامها ولهم حق الزامها، وبالمقابل فإن الأمة عليها واجب التزام الطاعة والامتتال في المعروف

<sup>(</sup>١) الطاهر بن عاشور، التحرير والتتوير، الجزء الرابع، الدار التونسية، ١٩٨٤، ص ٩٧ – ٩٨.

<sup>(</sup>۲) راجع ما سبق، ص: ۹۷.

لأولي الأمر أهل العقد والحل، في مقابل إلزام الأخيرة بالقيم والغايات الإسلامية منطلقـــا وحركة.

٤ - الامتثال والطاعة كأحد معاني الأمر، من جانب، وكون الأمر طلب فعل أو طلب ترك من جانب آحر، فإن هذا يتصل بل هو ما سبق أن عبر عنه بصنع الخطاب الملزم والقدرة على إلغائه إذا لزم الأمر، وذلك من وظائف أهل الحل والعقد، وهو ما يمكن أن يسمى "بالاحتهاد الشرعي". ومن هذه العلاقة نستطيع أن نستنتج سن الدلالات اللغوية للحل و العقد من جانب وللأمر وأولي الأمر من حانب آخر أن أولي الأمر هم أهل الحل والعقد، وكملا المفهومين يمثل محورا لعدد من المفاهيم الوظيفية الفرعية السابقة، وإن شئت فقل كل من المفهومين إطار عام موحد للمفاهيم الفرعية الأخرى الدالة على الأدوار العامة، التي يتعين على النموذج الإسلامي لنظام الحكم النهوض بها.

## ثانياً: أولو الأمر لدى مفسري المذهب السني:

بعد التعرف على الدلالة اللغوية للفيظ (الأمر) ومصطلح (أولي الأمر) وتبين أن أولي الأمر هم أهل الحل والعقد، وذلك من منطلق المدلالات اللغوية، نستطلع في هذا المطلب مفهوم أولي الأمر عند المفسرين للقرآن من المنتمين للمذهب السني، وننتهي بعد مناقشة الآراء المختلفة فيمسن هسم أولسو الأمسر في آيسات أولي الأمسر الستي تقدمت (1)، ننتهي إلى الرأي المختار من بين هذه الآراء:

# ١ – أولو الأمر هم أصحاب الرسول صلى ا لله عليه وسلم والخلفاء الراشدون:

أصحاب هذا الرأي من المفسرين يرون أن أولي الأمر في الآيات السابقة هم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، ومنهم من محصص، فقال "أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم"، قال أبوبكر وعمر، ويعلل الزمخشري هذا الرأي بقوله: " .... المراد بأولي الأمر منكم" أمراء الحق لأن أمراء الجور الله ورسوله بريئان منهم، فلا يعطفون على الله ورسوله في وحوب الطاعة لهم، وإنما يجمع بين الله ورسوله والأمراء الموافقين لهما في إيثار العدل واحتيار الحق وأولي الأمر بهما والنهي عن أضدادهما كالحلفاء الراشدين ومن تبعهم بإحسان (٢).

والصحابة عامة والخلفاء الراشدون من بينهم، وإن كان لهم فضل الصحبة وفضل السبق إلى الإسلام، والنصرة والهجرة والجهاد مع رسول الله، وما عرف عنهم من

<sup>(</sup>١) الآينان ٥٨، ٨٣، من سورة النساء، راجع ص: ١٠٤.

<sup>(</sup>٢) الزنخشري، الكشاف، جـ ١، مرجع سابق، ص ٢٤.

حسن الاتباع والالتزام لأحكام الإسلام، والتزام الخلفاء الراشدين للمثالية الإسلامية في الممارسة السياسية، وغم كل ذلك فإن الباحث لا يوافق على هذا التحصيص لأولي الأمر في الآية، حيث لا يجوز تخصيص الآية بزمان دون زمان أو فنة دون فئة، بل هي عامة تعم كل أولي الأمر في كل عصر أقصد الملتزمين منهم بأداء الأمانيات إلى أهلها، والحكم بين الناس بالعدل، ومن ثم فإن الآية بحكمها تنطبق على الصحابة والخلفاء الراشدين ولا تتخصص بهم.

## ٢ – أولو الأمر هم العلماء والققهاء:

وهي رواية عن ابن عباس وحابر بن عبدا لله وغيرهما، حيث يسرى أصحاب هذا الرأي أن أولي الأمر في الآيات المذكورة هم الفقهاء والعلماء الذين يعلمون الناس الديسن ويأمرونهم بالمعروف وينهونهم عن المنكر، والقرطبي يدلل على صحة هذا السرأي بقول الله تعالى في الآية نفسها: ﴿فَإِن تَسَازَعُتُم فِي شَيء فَردُوه إلى الله والوسول﴾. فأمر تعالى برد المتنازع فيه إلى كتاب الله وسنة رسوله، وليس لغير العلماء معرفة كيفية السرد إلى الكتاب والسنة (١).

وهناك من احتج لهذا الرأي بأن العلماء هم الذين يمكنهم أن يستنبطوا الأحكام غير المنصوصة من الأحكام المنصوصة، يمعنى أنهم أهل الاستنباط المذكورون في قوله تعالى الحواذا جاءهم أمر من الأمن أو الحوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم (<sup>(7)</sup> فهم فقهاء الإسلام، ومن دارت الفتيا على أقوالهم بين الأنام، الذين محصوا باستنباط الأحكام، وعنوا بضبط قواعد الحلال والحرام. (<sup>(7)</sup>

## ومما سبق بمكن أن نستنتج الآتي:

 ١ - هذا الرأي يكشف عن الدور الهام الذي يناط بعلماء الإسلام وفقهائه في النموذج الإسلامي لنظام الحكم، كما يحدد العلماء والفقهاء عنصرا من عناصر أولي الأمر، باعتبارهم أصحاب تخصص علمي في الشريعة الإسلامية.

٢ - يكشف هذا الرأي عن أهمية شرط العلم بمعنى الحصول على درجة معينة - قلت أو زادت - من فقه الشريعة الإسلامية كأحد الشروط الواجب توافرها في أولي الأمر في الأمة الإسلامية وباعتبارهم أصحاب الولايات العامة وذلك بحسب حاجة كل ولاية من فقه وأحكام خاصة بها وبفاعليتها حركة وغاية.

<sup>(</sup>١) القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، الجزء الخامس، مطبعة دار الكتب المصرية، ١٩٧٣، ٢٥٩.

<sup>(</sup>۲) سورة النساء، آية (۸۳). (۲) ابن القب أعلام البقيرير

ولكن الباحث يتحفظ على حصر أولي الأمر على خصوص العلماء والفقهاء، وإن جاز ذلك في فترات تاريخية سابقة نظرا لبساطة الحياة من حانب وموسوعية فقهاء الأسة قليما من حانب آخر، إلا أن واقع الحياة المعاصرة وتعقدها وتنوع المشاكل السي يفرزها هذا الواقع، الذي هو عصر التخصص العلمي الدقيق حتى في المعلوم الإسلامية، هذا الواقع تجاوز هذا الرأي وصار من الضروري أن يشمل أولو الأمر المتخصصين الفنيين في المجالات المحتلفة، بحيث إن عملية صنع وتخطيط سياسة الأمة بتدبر وإحكام تقتضي توافر خبرات فنية متخصصة، حنبا إلى حنب مع العلم والفقه بأحكام الإسلام وقيمه ومقاصده، وبغير ذلك لا يتحقق القيام على الأمر في الأمة بما يصلحها، وهو المقصود والغاية من السياسة الشرعية.

## ٣ - أولو الأمر هم الأمراء أصحاب السرايا:

يرى أصحاب هذا الرأي أن المقصود بأولي الأمر في الآيات السابقة هم الأمراء أصحاب السرايا (القادة العسكريون) وصفتهم أداء الأمانة والحكم بالعدل، ومن تم شب عاعتهم في المعروف، وهذا الرأي استنتاجا على ما يهدو من سبب نزول الآية (٥٥) من سورة النساء في اليها اللين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأهر منكم ... الآية، حيث بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية عليها حالد بن الوليد وفيها عمار بن ياسر، فحدث خلاف بين عمار وخالد ورفع الخلاف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليحكم فيه، فنزلت الآية (١).

وهناك من أضاف العلماء إلى الأمراء في فهمه لقوله تعالى: ﴿وَأُولِي الْأَمْسِ مَنْكُمُ﴾، فقال: هم العلماء والأمراء<sup>(٢)</sup>.

 <sup>(</sup>١) راجع تفاصيل الحلاف بين خالد وعمار في: ابن كثير، تفسير الفرآن العظيم، الجنزء الأول، مرجع سابق،
 عن ٥١٨.

<sup>(</sup>٣) لا ينبغي أن يفهم من هذه الازدواجية أنها نوع من تقسيم السلطة إلى دينية وزمنية كما في التقاليد الكنسية، أو أنها جمع بين نوعين من السلطات بمعنى جمع السلطةين الدينية والزمنية في هذه الازدواجية، وإنما هذه الازدواجية وإنما الشرعي، ومن ثم يترتب على ذلك أدوار تسند إليهم، تتعلق بالوفليقة العقيدية للنظام السياسي فحسب، ومن ثم يترتب على ذلك أدوار تسند إليهم، تتعلق بالوفليقة العقيدية للنظام السياسي فحسب، ومن ثم يقرر أبربكر الحصائ في أحكام القرآن حكمة جمع العماء لأطهاء لأنهم يلون حفظ الشريعة وما نجوز منا لا يجوز، والأمراء (أمراء الجند) لهم تخصصهم وخبرتهم العسكرية ودورهم في حماية التغور (حدود الإقليم من العدوان الخارجي)، فضلاعن وقليقة الجهاء، أما العقيدة فهي المهمنة والمحددة للغابات ولحدود الممارسة ويسياء ومن ثم يرفض الباحث تعبر بعضهم والإسلام تجمع بين السلطين الزمنية والدينية) فليس هناك كياسان المسلطة حتى يجمع بين بيما، وإنما الأمر يتعلق باللدور وما تتطلبه طبيعته من مستوى معين في العلم بالأحكام الإسلامية. ومن ثم يرى ابن تيمية أن أولي الأمر أصحاب الأمر وذوره وهم الذين يأمرون الناس، وذلك يشترك فيه أمل اليد والقدرة. وأمل العلم والكلام، ويقسول: فله لمان أولو الأصر صنفين: العلماء والأصراء، فإذا صنحوا صلح الناس، وإذا فسدوا فسد الناس.

ابن تيمية، الحسبة ومسنولية الحكومة الإسلامية، مرجع سابق، ص: ٨٧.

لكن الآية عامة في كل أولي الأمر أمراء (قادة عسكريين) أو علساء أو متخصصبن فنين، وإن كان نزولها في سبب خاص بخلاف عسكري بين القائد وأحد جنوده، فقد كنرت الأوامر بطاعة العلماء كالأمراء، إذ يقول الله تعالى ولولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت (11)، وقال وفستلوا أهل اللكر إن كنتم لا تعلمون (17)، وقد حاء في الحديث الشريف "من أطاعي فقد أطاع الله، ومن عصى أميري فقد عصاني فقد عصى أميري فقد أطاعي، ومن عصى أميري فقد عصاني ".

والباحث يرى أن هذا الرأي له دلالة تنعلق بأهمية المؤسسة العسكرية، وبتعبير أدق (مؤسسة الجهاد)، ويكشف عن عنصر هام من عساصر أولي الأمر أهمل الحبل والعقد، وهم (الجاهدون)، كمفهوم إسلامي يملك تميزا وخصوصية في دلالته على المؤسسة العسكرية في الدولة الإسلامية، لا يفي بها مصطلح (العسكريين)، لما في طبيعة الجماهد من عقائدية، وهو أمر نعود إليه فيما يأتي.

### ٤ - أولو الأمر هم أهل الحل والعقد:

هذا الرأي انفرد به الفحر الرازي، وتابعه وطوره الإمام محمد عبده، فقد عند الفحر الرازي (أولي الأمر) في الآية هم أهل الحل والعقد، شم تبني مفهوما ضيف الأهمل الحل والعقد، إذ جعل أولي الأمر هم أهل الحل والعقد، يمعنى (أهل الإجماع) المصطلح عليهم في أصول الفقه بالمحتهدين أو (أهل الإجتهاد) يقول: ".... إن قوله تعالى ﴿وأولي الأمر هنكم ﴾ يدل على أن إجماع الأمة حجة، والدليل على ذلك أن الله تعالى أولي الأمر بطاعة أولي الأمر على سبيل الجزم والقطع، ومن أمر الله بطاعته على سبيل الجزم والقطع لابند وأن يكون معصوما عن الخطأ ... "، ومن ثم وجب أن يكون ذلك المعصوم هو المراد بقوله تعالى ﴿وأولي الأمر منكم ﴾ أهل الحل والعقد من الأمة، وذلك يوجب القطع بأن إلم المحمد عجة، ثم يفرع الفخر الرازي على ذلك بقوله " .... إن الإجماع لا ينعقد إلا بقول العلماء الذين يمكنهم استنباط أحكام الله من نصوص الكتاب والسنة، وهؤلاء هم المسمون بأهل الحل والعقد في كتب أصول الفقه، والآية دالة عليه، لأنه تعالى أوجب طاعة أولي الأمر، لأن المتكلم الذي لا معرفة له بكيفية استنباط الأحكام من القرآن والحديث ... "(1).

<sup>(</sup>١) سورة الماندة، آية (٦٣).

<sup>(</sup>٢) سورة الأنبياء، آية (٧).

<sup>(</sup>٣) أخرجة البخاري ومسلم، راجع صحيح مسلم بشرح النووي، حد ١٢، مرجع سابق، ص ٢٢٣.

انظر في هذا الرأي: القاسمي، محاسن النأويل، المحلد النالث، بيروت، دار الفكر، ١٩٨٧، ص ٢٥٦ - ٢٢٥٧.

<sup>(</sup>٤) واجع الفخر الرازي، النفسير الكبير أو مفاتيح الغيب، الجلد الخامس، الجزء العاشر، بمبروت، دار الفكر –

وبالتأمل في رأي الفحر الرازي نخلص إلى الملاحظات الآتية:

١ – أولو الأمر عند الفخر الرازي هم أهل الحل العقد ، بمعنى أهل الإجماع أي جماعة المجتهدين من العلماء القادرين على استنباط الأحكام الفقهية الظنية من أدلتها الشرعية، وهو مفهوم ضيق لأهل الحل والعقد، ولا يقبل إلا من قبيل إطلاق الكل على أحد الأجزاء فحسب، لأن أهل الاجتهاد مفهوم وظيفي فرعي من المفهوم الكلي الذي يمثل إطارا لمجموعة من المفاهيم الفرعية، من تكاملها بنائيا ووظيفيا يتكون هذا المفهوم الكلي، الذي هو مفهوم أهل الحل والعقد كما سبق بيانه، وأهل الاجتهاد بشروطهم ومؤهلاتهم للأدوار المحددة المسئدة إليهم هم عنصر من عناصر أهل الحل والعقد كما سياتي.

٢ - أهل الحل والعقد عند الفخر الرازي هم خصوص المجتهدين من علماء الإسلام، واستبعد من بينهم من لا تتوفر لديهم القدرة العلمية على الاستنباط كالمفسر والمحدث، وإذا كان للمجتهدين دورهم الحيوي التشريعي، فإن هذا لا يعني استبعاد المقلدين من علماء الإسلام الذين لا يستقلون بآرائهم من الحل والعقد، لأن الوظيفة العقيدية ذات أدوار متعددة، منها ما يكفي لها المقلدون من علماء الإسلام، ولا يستلزم لها المجتهد، مثل الدعوة والهداية ونشرها خارج إقليم الدولة الإسلامية، والوعظ والإرشاد والتوجيب في الداخل، التعليم والتربية الإسلامية، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هذه وغيرها أدوار أو ولايات ذات صبغة عقيدية، ولكنها لا تشترط الاجتهاد في القائمين على أمور، الأمة.

٣ - الفخر الرازي يعتبر أن طاعة أهل الحل والعقد -بالمعنى السابق لديه- واجبة على سبيل القطع، وعلى ذلك بأنهم معصومون، وهذا باب واسع ومدخل خطير للاستبداد السياسي، فصلا عن أنه قول لا دليل عليه، والأقرب إلى القبول ما ذهب إليه الإمام محمد عبده في تعليله لوحوب طاعة أهل الحل والعقد، ليس لكونهم معصومين وإنحا لأن باتفاقهم يختفي الشقاق والنزاع.

٤ - قصر الفخر الرازي أهل الحل والعقد على خصوص المحتهدين، فضلا عن كونــه
 لا يخرج عن الرأي السابق باعتبارهم العلماء والفقهاء.

أهل الحل والعقد عند الإمام محمد عبده:

من التعريفات الهامة لأهل الحل والعقد التي تتسم بالشمول والعمومية والواقعية

<sup>=</sup> العربي، ۱۹۸۵، ص ۱۹۸ – ۱۵۰.

تعريف الإمام محمد عبده، حيث طور مفهوم الفخر الرازي، فذهب إلى أن المراد بأولي الأمر جماعة أهل الحل والعقد من المسلمين وهم الأمراء والحكماء والعلماء ورؤساء الجند وسائر الرؤساء والزعماء الذين يرجع إليهم النساس في الحاجبات والمصالح العامة، فهؤلاء إذا اتفقوا على أمر أو حكم وجب أن يطاعوا فيه بشرط أن يكونوا منا، وألا يخالفوا أمر الله ولا سنة رسول صلى الله عليه وسلم التي عرفت بالتواتر، وأن يكونوا مختارين في بحثهم في الأمر واتفاقهم عليه، وأن ما يتفقون عليه من المصالح العامة هو ما لأولي الأمر سلطة فيه ووقوف عليه، وأما العبادات وما كان من قبيل الاعتقاد الديني فلا يتعلق به أمر أهل الحل والعقد، بل هو مما يؤخذ عن الله ورسوله فقط وليس لأحد رأي يتعلق به أمر أهل الحل والعقد، بل هو مما يؤخذ عن الله ورسوله فقط وليس لأحد رأي

ثم يمتد التعريف ليبين ما يسميه الباحث "بالبعد المؤسسي لأهل الحل والعقد" حيث ينتهي إلى بيان الأصول التي اشتملت عليها الآيات موضع البحث ومنها " .. إن إجماع أولي الأمر وهم أهل الحل والعقد الذين تنق بهم الأمة من العلماء والرؤساء في الجيش والمصالح العامة كالتجارة والزراعة والصناعة، وكذا رؤساء العمال والأحزاب ومديرو الجرائد المحتزمة ورؤساء تحريرها وطاعتهم حينئذ هي طاعة أولي الأمر .."

أصل آخر تقرره الآية هو عرض المسائل المتنازع فيها على القواعد والأحكام العامة المعلومة في الكتاب والسنة، ومن ثـم يجب على الحكام الحكم بما يقرره أولـو الأمر وتنفيذه، وبذلك تكون الدولة الإسـلامية مؤلفة من جماعتين أو ثـلاث، الأولى جماعة المينين للأحكام الذين يعبر عنهم هذا العصر بالهيئة التشريعية، والثانية جماعة الحاكمين والمنفذين وهم الذين يطلق عليهم اسم الهيئة التنفيذية، والثالثة جماعة المحكمين في التنازع ويجوز أن تكون طائفة من الجماعة الأولى<sup>(1)</sup>.

ويتفق الباحث مع هذا الرأي في شموله وتحديده لعنــاصر أهــل الحــل والعقــد والأبنيــة المؤسسية التي يسلكون فيها، والجحال الوظيفي الذي يسند إليهم<sup>(٣)</sup>، لكن هنــاك تحفظــات يسوقها الباحث كالتالى:

<sup>(</sup>۱) محمد رشید رضا، تفسیر المنار، مرجع سابق، ص ۱۸۱.

 <sup>(</sup>٢) المرجع السابق، ص ١٨٧. وانظر في هذا البعد المؤسسي لأولي الأمر: الإمام الخميسين، الحكومة الإسلامية.
 إعداد وتقديم د. حسن حنفي، د.م ١٩٧٩، ص ٨١ - ٨٦، وكذلك: ابن عاشور، النحرير و لتنوير. حسـ ١٠ مرجع سابق، ص ١٠٠ - ١٠١.

<sup>(</sup>٣) من التعريفات الشاملة على هذا النحو الأولي الأمر، تعريف أبي الأعلى المودودي الذي يقدول فيه: "سواء كانوا عدماء مفكرين أم زعماء سياسين أم محافظي أقاليم أم قضاة محاكم أم رؤساء بحالس مدن أو فرى أم نوابا برلمانين، وباختصار شديد تجمب طاعة كل من كان صاحب أمر بين المسلمين وكل من لا يستقيم الحال في حياة المجتمع المسلم بنزاعه ومخالفته بشرط أن بكون من المسلمين وأن يطبع الله ورسوله. انتفر: أبوالأعلى المودودي، الحكومة الإسلامية، ترجمة آحمد إدريس، الفاهرة، المختار الإسلامي، د. ت، ص ٧٥.

١ – العناصر والفئات بل والمؤسسات التي حددت كأبعاد أو إطار لمفهوم أهل الحل والعقد لم تتحدد بشروطها المقررة في الفقه السياسي الإسلامي، والتي تتحدد بناء على الدور المسند لكل عنصر أو لكل بناء مؤسسي وظيفي، وبما يضمن القيام بهذا الدور على وجه يحقق مصلحة الأمة من ورائه.

٢ - البعد المؤسسي في التعريف السابق والمحدد بالمؤسسات أو السلطات السياسية الشلاث (التشريعية والتنفيذية والقضائية)، همذه المؤسسات كمكونسات للنصوذج الإسلامي لنظام الحكم لها تميزها وخصوصيتها عن مثيلاتها في النظم السياسية الأخرى، بناء ووظيفة ومقصدا ومسارا كما سبق(١).

٣ - الملاحظ أن هذا التعريف أغفل مؤسسات الدعوة والهداية، وهي تحتل مكانا بارزا في مؤسسات وأبنية النموذج الإسلامي لنظام الحكم، باعتبار أن الوظيفة العقيدية على رأس وظائف هذا النظام، ومنها الحفاظ على العقيدة من البدع والانحرافات الفكرية والعقائدية الفاسدة، والحفاظ على إقامة وأداء الشعائر، ومن ثم فإن أهل الحل والعقد لهم دخل واختصاص في أمور العقائد والشعائر مسن هذا الجانب لا من حانب التشريع ابتداء.

وغنلص من بحمل عرض آراء المفسرين من مذهب أهل السنة في المقصود من أولي الأمر أن الرأي الجدير بالقبول هو اعتبارهم أهل الحل والعقد. وقد رأينا من التحليل النقدي السابق كيف ظهرت مؤشرات وظيفية شاملة للمفهوم، ومؤشرات مؤسسية تتعلق بالبعد المؤسسي أو الأبنية الوظيفية كما نقول، وأنه لا مانع من الاستفادة من المعطيات المؤسسية المعاصرة في النظم السياسية مع الاحتفاظ بالخصوصية من حيث ضوابط الحركة وغايتها لمؤسسات النظام السياسي الإسلامي، كما تبينت عناصر فرعية للمفهوم، وأن الحل والعقد لا يقتصر على عنصر دون الآخر، فلا يكفي خصوص الفقهاء للقيام بالحل والعقد، ومن ثم يبرز دور المتخصصين والفنيين (أهل الاختصاص) كما برزت أهمية المجاهدين كعنصر من عناصر أهل الحل والعقد لا يمكن إغفاله لما لوظيفة الجهاد من أهمية.

والآن ننتقل إلى إبراز الملامح العامة لأولي الأمر عند مفسري الشيعة.

ثالثًا : أولو الأمر والمفسرون الشيعة

تأتي آراء المفسرين من المذهب الشيعي في آية الأمراء موضوع البحث وفهمهم لمن هم أولو الأمر، من المنطلقات التي يرتكز عليها المذهب الشيعي في الإمامة، حيث لا

<sup>(</sup>١) انظر: س : ٥٥ - ٩٥.

تكون الإمامة (رئاسة الدولة) إلا بنص من الله سبحانه وتعالى، وتوقيف، وبنـص كـل إمام على الإمام بعده(١).

فالشيعة وخاصة الإمامية منهم تعتقد أن الخلافة في علي بن أبي طالب بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن بعد علي في أولاده حتى الإمام الشاني عشر الذي هو محمد بن الحسن العسكري الملقب بالمهدي، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم ألمح إلى خلافة من بعده في مواطن كثيرة، ونص على ذلك صراحة في مواطن أخرى أشهرها - في اعتقادهم - في موقع يسمى (غدير خم) عند رجوعه من حجة الوداع حيث عقد البيعة لعلي، وقال: "من كنت مولاه فهذا على مولاه، اللهم وال من والاه، وعاد من عاداه"(٢).

كما ينقل لنا القاضي عبدالجبار الرأي الشيعي في العصمة بإيضاح آخر فيقول: "قالوا إذا كان لا بد في شريعة محمد صلى ا لله عليه وسلم وهو خاتم الأنبياء مـن حـافظ ومبلغ وكان لا يصح أن يقع ذلك بالتواتر، فلا بد من إثبات إمام معصوم يكون في كل حالة بمنزلة الرسول في أنه يبلغ ويعلم ويرجع إليه في المشكل ويؤخذ عنه الدين".

## أولوالأمر هم الأئمة المعصومون:

من المنطلق المذهبي المشار إليه (1)، حاء رأي المفسرين الشيعة لمن هم أولو الأمر في آيات سورة النساء السابقة، ومن بينهم الطبرسي، وهو من كبار فقهاء الشيعة في القرن السادس الهجري، حيث يقول "... وأما أصحابنا فإنهم رووا عن الباقر والصادق أن أولي الأمر هم الأئمة من آل محمد أوجب الله طاعتهم بالإطلاق، كما أوجب طاعته

<sup>(</sup>١) أبوالحسن الأشعري، مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين، الجزء الثاني، مرجع سابق، ص ١٤٨.

<sup>(</sup>٢) راجع منافشة ونقىد لهـذا اخديث في: الجويـني، غيـاث الأمــم، مرجع ســابق، ص ٣٠ – ٣١، الفـــاضي عبدالجبار، المغني، الجزء العشرون، قسم (١)، مرجع سابق، ص ١٤٥ وما بعدها، وواجع إبطال القول بـــالنــــ. ص ١٢ – ١٨٥.

 <sup>(</sup>٣) د. عرفان عبدالحميد عبدالفتاح، نظرية ولاية الفقه، دراسة وتحليل ونقد، الأودن، عمان، دار عمار.
 ١٩٨٨، ص ١٣.

<sup>(\$)</sup> في مجمل الأصول المذهبية للشيعة ونشأة الفكر السياسي الشيعي وموقفه بين الفرق الأخرى، راحع: حسسن عباس حسن، الفكر السياسي الشيعي، (الأصول والمباديء)، رسالة ماجستير، قسم العلوم السياسية، كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، جامعة القاهرة، ١٩٧٧.

وطاعة رسوله، ولا بجوز أن يوجب الله طاعة أحد على الإطلاق إلا من ثبتت عصمته وعلم أن باضه كظاهره، وأمن منه الغلط والأمر الفبيح، وليس ذلك بحساصل في الأمراء ولا العلماء سواهم، حل الله عن أن يأمر بطاعة من يعصيه أو بالانقياد للمختلفين في القول والفعل، لأنه محال أن يطاع المختلفون كما أنه محال أن يجتمع ما اختلفوا فيه (١) واستنهد على صحة قوله هذا بأن الله تعالى لم يقرن طاعة أولي الأمر بطاعة رسوله إلا وأولو الأمر فوق سائر الخلق (٢).

وهذه صفة أئمة الهدى - في رأيه - من آل محمد الذين ثبتت إمامتهم وعصمتهم، واتفقت الأمة على علو رتبتهم وعدالتهم، وفوله تعالى في الآية نفسها<sup>(۱۲)</sup>، ففان تنازعتهم في شء فردوه إلى الله والرسول بي يؤول الطبرسي معناها لتحدم المذهب الشيعي في الإمامة (٤)، حيث يقول "الرد إلى الأئمة القائمين مقام الرسول بعد وفاته هو مثل الرد إلى الرسول في حيانه لأنهم الحافظون لشريعته وخلفاؤه في أمته فحروا بحراه فيه "(٠).

ويُعاول الطباطبائي وهو من الفقهاء الشيعة المحدثين أن يدفع الآراء السيّ ذهب إليها المفسرون من المذهب السيّ التي سبق عرضها ويبسط حججه وأدلته لدفع رأي الفخر الرازي بأن أولي الأمر هم أهل الحل والعفد، وهم معصومون عن الخطأ، ومن ثم وجب طاعتهم واعتبار إجماعهم حجة (٦)، والطباطبائي في حججه وأدلته وسياقه في رده على الآراء السابفة في أولي الأمر ومن هم؟ متأثر بالتوجه المذهبي الشيعي، إذ السرأي في ذهنه

<sup>(</sup>١) الشيخ أبوعي الفضل بن الحسن الطعرسي، مجمع البيان في نفسير القرآن، الجنوء ٣ - ٤، بيروت، دار المعرفة، ٢٨٦٦. ص. ١٠٠ وهذه نتيجة خاطنة لا بؤدي إليها سباق الآبة والبيان فيها بقول ابن عاشور: إنجا أعيد فعل أضيع الرسول مع أن حرف عطف يغني عن إعادته إظهارا للاهتمام بتحصيل طاعة الرسول لنكون أعلى مرتبة من طاعة أولي الأمر ولينه على وجوب طاعته فيما يأمر به، ولو كان أمره غير مفترن بقرائس تبيلغ الرحي لتلا يترهم السامع أن طاعة الرسول المأمور بها، ترجع إلى طاعة الله فيما يبلغه عن الله دون ما يأمر به فيم النشريع. فإن متنال أمره كله خبر راجع ابن عاشور ، التحرير والتنوير، حد ٤، مرجع سابق، ص ٩٧.
(٢) نفس طرحه السابق.

 <sup>(</sup>٣) ﴿ الله الله الله الله وأطبعوا الله وأطبعوا الرسول وأولى الأمر منكم، فإن تشازعتم في شيء فردوه إلى
 الله والرسول﴾. سورة النساء، آية (٩٥).

<sup>(</sup>٤) هذا الدريل البين لنتسوس، كثيرا ما يلجأ إليه فقهاء الشيعة بما يخدم المرتكزات والفناعات للذهبية الشيعية، والمنتقل الذي معنا هو حعب البرد - في الآية - إلى الأقمة كالرد إلى الرسول في حياته، ومعلوم أن البرد إلى لرسول في لأمور المنتزع فيها يعني إنهاء الأمور إليه في حياته وحضرته، فأما في غيبته في حياته أو بعد وقائمه، فالرد إليه بكون بالرحوع إلى سته، ونلاحظ أنه جعل الإمام في منزلته مساوية للرسول، وذلك نتيجة قولهم بعصمة الأثمة. خلاف ما يراه أهل السنة من ثبوت العصمة للرسول فقط.

أنصر: الطاهر بن عاشور، التحرير، مرجع سابق، الجزء الرابع، ص ٩٨.

<sup>(</sup>٥) الطيرسي. بجمع لميان: حـ ٣ - ٤ ، مرجع سابق، ص ١٠٠.

 <sup>(</sup>٦) نظر السيد عمد حسين الطباطبائي، الميزان في نفسيرالقرآن، المحلد الرابع، بيروت، مؤسسة الأعلمي،
 ١٩٨٢.

سلفا والحكم سابق للمناقشة، فجاءت مناقشته للحجج موجهة نحو النتيجة التي حددها مقدما. فقد عارض العصمة لأهل الحل والعقد التي ذهب إليها الفخر الرازي والتي عدها أساس وجوب طاعتهم (١)، وأثبت الطباطبائي جواز خطئهم - كهيئة اجتماعية - من منطلق السؤال الذي افترضه: هل المتصف بالعصمة أفراد هذه الهيئة فيكون كل واحد منهم معصوما، فالجميع معصوم، إذ ليس المجموع إلا الآحاد ؟ أم أن هذه العصمة صفة حقيقة قائمة بتلك الهيئة قيام الصفة بموصوفها بصرف النظر عن عصمة الأجزاء والأفراد؟ أم أن الله يصون هذه الهيئة أن تأمر بمعصية أو ترى رأيا خاطئا كالخبر المتواتس

الطباطبائي لا يرى هذا ولا ذاك، وينتهى إلى القول بأنه لا منــاص مـن القــول بجــواز خطئهم وأنهم على حد سائر الناس يصيبون ويخطئون، غير أنهم لما كانوا عصابة فاضلــة خبيرة بالأمور مدربين يقل خطؤهم جداً (١٦).

والباحث يتفق مع الطباطبائي في تكييفه لطبيعة أهل الحل والعقد كجماعة خبيرة بالأمور، وبالتالي فإن احتمالات الخطأ فيما يصلون إليه من احتهادات وآراء في معالجة أمور الأمة تكون في حدها الأدنى. ومن ثم رأى رشيد رضا بدلا من القول بالعصمة أساسا، رأى أنه باتفاقهم يؤمن على الأمة الشقاق والنزاع والتفرق (")، هذا فضلا عن أن القول بالعصمة مصدر خطر سياسى كبير للفردية والاستبداد.

لكن الطباطبائي لم يقف عند هذا الحد من النقاش، بل قفز إلى نتيجمة لا توجد لها مقدمة منطقية فيقول: "... فلا معنى لحمل قوله تعالى: ﴿وَاوْلِي الأَمْرِ مَنكُم﴾ على جماعة المجمعين من أهل الحل والعقد وهي الهيئة الاجتماعية - كما كيفها محمد عبده - بأي معنى من المعاني فسرناه، فليس إلا أن المراد بأولي الأمر آحاد من الأمة معصومون في أقوالهم مفترض طاعتهم فتحتاج معرفتهم إلى تنصيص من حانب الله سبحانه من كلامه أو بلسان نبيه فينطبق على ما روى من طرق أئمة آل البيت عليهم السلام "(1) أنهم هم.

ولما وحد الطباطبائي اللغة في سياق الآية لا تسعف قارئه في فهم نتيجته تلك، حيث إن أولي الأمر جماعة وهو يتحدث عن آحاد، فيقول: ".... تسين أن المراد بـأولي الأمـر

<sup>(</sup>۱) راجع ما سبق، ص: ۱٤۱ – ۱٤۳.

<sup>(</sup>٢) الطباطباني، مرجع سابق، ص ٣٩٦.

<sup>(</sup>٣) راجع: محمد رشيد رضا، تفسير المنار، جـ ٥، مرجع سابق، ص ١٨٣.

<sup>(2)</sup> الطباطباني، الميزان في تفسير الفرآن، المجلد الرابع، مرجع سابق، ص ٣٩٨.

رحال من الأمة، حكم الراحد منهم في العصمة وافتراض الطاعة حكم الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا مع ذلك لا ينافي عموم مفهوم لفظ أولي الأمر بحسب اللغة، وإرادته من اللفظ، فإن قصد مفهوم من المفاهيم من اللفظ شيء وإرادة المصداق الذي ينطبق عليه المفهوم شيء آخر، كما أن مفهوم الرسول معنى عام كلي وهو المراد من اللفظ في الآية لكن المصداق المقصود هو الرسول محمد صلى الله عليه وسلم (١).

وهذا الكلام ما هو إلا صرف للكلام عن وجهه ولا يؤيده بيان الآية ولغتها.

والطباطبائي ومن قبله الطبرسي فيما ذهبا إليه من تفسير قول تعالى: الأوأطيعوا الله وأطيعوا الله وأطيعوا الله وأطيعوا الله وعاولة الرسول وأولي الأمر منكم الله يشذان عن المنظومة المذهبية للشيعة وعاولة تأويل النصوص وصرفها عن وجهها الظاهر لتؤيد القناعات المذهبية للشيعة في قضية الإمام والإمامة وما يتعلق بذلك من آراء (٢٠).

## نقد آراء الشيعة في أولي الأمر

وقد أبطل المفسرون من المذهب السني رأي الشيعة فيمن هم أولسو الأمر في الآيات القرآنية وذهابهم إلى أنهم الأئمة المعصومون، ومعالم ردهم على هذا الرأي الشيعي في الآتى:

١ - طاعة الأئمة مشروطة بمعرفتهم وقدرة الوصول إليهم، فلو أوجب الله علينا طاعتهم إذا صرنا طاعتهم قبل معرفتهم كان هذا تكليف ما لا يطاق، ولو أوجب علينا طاعتهم إذا صرنا عارفين بهم وبمذاهبم صار هذا الإيجاب مشروطا، وظاهر قول هو أطبعوا الله وأطبعوا الله وأطبعوا الله وأولي الأمر هنكم ، يقتضي الإطلاق، وأيضا في الآية ما يدفع هذا الاحتمال، وذلك لأنه تعالى أمر بطاعة الرسول وطاعة أولي الأمر في لفظة واحدة في قول الأواطبعوا الرسول وأولي الأمر هنكم ، واللفظة الواحدة لا يجوز أن تكون مطلقة ومشروطة معا، فلما كانت هذه اللفظة مطلقة في حق الرسول وجب أن تكون مطلقة في حق أولي الأمر.

أنه تعالى أمر بطاعة أولي الأمر، وأولو الأمر جمع، وعندهم لا يكون في الزمان
 إلا إمام واحد وحمل الجمع على الفرد خلاف الظاهر في الآية.

٣ - قال تعالى في الآية ﴿فَإِن تَنازِعَتُم فِي شَنِّيءَ فَرَدُوهِ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولَ﴾، ولـ و

<sup>(</sup>١) المرجع السابق. ص ٤٠١.

ر ١) نظر في ذلك: د. مصطفى حلمي، نظام الخلافة في الفكر الإسلامي، الإسكندرية، دار الدعوة، د. ت، ص

كان المراد بأولي الأمر الإمام المعصوم لوجب أن يقال "فإن تنازعتم في شيء فـردوه إلى الإمام"\\. الإمام"\\.

هذا النوع من الولاية الخاصة للفقيه بجمع عليه بين فقهاء الشيعة الإمامية حيث ينوب الفقيه عن الإمام الفاتب في القيام على هذه الأمور، إلا أنه قد حدثت تطورات علمية وتاريخية وسياسية حعلت فقهاء المذهب يقومون بعملية بطيعة ومتدرحة تبدف إلى نقل اختصاصات الإمام الغائب إلى الفقهاء وإكساب الولاية الخاصة هذه أبعادا ومصامين سيامية لم تكن من قبل في فقه الشيعة، حيث ارتكز الموقف المذهبي في هذا الخصوص على أساس الاعتقاد العام بأن السلطة السياسية (الكلية العامة والشاملة) حق الإمام الغائب وحده، ومن ثم فليس لأحد مس الناس كيفما تكن صورته ومهما بلغت قدراته أن يمارسها نيابة عنه، وانتهى التطور الفقهي إلى ساسمى بولاية الناس كيفما تكن صورته ومهما بلغت قدراته أن يمارسها نيابة عنه، وانتهى التطور الفقهي إلى ساسمى بولاية الفامة بمعنى تسلم الفقيه المجتهد الجلمع لشرائط الإنتاء ومام السلطة الكلية للدولة يابة عن الإمام الغائب القائم صاحب الأمر.

انظر: د. عرفان عبدالحميد، نظرية ولاية الفقيه، دراسة وتحليل ونقد، مرجع سابق.

د. موسى الموسوي، الشيع والتصحيح، الصراع بين الشيعة و التشيع، د. م، ١٩٨٨، ص ٢٠، وما بعدها. وقد شهدت ولاية الفقيه على يد الإمام الخميني تطويرا على المستويين الفقهي والتطبيقي انعكس في الدستور الإيراني.

راجع كتاب روح الله الحميني، الحكومة الإسلامية، إعداد وتقديم د. حسن حنفي، يدون ناشر، ١٩٧٩. انظر أيضاً: الدستور الإسلامي لجمهورية إيران الإسلامية في د. محمد مسليم العموا، في النظام السياسـي للدولـة الإسلامية، مرجع سابق، الملحق رقم (٣)، ص ٣٤٣ - ٤٠٠.

وانظر عرضا وتقييما لولاية الفتيه لي: المرجع لسابق، ص ٢٦٩ - ٢٨١.

أيضا د. فاروق عبدالسلام، ولاية الفقيه في ميز ن الإسلام، القاعرة. بدون ناشر، ١٩٨٧. وحول أسساس ولابــة الفقيه وثبوتها وعمومها راجع: أمية حسين أبوالسعود، دور المعارضة الدينية في السياسة الإيرانية في الفترة من ١٩٣٤ – ١٩٧٧، رسالة دكتوراة، قسم العلوم، كلية الاقتصاد والعلوم السياسية حامعة القاهرة، ١٩٨٧، ص ٣٥٢ – ٣٦٧.

<sup>(</sup>١) راجع في هذا النقد: الفخر الرازي، التفسير الكبير، المجلد الخامس، مرجع سابق، ص ١٥٠.

أبوبكر الجصاص، أحكام القرآن الكريم، الجزء الثاني، بيروت، دار الكتاب العربي، ١٩٨٦، ص ٢٦١.

من الجدير بالإشارة أنه قد حدث تطور في الفقه السياسي الشيعي والبنية الداخلية للمذهب، أدى إلى ما يسمى اليوم (بولاية الفقيه) أي النيابة العامة والكلية للققيه المجتهد الجامع لشرائط الإنساء، حيث عرف الفقه الشيعي الإمامي متذ بدء القيبة الكبرى (عام ٣٢٩ هـ) نوعا من الولاية للفقيه نيابة عين الإمام وبتفويض منه: عرفت باسم الولاية الخاصة وتعني ولاية الققيه في أمور معينة هي:

١ - ولاية الفقيه على من لا ولي له من القصر (كاليتامي واللقطاء والأرامل).

٢ - والفصل في المنازعات بين أبناء الطائفة، والولاية على شتون الأوقاف والمدارس الدينية.

٣ - ولاية الفقيه على الشتون العامة للأمة، ومراعاة الصالح العام ومراقبة السملطة السياسية في الببلاد في قيامـــ
بواجب الأمر بالمعروف والنبي عن المنكر كالزام المحتكر مثلا بإطلاق ما حبسه عن الناس وتأديب العصاء وبذل النصح للحكام.

## المبحث الرابع

## أهل الحل والعقد في المجتمع السياسي بالمدينة (عهد النبوة)

من تنبع مفهوم أهل الحل والعقد في دلالاته اللغوية، تبين أن أولي الأمر في آيات القرآن الكريم هم أهل الحل والعقد، وتبين من بحث آراء المفسرين من المذهب السيني لآية الأمراء في كتاب الله، وجود مؤشرات وظيفية وأبعاد مؤسسية للمفهوم ومؤهلات ينبغي أن تتوفر لأولي الأمر أهل الحل والعقد.

يبقى في هذه المتابعة وقبل عرض المفهوم من وجهة نظر الدراسة -أن نتبع المفهوم في الواقع التطبيقي في المحتمع السياسي في عهد النبي (صلى الله عليه وسلم) ولا سيما في العهد المدني، على اعتبار أن فنرة العهد النبوي بما تمثله من أحداث ووقائع وممارسات سياسية تمثل الحقيقة الإسلامية في مجموعها وقد تجسدت في الواقع حركة وسلوكا. وحينما يعني البحث بتقليب صفحات عهد النبوة بحثا عن أهل الحل والعقد من هم؟ وما معايير اختيارهم أو بعبارة أخرى نبحث عن المفهوم في حركته وتطبيقه واقعا حيا، فبان ذلك ليس بحثا تأريخيا، بل إننا نكون في قلب المصادر الإسلامية الأصلية التي منها ينبع ويني الفكر الإسلامي عامة والسياسي خاصة، حيث أن السيرة النبوية بما تعتويه من السنة النبوية أو وقائع وأحداث فيها الكثير من الأحكام الفقهية (١٠)، وهي حزء من السنة النبوية أو حانب الأفعال منها، ولا سيما تلك التي لا تتعلق بمصلحة مرتبطة برمان النبي (صلى الله عليه وسلم) أو عرف سائد في عصره (١٠).

## تأسيس النظام السياسي في المدينة المنورة:

إن الإسلام حاء لكي يعبر عن وحوده في عالمنا من خلال دوائر تـلاث يتداخل بعضها في بعض، وتتسع صوب الخارج لكي تشمل مزيدا من المساحات: دائرة الإنسان، فالدولة، فالحضارة. ولقد اجتاز الإسلام في مكة دائرة الإنسان، ثـم ما لبثت

<sup>(</sup>١) ظهرت دراسات نعالج السيرة وآحداثها من منطسق استخلاص المبادئ والأحكمام الفقيمية الستي يمكن أن تستفاد من الوقائع والأحداث في السيرة.

انظر على سبيل المثال: د. محمد سعيد رمضان البوطي. فقه السيرة، بيروت، دار الفكر، ١٩٧٨.

<sup>-</sup> الشيخ محمد الغزالي، فقه السيرة، مصر، دار الكنب خديثة، ١٩٦٠.

<sup>(</sup>٢) بقسم بعض العلماء السنة إلى أقسام من حيث الأنر التشريعي، قسم لتصرفات الرسول بالرسالة، وآخر بالغنيا، وثالث بالحكم (القضاء)، ورابع بالإمامة، وتصرفه بالرسالة والفنيا شبرع مقرر ملزم للخلانق إلى يموم الدين، أما التصرفات القضائية، والإمامة - أي باعتباره رئيس دولة- فترتبط بالظروف والمصلحة الجزئية وقت التصرف، فهي كما يقال قضية عين لا عموم لها.

انظر في ذلك الإمام القرافي، الإحكام في تمييز الفتاوي عن الأحكام وتصرفات القياضي والإسام. نعليق محمود عرنوس، القاهرة، مكتب نشر الثقافة الإسلامية ١٩٨٣. صـ٢٧ -٢٩.

العوائق الاحتماعية والدينية والاقتصادية أن صدته عن المضي في الطريق صوب الدائرة الثانية حيث الدولة، لأنه بلا دولة ستظل دائرة الإنسان مفتوحة على الخارج المضاد بكل أثقاله وضغوطه وإمكاناته المادية والأدبية، ولن يستطيع الإنسان الفرد أو الجماعة المؤمنة التي لا تحميها دولة ولا يقوم على مصالحها نظام ما أن يمارسا مهمتهما حتى النهاية، لا سيما إذا كانت قيمها وأخلاقياتها تمثلان رفضا حاسما لقيسم الواقع الخارجي والتجربة المعاشة. ومن ثم كانت هجرة الرسول إلى المدينة نقطة بدء من أجل تأسيس الدائرة الثانية، الدولة والنظام السياسي للانطلاق تجاه الدائرة الثانية، دائرة الحضارة.

وبعد هجرة الرسول (صلى الله عليه وسلم) إلى المدينة، تكون الكيان السياسي للدعوة الإسلامية، حيث توفرت لها العناصر الرئيسية في نشأة أي بحتمع سياسي:

العنصر الأول: عنصر الإقليم، حيث أصبح للمسلمين أرض يعامنون فيها، وذلك نتيجة لبنود بيعة العقبة الثانية، بين الرسول (صلى الله عليه وسلم) وأهل يشرب، حيث اشترطت توفير عنصر الأمن للمهاجرين، إذ بايعوه على أن يمنعوه بما يمنعون منه نساءهم وأبناءهم وصار المسلمون يسيطرون على بعض الموارد الاقتصادية جعلست لمدى الأفراد نوعا من التضامن في تحقيق الخير العام<sup>(۱)</sup>.

العنصر الثاني: هو ما يمكن أن يسمى بحالة "الضمير الاجتماعية"، التي تعيني الالتقاء القلبي والفكري على غاية مشتركة، التقاء يدخل به المجتمع مرحلة التأسيس والوجود والتمييز، وهو ما حققته ونصت عليه الوثيقة الدستورية التي كتبها الرسول (صلى الله عليه وسلم)، بينه وبين أهل المدينة عشية الهجرة، حيث حددت فئات الشعب السي تنطوي تحت لواء الدعوة الإسلامية، وحددت ما لهم وما عليهم، والعلاقة بين الشرائح المختلفة (٢)، وهو ما نعود إليه فيما بعد.

العنصر الثالث: وهو العنصر الذي يفضي توافره إلى تحويل أي مجتمع من بحرد بحتمع إنساني إلى مجتمع سياسي، ألا وهو عنصر "السلطة السياسية"، حيث حددت الوثيقة "السلطة السياسية"، لهذا الكيان السياسي الوليد في شخص رئيس الدولة وهو محمد رسول الله، حيث نصت على أن ما اختلف فيه من شيء فإن مرده إلى الله وإلى محمد، كما تقرر أنه لا يخرج منهم أحد إلا بإذن محمد ".

ومن ثم أصبح الرسول بالإضافة إلى وظيفــة النبــوة الــتي تعــني تبليــغ الوحــي، وبيانــه

<sup>(</sup>١) د.عماد الدين خليل، حول القيادة والسلطة في الناريخ الإسلامي. الفاهرة: مكتبة لنور، ١٩٨٥، ٣-٣.

<sup>(</sup>۲) د.محمد طه بدوي، أصول علوم السياسة. الإسكندرية، المكنب المصري الحديث، ١٩٦٥، ص٣٧-٤١. وراجع: نصوص الوثيقة الدستورية التي كتبها الرسول بينه وبين أهل ينرب في د.محمد حميدا لله، بحموعة الوثالين السياسية في العهد النبوي والخلافة الراشدة. الفاهرة، مطبعة لجنة التأليف، ١٩٤١، ص١-٧.

<sup>(</sup>٢) د. محمد طه بدوي، أصول علوم السياسية، مرجع سابق، ص٤١-٤٠.

للناس ودعوتهم إليه، أصبح راعياً يسوس من أجابوا دعوته، ويدير شئونهم على وفق ما شرع الله، وهذا التبليغ والتدبير ينتظمان التشريع والقضاء والتنفيذ، أي أنه جمع بين هذه الاختصاصات جميعا في شخصه(۱).

وكون الرسول (صلى الله عليه وسلم) حكومة، بمعنى أنه استعان بالأعوان لإنجاز أعمال الدولة التي كانت تجتمع كلها في يده، فقد كان يتولى جميع ما يتعلق بولاة الأمور في المنطقة التي يستطيع أن يشرف عليها بنفسه، أما في الأماكن البعيدة، فقد كسان يولي جميع من ينوب عنه في الإشراف العام على مصالح الناس، كما استعان بمعاونين له في كافة الشنون والأعمال الداخلية والخارجية، سواء كانت هذه الأعمال حربية أو مالية أو غيرها من وزارة وحجابة وكتابة وسقاية وسدانة وإمارة للحج وإمامة للصلاة وتعليم لقرآن والفقه والقضاء والتوثيق وذكر المواريث والنفقات والقسام والمحتسب والمنادي وحارس المدينة والسحان ومقيمي الحدود، وغيرها مما يعتبر من الولايات العامة أو الفروض الكفائية (٢).

ثم أحذت تتطور إدارة هذه الأعمال بتطور الظروف والأحوال التاريخية حتى دونت الدواوين على عهد عمر بن الخطاب، حيث وضع في عهده أول ديوان في الإسلام للخراج والأموال بدمشق والبصرة والكوفة (٣).

ومن منطلق الدلالات اللغوية لمفهوم أهل الحل والعقد وما كشف عنه البحث في مفهوم أولي الأمر في القرآن من أنهم أهل الحمل والعقد، فإن القائمين على أمر هذه الوظائف وتلك الأعمال هم أهل الولايات العامة أو الذين كمان يعقد لهم على هذه الولايات من قبل الرسول (صلى الله عليه وسلم) ليعاونوه في هذه الأعمال.

والسؤال المطروح الآن: ما هي المعايير أو القواعـد الـيّ كـانت تراعـي في اختيـار القائمين على أمر هذه الأعمال؟.

وبعبارة أخرى ما هي أسس التميز في المحتمع السياسي الإسلامي بالمدينة والستي على

<sup>(</sup>١) المشيخ عبد الوهاب خلاف، السلطات الثلاث في الإسلام، بحنة القانون والاقتصاد، كلية اختسوق، جامعة القاهرة. أبريل ١٩٣٥، ص٣٠٢.

<sup>(</sup>٣) انظر في بحال الوظائف والولايات والأعمال، ومن قبام عليها في عهد النبي (صلى الله عميه وسلم) في: محمدالحسيني الإدريسي الكتاني، التراتيب الإدارية والعمالات والصناعات والمتاجر والحالمة العامية المي كانت على عهد تأسيس المدينة الإسلامية في المدينة المنورة العلية، الرباط، ١٣٤٦هـ.

رفاعة رافع الطهطاوي، نهاية الإيجاز في سيرة ساكن الحجاز، تعليسق عبىد الغني أنـور، مصــر: مطبعـة المعـارف الملكية، ١٩٢١هـ، ٣٥٠- ٥١٥.

<sup>(</sup>٣) السيوطي، تاريخ الخلفاء، مرجع سابق، ص١٣٧.

أيضاً: الطباطباني،الفحري في الآداب السلطانية والدولية السلطانية، القياهرة، مكتبيةالمعارف، بمدون تياريخ، ص٧٥-٨٠.

أساسها كان يختار أهل الحل والعقد؟.

الإجابة على هذا التساؤل تقتضي البحث في طبيعة المحتمع السياسي بالمدبنة، وأسس التميز فيه، يرقبط بهذا السؤال عن العناصر التي ساهمت في الحركة السياسية في هذه الفترة، ومحورها نشر الدعوة وحمايتها في الداخل (من النفاق والمنافقين) والجهاد من أحل إزاحة العقبات التي تحول دون فيضانها للخارج. هذه التساؤلات تشكل الإحابة عليها إطار البحث في السطور الآتية.

### جناحا المجتمع السياسي بالمدينة المنورة (المهاجرون والأنصار):

لقد حدد الكتاب الذي كتبه الرسول (صلى الله عليه وسلم) بينه وبين المهاجرين والأنصار، والذي يعتبر الوثيقة الدستورية لتأسيس الدولة الإسلامية في المدينة، حدد عناصر المجتمع السياسي بالمدينة في بنده الأول: "هذا كتاب من محمد النبي رسول الله بين المؤمنين والمسلمين من قريش وأهل يثرب، ومن تبعهم فلحق بهم وحاهد معهم. إنهم أمة واحدة من دون الناس"(1).

والمسلمون من قريش هم من هاجر مع رسول الله (صلى الله عليه وسلم) أو لحقوا به بعد هجرته من مكة، وهم يشكلون الجناح الأول للمجتمع السياسي الإسلامي في المدينة، وأهل يثرب هم المسلمون الذين اعتنقوا الإسلام من أهلها سواء من اعتنقه قبل الهجرة في اللقاءات التي كانت نتم في موسم الحج بين الرسول وأهل يترب أو بعدها، وهؤلاء هم الأنصار الذين يشكلون الجناح الثاني للمجتمع السياسي بالمدينة.

وقد حدد القرآن الكريم جناحي هذا المجتمع تحديدا جامعا مانعا من سواهم في قول، تعالى: ﴿إِنَّ اللّٰذِينَ آمنوا وهاجروا وجاهدوا بِأمواهم وأنفسهم في سبيل الله (٢) شم تذكر الآية نفسها الجناح الثاني والذين عاووا ونصروا أولئك (الجناحان) بعضهم أولياء بعض، هذه هي الحصلة، مجتمع مزابط يوالي أفراده بعضهم بعضا، ثم تذكر ذات الآية فئة ثالثة من المؤمنين، لكنها ليست من عناصر المجتمع السياسي في المدينة، وذلك في قوله تعالى: ﴿والذين عامنوا ولم يهاجروا﴾ (٢).

 <sup>(</sup>١) د. محمد حميدا لله، مجموعة الوثانن السباسية في العبد النبوي والخلافة الرائدة. موجع سابق، ص١.
 انظر أبضاً: أحمد زكي صفوت، جميرة وسائل العرب في غصور العرب الزاهرة. ج١، القاهرة، مصطفى البابي الحلي، ١٩٣٧، ص٢٥-٢٦.

<sup>(</sup>٢) سورة الأنفال، آية (٧٢).

<sup>(</sup>٣) واجع نفسير الآبة في: ابن كتبر، نفسير الفرآن العظيم، المجلد الثاني، مرجع سابق، ص٣٢٨.

حمل لواء الدعوة وتبليغها وحمايتها، ومن ثم يمكن القول إن أهل الحل والعقد في المجتمع السياسي بالمدينة، والذبن شكلوا الجهاز المعاون للرسول (صلى الله عليه وسلم) في تبليغ الدعوة ونشرها والحهاد من أجلها والقيام على مصالح المسلمين وشعونهم كانوا إفرازا من هذين الجناحين (المهاجرين والأنصار) فمن هم إذن المهاجرون؟ ومن هم الأنصار؟ وما هي أسس التميز التي اتخذت أساساً لاحتيار أهل الحل والعقد من بين هذين الجناحين.

## الجناح الأول (المهاجرون):

هم من هاجر مع الرسول (صلى الله عليه وسلم) من مكة إلى المدينـــة، أو لحقـوا بــه قبل فتح مكة(١)، وهؤلاء ممن آمنوا بمحمد وصدقوا برسالته من قريش وموطنهم مكة (٢٠). ومن أسس التميز التي توفرت للمهاجرين ما جاء على لسان شيخهم أبسي بكر الصديق في سقيفة بني ساعدة غداة وفاة الرسول (صلى الله عليه وسلم) حيث احتمع الأنصار وأرادوا الاستثار بالأمر (السلطة السياسية) من دون المهاجرين، فــاحتج عليهــم أبوبكر مبينا أسس التميز التي حازها المهاجرون كتسبرير لتوليهم الخلافة، والقيام على الأمر بعد رسول الله (صلى الله عليه وسلم) فقال: ".. إن الله تعالى بعث محمداً (صلى ا لله عليه وسلم) رسولًا إلى خلقه، وشهيدا على أمنه ليعبدوا الله ويوحدوه وهم إذ ذلك يعبدون آلهة شتي. فعظم على العرب أن يتركوا دين آبائهم، فخيص الله تعمالي المهاجرين الأولين رضي الله عنهم بتصديقه، والإيمان به، والمواساة له، والصبر معه علمي شدة أذى قومهم وإلالهم وتكذيبهم إياهم، وكل الناس لهم مخالف عليهم، زار عليهم فلم يستوحشوا لقلة عددهم، وإزراء الناس بهم، واحتماع قومهم عليهم، فهم أول من عبدوا الله في الأرض، وأول من آمن با لله تعالى ورسوله، وهم أولياؤه وعشيرته، وأحق الناس بالأمر". وقال: "..فكنا معشر المهاحرين أول الناس إسلاماً، والناس لنا فيمه تبع، ونحن عشيرة رسول الله، ونحن مع ذلك أوسط العـرب أنسـابا ليسـت قبيلـة مـن قبـائل العرب إلا ولقريش فيها ولادة"<sup>(٣)</sup>.

ومن تأمل النص السابق، نخلص إلى الأسس التي تميز المهاحرين، وهي:

١- السبق إلى الإسلام، والإيمان بمحمد، والتصديق برسالته من دون العرب، فكانوا

<sup>(</sup>١) عن عانشة رضي بنَه عنها قالت قال النبي (صلى الله عليه وسلم): لا هجرة بعد الفتح، ولكن جهاد ونية. انظر: تخريجه في د. مستفنى سعيد الخن، وآخرون، نوهمة المتقين في شرح ريباض الصبالحين من كبلام سيد المرسلين، المجلد الأول. بيروت، مؤسسة الوسالة، ١٩٧٨، ص٧١.

البخاري بُخاشبة السندي. ج٢، القاهرة، عيسى البابي الحلبي، بدون تاريخ، ص١٣٥.

<sup>(</sup>٢) ابن قتيبة، الإمامة و لسياسة، القاهرة، البابي الحلبي، ١٩٦٩، ص٧-٧.

<sup>(</sup>٣) ابن الأثبر، الكامل في التاريخ، المحلد الثاني، بيروت، دار صادر للطباعة والنشر، ١٩٦٥، ص٣٢٩.

بمثابة الطليعة أو الجماعة المؤسسة للمجتمع الإسلامي، والقدم في الإسلام كمان معيارا يعتد به في التفاضل بين صحابة رسول الله (صلى الله عليه وسلم). وقــال عـمــر بــن الخطاب: لاأجعل من قاتل رسول الله كمن قاتل معه. يعني في العطاء(').

٢- تحمل المعاناة، والصبر على إيذاء قريش، وما لاقته هذه الفشة المؤمنة من إيذاء وتعذيب مع رسول الله (صلى الله عليه وسلم) بلغ قمته في حصارهم في شعب بني المطلب حتى جهد النبي والمسلمون معه جهداً شديداً، واشتد عليهم البلاء طيلة ثلاث سنوات قبل الهجرة (٢).

7- العامل العشائري، فالمهاجرون من قريش، قبيلة رسول الله (صلى الله عليه وسلم) وأوسط العرب أنسابا، وقد أقر الرسول (صلى الله عليه وسلم) الأوضاع القبلية في تنظيمه للمجتمع وللدولة، فقد كان (صلى الله عليه وسلم) يلحق كل امريء بقبيلة من القبائل كي يكون مشمولا في الوحدة الأساسية التي يتكون منها المجتمع الإسلامي الأول<sup>(٢)</sup>. بل إن الصحيفة الدستورية التي أسست الدولة الإسلامية الأولى في المدينة أقرت هذه الأوضاع القبلية والعشائرية فتحدثت عن البطون والفتات التي تشكلت منها الأنصار كما حدد المهاجرين بأنهم المسلمون المؤمنون من قريش (٤٠).

وهذا يثير قضية العامل القبلي في مجتمعات كثير من دول العالم الثالث، وكيف يمكن توظيفه في الأهداف التي تتبناها النظم السياسية في هذه الدول، بدلا من محاولـة تذويبــه بفرض نظم اجتماعية ضد طبيعة هذه المجتمعات.

### أهل الحل والعقد من المهاجرين (العشرة المبشرين بالجنة):

وقد مثل جمهور المهاجرين الأولين الذين هم قبيلة قريش في المدينة، حيث شكلوا حيا هو حي المدينة مع رسول الله على هو حي قريش، مثلهم في الحل والعقد في المجتمع السياسي بالمدينة مع رسول الله (صلى الله عليه وسلم) وبعد انتقاله إلى الرفيق الأعلى عشرة من خلاصة رحال المهاجرين وصفوتهم وهم من عرفوا بالعشرة المبشرين بالجنة (٥٠)، أو كما وصفهم عسر

<sup>(</sup>١) بدر الدين بن جماعة، تحرير الأحكام في تدبير أهل الإسلام. مرجع سابق، ص ١١٠.

<sup>(</sup>٢) د. محمد سعيد رمضان البوطي، فقه السيرة. مرجع سابق، ص٩٠ - ٩٠.

<sup>(</sup>٣) د. محمد عمارة: الخلافة ونشأة الأحزاب، مرجع سابق، ص١٣٣.

 <sup>(</sup>٤) واجع الأوهاط المختلفة للأرس والخزرج التي نصبت عليها الدئيقة الدستورية، وأنهم يتعاقلون معاقلهم
 (إعطاء المعاقل أي الديات)، في د. محمد حمينا أله الرئائق السياسة، مرجع سابق. ص٦.

 <sup>(</sup>٥) ورد عن عبد الرحمن بن عوف قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسنة; نبو بكر في الجنة، وعمر في
الجنة وعثمان في الجنة، وعلي في الجنة، وطلحة في الجنة، والزبير في الجنة. رعبد لمرحمن بن عوف فيالجنة، وسعد
بن أبي وقاص في الجنة، وسعد بن زيد في الجنة، وأبو عبيد بن الجراح في الجنة.

<sup>~</sup> الترَّمَدي، سنن الترمذي (الجامع الصحيح). مراجعة عبد الرحمن محمد عشمان، ج٥، المدينة المنورة، المكتبة السلفية، ١٩٦٧، ص٢١١.

بن الخطاب الذين توفي رسول الله وهو عنهم راض.

هؤلاء العشرة كانوا أشبه بمكومة الرسول (صلى الله عليه وسلم)، كما لعبوا أخطـر الأدوار في دولة الخلافة الراشلة التي تمثل النموذج الشرعي للإمامة في الفكر الإســــلامي، فهم الذين استأثروا بمنصب الخليفة، يرشح من بينهم ويبايعونه البيعة الخاصة ثم يصادق على هذه البيعة الخاصة من حضر المدينة من المهاجرين والأنصار(١). ففي السقيفة بايع اثنان منهم عمر، وأبو عبيدة لشالث منهم أيضاً هو أبو بكر الصديق، فتم لهم ولـه

وعندما حضرت المنية عمر، كان قــد بقـي منهــم سبعة، فكـون عمــر منهــم بحلـس الشورى، الذي اشتهر أمره<sup>(٢)</sup>، ولقد اختار هذا الجلس من بينه عثمان فولي الخلافة.

وعندما أحدث عنمان الأحداث التي ألبت عليه غالبية الناس، قاد من جمي من هــؤلاء من الشام ليقف إلى جانب عثمان، وحضر أكثر من مجلس مسن بحالس أهمل الشورى، لتدارس الموقف، وإظهار المساندة من حانبه لعثمان في مواجهة هؤلاء، ومن بين مــا قالــه معاوية في أحد هذه المحالس ويتصــل.كما نحن بصــدده: "...يما معشــر المهـاحرين وبقيــة الشورى، فإياكم أعني وإياكم أريد، فإني لم أرد غيركم، ثم وجه القول لهــم محــذرا مــن قتل عثمان (أ).

ولما اشتد الحصار على عثمان، وبلغت حركة المقاومة والثورة ذروتها من حول قصر الخلافة بالمدينة، بدا لعثمان أن يتهم نفسه، وشعر بالخطأ السياسي، فأراد أن يستقيل ويرد الأمر إلى هؤلاء، لاسيما علي وطلحة والزبير، حيث أرســـل رســولا إليهــم برســـالـة شفوية: "قد بدا لي أن أتهم نفسي لهـؤلاء، فأت عليها وطلحة والزيير، فقـل لهـم هـذا أمركم تولوه، واصنعوا، فيه ما شئتم<sup>(۵)</sup>.

ولكن الأحداث جرت نحو قتل عثمان، فلما أراد الثوار المبايعة لعلى بـن أب يطالب قال لهم: "ليس ذلك إليكم، إنما هو لأهمل الشوري وأهمل بدر، فمن رضي بـه أهمل الشوري وأهل بدر فهو الخليفة، فجاءه هؤلاء وكان معهم طلحة والزبير(١).

وهكذا يتبين لنا الدور الكبير الذي مثله هـؤلاء العشـرة المبشـرون بالجنـة. والـــؤال

<sup>(</sup>١) د. محمد عمارة، الحلافة ونشأة الأحزاب، مرجع سابق، ص٦٥- ٦٦.

<sup>(</sup>٢) ابن الأثير الكامل، المحلد الثاني، مرجع سابق، ص٣٣.

<sup>(</sup>٣) المرجع السابق المحلد الثالث، ص٦٦.

<sup>(؛)</sup> المرجع السابق المحلد الثالث، ص١٥٦-١٥٨.

<sup>(</sup>٥) المرجع السابق، ص١٦٢- ١٦٦. وراجع: ابن قتية، الإمامة والسياسة، مرجع سابق، ص٢٩-٣٥.

<sup>(</sup>٦) ابن قتيبة، مرجع سابق، ص٦٠، ابن الأثير، الكامل في التاريخ، المحلد الثالث، مرجع سابق، ص١٩١.

المطروح الآن: ما الأسس والمعايير التي هيأتهم لذلك الدور الخطير الذي اضطلعوا به منذ العهد النبوي، وطوال فترة الخلافة الراشدة؟.

يتساءل الدكتور محمد عمارة: هل هو بحرد البشرى بالجنة؟. إذا كان الأمسر كذلك أي يتعلق بالبشرى بالجنة فلماذا ينحصر الأمر في هؤلاء النفر؟.

ولماذا يكون من قريش وحدها؟ ومن ذوي النفوذ من قريش بالتحديد؟. إن هذا التعليل، البشرى بالجنة والرضى النبوي عنهم لا ينهض سببا مقنعا وجوابا شافيا على ذلك السؤال.

إن هؤلاء العشرة المبشرين بالجنة، يمثلون هيئة من المهاجرين الأولسين، تكونت كما تتكون الهيئات السياسية في مثل الفترة الزمنية والبيئية التي تكونت فيها، وإنما كانت أقرب إلى حكومة الدولة العربية الإسلامية التي قامت في يثرب وهيئتها التأسيسية منها إلى جماعة من التقاة المبشرين بالجنة (1).

إنهم ينطبق عليهم المعايير التي اتصف بها المهاجرون، فهؤلاء العشرة كانوا من قوم الرسول، قريش، ويمثلون أهم بطونها، والإسلام وإن كان قد حارب العصبية هدف الا أنه أبقى عليها وسيلة ونظاما يخدم الإسلام ويحميه، وقد استفاد الإسلام من النصرة القبلية والروابط العشائرية مع اختلاف الدين، فهذا أبو طالب عمم الرسول (صلى الله عليه وسلم) كان له عضدا وحرزا في أمره، ومنعة وناصرا على قومه، وذلك قبل وفاته ("). وهذا العباس عمه يحضر بيعة العقبة الثانية وهو ما يزال على دين قومه ليستوثق لابن أخيه (").

وهؤلاء العشرة كونوا حي قريش في المهجر، وكانوا أصحاب نفوذ وعصبية قرشية.

هؤلاء العشرة هم المهاجرون الأولون، الأولون في الإسلام لا في ترتيب الهجرة، فهؤلاء العشرة فيهم أول ثمانية دخلوا في دين الإسلام (٤)، فهم أولون في الإسلام، ومهاجرون إلى حانب الإمكانات التي حازوها وامتازوا بها كإدراكهم بيعة الرضوان (٤)، وصلاتهم إلى القبلتين، وشهودهم بدرا، حيث جعل الرسول من لم يشهدها منهم في حكم من شهدها في السهم والأجر: الأمر الذي يثبت لهم السبق في الإسلام والجهاد فيه مع الرسول، ومن ثم فإن هؤلاء العشرة لم يكونوا فقط أهل شورى رسول الله ووزراءه

 <sup>(</sup>۲) ابن الكثير البداية والنهابة. الجوء الثالث، دار الفكر العربي، بدون ناشر، وبدون تاريخ: عر١٢٢.

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق: ج٣، ص١٦٠.

<sup>(\$)</sup> المقريزي، إمتاع الأسماع.تما للرسول من الأبناء والأموال راخفدة والمتاع، تصحيح وشرح محمود شاكر، ج١، القاهرة، مطبعة لجنة التأليف، ١٩٤١، ص١٦–١٧.

<sup>(</sup>٥) المرجع السابق: عر؟٣- ٣٥.

وإنما كانوا يديمون الوقوف خلفه مباشرة في الصلاة، كما يلتزمون الوقوف أمامـه عنــد الحرب والقتال<sup>(١)</sup>.

هذا عن المهاجرون الأولين وأهل الحل والعقد منهم..

فماذا عن الجناح الثاني من المحتمع السياسي الإسلامي الأول بالمدينة.

#### أهل الحل والعقد من الأنصار (النقباء):

الأنصار هم المسلمون من أهل يثرب من الأوس والخزرج حين هجرة الرسول (صلى الله عليه وسلم) من مكة إلى المدينة، فآوره ومنعوه ونصروه وصحبه، فيشمل ذلك كل من آمن بمحمد (صلى الله عليه وسلم)، وصدق برسائته من أهل يثرب منذ بيعتي العقبة الأولى والثانية، ومن آمن قبلهما وبعدهما، وحتى استقبال الرسول (صلى الله عليه وسلم) بالمدينة، وهجرته إليها، واستقراره بها<sup>(۱)</sup>.

ومجتمع يثرب (المدينة) قبل الهجرة، كان مقسما إلى عدة أرهاط أو فشات، هذه الأرهاط تتجمع في قبليتي (الأوس والخزرج)، والأنصار هم مسلموا الأوس والخزرج من هذه الأرهاط أو التقسيمات الفرعية. وقد أبقت الوثيقة الدستورية (الصحيفة) التي كتبها الرسول بينه وبين أهل المدينة على هذه التقسيمات الرهطية للأنصار، هذه الأرهاط كل منها على ربعتهم يتحاقلون (المعاقلهم الأولى - أي قبل الإسلام - وكل طائفة تفدي عانيها بالمعروف والقسط بين المؤمنين، أما غير المسلمين من سكان المدينة (اليهود) فقد نظمت الوثيقة علاقتهم بالمسلمين في عدة بنود (أ).

هؤلاء المسلمون من أهل يثرب من أرهاط الأوس والخزرج بدأ إسلامهم قبل الهجرة وفي السنة الحادية عشرة من البعثة المحمدية حينما كان يعرض الرسول نفسه على القبائل في موسم الحج، إذ بينما هو عند العقبة لفسى رهطا من الخزرج كانوا ستة من أهل يثرب، فدعاهم إلى الله وعرض عليهم الإسلام وتلا عليهم القرآن، فأحابوه لما دعاهم، فكانوا أول من أسلم من الأنصار، ثم انصرفوا ووعدوه باللقاء في الموسم المقبل، وبالفعل عاد هؤلاء في العام التسالي انسى عشر رجلا، فلاقوه بالعقبة وبايعهم مبايعة تتضمن دخولهم الإسلام وتنفيذ أحكامه (على الم الذي يعة ذات أبعاد سياسية، الأمر الذي حدث في بيعة العقبة الثانية، حيث عاد الاثنا عشر رجلا أكثر من سبعين رجلا وامرأتين

<sup>(</sup>١) د. محمد عمارة: الخلافة ونشأة الأحزاب، مرجع سابق، ص٧٠.

<sup>(</sup>٣) محمدرشيدرضا، محمدرسول الله صلى الله عليه وسلم،القاهرة، دارإحياء الكتب العربية،٦٦٦،ص١٩٣.

<sup>(</sup>٣) يتعاقلون (المعاقل إعطاء الديات)، انظر: ابن منظور، لسان العرب، مادة عقل.

<sup>(؛)</sup> د. محمد حميد الله: الوثانق السياسية، مرجع سابق، ص ٢-١.

<sup>(</sup>٥) راجع: ابن هشام، السيرة النبوية، الجزء الثاني، القاهرة، المكتبة التوفيقية، ١٩٧٨، ص٠٣٠-٣.

فبايعوا الرسول بيعة العقبة الثانية، التي تميزت باتساع مضمونها، فشملت بالإضافة للدخول في الإسلام والانصياع لأحكامه -كما في بيعة العقبة الأولى- شملت أيضاً أبعادا سياسية واستراتيجية، حيث أقرت البيعة على الجهاد والدفاع عن الدعوة بالقوة، وأن يمنعوه إذا قدم يثرب مما يمنعون منه أنفسهم وأرواحهم وأبناءهم بأن لهم الجنة (١).

وتم في بيعة العقبة الثانية تحديد نقباء الأنصار، والنقيب هو الضمين، فهم الذين ضمنوا لرسول الله قومهم<sup>(٢)</sup>، والنقيب كبير القوم المعني بشئونهم، وفي القرآن الكريم: ﴿وبعثنا منهم اثنى عشر نقيبا﴾(٢).

هؤلاء النقباء وزعوا توزيعا رهطيا، فكان نقباء الخزرج تسعة يمثلون ستة رهط، ونقباء الأوس ثلاثة يمثلون رهطين اثنين، لأن أربعةرهط منهم لم يسلموا إلا متأحرين(1)

فما هي إذن أسس التميز لهؤلاء النقباء التي على أساسها تم اختيارهم؟.

بداية نقول: إن تأمير الأمراء على التجمعات لم يكن نظاما إسلاميا جديدا على العرب، فقد كان للقبائل أمراؤها ولبطون القبائل أمراؤها، وإن الإسلام قد أقر هذه النظم، ومن ثم طلب رسول الله (صلى الله عليه وسلم) من الأنصار ليلة العقبة أن يخرجوا له اثنى عشر نقيبا ليكونوا على قومهم، فأحرجوا له تسعة من الخزرج وثلاثة من الأوس.

و لم يتم اختيار النقباء بناء على أسبقيتهم في الإسلام، أو ريادتهم له فقط، فمن الاثنى عشر نقيبا الذين بايعوا بيعة العقبة الأولى اختير أربعة نقباء فقط، بل كان النقباء ممن أسلم حديثا-أي في بيعة العقبة الثانية-مئل: عبدا لله بن عمرو(٥٠). وهذا إنما اختير نقيبا ليس لسابقته في الدين، وإنما لسبادته في قومه بني سلمة، وأما نقيبهم الشاني فالسراء بن معرور، وكان من أوائل الذين أسلموا من الأنصار وأول من استقبل القبلة-حيا وميتا-وأول من أوصى بثلث ماله، وقد مات قبل هجرة الرسول، مما يدل على أنه اختير نقيبا ليس لسيادته فحسب، إنما لسابقته في الدين أيضا.

وسعد بن عبادة نقيب بني ساعدة كان وعدة آباء له قبله في الجاهلية ينادي على أطمهم (٢٠): من أحب الشحم واللحم فليأت أطم دليم بن حارثة، وكان سعد يكتب بالعربية، وكان يحسن العرم والرمي، ومن يحسن ذلك كان يسمى بالكامل (٧٠).

<sup>(</sup>١) ابن كثير، البداية والنهاية، الجزء الثالث، مرحع سابق، ص١٦٢.

<sup>(</sup>٢) محمد كرد على، الإدارة الإسلامية في عز العرب، القاهرة، مطبعة مصر ١٩٣٤، ص١٢٠.

<sup>(</sup>٣) المعجم الوسيط، مادة ضمن، الآية من سورة الماندة، آية ١٢.

<sup>(</sup>٤) ابن هشام السيرة النبوية الجزء الناني، مرجع سابق، ص ٤١٠٠٤.

<sup>(</sup>٥) ابن هشام، السيرة النبوية، الجزء الثاني، مرجع سابق، ص٥٥.

<sup>(</sup>٦) الأطم، الحصن، والبيت المرتمع، انظر المعجم الوسيط، باب أطم.

<sup>(&</sup>lt;sup>٧</sup>) راجع:محمود المرداري:اخلافة بين النظرية والنطبيق،(بدون مكان)، وبدون فاشر،١٩٨٣،ص١٩٢-١٩٣٠.

وهكذا، فإنه باستقراء النقباء جميعا والمعايير التي اختيروا على أساسها نقباء على أرهاطهم باعتبارهم كبراء لأقوامهم، وأهل حل وعقد فيهم نخلص إلى الآتي:

١- من المعايير التي روعيت في اختيار النقباء السيادة والمنعة في القوم، فكان بعضهم إما سادة أو أبناء سادة ورثوا السيادة كابرا عن كابر، وكان هذا منهجا للرسول (صلى الله عليه وسلم)، حيث كان يبقي من أسلم من رؤساء القبائل وزعماء الوفود على منزلتهم ومكانتهم، وهذا معيار سياسي.

٢- السبق والريادة في الدخول في الإسلام، وهذا معيار ديني.

٦- امتلاك القدرات والكفاءات التي تجعل أصحابها مقدمين بين أقرانهم كالكملة الذين كانوا يُحسنون العوم والرمى والكتابة.... الخ.

هؤلاء النتباء أو من جاء بعدهم وسد مسدهم في أرهاطهم بعد وفساتهم كانوا أهل الحل والعقد في قومهم في عهد النبوة، وكانوا من أهل الحل والعقد يوم السقيفة، كالحباب بن المنذر الذي كان نقيب بني سلمة وبشير بن سعد سيد بلحارث من الخزرج، وعبد الله بن رواحة وسعد بن عبادة سيد بني ساعدة ونقيبهم، وآخرون غيرهم وإن لم يرد ذكرهم قد احتيروا عن أقوامهم ممثلين عنهم بدل نقبائهم الذي استهلكتهم الغزوات والجهاد، وربما كان احتيار بدائلهم من البدرين الذين شهدوا بدرا لما نعلم من مكانة خاصة كانت لهم دون غيرهم.

## معايير أهل الحل والعقد في الحكومة النبوية بالمدينة المنورة

لقد تمثل أهل الحل والعقد في المجتمع السياسي الإسلامي في المدينة في عصر النبوة في العشرة المبشرين بالجنة من المهاجرين الأولبن ونقباء الأنصار، وهؤلاء تم اختيارهم على أساس معايير معينة توفرت لهم في هذه الفيرة أهلتهم لأن يكونوا صفوة حازوا ثقة الرسول (صلى الله عليه وسلم) وساعدوه في نشر الدعوة والجهاد من أجلها.

ويمكن من التحليل السابق أن نخلص إلى بحموعة من المعايير العامة وأسس التميز التي أرستها الممارسة العملية في الفترة موضع الدراسة كأسس لتميز أهل الحل والعقد.

#### أولا – معيار معنوي يتعلق بما يلي:

 أ- السبق في الدخول إلى الإسلام، وتمثل هـذا المعيـار في العشـرة المبشـرين بالجنـة الذين هم أول الناس إسلاما، وهو ما يعني استعدادا وتهيؤا للمتغير التالي.

ب- التضحية والجهاد بالنفس والمال وتحمل الشدائد والمعاناة من أجل الدعوة.
 ولعل هذا العامل هو الذي جعل من سموا (البدرين) أي الذين شهدوا غزوة بدرطائفة
 ذات اعتبار خاص وتميز في المحتمع الإسلامي فئرة النبوة والخلافة الراشدة (١). حيث قدموا غاذج للفداء والنفاني من أجل الدعوة.

## ثانيا: معيار سياسي يتعلق بالمكانة أوالنفوذ الذي يمثله الشخص في قومه:

حيث كان الرسول (صلى الله عليه وسلم) براعي في اختياره للعمال والولاة والأمراء أن يكونوا في الأغلب من المنظور إليهم في العرب ليوقروا في الصدور، وبكون لهم سلطان على المؤمنين وغيرهم، وكان إذا وفد عليه وافد يعهد إليه أن يعلم قومه دينهم، وإمام كل قبيلة منها لنفور طباع العرب أن يتقدم على القبيلة أحد من غير أهلها، وإذا كان الوافد من رؤوس قبيلة يوسد إليه حباية الفيء، ويأمره أن يبشر الناس، ويعلمهم القرآن ويفقههم في الدين، ويوصيه أن يلين لهم<sup>(٢)</sup>، وفي هذا الإطار حاء اختيار نقباء الأنصار من أرهاط الأوس واخررج، والعشرة المبشرين بالجنة، هيئة المهاجرين الأولين، من قريش أوسط العرب نسبا، وهذا لا يخالف روح الإسلام في محاربته العصبية نظرا لما يلى:

١- أوضح الرسول (صلى الله عليه وسلم) في الحديث أن "الناس معادن كمعادن

<sup>(</sup>١) راجع قصة حاطب بن آبي بلعتة الذي بعث تلعينة بكتاب إلى فريش يخبرهم ببعض أمر الرسول (صلى الله عليه وسلم)، فهم عمر بن المخطاب بأن يفت. فقال السبي (صلى الله عليه وسلم): إنه قـد شـهد بـدرا، وصا بدريك لعل الله قد اطلع على آعل بدر، ففال: اعملوا ما شتم ففد غفرت لكم.

<sup>-</sup> الإمام أحمد بن حنبل، المسند. شرح أحمد محمد شاكر، ج٢، مصر، دار المعارف، ١٩٤٩، ص٣٧.

<sup>(</sup>٢) محمد كرد علي، الإدارة الإسلامية في عزالعرب، مرجع سابق، ص٨.

الفضة والذهب، خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا"(١).

٧- الإسلام يحارب العصبية هدفا ويبقى عليها وسيلة ونظاماً بعد أن يهذبها، حتى إن المسلم لبسمع النهي عن العصبية فيتحسس مشاعره وأحاسيسه تجاه قومه فيجد حبهم في قلبه، فيخشى على نفسه من هذا الحب أن يكون عصبية فيسأل: يارسول الله: أمن العصبية أن يحب الرحل قومه؟. قال: لا، ولكن من العصبية أن يعين الرحل قومه على الظلم. ومن ثم جيشت الجيوش على النظام القبلي و اختطت مدينتا البصرة والكوفة، وقسمت أحياؤهما على القبائل بناء على ذلك<sup>77</sup>.

ولعل هذا المعيار وما كان لقريش من مكانة ببن العرب عامة وبين أهل الحل والعقـد خاصة مما دعا بعض الفقهاء إلى اعتبار القرشية شرطا في الخليفة رئيس الدولة الإسلامية، الأمر الذي انتهى بابن خلدون إلى تطويره إلى شرط سياسي يتعلق بالمنعة والشوكة كما سنرى.

#### ثالثا: معيار المهارة والقدرات الخاصة ومراعاة الكفاءة للعمل:

وهو مايعبر عنه اليوم بوضع الرحل المناسب في المكان المناسب، فقد كان النبي (صلى الله عليه وسلم) يعي قدرات أصحابه، كما في الكملة من النقباء، وكان كثيرا ما يقول: أرحم أمتي بأمتي أبوبكر، وأقرؤهم لكتاب الله أبي بن كعب، وأعلمهم بالحلال والحرام معاذ بن حبل، وأفرضهم زيد بن ثابت، ألا وإن لكل أمة أمينا، وأمين هذه الأمة أبوعبيدة بن الجراح. وقال: خلوا القرآن من أربعة: من عبدا لله بن مسعود، وأبي بن كعب، ومعاذ بن حبل، وسالم مولى أبي حذيفة (٢) هؤلاء الرحال كانوا هم رحال القضاء والإدارة والفقه والقرآن (٤).

وهكذا كان الرسول يعني باختيار الأكفاء للأعمال، فلم يصدر الاختيار عـن بحاملة ومحاباة، وقد وضع هذا الأساس رسول الله (صلى الله عليه وسلم) بأفواله وأفعاله، ذلك بأنه ولى ثلاثة أرباع عماله من بني أمية وحوله الكثير من رجالات بني هاشم.

ولما سأله أبوذر أن يوليه عملا لم يجامله بل رده وقال لــه: يـا أبـا ذر إنـك ضعيـف، وإنها أمانة، وإنها يـوم القيامة خـزي وندامة إلا مـن أخذهـا بحقهـا وأدى الـذي عليــه

<sup>(</sup>١) الحافظ المنذري، مختصر صحيح مسلم. نحفيق محمد ناصر الألباني، ج٢، الكوبيت، الدارالكويتية لنظباعـة والنشر، ١٩٦٩، ص٢٣٢.

<sup>(</sup>٢) محمد المرداوي، الخلافة بين النظرية والتطبيق، مرجع سابق، ص١٩٧-١٩٨.

وراجع في هذا المعتى: ابن خلدون، مقدمة ابن خلدون، مرجع سابق، ص٩٨٥- ٠٠٠. وانظر الحديث في سـنن ابن ماجه، خفيق محمد فؤاد عبدالباقي، ج٢، القاهرة، عيسى البابي الحلبي، ١٩٥٣، ص١٢٠٢.

<sup>(</sup>٣) ابن ماحه، صحيح سنن ابن ماحه، نحقيق تحمد ناصر الدين الألباني، المحلد الأول، بيروت، المكنب الإسلامي ١٩٨٦، ص٣٦.

<sup>(؛)</sup> محمد كرد علي، مرجع سابق، ص١٥.

نیها<sup>(۱)</sup>.

رابعا – معيار الفقه والعلم:

فقد برزت في مجتمع المدينة بعد استقرار وتأسيس الكيان السياسي الإسلامي بها فئة (القراء)، الذين لازموا النبي (صلى الله عليه وسلم) يتعلمون منه التنزيل ويفقهون أحكام الإسلام، حتى أصبح عامة المسلمين يعتمدون عليهم في الديس أكثر من غيرهم بعد النبي (صلى الله عليه وسلم)، وقد ازداد الناس ثقة بهم لما قال النبي (صلى الله عليه وسلم) لبعضهم في مختلف الأحيان "تعلموا القرآن من فلان"، أو ارجعوا إلى فلان في معرفة المسائل التي من النوع كذا كما قال عن ابن مسعود في القبرآن وعلى في القضاء كما سبق في الحديث.

هذه هي المعايير التي أمكن استخلاصها والتي كانت أساســـاً للتمــيز والاختــيــار لأهــل الحل والعقد في عصر النبي، بحيث حازوا ثقته (صلى الله عليه وسلم)، فكاتوا معه حيث كان، ومنهم كان يتشكل مجلس شوراه، وولاته وعماله وأمراؤه.

<sup>(</sup>١) مسلم بشرح النووي، ج١٢، مرجع سابق، بــاب الإسارة، ص٢٠٩-٢١٠. وفي اختيــار الرســول لعمالــه على أساس الكفاية راجع الشيخ عبدالوهــاب خــلاف، الســلطات الشــلاث في الإســـلام (عهــد الصـحابـة)، بحلــة القانون والاقتصاد، كلية الحقــق، حامعة القاهـرة، ايريل ١٩٣٦، ص٢٤ ومابعدها.

# الفصل الثاني أهل الحل والعقد (الأبعاد والشروط العامة—العناصر والأطر المؤسسية) (رؤية الدراسة)

رأينا كيف حدد مفهوم أهل الحل والعقد في تراث الفكر السياسي الإسلامي بالنظر إلى الدور الذي أسند إليهم كجماعة تقوم بالعقد لرئيس الدولة، وحدد على ضوء هذا شروط معينة لهذه الجماعة، والباحث لا يتفق مع هذا التحديد والتخصيص لأهل الحل والعقد بهذا المفهوم الضيق، وقد رأينا أن مصطلح الحل والعقد يحمل من الإمكانات ما يجعله قابلا للتطوير ولتضمينه أدوارا أخرى تستوعب الأدوار التي ينهض بها النموذج الإسلامي لنظام الحكم في أية مرحلة من مراحل تطوره.

ومن ناحية أخرى فقد شاب المفهوم نوع من الخلط والتشابك بينه وبين مفاهيم أخرى تتصل به اتصال الجزء بالكل، والفرع بالأصل، ومن ثم وحد نوع من ضباب الرؤية شاب المفهوم وأبعاده وحدود علاقته بالمفاهيم الجزئية التي ترتبط به ارتباطا وظيفيا. ومن هنا تبرز الضرورة العلمية لمراجعة المفهوم وما يرتبط به من مفاهيم أخرى، بهدف ضبط مفهوم أهل الحل والعقد وتحديده تحديدا دقيقا يميزه عما دونه مس مفاهيم فرعية ترتبط به ارتباطا وظيفيا كما نقول، الأمر الذي يسمح للباحث بتحديد أدوار الحل والعقد ونقال.

وإذا نظرنا لمفهوم أهل الحل والعقد على أنه إطار بنائي وظيفي، أو هو مفهوم مؤسسي ذو وظائف معينة ويتكون من مجموعة أخرى من المفاهيم البنائية الوظيفية، فهي بنائية أولا بمعنى أنها أبنية أو مؤسسات تنتظم بحموعة من البشر بشروط ومعايير محددة في الفقه السياسي الإسلامي، وهي مفاهيم وظيفية ثانيا، لأن كل بناء يناط به دور أو وظيفة معينة بكيفية محددة في الفقه السياسي الإسلامي.

إذاً، فمفهوم أهل الحل والعقد مع غيره من المفاهيم المتعلقة به محددة ابتداء من حيست البناء أو التكوين بالشروط والمعايير، ومحددة مسارا بالقيم الإسلامية الضابطة للحركة والممارسة السياسية، ومحددة غاية ومقصدا بالدور أو الوظيفة التي تناط بهم.

بهذا المنظور ينطلق البحث في هذا الفصل نحو تحديد مفهوم أهل الحل والعقد، وبيان أبعاده كإطار عام مع بيان العناصر والمفاهيم الفرعية والإطار المؤسسي كمكونيات مين تناغمها وتناسقها يتكون المفهوم الكلي، كل ذلك على أساس مين قضية الشروط أو المعايير لكل مفهوم أو عنصر أو بناء مؤسسي.

## المبحث الأول مفهوم أهل الحل والعقد (الأبعاد والشروط العامة)

#### أولاً الأبعاد العامة للمفهوم:

انطلاقا من نتائج بحث مفهوم أهل الحل والعقد في المستويات السابقة، سواء على مستوى الفكر أو الدلالات اللغوية، أو في القرآن الكريم، وفي الواقع العملي في المجتمع السياسي الإسلامي الأول بالمدينة المنورة في عهد النبوة، يمكن أن نخلص إلى الأبعاد العامة للمفهوم على النحو الآتي:

#### ١ ـ الأبعاد الوظيفية:

لقد بان من المستويات السابقة لدراسة المفهـوم أن أهـل الحـل والعقـد هـم الجماعـة المؤهلة للقيام بمقتضيات الحل والعقد الآتية:

١- عقد الأمور في أوسع معانيها وإحكامها وإنفاذها، وذلك يتضمن شغل الأدوار الشاغرة بمستوياتها المختلفة، وهو مايعرف في فقه السياسة الإسلامية بعقد الخلافة وتولية المستناين عن الخليفة.

٢- ومن الربط بين معاني الأمر والآراء في (أولي الأمر) في آية الأمراء في كتاب الله، والتي سبق بحثها وبين أهل الحل والعقد من جانب آخر، فإن أهل الحل و العقد هم المعنيون بوضع الخطاب الملزم بأوسع معانيه وذلك يشمل الاحتهاد التشريعي، ووضع القرار السياسي، وإصدار اللوائح، ويتضمن وضع وتخطيط السياسة العامة للدولة، ورسم البرامج التنفيذية، كل ذلك باعتبار ما لهم من صلاحيات الأمر بالفعل وطلب الترك.

وهنا يثور مفهوم أهل الاستنباط المذكورين في قوله ﴿وَإِذَا جَاءَهُمُ أَمْرُ مِنَ الْأَمْنُ أُو الْحُوفُ اذَاعُوا به ولو ردوه إلى الرسول والى أولى الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا ﴾(١). أهل الاستنباط هم الجمتهدون أو الفقهاء، ودورهم بالإضافة إلى أهل الاختصاص من الخبراء والفنيين كما سبق بيانه.

يرتبط بذلك وظيفة تقديم الرأي والنصح باعتبار أن أحمد معاني الأمر والائتمار الشورى والمشاورة، ومن ثم يثور مفهوم أهل الشورى أو المستشارين كأحد العناصر الأهل الحل والعقد. ولعل هؤلاء هم أهل الذكر في قوله تعالى: ﴿فستلوا أهل الذكر إنْ

<sup>(</sup>١) سورة النساء، آية ٨٣.

كنتم لا تعلمون كي (١١).

 ٣- آية الأمراء تحدد بحموعة من الوظائف لأهل الحل والعقد. قال تعالى: ﴿إِنْ اللهَ يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين النــاس أن تحكمــوا بــالعدل إن ا لله نعما يعظكم به إن ا لله كان سميعا بصيرا ﴿ (٢).

فأداء الأمانات والوظائف العامة أو الولايات العامة من الأمانات، وقد رأينا أن أهسل الحل والعقد هم من تعينوا من بين أفراد الأمة للقيام بالواحبــات الكفانيــة الــتي تصـــير في حقهم فروضا أو واحبات عينيـة، وهـي مـا أطلـق عليهـا بعضهـم الفـروض الاجتماعيـة العامة، وذلك يعم جميع المصالح الحيوية والمرافق العامة للأمة.

كما حددت الآية متغيرا وظيفيــا آخــر لأولي الأمــر أهــل الحــل والعقــد؛ هــو الحكــم بالعدل، والحكم هنا بالمعنى القضائي-أي القضاء والفصل في المنازعات حيث قال تعالى بعد ذلك: ﴿فَإِن تَناوَعَتُم فِي شِيءَ قَرِدُوهِ إِلَى اللَّهِ وَالْرِسُولُ ﴾ ٢٠). والتنسازع يعني شدة الاختلاف، ويشمل تنازع العموم بعضهم مع بعض، وتنازع ولاة الأمور بعضهم مع بعض، أو التنازع بين أفراد الأمة وولاة الأمور، أو ما يحدث بين أفسراد الجيـوش والقــادة من نزاع، وهذا سبب لنزول الآية، وبالجملة الاختلاف بين أهل الحل والعقد في شـــؤون ومصالح المسلمين، وما يرومون حمل الناس عليه، أو حتى النزاع والاختلاف في الأحكام الشرعية بين أهل العلم التي طريقها الاحتهاد، والنظر في أدلة الشرع.

حل النزاع والاختلاف في مستوياته السابقة بالرد إلى كتاب الله وسسنة رسـوله عـن طريق التحاكم إلى القضاة المنصوبين للحكم بين الناس، وهؤلاء من أهــل الحــل والعقد(1).

 ٤- وقد رأينا من العلماء المفسرين من ذهب إلى أن أولي الأمر هم العلماء أو الفقهاء، وعلل ذلك بما يسمى بالوظيفة العقيدية، حيث يلون حفظ الشـريعة ومـا يجـوز مما لا يجوز، وهذا متغير من متغيرات البعد الوظيفي للمفهوم ويتعلق بقوله تعالى: ﴿لُـولا ينهاهم الربانيون والأحباو عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس مساكسانوا يصنعون 🖟 ".

<sup>(</sup>١) سورة الأنبياء، آبة ٧.

<sup>(</sup>٢) سورة النساء، آية ٥٨.

<sup>(</sup>٣) سورة النساء، آية ٥٥.

<sup>(\$)</sup> في مفهوم التنازع في الآية، راجع ابن عاشور، التحرير والتنوير، الجزء الرابع، م.س،ص١٠٠-١٠١. (٥) سورة المائدة، آبة ٦٣.

<sup>-</sup> وراجع: أبو بكر الجصاص: أحكام القرآن الجنزء الشاني، دار الكتناب العربي، بيروت، ١٩٨٦، ص٢١٠. وانظر في هذا المعنى: الألوسي، روح المعاني في تفسير الفّرآن العظيم والسبع المثناني، المحلمة ٥٠-١، القياهرة، مكتبة النزاث د.ت، ص٦٦.

وهنا يبرز مفهوم الرقابة بوصفها وظيفة تتعلق بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

من بين الآراء في أولي الأمر أهل الحمل والعقد، أنهم أصحاب السرايا-أي القادة العسكريون-وسبقت الاشارة إلى أن الجهاد وظيفة هامة من وظائف الحمل والعقد في هذا المجتمع.

#### ٢. الأبعاد المؤسسية:

من بين ما انتهى اليه البحث في تأسيس المفهوم وتأصيله في المصادر الإسلامية أن إحدى الدلالات اللغوية للعقد اتفاق بين طرفين يلتزم بمقتضاه كل منهما بتنفيذ ما اتفق عليه، وأن البيعة عقد للخليفة (رئيس الدولة)، وأن الأمراء من تعقد لهم الولاية على الأمصار والولايات العامة بموجب عهود التولية وهم (المستنابون). وانتهينا إلى أن أهل الحل والعقد من تعقد لهم الإمارة والولاية العامة على مرافق الأمة ومصالحها.

وبان من بحث آية الأمراء وجود مؤشرات مؤسسية لأولي الأمر، حيث أمرهم الله بأداء الأمانات، والوظائف العامة أمانات وتشمل الولايات والأموال، وأمرتهم بالعدل وهذا يشمل تنفيذ الحدود (حدود الله) وحقوق الناس، وهذه وظائف وأدوار عاصة تشكل مع سابقتها في الأبعاد الوظيفية واحبات لا يتأتى القيام بها إلا من خلال أبنية وظيفية هي مؤسسات يناط بها القيام بتلك الوظائف، ومن ثم فان الخليفة المعقود له والمبابع له من الأمة قائم على مؤسسة هي مؤسسة الخلافة (الرئاسة)، والمستنابون له قائمون بوظائفهم من خلال مؤسسات معينة، وبالنظر إلى الوظائف الواردة في البعد السابق فإن مؤسسات أهل الحل والعقد تشمل المؤسسة التنفيذية التي تقوم على مصالح الاحتهاء التشريعي، ثم مؤسسات الوظيفة العقيدية وهي مؤسسات الدعوة و الهداية. والقائمون على هذه المؤسسات أو المكونون لها بشروطهم المقررة فقها هم أهل الحل والعقد في الاحتهاء والعائمة.

هذه الأبعاد المؤسسية لمفهوم أهل الحل والعقب يمكن تقسيمها إلى مستويات وفقا لتقسيم الماوردي للولايات العامة على النحو الآتي:

## ١- الولايات العامة في الأعمال العامة:

وهم المستنابون في جميع الأمور من غير تخصيص (أي من غير تخصيص إقليمي أو موضوعي)، وهم من يعرفون في النظم السياسية بالسلطات السياسية الثلاث التنفيذية وانتشريعية والقضائية، وعلى رأسهم رئاسة الدولة باعتبارها سلطات مركزية.

## ٢- الزلايات الخاصة في الأعمال العامة:

كقاضي القضاة، ونقيب الجيوش، ومستوفي الخراج، وحابي الصدقات، فكل مؤسسة من هذه المؤسسات تقتصر على نظر خاص (موضوع خاص) في جميع الأعمال (الأقاليم) في الدولة. وهذه المؤسسات بلغة الإدارة العامة والنظم السياسية، الوزراء القائمون على الوزارات المختلفة ومعاونوهم من الجهاز الإداري.

## ٣- الولايات العامة في الأعمال الخاصة (أقاليم معينة في الدولة):

وهم أمراء الأقاليم والبلدان، لأن النظر فيمـا خصـوا بــه مـن الأعمــال عــام في جميــع الأمور، وهم باللغة السياسية المعاصرة مؤسسات الحكم المحلي.

## ٤- الولايات الخاصة في الأعمال الخاصة:

كقــاضي بلــد أو إقليــم أو مسـتوفي خراجــه، لأن كــل واحــد منهــم خــاص بــــالنظر (موضوع خاص) بخصوص العمـل (الإقليم) وهـم المعروفون بالإدارة المحلية.

ولكل واحد من هؤلاء الولاة (المؤسسات) شروط تنعقد بهما ولايته، ويصح معهما نظره (١). ووفقا لمنظور الدراسة لمفهوم أهل الحل والعقد، باعتباره مفهوما عامما، يسملك في إطاره بحموعة من المفاهيم والعناصر والأطر المؤسسية، فإن قضية الشروط تعالج علمي مستويين:

أولهما: المستوى العام باعتبارها شروطا عامة للمفهوم في أبعاده العامة.

ثانيهما: مستوى كل مفهوم وظيفي أو عنصر من عناصر الحل والعقد، أو كل إطــار مؤسسي على حدة، وذلك وفقا لمطلوب ومقصــود الــدور الــذي ينــاط بكــل مــن هــذه الفروع.

<sup>(</sup>١) الماوردي، الأحكام السلطانية، مرجع سابق، ص.٣.

ثانيا – الشروط العامة لمفهوم أهل الحل والعقد:

١- الموائمة بين الدور والقائم به:

لقد اهتم الفقه السياسي الإسلامي اهتماما كبيرا بقضية الشروط التي يلزم توافرها في الفائمين بأمور الحل والعقد في الأمة، حيث اشترطوا شروطا تلزم في القائم على كل ولاية من الولايات العامة، وتتحدد وفقا لطبيعة الدور وما يتطلبه في القائم به حتى يتم على الوجه المطلوب، رعاية لمصالح الأمة وقياما بالواجب على أتم وجه، وضرورة بذل أقصى الجهد في اختيار أصلح الموجودين وفقا لهذه الشروط لمسن يتولى القيام بالواجب المطلوب.

ومن مظاهر اهتمام الفقه السياسي الإسلامي بقضية المواءمة بين الدور والقائم به اعتباره الولايات العامة "أمانات" ينبغي أن تؤخذ بحقها، وأن توسد إلى أهلها، وقد تضافرت الأدلة الشرعية على تأكيد هذا المعنى، فعن أبي ذر رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله: ألا تستعملني (طلب الولاية) قال: فضرب بيده على منكبي ثم قال: يا أبا ذر إنك ضعيف، وإنها أمانة، وإنها يسوم القيامة خزي وندامة، إلا من أحذها بحقها وأدى الذي عليه فيها(1).

وإذاً، فالإمارة أو الولاية العامة "أمانة" بما يحمله ذلك من طبيعة أخلاقية كشرط لمن يلي الولاية العامة - كما سيأتي. وأما من جهة توسيد الولايات العامة إلى المؤهلين لها بتوافر الشروط فيهم، فقد أكدت الأدلة الشرعية على ضرورة قيام هذا التوسيد على أسس موضوعية ترتبط بطبيعة الولاية والمقصود منها، بعيدا عن أي غرض أو هوى لا يرتبط بمقصود الولاية والغاية منها، والعدول عن ذلك خيانة، يقول ابن تيمية ("): فإن عدل عن الأحق الأصلح إلى غيره لأجل قرابة بينهما، أو ولاء أو عتاقة أو صداقة أو مافقة في بلد أو مذهب أو طريقة أو جنس، أو لرشوة يأخذها منه من مال أو منفعة أو غير ذلك من الأسباب، أو لضغن في قلبه عن الأحق أو عداوة بينهما، فقد خان الله ورسوله والمؤمنين، ودخل فيما نهى الله عنه في قوله: ﴿إِنّا أَيُها اللّذِين آمنوا لا تخوفوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون (").

بل إن الفقه السياسي الإسلامي لم يقف عند هذا الحد، بل أوجب على من يختص بتوزيع الأدوار أن يبذل أقصى الجهد في تحري أصلح المستحقين لكل دور أو ولاية. قال (صلى الله عليه وسلم) "..... من ولي من أمر المسلمين شيئا فولى رجلا وهــو يجـد

<sup>(</sup>١) رواه مسلم في الإمارة، مسلم بشرح النوري، حد ١٢، مرجع سابق، ص ٢٠٩.

<sup>(</sup>٢) ابن تيميه، السياسة لشرعية في إصلاح الراعي والرعية، مرجع سابق، ص ١٩٠.

<sup>(</sup>٣) سورة الأنفال، أبة (٢٧).

من هو أصلح للمسلمين منه، فقد حان الله ورسوله والمؤمنين ((۱)) وعماد كل ذلك قوله تعالى ﴿إِنَّ اللهُ يَأْمُوكُم أَن تؤدوا الأمانات إلى أهلها)، وهذا خطاب عام لولاة الأمور أن يقوموا برعاية الرعية، وحملهم على مقتضى الدين والشريعة، وعدوا من ذلك تولية المناصب مستحقيها (۱)، وألا تضيع الأمانة أي لا يضيع التكليف الإلهي وهو الإسلام، بدليل حديث النبي (صلى الله عليه وسلم): إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. قالوا: كيف أضاعتها. قال : إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة (١).

والآن ... ننتقل إلى بحث الشروط التي وضعها الفقه الإسلامي لأهــل الحـل والعقـد، والتي على أساسها يتحقق الاختيار الأمثل لشغل أدوار الحــل والعقـد، حتـى يـأتـي الأداء على الوجه المتقن وفقا لمقصود الولاية.

### ٢- الشروط العامة لأهل الحل والعقد:

هناك تقسيمات عديدة لشروط أصحاب الولايات العامة أهل الحل والعقد، فمنهم من يقسمها إلى شروط عامة، وعد منها الإسلام والعقل، والذكورة والحرية، وشروط خاصة عد منها العدالة والعلم، والرأي والحكمة (أ)، ومنهم من قسمها باعتبارها شروطا للأهلية القانونية و غير القانونية (°).

وهناك من قسمها بحسب اتفاق أو اختلاف الفقهاء حولها إلى شروط متفق عليها وأخرى مختلف فيها، وقد اعتبر الجويني الصفات المرعية في الأئمة أقساما، منها ما يتعلسق بالحواس ومنها ما يتعلق بالأعضاء، ومنها ما يرتبط بالصفات اللازمة، ومنها ما يتعلق بالفضائل المكتسبة<sup>(1)</sup>.

ويمكن أن تعالج الشروط العامة من منظورين، أولهما بالنظر إلى ما يتطلبه الدور أو الولاية من شروط ترتبط بالمقصود منها ويطلق عليها شروط الصلاحية للمدور، ثانيهما شروط تتحدد بالنظر إلى الفرد الذي يدخل عضوا في أهل الحل والعقد من حيث الصفات الشخصية.

<sup>(</sup>١) الإمام أحمد، المسند، حد ١، شرح أحمد محمد شاكر، مصر، دار المعارف.

 <sup>(</sup>۲) الألوسي، روح المعاني، المجلد ٥ - ٦، مرجع سابق، ص ٩٤، وني نفس المعنى انظر: الطبري حامع البيان، المجلد ٤،مرجع سابق، ص ١٤٥.

<sup>(</sup>٣) جزء من حديث رواه البحاري في صحيحه كتاب العلم، باب من سئل علما وهو مشتخل في حديث فاتم الحديث، ثم أحاب السائل. سعيد حوى، فصول في الأمرة والإميرة، القياهرة، دار السيلام للطباعة والنشر. ١٩٨٢، ص٨.

<sup>(</sup>٤) عبداً لله الدميجي، الإمامة العظمى عند أهل الجماعة، الرياض، دار طيبة، ١٩٨٧، ص ١٦٦ - ١٦٨.

<sup>(</sup>٥) أبوالأعلى المودودي، نظرية الإسلام وهديه، مرجع سابق، ص: ٢٩٥ – ٢٩٦.

<sup>(</sup>٦) أبوالمعالي الجويبي، غيات الأمم، مرجع سابق، ص ٦٠.

والباحث يقرر أن قضية الشروط العامة لأهل الحل والعقد أو الشروط المؤسسية لكل ولاية على حده، أو تكييف طبيعة العناصر والفئات التي تنطوي تحت أهل الحل والعقد، كلها تقتضي رؤية حديدة تدخل في حسبانها اعتبارات المرحلة التاريخية زمانا ومكانا وحالا، فبعض هذه الشروط تقتضي مراجعة ما استقر عليه الفقهاء بخصوصها، إما لأن بعضها قد تجاوزها الواقع المعاصر فصارت من تاريخ الأفكار ينظر إليها في زمانها مثل شرط الحرية، ومسألة العدد في أهل الاختيار، أو لأن بعضها يقتضي تكييف حديدا في ضوء الواقع المعاصر والاستفادة من التطور النظمي والإجرائي المعاصر، وكل ذلك يخدم قضية الباب المتعلقة بالمواءمة بين الأدوار وشاغليها بما يكفل أداء أمثل على أن تكون هذه الرؤية الجديدة منضبطة بطبيعة الحال بالقراعد والأحكام الثابنة للشريعة الإسلامية، وموافقة لروحها العامة، وهذا يتعلق بجوهر مفهوم السياسة الشرعية، إذ هي الرسول ولا نزل به وحي "(١).

## شروط الصلاحية لأدوار الحل والعقد:

الصلاحية لأداء الأدوار العامة في النموذج الإسلامي لنظام الحكم، والتي اعتبرب (أمانات) هي الأساس الذي تقوم عليه عملية الاختيار والتحديد لأهل الحل والعقد، الذين يضطلعون بهذه الأدوار، والباحث يرد هذه الصلاحية إلى ركنين هما القوة والأمانة (7). وهذان الركنان تقررا في الآيات القرآنية الآتية التي يعتمد عليها البحث في تحديد إطار الصلاحية بركنيه وهي:

قوله تعالى على لسان ابنة شعيب لأبيها ﴿ يَا أَبِتِ اسْتَنْجُرِهُ إِنْ خَيْرُ مَسْنُ اسْتَنْجُرِتُ اللَّهِ عَلَى القوى الأمين﴾ (٣٠).

وقوله تعالى على لسان صاحب مصر ليوسف عليه السلام ﴿قَالَ إِنْكَ الْسِومُ لَدَيْنَا مكين أمين﴾('').

وقوله على لسان يوسف لفرعون مصر ﴿قَالَ اجْعَلْنَي عَلَى خَوْائْسُ الأَرْضُ إِنْسِي حَلَيْ عَلَى خَوْائْسُ الأَرْضُ إِنْسِي حَفِيظُ عَلَيْمِ﴾ (\*\*).

وقوله ﴿ وقال لهم نبيهم إن ا لله قد يعث لكم طالوت ملكا قبالوا أنى يكون لــه الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال قال إن ا لله إصطفـــاه عليكــم

<sup>(</sup>١) ابن تيمة، السياسة الشرعية، مرجع سابق: ص ٢٦.

<sup>(</sup>٢) ابن القيم، الطرق الحكمية في السياسة الشرعية، مرجع سابقن ص ١٣، وانظر كذلك: الشيخ عبدالرحمن ناج، السياسة الشرعية والفقه الإسلامي، مرجع سابق، ص ١٠.

<sup>(</sup>٢) ابن تيمة، السياسة الشرعية، مرجع سابق، ص ٢٦.

<sup>(؛)</sup> سورة القصص، آية (؛ ٥).

<sup>(</sup>٥) سورة يوسف، آية (٥٥).

وزاده بسطة في العلم والجسم وا لله يؤتي ملكه من يشاء وا لله واسع عليم﴾ ```.

وبالبحث في معاني هذه الآيات الستي تـدور حـول شـروط الصلاحيـة لتـولي الأدوار العامة، يمكن أن نخلص إلى الآتي:

## الركن الأول للصلاحية (القوة شرط لأهل الحل والعقد):

القوة هنا لا تعني ذلك المدرك الذي يدخل في اهتمامات علماء الاجتماع السياسي على أنها القوة السياسية بوجهيها السلطة الرسمية والنفـوذ. والفقـه السياسـي الإســلامي يستخدم مصطلحات خاصة أكثر دلالة في هذا الخصــوص مثــل الشــوكة والغلـب كمــا سيأتى بيانه.

مفهوم القوة هنا، شأن المفاهيم الإسلامية، يملك خصوصية تجعله يتعلق بقضية الصلاحية أو بالمواءمة بين مطلوب الدور والقائم به، يما يحقق كفاية مثالية في الأداء، وهذه المواءمة تتم في ضوء المقصود من كل ولاية وسبيل هذا المقصود، فإذا عرفت المقاصد والوسائل تمت الصلاحية المطلوبة.

والقوة من منطلق الدلالة اللغوية تكون في البدن والعقل (٢)، وهما متغيران للقوة اعتبرهما القرآن الكريم من شروط الصلاحية للولاية العامة حين رد على بني إسرائيل إنكارهم أن يكون طالوت عليهم ملكا: ﴿قالوا أنى يكون له الملك علينا﴾. وأسسوا إنكارهم هذا بأنه لا يملك الصلاحية المؤهلة له في زعمهم، وهي امتلاك القوة الاقتصادية، بالإضافة لكونه ليس من سبط توراث الملك، فرد عليهم القرآن مؤسسا لمفهوم المقوة المؤهلة للولاية العامة، وتولى الأدور السياسية في الرؤية الإسلامية. ﴿قالُوا أَنى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال﴾(٢) قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والحسم، وإذا ... فالقوة ترد إلى متغيرين:

## ١ – القوة العضوية:

وهي المعبر عنها في الآية السابقة بالبسطة في الجسم، حيث قال بعضهم المراد بالبسطة في الجسم طول القامة، وكان طالوت يفوق الناس برأسه ومنكبه، وإنما سمي طالوت لطوله، وقيل المراد من البسطة في الجسم الجمال، وقيل المراد القوة، وهذا القول في رأي الفخر الرازي هو الأصح، لأن المنتفع به في دفع العداء هو القوة والشدة لا الطول والجمال (1).

<sup>(</sup>١) سورة البقرة، آية (٢٤٧).

<sup>(</sup>٢) ابن منظور، لسان العرب، مادة قوا، المعجم الوسيط، مادة قوة.

<sup>(</sup>٣) سورة البقرة، آية (٢٤٧).

<sup>(</sup>٤) الفخر الرازي، مفاتيح الغيب، المحلد الثالث، جزء ٦، مرجع سابق، ص : ١٧٨ ~ ١٨٨.

وبمكن أن نخلص إلى أن هذا المتغير يتعلق بقوة البدن وسلامته من كل معوق صحي يؤثر في النهرض بمتطلبات الدور المناط بصاحبه القيام به، وأن هذا المتغير يحدد تفصيلا في ضوء كل دور، مقاصده ووسائله، وعلى سبيل المثال، فقد استقصى فقهاء الإمامة هذا المتغير بالنفصيل فيما يتعلق بشروط الإمامة - منصب رئيس الدولة - فبحثوا سلامة الحواس وكمال الأعضاء، وما يمنع فقدانها ابتداء عقد الولاية أو استدامته بعد البيعة والانعقاد.

على أن المعتمد في ذلك أن تكون الإصابة أو العلمة مما يؤثر في الرأي والتدبير، أو يؤدي إلى العجرز في القيام بما يلزم من حقوق الأمة في النهوض بالأعمال ورعاية المصالح(١١).

#### ٢ - القوة العلمية:

وهذا المتغير في القوة المطلوبة في أهل الحل والعقد يتعلق بالكيفية العلمية والمستوى العقلي، ومبناه على فول الله تعالى في قصة طالوت، وقد بعثه الله ملكا وأسس هذا على مؤهلات تركزت في المتغير الأول (العلم) و(الجسم)، وفي قصة يوسف عليه السلام، وقد طلب من ملك مصر أن يوليه خزائن الأرض. ﴿اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم ﴿ وطلب يوسف للإمارة هنا ليس طلبا لوزارة المالية فقط، كما قد يتبادر إلى الذهن، وإنما هو مطالبة بالسلطة الكلية، يؤيد هذا قول الله تعالى: ﴿وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوا منها حيث يشاء ﴾ (1).

والتمكين هو السلطة ونفاذ الأمر على الخلق، وقدأسس الله تعالى على لسان يوسف هذه الإمارة على أساس الحفظ والعلم (٢٠)، ومن ثم يمكن أن يفرع هذا المتغير إلى:

#### أ - العلم بمعنى الكفاية الفنية:

وتعني الخبرة الفنية المتعلقة بطبيعة الدور المطلوب القيام به والمقصود منه، فقد ورد شرطا للصلاحية في طالوت ويوسف، العلم والمعرفة بمقصود الوظيفة، وأسرار الدور الذي سينهض به، فقول يوسف (اجعلني على خزائين الأرض) مشروط بكونه حفيظاً أي خبيراً بجميع الوجوه التي منها يمكن تحصيل الدخل والمال إليها، حفيظ أي خبير بمصالح الناس، عليم بجهات حاجاتهم (1).

<sup>(</sup>١) إبراهيم عبدالصادق محمود، الاختيار للوظيفة العامة في النظام الإسلامي. دراســة مقارنــة بـالنظم المعــاصـرة، رسالة دكتوراه، قسم السياسة الشرعية، كلية الشريعة و القانون، حامعة الأزهر، ١٩٨٣. ١٢١.

<sup>(</sup>٢)سورة يوسف، آية (٥٦).

<sup>(</sup>٣) في الدلالات السياسية لقصة يوسف مسع ملىك مصر، واجمع أبوالأعلمي المودودي: الحكومة الإسلامية، المختار الإسلامي، القاهرة، ١٩٧٧، ص ٢٨ - ٥٩.

<sup>(:)</sup> أنخر الرازي، التقسير الكبير (مفاتيح الغيب) المجلد الناسع، حـز، ١٦٥، ص ١٦٥. الزمخشري الكشباف عن حفائق غوامض التنزيل وعيون الأفاويل في وجوء التأويل، الجوء الثاني، الطبعة الأولى، الاستقامة، القماهرة، ١٩٤٦، ص ١٩٨٢.

وبما أننا بصدد الشروط العامة للصلاحية للمفهوم العام أو المحوري، فإن الباحث يقرر قاعدة عامة في هذا الصدد، مضمونها أن العلم بمعنى الكفاية يكون في كل ولايت بحسبها(۱)، ففي إمارة الحرب ترجع الكفاية فيها إلى الخبرة بفنون القتال واستراتيجياته المختلفة وتحت كل الظروف، والحبرة بأنواع الأسلحة واستخداماتها وخصائصها وإدارة المعارك الحديثة . . إلخ.

كما يقرر ابن قيم الجوزيه أن "الحاكم ( القاضي) إذا لم يكن فقيه النفسس في الإمارات، ودلائل الحال، ومعرفة شواهده، وفي القرائن الحالية والمقالية، كفقه في حزئيات وكليات الأحكام أضاع حقوقا كثيرة على أصحابها، وحكم بما يعلم الناس بطلانه". فهنا نوعان من الفقه لابد للحاكم (للقاضي) منهما، فقه في أحكمام الحوادث الكلية، وفقه في نفس الواقع وأحوال الناس، يميز به بين الصادق والكاذب، والمحق والمبطل، ثم يطابق بين هذا وذاك، فيعطي الواقع حكمه من الواحب، ولا يجعل الواحب علافا للواقع.

هنا يتحدث ابن القيم عن العلم بمعنى الخبرة الفنية المتعلقــة بطبيعـة وظيفـة القــاضي، والتي بفقدانها تفقد الوظيفة الغرض منها، وهذا العلم يختلف عــن العلـم والفقـه بــالمعنى الشرعي،وهذا ما قصده البعض من اشتراط الحكمة وحسن التدبـير أو الكياسـة والفطنـة .. الخ.

ويتعلق بهذا المتغير - العلم بمعنى الكفاية - مراعاة المواءمة بين خبرة صاحب الولاية ومقتضيات الواقع العلمي وطبيعة المرحلة التاريخية التي تمر بها الأمة الإسلامية، فإذا كانت مرحلة حرب ودفاع وجهاد، فيقدم ذوو الخبرة العسكرية، وفي مرحلة الإنماء والعمارة يقدم ذوو الخبرة والثقافة الإقتصادية لأدوارالحل والعقد في الأمة، وإن كانت مرحلة شيوع للبدع والابتداع في الدين وغزو الانحرافات الفكرية المذهبية ذات الاتجاهات الإلحادية فيقدم للحل والعقد في الأمة المتحصصون في الفقه والأحكام الشرعية في المعرفة بهذه الاتجاهات المذهبية أو المذاهب الفكرية الهدامة وكيفية دحضها. وهذا ما تحدث عنه بعض الفقهاء من اشتراط الحكمة وحسن التدبير في صاحب الولاية العامة من أهل الحل والعقد.

#### ب - العلم بالأحكام الإسلامية:

الدولة الإسلامية دولة عقائدية، والإسلام كعقيدة هو أساس الشرعية للنموذج الإسلامي لنظام الحكم من حيث تأسيسه وحركته ومقاصده وغاياته على نحو ما سبق،

<sup>(</sup>١) ابن تيمية، السياسة الشرعية، مرجع سابق، ص ٢٦.

<sup>(</sup>٢) ابن القيم، الطرق الحكمية في السياسة الشرعبة، مرحع سابق، ص ٤ - ٥.

وبناء عليه فإن كل بناء من أبنية هذا النظام ومؤسساته يلزم القائمين عليها أن يكونوا على مستوى معين من العلم بالأحكام الإسلامية، لا سيما الأحكام الشرعية العملية المكتسبة من أدلتها التفصيلية(1)، وذلك حتى تتحقق شرعية العمل مسارا ومقصدا.

هذا المستوى يتدرج بحسب ما يلزم لكل دور من أدوار هذه المؤسسات مسن فقه أو من أحكام فقهيه يقتضيها هذا الدور في القائم به، ومن ثم تتدرج هذه المستويات من مستوى المجتهد<sup>(۱)</sup> بأنواعه، مرورا بالمقلد ودرحاته، انتهاء إلى الحد اللازم من الفقه لكل ولاية، وهو ما يمكن أن يسمى بفقه أحكام الوظيفة أو الدور المطلوب القيام به.

ويقرر الإمام الجويني قاعدة هامة في هذا الشأن فيقول: "وقد تمهد في قواعد الشرع أنا نكتفي في كل مقام بما يليق به من العلم ((7))، ثم يبين تطبيق هذه القاعدة فيقرر أن اشتراط رتبة الاجتهاد أو نفي اشتراطها يتعلق بالأمر المفوض إلى المستناب (عضو أهل الحل والعقد)، فإن كان أمرا خاصا يمكن ضبطه بالتنصيص عليه وتخصيصه بالذكر، فلا يشترط أن يكون المستناب فيه إماما في الدين، ولكن يقتفي أثر النص وتكفيه فيما ترشح له الديانة والاستقلال بالأمر المفوض إليه، وإن لم يكن مما يضبطه النص ولكن كان لا يستدعي القيام به الاطلاع على قواعد الشريعة فلا يشترط رتبة الاحتهاد، بل يكفي من البصيرة ما ينتهض ركنا وذريعة إلى تحصيل الغرض المقصود في الأمر المفوض، ينحي بن ينتصب لجباية الصدقات ينبغي أن يكون بصيرا بالأموال الزكائية ونصبها، وما ينبغي أن يكون بصيرا بالأموال الزكائية ونصبها، وما ينبغي أن يكونوا عيطين بما تقتضيه مناصبهم (فقه الجهاد والغنائم والغيء وتقسيم هذه الأموال ومعاملة الأسرى والبلاد المفتوحة وغيرها من أحكام الجهاد والحرب في الشريعة الإسلامية، وإن كان الأمر المفوض مما لا تضبطه النصوص من العلى، وكان عظيم الوقع في وضع الشرع لا يكفي فيه الخوض في مخصوص من العلوم كالقضاء والإمامة، فالذي يؤثره الشافعي ومعظم الأقمة أنه يشترط أن يكون بمتهدا (أ).

وبهذا تنضح الفكرة في أن الأمر في شأن العلم بالأحكمام الشرعية ودرجته يرتبط بمطلوب الدور أو الوظيفة المطلوب القيام بها.

هذا عن الركن الأول في معايير الصلاحية لأهل الحل والعقد، وهو ركن القوة.

<sup>(</sup>١) واحد عمر عبدا لله الموسول لعلم الأصول الفساهرة ، مؤسسة المطبوعات الحديثة ، ١١٩٥٩ ، ١١٩٥ م المارة . ١١٩٥٩ . ١٠٠

سي. . (٢) في مراتب أو أنواع المجنهدين، انظر د: طه جابر فياض العلواني، الاجتهــاد والتقليد في الإســلام، القــاهـرة، ــر زُنصار، ١٩٧٩.

<sup>(</sup>٣) أبوالمعالي الجويني، غيات الأمم، ص ٥٠.

<sup>(</sup>٤) أبوالمعالّي العويني، المرجع السابق، ص ١١٨ - ١١٩.

الركن الثاني (الأمانة):

هذا هو الركن الثاني، أو المعيار الآخر من معايسر الصلاحيـة لأهـل الحـل والعقـد في النموذج الإسلامي لنظام الحكم، وهو يتعلق بالأمانة، وقد أثبتها القرآن الكريم كـثـــ ط من شروط أهل الحل والعقد ومعيار لتولي الحــل والعقــد في أمــور الأمــة كـمــا وضــح في الآيات التي سبقت ومنها قوله تعالى على لسان ابنة شعيب : ﴿إِن خيرٍ مَـن استشجرت القوي الأمين﴾(١)، وفول ملك مصر ليوسف وقـد ولاه الســلطة: ﴿إنـك اليــوم لدينــا مكين أمين، (<sup>٢)</sup>.

والأمانة ترجع إلى الجانب الأخلاقي الذي تفقد الممارسة باختلاله وتراجعه مضمونها الديني الروحي الذي تمتاز به الممارسة الإسلامية، فبفضل هــذا العـامل الحيــوي يستشــعر أصحاب الولاية العامة – أهل الحل والعقد – مسئوليتهم أمام الله الذي ﴿لا يعزب عنه مثقال ذوة في العسموات ولا في الأوض﴾ (٢)، وقد يعبر عنها "بالإحسان" "الذي يعسي مراقبة الله، وهو ما يوجه إليه النبي (صلى الله عليه وسلم) في الحديث الشريف:

"اعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك"(1).

فلا يفلت عن مراقبة الله أحد، وحتى لو تمكن أحد من الإفـــلات مــن مراقبــة النـــاس وضابط القانون، وهذا الشعور هو الذي يعمق الضمير الديني، والوحدان الأخلاقي لدى أهل الحل والعقد، ويجعلهم يحرصون على توخي الصلاح في جميع الأعمـــال، وأن يــؤدوا الذي عليهم فيها (الولايات) بعد أن يأخذوها بحقها (أ).

وقد فرع الفقهاء صفات وخصائص أخلاقية كنيرة أوجزها بعضهم في العدالة، وهي ملكة أو هيئة راسخة في النفس تمنع من اقتراف كبيرة أو صغيرة (من الذنوب) دالة على الخسة، أو مباح يخل بسالمروءة، واشتراط العدالـة في صحـة التصـرف مصلحـة لحصـول الضبط بها عن الخيانة والكذب والتقصير، إذ "الفاسق ليس له وازع ديني فلا يوسُّق بـه، ومن ثم فاشتراطها في الفتوى لصون الأحكام ولحفظ دماء النياس وأموالهم وأبضاعهم وأعراضهم عن الضياع، فلو قبل فيها قول الفسقة ومن لا يوثق به لضاعت، وكذلك في الولايات العامة الأخرى على الغير كالإمامة الكبري والقضاء وأمانية الحكم وما أشبه ذلك في الاعتماد على الفاسق في شيء منها من الضرر العظيم"(٢).

<sup>(</sup>١) سورة يوسف، آية (٢٦).

<sup>(</sup>٢) سورة يوسف، آية (٤٥).

<sup>(</sup>٣) سورة سبأ، آبة (٣).

<sup>(</sup>٤) جزء من حديث رواه مسلم عن عمر بن الخطاب، باب أول الإيمان.

 <sup>(</sup>a) إبراهيم عبدالصادق محمود، الاحتيار للوظيفة العامة في النظام الإسلامي، مرجع سابق، ص ١٢٧.

<sup>(</sup>٦) السيوطي، الأشباه والنظائر في فواعد وفروع فقــه الشنافعية. القــاهرة، عيـــــى البـابي الحلمي، ١٩٦٤، ص

وقد رد ابن تيمية معيار الأمانة إلى متغيرات ثلاثة : حشية الله، وألا يشترى بآياته ثمنا قليلا، وترك حشية الناس<sup>(۱)</sup>، وقد أفاض بعضهم فأحصى ثلاثين خلقا من الأخلاق الذاتية للأمراء<sup>(۲)</sup>.

والباحث يؤكد على أمرين:

أولاً: إن مسألة الإيجاز أو التفصيل في هذا الركن الأخلاقي في الإمرة والحل والعقد مرده إلى أن مكارم الأخلاق والقيم والفضائل الإسلامية بشكل عام لا تتجزأ على المستوى الفردي أو الجماعي أو الحياة الخاصة أو العامة، فهي قيم ملزمة للفرد المسلم، أو بعبارة أخرى هي من مقومات الشخصية الإسلامية، ومن شم فإن المسلم ملتزم بهذه القيم أيا كان موقعه، بل هي له ألىزم إذا تولى عملا للمسلمين وسلك في أهل الحل والعقد، وهذا مرده إلى أن الخطاب التكليفي في الشريعة الإسلامية عام لا يفرق بين الفرد والجماعة، وشامل للحياة الخاصة والعامة.

ثانياً : الأمــة الإســـلامية مـن خصائصهـا (الخيريـة)، والخيريـة والصـــلاح رســالتها في الوجود، وتتحقق من خلال مبدأ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

﴿كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بـالمعروف وتنهـون عـن المنكـر وتؤمنـون با لله﴾ (٢)

وهذا المبدأ يمارس داخل الجماعة بعضها مع بعض، كما يمارس على أهل الحل والعقد كنوع من أنواع الرقابة الداخلية، وبالتالي فإن التحقق من توافر الركن الأخلاقي شرط في صحة الولاية العامة ابتداء، وهو ما عبر عنه بالعدالة، كما أن الانفلات من هذا الركن الأخلاقي، وهو ما عبر عنه في فقه السياسة الإسلامي "بالفسق" سبب مانع من الولاية العامة والانضواء تحت أهل الحل والعقد، ابتداء واستدامة" (1).

هذا وقد ذهب الإمام أبوبكر الجصاص في تفسيره لقوله تعالى: ﴿قَـالَ إِنِّي جَاعَلُكُ لَلْنَاسَ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذَرِيتِي قَالَ لا يَنَالَ عَهْدِي الطّالِمِنَ ۗ (٥)، ذهب إلى أن الإمام اسم مستحق لمن يلزم اتباعه والاقتداء به في أمور الدين، والعهد هو الأمر. ومنه قوله تعالى

<sup>(</sup>١) ابن تيمية، السياسة الشرعية، مرجع سابق، ص ٦.

<sup>(</sup>٢) انظر: سعيد حوي، فصول في الإمرة والأمير، مرجع سابق، ص ١٥ - ٩٤.

<sup>(</sup>٣) سورة آل عمران، آية (١١٠).

<sup>(</sup>عُ) في التعريفات المعتلفة للعدالة في مفهوم الفقهاء والمتكلمين وكيف يمكن اعتبارهما جميعا ركدا أخلاقها في الصلاحية للحل والعقد. واجع: صلاح الدين بمبيوني رسملان، الفكر السياسي عنمد الماوردي، القاهرة، دار خذنة للنشر والتوزيع، ١٩٨٣، ص ١٣٦٠ - ١٤٠.

<sup>(</sup>٥) في تفاصيل مواقف المذاهب المختلفة من منع تولية الفاسس ابتـداء واستـدامة. راجع: إبراهيـم عبدالصـادق خمود، الاختيار للوظيفة العامة، مرجع سابق، ص ١٢٨ - ١٣١.

وألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان (()، أي أمرنكم بذلك، ومنه عهد الخلفاء إلى أمرائهم وقضاتهم، ومن ثم لا يخلو قوله تعالى (لا ينال عهدي الظالمين) من أن يريد أن الظالمين غير مأمورين أو أن الظالمين لا يجوز أن يكونوا بمحل من يقبل منهم أوامر الله وأحكامه ولا يؤمنون عليها، فلما بطل الوجه الأول لاتفاق المسلمين على أن أوامر الله لازمة للظالمين كلزومها لغيرهم، وأنهم إنما استحقوا سمة الظلم لتركهم أوامر الله ثبت الوجه، وهو أنهم غير مؤتمين على أوامر الله وغير مقتدى الهم فلا يكونون أئمة في الدين، فثبت بدلالة هذه الآية بطلان إمامة الفاسق (رئيس الدولة) .. ودل على أن الفاسق لا يكون حاكما (قاضيا) وأن أحكامه لا تنفذ إذا ولي الحكم، وكذلك لا تقبل شهادته ولا خبره إذا أخبر عن النبي ولا فتياه إذا كان مفتيا (())

وهذا يثير موضوع العلاقة بين الأخلاق والسياسة في الفكر السياسي الغربي لا سيما عند ميكيافيللي في كتباب الأمير، حيث فصل فصلا تاما بين الأخلاق من حانب والسياسة من حانب آخر، ورفض أن يتخذ المباديء الأخلاقية أساسا للقيم السياسية، حيضريتم الفصل بين الحياة الخاصة والحياة العامة، ومن شم فالأمير يجب أن يكون في تأسيس الإمارة رحلا بارعا في اكتساب رضى المواطنين، ويتوسع أكثر حول تأسيسها بالقوة العنيفة والبعيدة عن كل اهتمام أخلاقي، وعليه أن يجتهد فقط في الدفاع عن سلطانه و تسويغه بكل الوسائل بما فيها الجريمة إن لزم الأمر، وعلى الأمير أن يعمل بحيث تغلب حمليته على عبته في نفوس رعيته، وفي سبيل ذلك يكون النفاق واحبا .. العبرة بالنتيجة فإذا نجح الأمير في حفظ حياته ودولته فكل الوسائل التي يستعملها يحكم عليها أنها شريفة (1)، وهكذا فإن الفكر الغربي يفصل تماما بين الأخلاق والسياسة.

والمحال لا يتسع هنا لمناقشة ومقارنة أصول الفكر السياسي الغربسي بقواعد التشريع السياسي الإسلامي فيما يتعلق بالعلاقة بين الأخلاق والسياسة، ونكتفي بالقول: إن الشمول خصيصة من خصائص الشريعة الإسلامية (أناء) وهي تعني فيما نحسن بصدده أن السياسة جزء من أحكام التشريع الإسلامي الذي شرع للأخلاق حدودها كما شرع للسياسة أحكامها، وللعبادة قواعدها، وتجريد السياسة عن الخلق على النحو الذي

<sup>(</sup>١) سورة البقرة، آية (١٢٤)، الظلم والفسق بمعنى واحد وهو الخروج عن أواسرا لله وتعدي حدوده، قبال تعالى فؤواف قلسا للملاتكة تعالى فؤواف تعلى فؤواف قلسا للملاتكة السجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن لفسق عن أمر وبههى سورة الكيف، آية ٥٠.

<sup>(</sup>٢) الجصاص، أحكام القرآن، جـ ١، دار الكتاب العربي، بيروت، ١٩٨٦، ص ٦٩ - ٧٠.

<sup>(</sup>٣) راجع ميكيافيللي، الأمير، تعليق بنيتوموسوليني، تعريب خيري حمساد، تعقيب فـــااروق ســعـــ، بـبروت، دار الآفاق الجديدة، ١٩٨٢، ص ١٦٦ - ١٣٨، وانظر: حان توشار وآخرون، تاريخ الفكر الإسلامي، ترجمـــة د. على مقلد، بيروت، المدار العالمية للطباعة والنشر، ١٩٨٣، ص ٢٠٢ - ٢٠٤..

<sup>(</sup>٤) في أبعاد الشمولية باعتبارها من الخصائص العامة للإسلام، راجع: د. يوسف القرضاوي، الخصائص العامــة للإسلام، مرجع سابق، ٩٥ – ١١٣.

يذهب إليه الفكر السياسي الغربي مما ينافي أصول الإسلام، حيث أقام علاقة وطيدة محكمة بين تشريعه السياسي و بين فطرة التكوين الإنساني. قال تعالى ﴿فَالْهُمُهُا فجورها وتقواها﴾ (١).

ومن ثم فإن الأخلاق في الإسلام ثابتة بأمور ثلاثة:

١ - بحكم التكوين الفطري والحاسة الأخلاقية المركوزة فيها.

٢ - التشريع الآمر القاطع الذي جاء استجابة لتلك الفطرة.

٣ - العقيدة ضمانا لأصالتها ورسوحها في الضمير (٢).

وإذاً فلا يمكن أن تتجرد السياسة عن الخلق في المنظور الإسلامي، ولا أن تتجزأ الأحلاق وتختص بمجال دون مجال أو حال دون حال، أو مستوى جماعي دون مستوى، فهي لازمة للفرد والجماعة، وللحكام والرعية على السواء، نظرا لعمومية الخطاب التكليفي كما ذكرنا.

# ٧ - شروط الأهلية للحل والعقد (شروط نظامية):

هذه الشروط تتحدد بالنظر إلى الفرد الذي يترشح لشغل الوظيفة أو الدور باعتبارها شروطا خاصة به هو كفرد في الجماعة وهي:

# الذكورة والأنوثة:

هذا الشرط يتعلق بالجنس (الذكورة والأنوثة) ومدى أهلية المرأة للحل والعقد.

إن قضية المرأة ومشاركتها في الحياة العامة لم تسلم من رياح التغريب الوافدة على الفكر والمحتمع الإسلامي، بحيث اتخذ وضع المرأة في الفكر والمحتمع الغربي المشل الذي ينبغي أن يتخذ مساره ويترسم خطاه وضع المرأة في مجتمعاتنا الإسلامية، بينما الأمر المقرر أن قضية المرأة برمتها من خصوصيات الحضارة الإسلامية، ولا تتعلق بما سمي بالمشترك الإنساني العام، وفي إطار هذه الخصوصية الحضارية لوضع المرأة في المحتمع الإسلامي، يأتي موقعها وأهليتها للحل والعقد في النموذج الإسلامي لنظام الحكم.

إن الرؤية الإسلامية لوضع المرأة ودورها العام، أو بعبارة أخرى لموقعها في الحل والعقد تنطلق من اعتبار المرأة والرجل شقين متكاملين ومتساويين، التكامل يأتي نتيجة للتمايز في الطبيعة، حيث ينظر الإسلام إلى الرجل كإنسانة

<sup>(</sup>١) سورة الشمس. آبة (٨).

<sup>(</sup>٢) د. فتحي الدريق. خصائص التشريع الإسلامي في السياسة والحكم، بيروت، مؤسسة الرسالة،١٩٨٢، ص

#### أنثى:

قال تعالى: ﴿ يَا أَيُهَا النَّاسِ إِنَا خَلَقْنَاكُمْ مَنْ ذَكُرُ وَأَنْتَى ﴾ (١)

ومن ثم يكون التمايز في الطبيعة والتكامل بينهما سبيلا لبقاء النوع، أما المساواة بينهما فتكون في الإنسانية تامة في الحقوق والواحبات، وفي الجزاء والثمرات. قال تعالى: ﴿وَهُن مَسْل اللَّذِي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجسة وا لله عزير حكيم (٢٠).

وإذا كانت الرؤية الإسلامية لوضع المرأة ودورها تنطلق من اعتبار المرأة والرجل شقين متكاملين ومتساويين، فإن الرؤية الغربية تنطلق من مقولة (الندية) القائمة على التماثل بينهما، فطمحت المرأة الغربية إلى أن تكون مساوية للرجل منكرة مستنكرة لما بينهما من تمايز في الطبيعة، فكان حلولها محل الرجل، واقتحامها كل ميادين عمله الشاق بما يعني استرحال المرأة (٢٠).

وجملة القول هي أن وضع المرأة وموقعها في الحل والعقد ينبغي أن يحدد في ضوء وضعها ودورها في المجتمع كما حددته الشريعة الإسلامية، بعيدا عن التأثر بالآراء والتيارات الفكرية الواردة في هذا الصدد.

## مفهوم القوامة للرجال:

يتعلق بما سبق من وضع المرأة ودورها في المحتمع قضية القوامة التي أثبتها الله للرحال على النساء في القرآن الكريم. ﴿ الوجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم ﴾ (1).

وقوامون هنا (أي يقومون عليهن آمرين ناهين، كما يقوم المولاة على الرعايا) (<sup>6)</sup>، ويوضح الإمام محمد عبده سمة القيام هنا بأنه "الرياسة التي يتصرف فيها المرءوس بإرادت واختياره وليس معناها أن يكون المرءوس مقهورا مسلوب الإرادة لا يعمل عملا إلا ما يوجهه إليه رئيسه، فإن كون الشخص قيما على آخر هو عبارة عن إرشاده والمراقبة عليه في تنفيذ ما يرشده إليه أي ملاحظته في أعماله وتربيته" (<sup>7)</sup>.

والقرآن الكريم قد قرن هذه القوامة بكامل المساواة الإنسانية بين النساء والرحال،

<sup>(</sup>١) سورة الحجرات، آية (١٣).

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة، آبة (٢٢٨).

<sup>(</sup>٣) د. محمد عمارة، الغزو الفكري وهم أم حقيقة، القاهرة: دار الشروق. ١٩٨٩، ص ١٨٣ ~ ١٩٧٠.

<sup>(</sup>٤) سورة النساء، آية (٣٤).

<sup>(</sup>٥)الزمخشري، الكشاف، الجزء الأول، مرجع سابق، ص ٥٠٥.

<sup>(</sup>٦) محمد رشيد رضا، تفسير المنار، الجزء الخامس، مرجع سابق، ص ٦٨.

وذلك في قوله سبحانه وتعالى: ﴿وهن هثل الذي عليهـن بـالمعروف وللرجـال عليهـن درجة﴾ (١).

وليس المراد بالمثل المثل بأعيان الأشياء وأشخاصها، وإنما المراد أن الحقوق بينهما متبادلة، وأنهما أكفاء، فما من عمل تعمله المرأة إلا وللرحال عمل يقابله لها، وإن لم يكن مثله في شخصه فهو مثله في جنسه (٢).

كذلك فإن قوامة الرجل على المرأة -المؤسسة على تميز طبيعته في ميادين بعينها - يقابلها ولا شك، وبمنطق فطرة الله، قوامة للمرأة في الميادين الدي تميزها فيها طبيعتها، فإذا كانت القيادة له فيما له به خبرة وحلد من الميادين، فإنها المراعية والقائدة في ميادين العاطفة والأنوثة والحنو، وإبداع واحة السكن الذي يلطف غلظة الحياة وقسوتها، وإذا كان الراعي هو القائد والقيم فإن الإسلام لم يحرم المرأة من القيادة والقوامة، ولكنه حدد لها ميادينها المتفقة مع طبيعتها المتميزة، كما صنع ذلك مع قوامة الرحال سواء بسواء، ففي الحديث الشريف نقرأ عن الرعاية والقيادة قوله (صلى الله عليه وسلم): " .... والمرأة راعبة على بيت بعلها وولده وهي مسئولة عنهم...."، (") "فالقيادة والقوامة ليست وقفا على الرحال، وإنما هي مرتبطة بتميز الطبيعة وتميز ميادينها" (4).

## المرأة والحل والعقد:

في ضوء القوامة بمفهومها السابق وطبيعة التكامل بين المتمايزين، فإن الاتجاه السائد بين العلماء قديمًا وحديثا هو أن المناصب الرئيسية في الدولة والتي تعد ولايات عامة، أو أدواراً للحل والعقد لا تفوض إلى النساء، ومنهم من حصر الولايات العامة التي تمنع النساء من توليها في الإمامة العظمى والإمارات العامة كالوزارة والقضاء على اختلاف في القضاء، حيث ذهب الماوردي إلى أن الولايات العامة مصروفة عن النساء، لأن تلك الولايات تحتاج من طلب الرأي وثبات العزم ما تضعف عنه النساء، ولأنها تستلزم من الظهور في مباشرة الأمور ما هو عليهن في الشرع محظور (°)، ويستدل أصحاب هذا الرأي بقوله تعالى: ﴿الرجال قواهون على النساء ﴾. وبحديث الرسول (صلى الله عليه وسلم): "لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة"(۱)، وعللوا ذلك بأسباب منها – كما ذهب

<sup>(</sup>١) سورة البقرة، آية (٢٢٨).

 <sup>(</sup>٢) محمد وشيد رضا، تفسير المنار، الجزء الثاني، مرجع سابق؛ ص ٣٣٦. وانظر: د. محمد عمارة، الإسلام والمرأة في رأي الإمام محمد عبده، القاهرة، القاهرة للنقافة العربية، ١٩٧٥، ص ١٦ - ١٧.

<sup>(</sup>٢) صحيح مسلم بشرح النووي، جـ ١٢، مرجع سابق، ص ٢١٣.

<sup>(؛)</sup> د. محمد عمارة، الغزوالفكري وهم أم حقيفة، مرجع سابق: ص ١٢٩.

<sup>(</sup>٥) الماوردي: الأحكام السلطانية، مرجع سابق، ص ٣٧.

<sup>(</sup>٦) الحاكم النيسابوري، المستدرك على الصحيحين، حـ ٣، الهند، حيدر أباد، داترة المعارف النظاميسة،

الماوردي - أن المرأة بحكم طبيعتها وضعفها لا تقوى على مواحهة أعباء المسئولية المتي تلقيها على كاهلها هذه الولايات العامة. سبب آخر هو أن المرأة لهما أحكام خاصة في اختلاطها بمجتمع الرحال في الشريعة الإسلامية، وتولي المرأة لهذه الأعمال لا يتفق مع هذه الأحكام وروحها وما تهدف إليه من صيانة المرأة وحفظ الأعراض (١٠).

ويضيف الباحث أن الأمر هنا يتعلق بواجبات وتكاليف في نظر الشريعة حيث الولايات العامة واجبات وفروض كفائية وليس يتعلق بحقوق وامتيازات تحرم منها المرأة، وإنما المنع هنا في أساسه رحمة بها وإعفاء لها من المسئولية التي قد لا تقوى عليها بحكم طبيعتها عضويا، وقد رأينا أن معيار القوة في الصلاحية للولاية يتضمن في عناصره القوة العضوية، ومن ثم كان نهي الرسول صلى الله عليه وسلم الضعفاء عن تولي الإمارة بأعبائها حين توجه بهذا النهي لأبي ذر: "إنك ضعيف وإنها أمانة وإنها يوم القيامة خزي وندامة إلا من أخذها بحقها وأدى الذي عليه فيها"، يؤيد هذا أنه حين لا يكون الأمر متعلقا بواحبات وأعباء عامة تتعلق بمصالح الأمة وإنما يتعلق بالولايات والمصالح الخاصة للأفراد، فإن الإسلام يجعل للمرأة في هذا المحال ولاية وهدو ما يسمى بالولاية الحاصة".

وما سوى الإمارات العامة بأنواعها، فإن الباحث يتفق مع من يسرى (٢) أنه لا مانع من أن تلي النساء أدوارا أو وظائف في المحتمع متى كانت هناك حاجة داعية إلى ذلك، خاصة أو عامة، وناسب الدور والوظيفة طبيعة المرأة وقدراتها ومواهبها، وبما لا يؤثر على الدور الهام المناط بالمرأة، حيث هي راعية في بيت زوجها، وهذه الرعاية هي الأصل في دور المرأة في الحياة من المنظور الإسلامي، كما يقرر القرآن الكريسم في قوله تعالى : هوقون في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى (١٤)، بما يعنيه هذا القرار من أدوار للمرأة من حيث هي أم وزوجة، وهذا نوع إمارة كما سبق القول.

إن المرأة قد مارست بالفعل أدوارا مثل الإفتاء ورواية الحديث، وشاركت في الجهاد. هذا هو الإطار العام لوضع المرأة في الحل والعقد.

 <sup>(</sup>۱) محمد فريد وجدي، المرأة المسلمة، مصر ، مطبعة هندية، ۱۹۱۲ م، ص ۱۸ - ۷۰.، ومواضع أخبرى متفرقة، وراجع ايضا: د. محمد سعيد رمضان لبوطي، فقه السيرة، مرجع سابن، ص ۲۰٪.

<sup>(</sup>٢) في أنواع الولايات الخاصة بالمرأة وموقفها من أولابات العامة، واجعة: الشييخ أحمد بـك إبراهيم، أحكام المرأة في الشريعة الإسلامية وبيان مالها من الحقوق والواجسات. جملة القانون والاقتصاد، العدد الثاني، كلية الحقوق جامعة الإزهر، فيراير ١٩٣٦، ص ١٤ - ٤٧.

<sup>(</sup>٣) إبراهيم عبدالصادق محمود، الاختبار للوظيفة العامة، مرجع سابق، ص ١٥٥.

<sup>(</sup>٤) سورة الأحزاب، آية (٣٣).

٢ – شرط الإسلام وموقع غير المسلمين (أهل الكتاب) في الحل والعقد:

سبق القول بأن النموذج الإسلامي لنظام الحكم أساسه العقيدة الإسلامية، ومـن ثـم فلابد أن يكون الإسـلام شـرطا فيمـن يتـولى الحـل والعقـد في هـذا النظام ذي العقيـدة الإسلامية،ونجب أن يكون من المؤمنين بهذه العقيدة، الواعين بأحكامهـا على اختـلاف في درجات هذا الوعى المطلوب كما سبق.

ويتأسس وجوب قصر أدوار الحل والعقد على المسلمين على قوله تعالى في آية الأمراء التي سبق بحثها ﴿ أَطِيعُوامَا لله وأطيعُوا الرسول وأولي الأمر منكم،

فالخطاب في صدر الآية موجه للمؤمنين، وفي عجزها قصر أولي الأمر، وحدد نطاقهم بأنهم (منكم) أي من المخاطبين، "يا آيها الذين آمنوا"، و (من) تفيد التبعيض، فالمفهوم من قوله تعالى (وأولي الأمر منكم) أي هم بعض منكم، أولو الأمر هنا هم من عدا الرسول، من الخليفة (رئيس الدولة) إلى والي الحسبة، ومن قواد الجيوش إلى المجتهدين (الاجتهاد التشريعي) وهم أهل الحل والعقد. وصفات الكمال التي تجعلهم محل اقتداء الأمة بهم هي الإسلام والعلم والعدالة (١).

ولا يجوز أن يكون غير المسلم سلطانا ولا أميرا ولا قاضيا على المسلمين، ولـو جـاز ذلك لشعر المسلم بقوة غير المسلم وسلطان وعلو يده ونفـوذ أمـره، ولكّـانت لـه القـوة دونه، والله يقول : ﴿وَلَنْ يَجِعُلُ الله للكَافَرِينَ عَلَى المُؤْمَنِينَ صبيلا﴾ (٢).

وإن نصوص القرآن دالة على المنع الصريح من الاستعانة بغير المسلمين واتخاذهم بطانة. قال تعالى هيما أيها اللين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم﴾ (٢).

وبطانة الرجل وليحته وصفيه وخاصته الذين يستبطنونه ســره، ويعرفهــم أمــوره ثقــة بهـم وركونا إلى مودتهـم. وفي الآية دلالة على أنه لا يجــوز الاســتعانة بـأهـل الذمــة (مــن دونكم) في أمور المسلمين من العمالات والكتبة <sup>(1)</sup>، وقد روى عــن عمــر – رضــي الله عنه – أن أبا موسى الأشعري استكتب رحلا من أهل الذمة، فكتب يعنفه وقــال لــه: لا تردهـم إلى العز بعد أن أذلهم الله<sup>(2)</sup>.

<sup>(</sup>١) التقاهر بن عاشور، التحربر والتنوير، الجزء الرابع، موجع سابق، ٢ص ٩٨.

<sup>(</sup>۲) سورة النساء، آيمة ۱۶۱، د. بدرالدين أبوالعبنين، العلاقـات الاجتماعيـة بـبن المسلمين وغـبر المسلمين، الإسكندرية، مؤســة شباب الجامعة، ۱۹۸۶، ص ۱۹۸.

<sup>(</sup>٣) سورة آل عمران، آبة (١١٨).

<sup>(؛)</sup> العمالات والكتبة كانوا بمنابة المحافظين والوزراء ومن في مستواهم.

 <sup>(</sup>٥) مصطفى بن محمد الورداني، النهي عن الاستعانة والاستنصار في أمور المسلمين بأهل الذمة والكفار، تقديم وتعليق د. طه حابر فياض العلواني، الرياض، العبيكان للطباعة والنشر،بدون تاريخ، ص ٧٢ - ٧٦.

وغناص مما سبق إلى أن الإسلام شرط فيمن يتولون أمور الحل والعقد في النسوذج الإسلامي لنظام الحكم، وهي أدوار ممارسة السلطة والسيادة في الأمة (أدوار سياسية)أو الولايات العامة في الدولة كما يطلق عليها الفقهاء، فكل هذه الولايات العامة تحتاج إلى شرط العلم بأحكام الشريعة التي تتعلق بها.

و لم يتفق الإمسام المماوردي مع هـذا الرأي، حيث أجـاز تـولي أهـل الذمـة لـوزارة التنفيذ<sup>(۱)</sup>، ودحض الإمام الجويني<sup>(۱)</sup> رأيـه هـذا، ويرجـيء البـاحث مناقشـة هـذا الـراي للماوردي والرد عليه إلى موضعه في الإطار المؤسسي العام لأهل الحل والعقد.

ويهم الباحث التأكيد على الملاحظات الآتية:

١ – الموقف الفقهي السابق في تأكيده على قصر الحل والعقد على المسلمين واعتباره الإسلام شرطا لأهل الحل والعقد يجب أن يفهم في ضوء الموقف الإسلامي العام والشامل لأهل الذمة، وما أقر لهم به من حقوق، وما فرض عليهم من واجبات في إطار المبدأ المعروف (لهم ما لنا وعليهم ما علينا)، فلا اعتداء على حق مقرر لهم على الذين).

٢ - الموقف السابق هو الأصل الثابت والقاعدة المقررة فقها، وهي بالنسبة للأدوار ذات الطابع السيادي أو السياسي والديني، حيث يكون الدور السياسي ذا طابع ديسي في نفس الوقت، فالخلافة (رئاسة الدولة) رياسة عامة في الديسن والدنيا، خلافة عن النبي (صلى الله عليه وسلم) ولا يجوز أن يخلف النبي إلا مسلم ولا يعقل أن ينفذ أحكام الإسلام ويرعاها إلا مسلم، وقيادة الجيش ليست عملا عسكريا فقط، بل هي ذات طابع عقائدي ديني كما سيأتي مفهوم الجاهد بعد، والجهاد في قمة العبادات في فقه العبادات الإسلامية، والقضاء إنما هو حكم بالشريعة الإسلامية، ولا يطلب من غير المسلم أن يُحكم بما لا يؤمن به، وكذلك الوظائف الاقتصادية تتعلق بالأموال ومصادر جمعها وأوجه إنفاقها شرعا (٢).

أما ما عدا ذلك من الأدوار الفنية ذات الطابع الخدمي والمعاونة فيحوز إسنادها إلى أهل الذمة إذا تحققت فيهم الشروط السابقة من الكفاية والأمانة (<sup>1)</sup>.

٣ – لا يستنكر ولا يستغرب الموقف الفقهي من أهل الذمة في الحل والعقد في أسور

<sup>(</sup>١) انظر: الماوردي، الأحكام السلطانية، مرجع سابق، ص ٢٧.

<sup>(</sup>٢) الجوبين، غياث الأمم، مرجع سابق، ص ١١٤ - ١١٦.

<sup>(</sup>٣) راجع هذا الراي ني د. بوسف القرضـــاوني، غير المســلمين في المجتمع الإســلامي، القــاهرة، مكتبـة وهبــة، ١٩٧٧، ص ٢٣.

<sup>(</sup>٤) د. يوسف القرضاوي، المرجع السابق، ص ٢٣.

الأمة، حيث حرت الأعراف الدستورية واستقرت النظم السياسية على تقسيم سكان بعض الدول القومية إلى أغلبية وأقلية أو أقليات قومية، فكذلك الإسلام يقسم سكان الدولة إلى قسمين أحدهما يؤمن به وعليه تقوم الدولة، وقسم لا يؤمن به وهم غير المسلمين.

والدولة القومية لا يتولى السلطات السياسية والدستورية فيها إلا أبناء الأغلبية القومية مع قيام القهر وأساليب التصفية لهذه الأقليات، أما الإسلام فيقتصر الحل والعقد على المسلمين دون اعتداء أو انتقاص كما سبق، وفي الحديث :"ألا من ظلم معاهدا أو انتقصه أو كلفه فوق طاقته فأنا حجيجه يوم القيامة"(١).

كذلك فإن الدول ذات الأنظمة الأيديولوجية - كالاتحاد السوفيتي - تقف في نفس الموقف، حيث لا يتولى المراكز القيادية إلا من أثبتوا إحلاصا أيديولوجيا، مع الفارق في أن الإسلام لا يستعمل أساليب المقاومة والاضطهاد لمخالفيه كما تفعل هذه الأنظمة الأيديولوجية ذات الطابع الشمولي<sup>(٢)</sup>.

ثم هل يسمح للمحالفين في الدين أو في الأيديولوجية، أو حتى في القيم الثقافية، أن يتولوا أدوارا سياسي أو النظم السياسية الليبرالية، سواء في أوربا الغربية أو في الولايات المتحدة الأمريكية، وهي نظم تعددية ليبرالية كما تزعم، ورغم علمانيتها المعلنة ؟ هيهات هيهات.

إن الإسلام، وإن اتخذ الموقف السابق، إنما ينطلق من أحكامه الداخلية، مراعيـــا مبــدأ العدل الذي لا يتجزأ بين المؤمنين وغير المؤمنين.

## ٣ - العقل والبلوغ:

الحل والعقد في أمور الأمة، والقيام على مصالحها وأمورها، يقتضي فهما عميقا وإدراكا عاليا وبصرا بالأمور، ولا يتحقق ذلك إلا إذا كان الشخص مكلفا، بمعنى أن يكون (كامل الأهلية) خاليا من عوارضها، والعقل والبلوغ هما عماد كمال الأهلية<sup>(۱)</sup>.

والعقل هو الإدراك والفهم، وهو شرط المكلف، لأن التكليف خطاب، وخطاب من لا عقل له ولا فهم محال (٤٠)، وأصحاب الولاية العامة أهل الحل والعقد مكلفون بالخطاب الإلهي، بما أنيطوا به من واحبات تعينت عليهم، ومن تسم وحب توفر عنصر العقل السليم والفهم الصحيح، فإذا طرأ طاريء على كمال العقل وحجبه عن الفهم

<sup>(</sup>١) رواه أبوداود في كتاب الجهاد، انظر علاء الدين علي المتقي بن حسام الدين الهندي، كـنز العمـال في سـنن الأقوال والأفعال، حـ ٢، حيدر أباد، دانرة المعارف النظامية، ١٣٦٢ هـ - ١٨٥٥، ص ٢٧.

<sup>(</sup>٢) بتصرف من: أبوالأعلى المودودي، نظرية الإسلام وهديه، مرجع سنبق، ص ٣٣١ – ٣٣٢.

<sup>(</sup>٣) الشيخ أحمد بك إبراهيم، أحكام المرأة في الشربعة الإسلامية، مرجع سابق، ص ٣.

<sup>(</sup>٤) الآمدي، الإحكام في أصول الأحكام، الجزء الأول، القاهرة، مؤسسة الحليي، ١٩٧٦، ص ١٣٨.

الصحيح، وصار غير قادر على النظر والتدبير لأمور الأمة، فلا يصير من أهل الحل والعقد وينبغي استبعاده، وهذه العوارض تشمل الجنون والعته والسفه والنسيان (۱)، والبلوغ قرينة كمال العقل للمكلف الذي هو من أهل الحل والعقد، ومن ثم فإن الصبي المميز، وإن كان يفهم مالا يفهمه غير المميز غير أنه غير فاهم على الكمال ما يعرفه ويفهمه كامل العقل، ومن ثم حط عنه التكليف حتى يبلغ.

ومن ثم ذهب بعض الفقهاء إلى اعتبار سن الخامسة عشر حدا أدنى للدحول في الوظائف العامة استنادا إلى ما روي عن ابن عمر قال: عرضت على رسول الله صلى الله عليه وسلم في حيش وأنا ابن أربعة عشر عاما، فلم يقبلني، ثم عرضت عليه من قابل وأنا ابن خمس عشرة سنة فقبلني، قال عمر بن عبدالعزيز: هذا حد بين الصغير والكبير (۲)، كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم عثمان بن أبي العاص على ثقيف بعد أن أسلموا، وكان أحدثهم سنا، كما اختبار أسامة بن زيد، وعتباب بن أسيد الأول لقيادة حيش المسلمين الذي يضم كبار الصحابة وهو بعد حدث دون العشرين، وولي الثاني إمارة مكة وهو لم يتجاوز العشرين من عمره (۲).

هذا وأن ترتيب أمر السن ارتفاعا وانخفاضا في أمر التولية متروك لحكم الواقع والظروف الاجتماعية شريطة ألا يقل عن حد البلوغ، أما عن حده الأقصى فلم يؤثر لذلك حد، إذ أن الرسول صلى الله عليه وسلم وخلفاءه من بعده قد ولوا بعض الوظائف والولايات القيادية لمن كانت أعمارهم متقدمة من الصحابة، مما يدل على عدم اشتراط السن في استدامة الوظائف والأدوار مادام المتولي مقتدرا ذا كفاية لمباشرة أعباء الوظيفة العامة (3).

بهذا نكون قد انتهينا من تحرير المفهوم العام والإطار الكلي لأهل الحل والعقد ببيسان الأبعاد والشروط العامة .. بعد ذلك ننتقل إلى بيسان المفاهيم الجزئية وبيان أبعادها في علاقتها بالأبعاد العامة للمفهوم الكلي وبيان عناصر المفهوم العام لأهل الحل والعقد كل بشروطه المقررة فقها.

<sup>(</sup>١) عمر عبدا لله، سلم الوصول لعلم الأصول. دار المعارف، القاهرة، ١٩٥٦، ص ٨٣.

 <sup>(</sup>٢) وردت في: الكتاني، التراتيب الإدارية والعمالات والصناعات والمتاجر والحالة العنمية التي كانت على عهد
 تأسيس المدينة الإسلامية في المدينة المنورة العلية، جـ ١، مرجع سابق. ص ٢٣١.

<sup>(</sup>٣) المرجع السابق، ص ٢٦١.

<sup>(</sup>٤) إبراهيم عبدالصادڤ خمود، الاختيار للوظيفة العامة في الشريعة الإسلامية، مرجع سابق، ص ١٥٩.

# الميحث الثاني أهل الحل والعقد (العناصر أو الفنات)

انتهى البحث حول مفهوم أهل الحل والعقد في الفكر الإسلامي قديما وحديثا إلى أن هناك حلطا وتشابكا بين مفهوم أهل الحل والعقد وبعض المفاهيم الفرعية التي تتصل بمه وظيفة، وسببه عدم وضوح الحدود والأبعاد لهذه المفاهيم جميعا في علاقتها بمفهوم أهل الحل العقد، مما يفرض ضرورة بيان هذه الحدود بما يسمح بالتمييز فيما بينها من ناحية، وبينها وبين المفهوم العام لأهل الحل والعقد من ناحية أخرى.

وكما سبق الإشارة، فإن هذه المفاهيم هي بالدرجة الأولى مفاهيم وظيفية، حيث يعبر كل منها عن دور ما من أدوار الحل والعقد، ومن ثم كان التشابك بينها، الذي ترك ضباب الرؤية على الحدود والأبعاد، وكما كشف البحث عن أن مفهوم أهل الحل والعقد هو مفهوم كلي مركب من عدة مفاهيم فرعية، هي بطبيعتها مفاهيم وظيفية، تشكل من تساندها وترابطها بناء النسق الكلي لمفهوم أهل الحل والعقد.

وجوهر عملية تحديد الأبعاد لهذه المفاهيم جميعا هو في الأساس بيان للشروط والمواصفات الخاصة بكل عنصر أو جانب جزئي من المفهوم، حيث إن هذه المفاهيم تعبر في الأساس عن عناصر بشرية ذات خصائص ومواصفات تتفق مع الدور المنوط بهم في النسق السياسي الإسلامي، وتحديد هذه العناصر وتلك المفاهيم من حلال بيان الشروط والمواصفات يتم من منظورين أو من زاويتين، كل منهما يشكل مستوى من مستويات تحديد وتجلية مفهوم أهل الحل والعقد.

أما عن الزاوية الأولى، فتتم بالنظر إلى العتاصر البشرية التي يضمها أهل الحل والعقد، كعناصر نوعية لها أدوار معينة، وبالتالي فهي تتحدد بشروطها. أما الزاوية الثانية فبنائية، يمعنى بيان الشروط والمعايير من منظور بنائي، حيث إن لكل وظيفة بنياء أو مؤسسة تنتظم مجموعة من البشر مؤهلة بشروط معينة تمكنها من أداء وظيفة هذه المؤسسة، مع مراعاة أن هذه الشروط وإن كانت تتعلق أو تتحدد بمطلوب الدور والوظيفة، إلا أنها ترتبط بالشروط العامة السابقة، حيث تنبع منها، وتتحدد هنا بطبيعة كل دور أو وظيفة من الحل والعقد.

والباحث في هذا المبحث بصدد تحديد العناصر البشرية التي تنضوي تحت أهــل الحـل والعقد بالنظر إلى شروطها ومؤهلاتها، وهــذا التحديـد يتــم مـن داخــل البنــاء الفكــري الإسلامي، ويوجد التأصيل والأساس لهذه العناصر – عناصر وفئات أهل الحل والعقد – في تأمل وتدبر الآية الكريمة ﴿وإذا جاءهم أمر من الأمن أوالخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم﴾(١).

١ - أمور الأمن هي أمور السلم أي مصالح وشئون الأمة في وقت السلم، وأمور الخوف هي شئون الجهاد والقتال؛ مقدماتها والإعداد لها وإدارتها ونتائجها، وهذان الجانبان هما بحالات عمل أولي الأمر أهل الحل والعقد في الأمة، حيث إن الشئون العامة من وضع السياسات العامة في السلم والحرب، في الأمن والخوف، بالداخل والخارج (٢)، أمر يختص بالخاصة دون العامة.

٢ - قوله تعالى في الآية السابقة:

أ - أولي الأمر منهم أي أولي الأمر من المؤمنين، وهم أهل الحل والعقد، وهم عسوم من يعلم ويعرف بحيالات الحيل والعقد، كما حددت سلفا وحددتها الآية (الأمن والحوف)، فهم الذين يستنبطون ويستخرجون المخفيات من أحكام هذه الأمور بدقة نظرهم، إذ لكل طائفة منهم استعداد للإحاطة ببعض المسائل المتعلقة بسياسة الأمة دون البعض (7).

ب – (لعلمة الذي يستنبطونه منهم) منهم أي من أولي الأمر، ومعنىاه: ولـو ردوا وفوضوا تدبير أمور السلم والحرب إلى الرسول – حـال حياته – وإلى أولي الأمـر أهـل الحل والعقد بشروطهم السابقة لعلمها الذين يسـتنبطون تدبيرهـا ومـا يـأتون منهـا ومـا يذرون بفطنتهم وتجاربهم ومعرفتهم بأمور السلم ومقتضياتها والحرب ومكايدها<sup>(1)</sup>.

ج – لعلمه الذين يستنبطونه منهم،منهم تعود على أولي الأمر – أي اعلمه الذين يستنبطونه من أولي الأمر<sup>(٥)</sup>، وإذا فأهل الاستنباط بعض من أولي الأمر، وليس كلهم مستنبطين وآخرون منفذون للاستنباط.

٣ - أولو الأمر صنفان: مستنبطون وغير مستنبطين، والاستنباط هنا يمعنى استخراج
 الأحكام من أدلتها الشرعية، وهو المعنى الاصطلاحي، والاستنباط يكون يمعنى التفسير والتبيين، وهذا يدلنا أو يشير إلى العنصر الأول من عناصر أهل الحل والعقد، وهــم أهــل

<sup>(</sup>١) سورة النساء، آبة (٨٣).

والاستنباط حقيقة طلب النبط، وهو أول الماء الذي يغرج من لبنر عند الحفو، وهــو هنـا مجـاز في العـُــم بخقيفـة الشيء ومعرفة عواقيه، ويقال نبط العلم والحكمة استخراجها وبنها بين النــام، ويفــال استنبط الففيـه الحكـم، واستنبط الجواب أي تلممه من تنايا المــوال، واستبط الشيء استحرجه بحتيه.ا.

<sup>(</sup>٢) محمد رشيد رضا، نفسير المناو، الجزء الخامس، مرجع سدير. ص ٢٩٨.

<sup>(</sup>٣) الشيخ محمد مصطفى المراغى. تفسير المراغى: المجلد ؟ ٣٠٠. نقاهرة، الحلبي ٩٧٤، ص ١٠٥٠.

<sup>(؛)</sup> الزمخشري، الكشاف، الجزء الأول. مرجع سابق، ص ١٥٥٠.

<sup>(</sup>٥) في الأقوال المختلفة فيمن بعود عليهم الضمير (منهم) في قوله تعالى: ﴿لعلمه اللَّهِي يستنبطونه منهم،

الاجتهاد أو العلماء أو الفقهاء في الشريعة، وهم المستنبطون بعالمعنى المشار إليه، وغير المستنبطين من أولي الأمر أهل الحل والعقد فريق آخر من أهل الحل والعقد، يمارسون أدوارا أخرى غير الاستنبطون من أولي الأمر أقسام حسب سياق الآية وما يفهم منه، فهناك المستنبطون في أمور السلم على اختلاف بحالاتها، ويمكن التعبير عنهم بأهل الاختصاص من الخيراء والفنيين والعلميين من زراعة وصناعة وتجارة وكافة الأنشطة المتعلقة بمصالح الأمة ومن كافة التخصصات، وهناك المستنبطون في أمور الحرب، ويمكن أن يعبر عنهم (قادة المجاهدين)، وهم القادة العسكريون أو أمراء الأجناد.

وإذن يمكن أن نخلص مما سبق إلى عناصر خمسة في أهل الحل والعقد:

- ١ علماء الإسلام أو المحتهدون.
- ٢ أهل الاختصاص والخبراء والفنيون والعلميون.
  - ٣ قادة الجحاهدين أو أمراء الأجناد.
  - ٤ المستشارون والنصحاء (أهل الشوري).
    - ه أهل الاختيار.

وينتقل الباحث إلى تفصيل القول في هذه العناصر وشروطها مع غيرها مــن العنــاصر والفتات.

# أولاً : الفقهاء المجتهدون (أهل الاجتهاد):

سبق أن رأينا الخلط بين مفهوم أهل الاحتهاد ومفهوم أهل الحل والعقد في التصور التراثي باعتبارهم جماعة مسنولة عن الحتيار الخليفة رئيس الدولة والعقد له، وقد رأينا في بحث آية الأمراء كيف ذهب فريق من المفسرين إلى أن أولي الأمر في قوله تعالى ﴿يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمس منكم ﴾ (١) هم العلماء وأهل الذين آمنوا أطيعوا الباحث على هذا الرأي بحكم التعقيد الذي تتسم به الحياة المعاصرة، وبالتالي لا يمكن قصر الحل والعقد على خصوص العلماء أوفقهاء الإسلام وبحتهديه، ومع ذلك فإن العلماء الفقهاء المجتهدين لهم وزن كبير في النموذج الإسلامي لنظام الحكم، بالنظر إلى أهمية الوظيفة العقيدية بين وظائف الحل والعقد التي ينهض بها هذا الخكم، ودورهم في حراسة الشرعية بمهفومها الشامل ابتداء (تأسيسا) ومسارا ومقصدا في النظام السياسي الإسلامي، وإذا فالفقهاء المجتهدون عنصر مهم من عناصر الحل

<sup>(</sup>١) سورة النساء، آية (٩٥).

والعقد، فمن هم الفقهاء الجتهدون ؟.

تحدث علماء الأصول (أصول الفقه) عن الاجتهاد بمعنى بذل الطاقة من الفقيه لنحصيل حكم ظني شرعي عملي على وجه يحس من النفس العجز عن المزيد عليه (١). إذاً هذه الطاقة يبذلها فقيه . . فما معنى الفقيه ؟ .

الفقه هو العلم بالشيء والفهم له، وغلب في الاستخدام على علم الدين دون سائر العلوم، وقد جعله العرف خاصا بعلم الشريعة وتخصيصا بعلم الفروع، وفقيه العرب أي عالم العرب(٢٠). إذن الفقيه المجتهد هو كل من اتصف بصفة الاجتهاد وله شرطان:

أولها: أن يعلم وجود الرب تعالى، وما يجب لـه من الصفـات ومـا يستحقه من الكمالات.

ثانيهما: أن يكون عالما عارف بمدارك الأحكام الشرعية وأقسامها وطرق إثباتها ووجوه دلالاتها واختلاف مراتبها (٢).

بعبارة أخرى هو العالم المتخصص في دراسة الشريعة الإسلامية والحائز على مستوى من المعرفة والعلم يؤهله أو يوفر له ملكة الاجتهاد والتمكن من استنباط الأحكام الظنيـة من أدلتها، هذا المستوى من المعرفة هو المعبر عنه بشروط المحتهد.

وقد حصر ابن القيم العلماء في قسمين:

الأول - علماء الحديث.

الثاني - فقهاء الإسلام ومن دارت الفنيا على أقوالهم بين الأنام، الذين خصوا باستنباط الأحكام وعنوا بضبط قواعد الحلال والحرام(٢٠).

وهناك تخصصات مختلفة - ونحن في عصر التخصص - في العلوم الإسلامية، والعلماء من كل هذه التخصصات لهم أدوار متنوعة في إطار الوظيفة العقيدية للنظام السياسي، لكن الفقهاء المجتهدين خاصة تبرز أهميتهم في الاجتهاد التشريعي على وجه خاص، حيث يعتبرون عنصرا مهما من عناصر هذه الوظيفة التشريعية. وبصفة خاصة عند استنباط الأحكام القانونية من أدلتها أو الترجيح بين الآراء الفقهيه أو في إنشاء تشريع فيما لا نص فيه، ودورهم في تنزيل هذه الأحكام على الواقع وما تعيشه الأمة من

<sup>(</sup>١) د. حسن أحمد مرعي، الاجتباد في الشريعة الإسلامية، ينموت مؤتمر الفقه الإسلامي، حامعية الإسام محمد بن سعود، الجلس العلمي، الرياض، ١٩٨٤، ص ١٤.

<sup>(</sup>٢) ابن منظور، لسان العرب، مادة فقه.

<sup>(</sup>٣) الآمدي، الأحكام في أصول الأحكام، حـ ٤، مرجع سابق، ص ١٤٢ - ١٤٣.

<sup>(</sup>٤) ابن القيم، أعلام الموقعين عن رب العالمبن، حـ ١، مرجع سابق، ص ٦ – ٧.

نوازل ووقائع، وهم مؤهلون علميا لهذه المهمة بحكم ما اشترطه علماء الأصول من شروط للمجتهد. فقد قرروا شروطا لابد من توافرها في الفقيه المجتهد حتى يكون أهملا للاحتهاد، ويصح منه النظر في الأدلة الشرعية، هذه الشروط مردها إجمالا إلى معرفية مصادر الشريعة ومقاصدها، وفهم أساليب اللغة العربية، ويجملها الشاطبي في قوله: "إنما تحصل درجة الاحتهاد لمن اتصف بوصفين، أحدهما: فهم مقاصد الشريعة على كمالها، والثاني: التمكن من الاستنباط بناء على فهمه فيها .. فإذا بلغ الإنسان مبلغا فهم عن الشارع فيه قصده في كل مسألة من مسائل الشريعة، وفي كل باب من أبوابها، فقد حصل له وصف هو السبب في تنزله منزلة الخليفة للنبي (صلى الله عليه وسلم) في التعليم والفتيا والحكم بما أراه الله، وأما الثاني فهو كالخادم للأول، فإن التمكن من ذلك إنماهو بواسطة معارف محتاج إليها في فهم الشريعة أولا، ومن هنا كان حادما للأول، وفي استنباط الأحكام ثانيا".

وقد حددت المعارف التي أشار إليها الشاطبي، بالعلم بآيات الأحكام وأحاديثها من السنة وبلوغ درجة الاجتهاد في كمالام العرب، لأن القرآن الذي نزل بهمذه الشريعة عربي، والسنة التي هي بيانه جاءت بلسان عربي، والعلم بأصول الفقه المشتمل على الأسس والقواعد التي تؤدي إلى النظر الصحيح والاستنباط السليم، بالإضافة إلى العلم يمقاصد الأحكام في الشريعة الإسلامية من رعاية المصالح ورفع الحرج وتخير اليسر لا العسر ... إخ.

وأخيرا معرفة شئون العصر وثقافته حتىيمكنه تنزيل الأحكام على الواقع القائم.

هذا عن شروط الفقيه المحتهد، وهي شروط المجتهد المطلق الـذي لا يتبع إمامـا لا في الأصول ولا في الفروع، وقد ذكر علمـاء الأصول مراتب أو أنواعا أخرى للفقيه المجتهد، فهناك المجتهد المنتسب لمذهب معين أو المجتهد في المذهب، وهناك المخرج أو المرجح فيه، أو العالم بأصول المذهب ومروياته وأحكامه يميز بينها ويختـار أصحهـا وأقواهـا وأولاهـا بالفتمى ن".

وهناك ملاحظات ينبغي التأكيد عليها في هذا المقام:

ا -- تأتي أهمية المحتهد وتكوينه وإعداده إعدادا يؤهله للنهوض بوظيفة الاجتهاد،
 وذلك من منطلق كون الاجتهاد ضرورة شرعية ووظيفة أبدية ترعمى خاصية الشريعة
 الإسلامية بكونها حمائمة الشرائع، وأنها صالحة لكل مكان وزمان، حيث هو السميل إلى

<sup>(</sup>١) الإمام الشاطي، الموافقات في أصول الأحكام، الجزء الرابع، مرجع سابق، ص ٩٧.

<sup>(</sup>٢) تفصيل ذلك في: الشيخ محمد أبوزهرة، أصول الفقه، مرجع سابق، ص ٣٨٩ – ٢٩٨.

استنباط الأحكام للحوادث المتجددة في كل عصر ومصر (١) من أدلتها التفصيلية. وإعداد المجتهد يكون من خلال إصلاح المناهج التقليدية الخاصة بتكوين فقيه وبحتهد اليوم في الكليات الإسلامية، حيث لا تفي هذه المناهج فيما تقدمه من معارف علمية بتكوين وتربية التذوق الشرعي وإدراك غايات ومقاصد الشريعة، ومن شم حمل المسئوليات التي كان يضطلع بها الفقهاء الأوائل الذين عرفوا الإسلام، ليس أحكاما فقط بل غاية ونظاما للفكر والحركة في الحياة.

إن ما يحتاجه حاضر الأمة هو الفقيه المجتهد، الذي يتمكن من النظرة الشاملة على المسألة الإحتماعية ودوافعها وتوجهات حركتها وتفاعلها والحلول والبدائل المطلوبة لها، لكي تتحقق الرؤية الإسلامية وتسود على الفكر والحركة في الحياة، ولمن يتحقق ذلك دون الإصلاح المنشود لمناهج تكوين وإعداد فقيه اليوم (٢).

٢ - يمكن الاستفادة في هذا الصدد من الرأي القائل بجواز تجزئة الاجتهاد (٢) . معنى أن يقتصر الاجتهاد على باب معين من أبواب الفقه بوصفه دائرة اهتمام بحشي أو تخصصا علميا للفقيه المجتهد، وبالتالي بمكن أن يكون لدينا وفقا لتقسيمات وفروع العلوم الاجتماعية المعاصرة فقهاء بحتهدون متخصصون في كل فروع المعرفة الإنسانية في الاجتماع والاقتصاد والعلوم السياسية وغيرها من الفروع المحتلفة، بحيث يهتم الفقيه المحتهد بقضايا ذلك الفرع و يتخصص فيه بحثا ودراسة، بحيث تتوفر لديه القدرة العلمية والملكة الاجتهادية في ذلك الفرع والفطرة الإسلامية والتذوق الشرعي الذي يؤدي لديه إلى تصور شامل ورؤية إسلامية نافذة لكل قضايا وأحكام ذلك الفرع من فروع المعرفة الإنسانية، ويمكن عن طريق المجامع الفقهية المتعددة -بأعضائها المتنوعيين بتنوع المعرفة المتناقبة على هذا النحو، وتوحيد العمل وتنسيقه فيما بينها أن يتحقق مفهوم المجتهد المطلق أو هذا الوضع يكون بديلا عن الفقيه المجتهد الموسوعي المعرفة، الذي أم تعد طبيعة الحياة المعاصرة تسمح بتكويفه أو بوحوده كما كان في الماضي، ونحن في عصر انفجار المعرفة والثقافات والقضايا المعقدة والمتلاحقة.

٣ - ينبغي التأكيد في هذا الصدد على أن الفقهاء المحتهدين ليسوا رحال دين بالمفهوم الكنسي - إكليروس - يقومون بالوساطة بمين الإنسان وبين الله، أو يملكون

<sup>(</sup>١) سيف الدين عبدالفتاح؛ التجديد السياسي والخبرة الإسلامية: مرجع سابق. ص ٢٥٨.

 <sup>(</sup>٢) إسلامية المعرفة، سلسلة إسلامية المعرفة، عدد (١)، المعهد العالي للفكر الإسلامي، الأهرام للتوزيع،
 ١٩٨١، ص ٦٢ - ٦٣.

<sup>(</sup>٣) لقد تحدث الفقهاء عن نوعين من المجنهدين: أحدهما بختيد في عموم الأحكام، والناني بحتهد في مخصوص منها (وهو الاجتهاد الجزئي)، انظر: المارردي، أدب القاضي، تحقيق محيي هلال السرحان، الجزء الأول، بغداد، مطبعة الإرشاد، ١٩٧١، ص ٤٩١ - ٠٤٠٠.

سلطان الحكم على العقائد والتحليل والتحريم (١)، فالحقيقة الدينية في الرؤية الإسلامية لا تعني بحرد صلة علوية تركزت معاقدها في طائفة أو طبقة معينة حتى أورثتهم حق الاستئار بالحكم الديني في تقرير مصائر الناس، إذ ليس أحد في شرعة الإسلام أقرب إلى الله من أحد إلا بالعمل الصالح الذي يعتبر ترجمة عملية لمقتضيات العقيدة والتشريع، وتفهم الإسلام فهما دقيقا نصا وروحا.

واستنباط ما يغطي حاجات المجتمع من أحكام في وقائعه المتجددة، وتبين مقاصده وقيمه، فذلك حق مشترك بين من توافرت فيهم مؤهلات علمية معينة ترفعهم إلى مقام التخصص العلمي الدقيق، فيضحى ذلك الحق واجبا متعينا، على المحتهدين أن ينهضوا به على الوجه الأكمل بكل نزاهة وإخالاص و تجرد، تحريا لحكم الله في النبص باعتباره طريقا إلى المصلحة والعدل، والشأن في هذا كالشأن في كل فرع علمي، لأن الإسلام يؤمن بالتخصص العلمي الدقيق لقوله تعالى وفسئلوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون (أ)، ولقوله تعالى وولو ردوه إلى الوسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ().

ومن هنا ننتقل إلى العنصر الثاني من عناصر أهل الحل والعقد، وهم أهل الاختصاص أو الفنيون.

ثانياً: أهل الاختصاص (الخبراء والفنيون والعلميون):

إن أهل الاختصاص من الخبراء والفنيين وأرباب المهارات والكفاءات العلمية والإدارية، هذه العناصر النوعية من حيث خبرتها تعد عنصرا من عناصر أهل الحل والعقد، لا يستغني عنها النظر في شئون الأمة والقيام على أمورها بما يصلحها ويحقق مصالحها، وذلك للاعتبارات الآتية:

١ – رأينا في الشروط العامة لأهل الحل والعقد شرط العلم بمتغيريه العلم الشرعي والعلم بمتغيريه العلم الشرعي والعلم بمعنى الكفاية والخبرة الفنية، ومن المتفق عليه أن دعوة القرآن إلى العلم في كثير من آياته لا تقتصر على العلم الشرعي، بل تمتد لتشمل العلم الكوني والحث على النفكر والنظر والبحث في أسرار الطبيعة والسنن الكونية، وهذا لا يتم إلا بالخبرات العلمية والتكنولوجية المتخصصة.

 <sup>(</sup>١) د. خمد عمارة، الدولة الإسلامية بين العلمانية والسلطة الدينية، القاهرة، دار الشسروق، ٨٨٠، ٥، ص ٢٠، وحول طبيعة سلطة الرؤساء الدينيين في النصرانية، النظر: محمد عبده، الإسلام والنصرانية. مرجع سابق، د ٢٠.

<sup>(</sup>٢) سورة الأنبياء، آية (٧).

 <sup>(</sup>٦) سورة النساء، آية (٨٣)، د. فتحي الدريسي، خصائص التشريع الإسلامي في السياسة و لحكم، مرجع سابق، ص ٩٨ - . . ٩.

٢ - التشريع الإسلامي تشريع شامل، ومن عناصر هذه الشمولية، الشمولية في الموضوع، فهو يتناول بأحكامه شئون الدين والدنيا والآخرة، ومن سم قبان النظام السياسي الإسلامي مطالب بأن ينهض بمجموعة واسعة من الوظائف السياسية الشاملة لهذه الميادين، وهي ما تسمى بالواحبات الكفائية، ومن بين هذه الواحبات والوظائف تدبير الشئون الدنيوية من زراعة وصناعة وغيرها من المصالح الحيوية للأمة التي يجب على النظام أن يقوم بها، وهي فروض كفائية لا يتم أداؤها على الوجه الذي يحقق مصالح الأمة إلا بإقامة ولايات عامة تقوم عليها، ومن شم يجب اختيار القائمين على هذه الولايات أو الأبنية والمؤسسات التي تقوم على المصالح الدنيوية للأمة من ذوي الكفاءات والخبرات المتحصصة، ووفقا للقاعدة الأصولية: ما لا يتم الواحب إلا به فهو واحب (١)، فإنه من واحب الأمة إعداد وتوفير الخبراء والفنين ذوي الاختصاصات العلمية المختلفة من زراعية وصناعية وعلمية، ولهذا قالت طائفة من أصحاب أحمد والشافعي: إن تعلم هذه الصناعات (الفلاحة والنساحة والبناء) فرض على الكفاية لحاحة الناس إليها، وكذلك أنواع الولايات العامة والخاصة التي لا تقوم مصلحة الأمة إلا بها(٢).

ومن هذا يتبين أهمية العناصر الفنية ذات الخبرات العلمية المختلفة من زراعية وصناعية وهندسية .. إلخ، باعتبارها عناصر لا يستقيم الحل والعقد في أمور الأمة إلا بأحكامها وإنفاذها على الوحه الذي يحقق القيام على هذه الأمور بما يصلحها، وهذا يثير ما يدور في النظرية السياسية الغربية من نظريات حول حكم التكنوقراط والمديرين في المجتمعات الرأسمالية على يد سان سيمون وبرنهام.

والتكنوقراط يعني نظاما سياسيا يكون فيه للفنيين تأثير حاسم في بحال الإدارة والاقتصاد، وإن التكنوقراطي بدوره هو الذي يمارس السلطة بفعل اختصاصه الفني، فهو نظام سياسي تكون السلطة الفعلية فيه مركزة في أيدي الفنيين أو التكنوقراطيين (٢).

وكما أشرنا، فإن (سان سيمون) أول من وضع النظرية التكنوقراطية بمعنى تحول الحكومة السياسية إلى حكومة صناعية تمل المقدرة الفنية محل السلطة ممثلة في المهندسين والرؤساء الصناعيين وغيرهم ممن يتولون تطبيق قواعد العلم، ثم أضاف (بيرنهام) تطويرا حديدا في النظرية التكنوقراطية، حيث تكهن فيه بمحيء بحتمع تكنوقراطي تسيطر عليه جماعة المديرين الذي يصبحون الطبقة الحاكمة الجديدة نتيجة للنطور التكنولوجي،

 <sup>(</sup>١) راجع مناقشية هذه الفاعد: في: الفنزل. المستصفى من علم الأصول، حــــ ١، مصر، المطبعة الأميرية،
 ١٣٢٢هـ، ص ٧١ - ٧٧.

<sup>(</sup>٢) ابن الفيم، الطرق الحكمية في السياسة الشرعية، مرجع سابق. ص ٢٤٧.

<sup>(3)</sup> A dictionary of The Social Sciences. (London: Roultedg - Kegan Paul. 1977), P. 214.

حيث تمتلك هذه الطبقة الجديدة التفوق التقني، وبالتــالي فــإن عنصــر الوظيفــة لا عنصــر الملكية هو الذي يشكل العنصر الحاكم في المحتمع التقني(١١).

والسؤال المطروح الآن هو:

إذا كان الفقه السياسي الإسلامي قد دعا إلى امتلاك الخبرة والكفاية الفنية معيارا من معايير أهل الحل والعقد على النحو السابق، فهل هذا يعد اتفاقا مع النظرية السياسية الغربية الي تقول بالتكنوقراطية ؟.

إذا كان هناك اتفاق بين الرؤية الإسلامية والنظرية التكنوقراطية في المنطلق، من حيث أهمية العناصر الفنية والعلمية في الحياة المعاصرة والواقع المعاش، إلا أن الافتراق قائم بعد ذلك من حيث تكييف طبيعة هذه العناصر الفنية ودورها في الحياة السياسية، فالنظرية التكنوقراطية تجمعل التكنوقراطيين يمثلون صفوة الخبراء والمديرين والفنيين الذين يسهمون في صنع القرارات التي تخصص الموارد بين وحدات المجتمع ويؤثرون في تشكيل هذه القرارات، سواء على مستوى السياسة التنفيذية أو الإدارية - باعتبارهم مديرين - طبقة حاكمة عند (بيرنهام)(٢).

والرؤية الإسلامية تقر بأهمية الكفاية والخبرة الفنية في تدبير شئون الأمة الدنيوية، إلا أهل الاختصاص من الفنيين والعلميين وأصحاب المهارات والخبرات الفنية لا يشكلون في الرؤية الإسلامية صفوة حاكمة تسيطر على مراكز اتخاذ القرار بالصورة التي يراها أصحاب الاتجاه التعددي في دراسة الصفوة، فقط هم عنصر مهم يشارك في إدارة وتدبير شئون الأمة الدنيوية خاصة، وبحكم ما لهم من تخصص فإنهم يشاركون في عملية صنع القرار السياسي، حنبا إلى حنب مع أهل الاحتهاد، على أساس أن عملية صنع القرار تنضمن درجة ما من الاجتهاد التشريعي على الأقل في توجهه وغاياته التي لابد وأن تكون مرتبطة بالمقاصد العامة للشريعة الإسلامية، والتي من بينها مصلحة الأمة،

والفنيون وأهل الاختصاص في التصور الإسلامي من طبيعة تختلف عن أولئك في النظرية التكنوقراطية، من حيث ما يلزمهم - باعتبارهم أصحاب ولايسات عامة - من المام بالأحكام الفقهيه الخاصة بمطلوب ومقصود الدور المنوط بهم في الحل والعقد، كمتغير من متغيرات شرط العلم، كما أن شرط الأمانة يمثل ضابطا من ضوابط الممارسة والعمل، بحيث لا يشول الأمر إلى تغلب أو سيطرة تكنوقراطية كما تتصور النظرية

<sup>(1)</sup> J. Burnham, Managrial Revolution, (Bloomingation: Indiana University Press, 1960), P. 77.

<sup>(</sup>٢)د. أحمد عباس عبدالبديم، حكومة الفنين في النظم السياسية المعاصرة،القاهرة،دارالمعارف، ١٩٨٠، ص ٤٣.

الغربية.

والخلاصة .. فإن الخبرة الفنية والعلمية في المحالات المختلفة لا تعــدو دور الوســيلة أو الأداة في تحقيق مصالح الأمة على وجه يجعلها أقرب إلى الصلاح وأبعد عن الفساد.

ثَالْثاً: قادة المجاهدين (أمراء الأجناد):

إذ كان علم السياسة التقليدي قد انطلق من مقولة حياد الجيش وتحديد دوره في الدفاع عن الوطن، فإن الفكر السياسي المعاصر يعترف بدور الجيش باعتباره جماعة للمصالح من ناحية، وصفوة منافسة من ناحية أخرى، حيث درحت الدراسات السياسية المعاصرة وبخاصة علم الاجتماع السياسي، على بحث عناصر وفنات الصفوة السياسية ومن بينها العسكريون، وتعني هذه الدراسات ببحث الأنماط المحتلفة للعلاقات المعنية العسكرين، ومدى تدخلهم في العملية المعنية العسكرين، ومدى تدخلهم في العملية السياسية (۱۲)، وبصفة خاصة دور العسكرين في العالم الشالث باعتبارهم صفوة بعد حركات التحرير والانقلابات العسكرية، وسيطرة العسكرين على مراكز صنع القرار السياسي في دول العالم الثالث (۱۳).

وقد سبق أن رأينا أحد التفسيرات لآية أولي الأمر باعتبارهم أمراء السرايا (العسكرين)، وأشرنا إلى أن المجاهدين وليس العسكرين خاصة القادة منهم، عنصر هام من عناصر الحل والعقد في النموذج الإسلامي لنظام الحكم، وهذه الأهمية تنبع من أهمية وظيفة الجهاد في فقه السياسية الإسلامية ودورها في مساندة الدعوة الإسلامية وهمايتها، ولكن لا يفهم من ذلك أن النموذج الإسلامي لنظام الحكم يتسم بالطابع العسكري على نحو ما درجت عليه الدراسات السياسية من تقسيم النظم السياسية إلى نظم عسكرية، وأخرى مدنية، لكن هذه الأهمية ترتبط بأهمية الجهاد فقط، ومن ثم فلا يمكن أن يخلو أهل الحل والعقد من عنصر المجاهدين وخاصة القادة (1)، ومن ثم تبرز

<sup>(1)</sup> Andrew J. Goodpaster, Education Aspects of Civil - Military in, Andrew Goodpaster et al .. Civil - Military Relations (Washington, D.C: American Enterprise for Public Policy Research, 1977) pp., 33 - 44.

<sup>(2)</sup> G. Parry, Political Elites, (London: George Allan, and Unwin Ltd., 1971)p. 76.

<sup>(3)</sup> Huntington, Changing Patterns of Military Politics, (New york: The Free Press of Genco, 1962), pp. 23 - 34.

<sup>(4)</sup> يتأكد دور قادة المجاهدين أو آمراء الأحناد في الحل والعقد وكونهم عنصراً من عناصر الحمل والعقد بناء على ما أشارت إليه الآية الكريمة: ﴿وَإِذَا جَاءَهُم أَمْو مِن الأَمْنِ أَوْ الحَوْفُ أَذَاعُـوا بِـه وَلُـو وَدُوه إلى الرمسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه اللذين يستنبطونه منهم﴾ فأمور الأمن هي أمور السلم وأمور الخوف هي أمور الحوف هي أمور الحوف هي أطورب، وأمراء الأجناد هم الذين لديهم القدرة على استباط أمور الخوف مع غيرهم من عناصر الحل والعقد أولي الأمر الذين يستبطون أمور السلم.

ضرورة التعرف علىمفهوم المجاهد ضمن عناصر أهل الحل والعقد.

ومفهوم المجاهد - كغيره من المفاهيم الإسلامية -له خصوصيه تميزه عن مفهوم العسكريين في الدراسات السياسية الغربية، حيث لا يؤدي مفهوم العسكريين ما يؤديه مفهوم المجاهدين من دلالة، فهو مفهوم معباً عقائديا، حيث المجاهد له تكوين عقلي وروحي، والتزام عقائدي في سلوكه العسكري، وغاياته القتالية.

# مفهوم المجاهدين (القادة)

المحاهد حندي ذو تكوين عقائدي معين، حيث تشكل العقيدة الإسلامية المنطلق والغاية في السلوك القتالي لينضبط بقيم قتائية نابعة من العقيدة، وبالنظر إلى الشروط العامة لأهل الحل والعقد وتخصيصها على مفهوم المحاهد نخلص إلى الآتى:

# ١ – معيار القوة في المجاهد وأركانه:

أ - العلم: بمعنى الأحكام الشرعية، فلا يشترط في قادة المجاهدين بلوغ مبلم الاجتهاد في الأحكام الشرعية، لأنهم من نوع الإمارة الخاصة التي لا يشترط فيها العلم والفقه إلا في حدود الأحكام الخاصة بنوع الإمارة (١١)، فيكفي في قادة المجاهدين أو أمراء الأجناد العلم بفقه الجهاد وأحكامه.

ب - الكفاية والخبرة العسكرية: المجاهدون ينطلقون بكل همة في التزود بالخبرة العسكرية مثل استراتيجيات القتال وتكتيكاته، والإحاطة بكل فنونه وأسلحته المتطورة ﴿وأعدوا لهم ما استطعم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم ﴾(١٠). ولما نزلت هذه الآية، قال (صلى الله عليه وسلم) "ألا إن القوة الرمي.. قالها ثلاثا"(١).

حـ - القوة العضوية: إن بناء المحاهد لا يقتصر على الاهتمام بثقافته العسكرية وتدريه القتالي، بل بمتد ذلك إلى بنائه الجسماني، فهو لابد وأن يكون سليم البنيان قوي الجسم من غير أولي الضرر الوليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرجها(1).

<sup>(</sup>١) الماوردي، الأحكام السلطانية، مرجع سابق، ص ٣٣.

الإمام الجوييني يعتبر تولي جر الأجناد إلى بلاد الكفر والعناد من الأمور التي يستنيب فيهما رئيس الدولـة، وهـي الأمور الخاصة التي يخص فيها النظـر و لا يعـم، ويمكـن أن تحتـري على مراسـم يينهما ومعـالم يعنيهـا في المغـانم والأسرى، ولا يشترط لها الاجتهاد؟.

<sup>(</sup>٢) سورة الأنفال، آية (٦٠).

<sup>(</sup>٢) المنذري، مختصر صحيح مسلم، ص ٥٢.

<sup>(؛)</sup> سورة الفتح، آية (١٧).

#### ٢ - معيار الأمانة:

ومرده إلى الجانب المعنوي (روحي وأخلاقي) في المجاهد، ويمكن أن يتفرع إلى الآتي: أ – المجاهد ملتزم بالمقومات العامة للشخصية المسلمة في التمسك بالآداب الإسلامية

ًا – المحاهد ملتزم بالمقومات العامة للشخصية المسلمة في التمسك بالإداب الإسلامية ومكارم الأخلاق، باعتباره عضوا في الجماعة المسلمة.

ب - المجاهد ملتزم عسكريا بالطاعة في الميدان "من أطاع أميري فقد أطاعني"، وهذا الالتزام العسكري يبدأ من النية والباعث على الجهاد، عن أبي موسى قبال: حماء رجل إلى النبي (صلى الله عليه وسلم) فقال: الرجل يقباتل للمغنم، والرجل يقباتل للذكر، والرجل يقاتل ليرى مكانه، فمن في سبيل الله?، قال: من قاتل لتكون كلمة الله هي العالم فهو في سبيل الله الله "(۱).

ويستمر الالتزام الإسلامي في الميدان من خسلال الأخسلاق القتاليـة ذات الصلـة بــا لله ومنهــا ﴿يما آيهـا اللهيـن آمنــوا إذا لقيـــم فئــة فـأثبـتوا واذكـــروا ا لله كشــيرا لعلكـــم تفلحون﴾(٧).

ثبات وذكر لله والستزام بالشعائر والعبادات، ومن ثم شرعت صلاة الخوف في الميدان أن وكذلك الصحير في الميدان ومنسه الإقسدام بعزيمة صادقة الميدان وكذلك الصحير في الميدان، ومنسه الإقسدام بعزيمة صادقة الله ولا يولي الدبر. قال تعالى فويا آيها اللين آهنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون وكان بالمورد على لأواء الجهاد، وصبر عند النصر، حتى لا يتسرب الغرور إلى نفسه، فيفتح الباب للهزيمة كما حدث في غزوة أحد (°).

# ٣ - السلوك القتالي للمجاهد منضبط بقيم قتالية:

تتمثل في:

أ – عدم جواز المباغتة بالقتال.

ب - تحريم قتال غير المحاربين.

جـ - النهي عن قتل النساء والصبيان والأحير والممرضين والزراع والصاع والعمال.

د – تحريم المثلة والإحراق بالنار وقطع الشجر وهدم المنازل.

ه - النهي عن الإجهاز على الجرحي.

<sup>(</sup>١) رواه البخاري في باب الجهاد. أنظر: البخاري بحاشية السندي، حـ ٢، مرجع سابق، ص ١٣٩.

<sup>(</sup>٢) سورة الأنفال، آية (٤٥).

<sup>(</sup>٣) د. محمد السيد الوكيل، القيادة والجنديسة في الإسسلام، حـــ ٢، المنصورة، دار الوفــاء، ١٩٨٨، ص ١٢ - ١٣.

<sup>(</sup>٤) سورة آل عمران، آية (٢٠٠).

<sup>(</sup>٥) محمد أبوزهرة، الجهاد، مرجع سابق، ص ١١٠ – ١١١.

- و وجوب الوفاء بالعهود<sup>(١)</sup>.
- الجاهد ملتزم في الغايات القتالية بالأهداف الإسلامية من الجهاد، وهي:

أ – رد العدوان الواقع أو المنتظر، وهو الاعتداء الخارجي على إقليم الدولـــة، وحمايـــة حدودها، ولا يقتصر المجاهد على هذا الغرض كأهداف العسكرية المعاصرة.

ب - هناك هدف آخر عقيدي يتمثل في تأمين طريق الدعوة وحمايتها<sup>(۱)</sup>.

ويؤكد الباحث أنه لا ينبغي أن يفهم أن المجاهدين هم العنصر المسيطر على النظام السياسي الإسلامي، وإنما القوة العسكرية تظل وسيلة وأداة محددة الدور والحركة والغاية بالعقيدة، والخلل في هذه العلاقة خروج عن الشرعية، ومن ثم فإن المجاهدين في إطار الالتزام بالطاعة في قوله تعالى ﴿يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم ﴾ (٢).

فهم في إطار الشرعية ملتزمون بطاعة النظام السياسي، إلا أن يؤمروا بمعصية (٤)، ولا يتدخل بهدف السيطرة على القرار السياسي إلا من منطلق الشورى وتقديم الرأي والنصيحة الخالصة لأئمة المسلمين، أما بعد صدور القرار السياسي فلا حروج عليه إلا إن كان مضمونه الأمر بالمعصية.

# رابعاً: المستشارون والنصحاء (أهل الشووى):

هذا المفهوم من أكثر المفاهيم الفرعية تشابكا وتداخلا وخلطا في الاستخدام والإطلاق مع المفهوم الأصلي (مفهوم أهل الحل والعقد)، وهذا يرجع إلى أن الشورى تمارس في بحالين:

- بحال اختيار الحكام.
- وبحال المشاركة في اتخاذ القرار <sup>(°)</sup>.

ثم نحد أن مفهوم أهل الشورى استخدم في سياقات مختلفة، منها الكلام عن ولاية العهد في الإسلام، والإشارة إلى المحموعة التي تم اختيار ثالث الخلفاء الراشدين من بينهم، حيث عهد عمر إلى الستة بقية العشرة المبشرين بالجنة، وجعل لهم أن يختاروا للمسلمين رجلا من بينهم بعد الشورى لمدة ثلاثة أيام، فسموا (أهل الشورى)، ومنهم من سمي

<sup>(</sup>١) راجع التفاصيل في: بدرالدين بن جماعة، تحرير الأحكام في تدبير أهل الإسلام، مرجع سابق، ص ١٨٣.

<sup>(</sup>٢) انظر: الجهاد القتالي: ص ٥٥٥ – ٤٦٦.

<sup>(</sup>٣٠ سورة النساء، أية (٥٩).

<sup>(</sup>٤) انظر: علافة المجاهدين بالحاكم الفاسق الجاتر، ص ٤٩٦.

<sup>(</sup>٥) د. أحمد كمال أبوالجد، حوار لا مواجهة، مرجع سابق، ص ١٢٠.

القائمين بالاختيار أهل الاختيار، وأهل الشورى، وأهل الاجتهساد .. إلخ، على نحـو مــا سبق.

الاستخدام الثاني يتعلق بالتشريك (الاشتراك) في الأحكام التي يحكم بها فيما ينشأ بين الناس في المدن والقرى مما يتولاه القضاء وأصحاب الشرطة، وعرف أهل الحل والعقد بأنهم الأشخاص الذين يتعين على الملوك مشاورتهم في نظام يعتمد على الشورى (۱۱)، وذلك بمعنى المشاركة في صنع القرار والسياسة العامة، بل إن البعض راح يتصور هيئة تسمى بحلس الشورى، وأعطاها الاختصاصات البرلمانية (۱۱)، ووحدنا المستور الإيراني أقر بحلس الشورى ضمن السلطات الدستورية في جمهورية إيران الإسلامية (۱۲).

وهذا الخلط مرده إلى عدم التمييز بين المبدأ والوظيفة، فالاستخدامات السابقة أطلقت على وظائف تنضبط في الممارسة والعمل بمبدأ الشورى، فالشورى مبدأ يضبط السلوك السياسي عامة، سواء تعلق بالاختيار السياسي (الانتخاب) القائم على الشورى ورضاء الحكومين: "من بايع أميرا عن غير مشورة من المسلمين فلا يعمة له ولا الذي بايعه، تغرة أن يقتلا "(أ)، أو تعلق بوضع الأحكام والقواعد القانونية والقرارات السياسية، حيث تكون الشورى مبدأ يحكم صناعة الخطاب الملزم. قال تعالى: 

﴿ووشاورهم في الأعوى (٥).

# فما معنى الشورى .. ومن أهلها ؟ ..

الشورى هي تبادل وجهـات النظـر وتقليب الآراء مـع الآخريـن في موضـوع محـدد للتوصـل إلى الـرأي الأصـوب، والـرأي لا يكـون صوابـا إلا إذا وافـق روح الشـرع و لم يصطدم بنص مانع وكـان فيه مصلحة الأمة<sup>(١)</sup>.

إذن الشورى أو التشاور ياعتباره وظيفة تهدف إلى عدم التفرد بالرأي والاستبداد به وإلى اختيار أصوب الآراء؛ هي بهذا المعنى تتكون من عناصر، أولها: المستشير وهــو مــن يستفيد رأيا، وثانيها: النطاق أو الموضوع محل الشورى، وثالثها: المستشــار (النــاصح أو

<sup>(</sup>١) أحمد عبدالسلام، دراسات ني مصطلح السياسة عند العرب، مرجع سابق، ص ١٢٧، ١٣٠، ١٤١.

<sup>(</sup>٢) انظر: د. عمود عبدالجيد الخالدي، قواعد نظام الحكم في الإسلام، دار البحوث العلمية، الكويت، ١٩٨٠، ص ١٩٨٠، وما بعدها.

 <sup>(</sup>٣) في التعرف على تنظيم مجلس الشورى الوطني الإيرانسي، انظر: د. محمد سليم العرا، في النظام السياسسي
 للدولة الإسلامية، مرجع سابق، ص ٣٧١ – ٣٧٤.

<sup>(\$)</sup> جزء من حديث السقيفة رواه أحمد بن حنبل، المسند، حــ ١، شـرح أحمـد شــاكر، مصــر، دار المعــارف للطباعة والنشر، ١٩٤٩، ص ٣٢٧.

<sup>(</sup>٥) سورة آل عمران، آية (١٥٩).

<sup>(</sup>٦) د. محمود محمد بابللي، الشوري سلوك والتزام، سلسلة دعوة الحق، عدد ٥٣، مايو ١٩٨٦، ص ١٩.

من يقدم الرأي)، وهذا العنصر الأخير محل اهتمام البحث هنا.

المستشارون هم من يملكون صلاحية أو أهلية لتقديم الرأي والنصيحة للحاكم (في أوسع المعاني) في أمر من الأمور. ومن ثم فإنه من الطبيعي أن تختلف صفاتهم وشروطهم المتعلقة بالعلم باختلاف طبيعة الأمر أو الموضوع المطلوب منهم الرأي فيه. فإذا كان الأمر المعروض ذا طبيعة تشريعية أو دينية كان من شروطهم توافر القدرة على الاجتهاد، بمعناه الشرعي، أي القدرة على استخراج الأحكام الشرعية واستنباطها من مظانها، مع ما يتطلبه ذلك من أدوات للبحث والاستقراء والمعرفة، وإن كان الأمر المعروض ذا طبيعة اقتصادية أو احتماعية أو هندسية أو طبية أو مالية أو عسكرية... المعروض ذا طبيعة الناهمور، حتى يمكنهم إلخ، كان من شروطهم أن يجوزوا قدرا رفيعا من المعرفة بتلك الأمور، حتى يمكنهم تقديم الرأي السليم والنصيحة النافعة.

وإذاً .. فأهل الشورى ليسوا جماعة مخصوصة ثابتة أو هيئة أو بحلسا محددا، وإنما يختلفون موضوعا ويتنوعون مستوى بحسب المستوى النظمي للمستشير.

والجدير بالذكر أن الشورى لم تعد بهذه البساطة المعبر عنها في الفكر السياسي الإسلامي كالتزام على الحاكم (رئيس الدولة) فقط، بل إن الشورى مبدأ وقيمة تضبط الحركة، ومنهج عمل للمارسة والحركة، سواء في داخل المؤسسات الدستورية المختلفة التي يتكون منها النظام السياسي الإسلامي، أو فيما بينها بمستوياتها المختلفة (١٠).

وإذاً فقد تطور المستشير ليصبح في ضوء التطور النظمي المعاصر مؤسسات دستورية على انحتلاف وظائفها، والمستشارون (أهل الشورى) طرأ عليهم تطور من حيث تنوع الموضوع محل الشورى بتنوع القضايسا التي يتصدى لها صانع القرار السياسي، وهو بطلب الرأي والنصح.

### أمانة المستشار:

في إطار معيار الأمانة، قال (صلـــى الله عليــه وســلم): "مـن استشــاره أخــوه المســلم فأشار عليه بغير رشد فقد خانه". وفي رواية أخرى: "من استشار أخاه فأشار عليه بــأمر وهو يرى الرشد غير ذلك فقد خاته"<sup>(۲)</sup>.

فإخلاص النصح وتحري الرشد في الاستشارة قيمة يلتزم بها المستشمارون (المستشمار مؤتمن)(٢).

 <sup>(</sup>١) راجع د. أحمد كمال أبوالمحمد، قضية الشورى بحاجة كلهما إلى رؤية جديدة ، بحلة العربي، الكويت، سبتمبر، ١٩٨٠، ص ١٨٠ - ٢٣.

<sup>. &</sup>quot;" أبن ماحة، سنن ابن ماحة، حد ٢، تحقيق محمد فؤاد عبدالياقي، القاهرة، عيسى البابي الحلسي، ١٩٥٣، ص ١٢٣٣ ولفظه إذا استشار أحدكم أحاه فليشر عليه.

<sup>(</sup>٣) محمد ناصر الدين الألباني، صحيح سنن الترمذي باختصار السند، حد ٢، الرياض، مكتبة التربية العربي

# أهل الشورى وأهل الحل والعقد:

إن أهل الشورى (المستشارين) بالمعنى السابق عنصر مسن عنــاصر الحــل والعقــد، لمــا تمثله عملية الاستشارة وتقديم الرأي والنصيحة من أهمية تنبع من قيمة مبــدأ الشــورى، وانتفاء التفرد والاستبداد بالرأي في عملية صنع القرار السياسي من قبل أولي الأمر.

ومن خصائص القيم – ومن بينها الشورى – أنهـــا قيــم ملزمـة لا محــل للاختيــار في التزامها، لأنها صاردة عن تكليف وخطاب شرعي، ومن ثم تأتي قضية الشورى برمتهــا وعناصرها في منطقة الوحوب والإلزام والالتزام.

# خامساً: أهل الاختيار (الهيئة الناخبة):

أهل الاختيار هم الذين عدهم الفقهاء والمفكرون القائلون بالاختيـار طريقــا لنصــب الإمام (رئيس الدولة)، الجماعة المؤهلة والمسئولة عن اختيار رئيس الدولة في حالــة خلــو منصبه، من بين المرشحين وفقا للشروط المقررة فيه.

ورأينا كيف شاع التطابق بين أهل الاحتيار وأهل الحل والعقد، وقد اعتبر الباحث أن التطابق في الإطلاق بين المصطلحين من حيث استخدام أحدهما في التعبير عن الآخر هو من قبيل إطلاق المفهوم الكلي أو الأصلي (أهل الحل والعقد) على أحد المفاهيم الفرعية أو الجزئية (أهل الاختيار)، لأن الحل والعقد لا يقتصر فقط على دور الاختيار، ورأينا كيف اتسع المفهوم ليشمل بالإضافة إلى الاختيار الوظائف الحيوية للنموذج الإسلامي لنظام الحكم، وبعبارة أخرى فإن الحل والعقد يشمل بالإضافة إلى هذا الواحب الكفائي المتمثل في الاختيار، الواحبات الكفائية أو الفروض الاجتماعية العامة الأحرى.

أهل الاختيار إذن هم الهيئة الناخبة أو الجسسم الانتخابي كما يعبر عنهسم في النظم السياسية الأخرى، حسب الشروط المقررة لهذه الهيئة، ومن ثم فإن أهل الاختيار باعتبار قيامهم بهذا الدور هم عنصر من عناصر أهل الحل والعقد بالإضافة للعناصر الأخرى.

# شروط أهل الاختيار:

اجتمعت كل الفرق التي قالت بالاختيار وسيلة لتمييز الإمام والعقد له على أن الاختيار هو واحب الخاصة دون العامة، والذي يميز الخاصة من العامة هنا ليس أصلا عرقيا أو قبليا، وليس وضعا طبقيا أو مركزا ماليا، وإنما هي شروط تتصل بالفكر والرأي والمعرفة والمسلوك، ومعيارها هو دورها في جعل الاختيار أكثر صوابا والرأي أكثر إحكاما، والأمور موضوعة في نصابها الطبيعي والسليم، والخاصة هم من يحسنون

لدول الخليج، ١٩٨٨، ص ٣٦٩.

ويجيدون معرفة الإمامة ومهامها، والإمام وشروطه والاختيار ومداخله، والعامة لا قــدرة لهم على الخوض في هذا المبحث وذلك الميدان(١).

ولقد قدم الفقهاء من أهل السنة شروطا ومعايير دقيقة لهذه الجماعة (أهل الاختيار)، يما يجعلها تأخذ ملامح المؤسسية ذات الشروط البنائية التي تقوم بـدور أو وظيفـة محـددة وإن كانت موقوتة.

هذه الشروط تتحدد في ضوء الإطار العام السابق لشروط أهـل الحـل والعقـد وهـي كالتالي:

١- العدالة الجامعة لشروطها<sup>(٢)</sup>، بأن يكونوا من أهمل السبر والدين، ومن يوثق بنصيحته وسعيه في المصالح<sup>(٢)</sup>. وهذا هو المراد بركن الأمانية في الشيروط العامية لأهمل الحل والعقد.

7- العلم الذي يتوصل به إلى معرفة من يستحق الإمامة (رئاسة الدولة) على الشروط المعتبرة فيها، والرأي والحكمة المؤديان إلى اختيار من هو للإمامة أصلح وبتدبير المصالح أقوم وأعرف (1). وهذا الشرط يتعلق بطبيعة الدور ومقصوده، وما يتطلب أداؤه على الوجه الأكمل من ثقافة ومعرفة، والعلم والمعرفة هنا تتعلق أكثر ما تتعلق بالوعي السياسي ومدى الملاءمة لمن يشغل منصب رئيس الدولة بشروطه المعتبرة والموافقة لطبيعة المرحلة والظروف السياسية القائمة، وهل هو رجل الوقت أم لا؟.

وهنا يقول الإمام الجويني: "إنا نكتفي في كل مقام بما يليق به من العلم.. فالفاضل الفطن المطلع على مراتب الأئمة البصير بالإيالات والسياسات ومن يصلح لها متصف بما يليق بمنصبه في تخير الإمام"(°).

٣- العلم بمعنى معرفة الأحكام الشرعية، فحده المطلوب أن يكون عالما بمجمل الدبن حتى يصح أن يعرف ذلك (٦) ، فلا يشترط في رأي الجويني والقاضي عبد الجيسار أن يكون أهل الاختيار بلغوا مبلغ الاحتهاد في الدين، وهو ما لم يره الباقلاني حيث اشترط في أهل الاختيار أن يحوزوا مستوى الاجتهاد في الأحكام الشرعية كما نقله الجويني، لأن من شروط الإمام الاجتهاد، ولا يحيط بالمجنهد إلا مجتهد (٧).

ولا يرى الباحث ضرورة تقتضي أن يكون الاجتهاد شرطا لأهل الاختيــار، ويكفـي أن يكونوا على درجة من الوعى السياسي تمكنهم مــن معرفـة ظـروف المجتمـع وأحوالـه

<sup>(</sup>١) د. محمد عمارة، المعتزلة وأصول الحكم، سلسلة دار الهلال، القاهرة، ١٩٨٤، ص ١٦١ - ١٦٢.

 <sup>(</sup>٢) الماوردي، الأحكام السلطانية، مرجع سابق، ص٦.

<sup>(</sup>٣) القاضي عبدالجبار، المغني في أبواب التوحيد والعدل، الجزء العشرون القسم الأول، مرجع سابق، ص٢٥٢.

 <sup>(</sup>٤) الماوردي: الأحكام، مرجع سابق، ص٦.
 (٤) الجنوبين، غيات الأمم، مرجع سابق، ص٠١-٥.

<sup>(</sup>٦) القاضي عبدالجبار، المغنى، مرجع سابق، ص٢٥٢.

<sup>(</sup>٧) الجويني، غياث الأمم، مُرجع سَابق، ص٩٠١-٥.

السياسية، ومن القدرة على اختيار الأصلح من بين المرشحين الأكفاء، ويكفي في عملهم الشرعي المعرفة بمجمل الأحكام، وبما يمكنهم من تقدير وتقييم المرشحين من حهة العلم الشرعي، حيث لا تحتاج ممارسة واحب الاختيار إلى أحكام شرعية فوق ذله.

٣- أما شروط الأهلية، فقد قال الجويني: "فما نعلمه قطعا، أن النسوة لا مدخل لهن في تخير الإمام (رئيس الدولة) وعقد الإمامة فإنهن ما روجعن قسط، ولو استشير في هذا الأمر امرأة لكان أحرى النساء وأحدرهن بهذا الأمر فاطمة، ثم نسوة رسول الله أمهات المؤمنين، ونحن بابتداء الأذهان نعلم أنه ما كان لهن في هذا المحال مخاض في منقرض العصور ومكر الدهور، فالنسوان لازمات حدورهن مفوضات أمورهن إلى الرجال القوامين عليهن، لايعتدن ممارسة الأحوال ولا يبرزن في مصادمة الخطوب بروز الرجال، وهن قليلات الغناء فيما يتعلق بإبرام العزائم والآراء، ولذلك ذهب معظم العلماء إلى أنهن لا يستقللن بأنفسهن في التزويج" (١).

كذلك لا يناط هذا الأمر بالعبيد، وإن حازوا قصب السبق في العلـوم، ولا تعلـق لـه بالعوام الذين لا يعدون من العلماء وذوي الأحلام، ولا مدخـل لأهـل الذمـة في نصـب الأئمة" (٢).

هذه الشروط في بعض حوانبها أحكام احتهادية غير قطعية، ومن ثـم يمكـن إعـادة النظر ومراجعة بعضهـا إذا اقتضـى الأمـر ذلـك، ومـن ذلـك اشـــرّاط الذكـورة في أهــل الاختيار.

ومن الضروري إيضاح أننا بصدد الحديث عن واحب سياسي كفاتي يتعلق باحتيسار رئيس الدولة أو أي منصب نيابي تمثيلي وليس عن حق سياسي، فالشريعة الإسلامية لاسيما وهي بصدد وضع أحكام لتنظيم نشاط الإنسان السياسي أو تحديد صلة الفرد بالمجتمع- تهدف إلى أن تجعل قاعدتها الأولى فكرة الوجوبية والالتزام أكثر مما تجعل فكرة الحقية والاستحوان<sup>(7)</sup>.

في ضوء هذا، ينبغي النظر إلى رأي الفقهاء في موقع المرأة من الحمل والعقد بشكل عام، والاختيار منه بشكل خاص، حيث يرون أن المرأة لا تشارك في الاختيبار، وقولهم هذا يحمل على أنه إعفاء من تكليف أو واجب هو بطبيعته كفائي، إذا قام به المبعض سقط عن الباقين، ولسنا بصدد حقوق وامتيازات كما تتصور الأعراف الدستورية، وإذن فالمرأة معفاة في رأي هؤلاء الفقهاء من واجب الاختيار، وهذا لا يحمل على أنه

<sup>(</sup>١ ) الجنوبين، غياث الأمم، مرجع سابق، ص. ٥.

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق، ص١٤٠. ٥.

<sup>(</sup>٣) انظر د. محمد ضباءالدين الريس، النظريات السياسية في الإسلام، مرجع سابق، ص٢٥٥.

حرمان من حق أكثر من كونمه إعضاء من واحب وتكليف، أو قبل سقوط لتكليف سياسي قام به البعض وهم الرحال وذلك في إطار مفهوم القوامة السابق.

ويرى الباحث من هذا المنطلق أنه لا مانع من أن تشارك المرأة في واحمب الاستيار بشرط حيازة الشروط السابقة في حالة رغبتها في ذلك، على أن يكون ذلك منظما وفقا للأحكام الخاصة بالمرأة وظهورها في المجتمع.

أما العوام الذين لا يتوافر لهم قدر من الوعي السياسي بالمعنى السابق.. فإن ما استحدث من إحراءات دستورية وطرق أو نظم انتخابية معاصرة يمكن الأحذ به وإشراك العوام بدرجة أو بأخرى في الاختيار، حيث إنه قد بان أن أهل الاختيار جماعة خاصة ذات مؤهلات معينة تمكنها نيابة عن سائر الجماعة من أداء هذا الواحب الكفائي المتيار في اختيار الامام والعقد له.

وتصوير الماوردي لهذه الجماعة (۱) يذكرنا بنظام الانتخاب غير المباشر الذي يتم على درجتين أو أكثر، إذ يقوم الناخبون باختيار مندوبين يشكلون ما يسمى بالجمع الانتخابي، وهؤلاء المندوبون هم الذين يتولون اختيار رئيس الدولة أو أعضاء البرلمان، ومن الأمثلة المعاصرة المهمة على الانتخاب غير المباشر انتخاب رئيس الولايات المتحدة الأم يكية (۲).

ويمكن عن طريق تطبيق هذه الطريقة الانتخابية تكوين المحتمع الانتخابي (أهـل الاحتيار) بالشروط المذكورة، وهم بدورهم بختارون رئيس الدولة بشروطه المقررة، وبذلك تتاح الفرصة للعوام في المشاركة في هـذا الواحب بطريق غـير مباشـر وذلـك عشاركتهم في انتخاب أهل الاختيار. (٢)

3- وينفرد الجويني بهذا الشرط الأخير، وهو "أن يكون المبايع ممن يفيد مبايعته منعة واقتهارا، ولعله يقصد توافر القوة السياسية لأهل الاختيار بالقدر الذي يوفر الفاعلية والمكنة لرئيس الدولة المختار، وهو ما يوضحه بقوله في مكان آخر "الرحه عندي أن تعتبر في البيعة حصول مبلغ من الأتباع والأنصار والأشياع يحصل بهم شوكة ظهرة ومنعة قاهرة، بحيث لو فرض ثوران خلاف لما غلب على الظن أن يصطلم أتباع الإمام، فإذا تأكدت البيعة وتأطدت بالشوكة والعدد، واستظهرت بأسباب الاستيلاء والاستعلاء، فإذ ذاك تثبت الإمامة وتستقر وتتأكد الولاية وتستمر (أ)".

ومن ثم تتضح معالم أهل الاختيار، وعلاقة هذا المفهـوم الفرعـي بـالمفهوم الأساسـي والمحوري، وهو مفهوم أهل الحل والعقد.

<sup>(</sup>١) واجع الماوردي، الأحكام السلطانية، مرجع سابق، ص٧٠.

 <sup>(</sup>٢) أندرية هوربو، القانون الدستوري والمؤسسات السياسية الجزء الأول، ترجمة على مقلد وآخربن، بيروت،
 الأساية للنشر والدوزيم، ١٩٨٤، ص٢٢ - ومابعدها.

<sup>(</sup>٣) راجع: د.أحمد كمال أبوالمجد، حوار لا مواجهة، مرجع سابق، ص١٢٠-١٢١.

<sup>(</sup>٤ ) الجوبني، غياث الأمم، مرجع سابق، ص٥٦-٥٧.

#### المبحث الفالث

# الإطار المؤسسي العام لأهل الحل والعقد

يعين البحث هنا بالنظر إلى أهـل الحـل والعقـد باعتبـارهـم أناسـا لهـم شـروط معينـة ينتظمون في أبنية وظيفية أو مؤسسات لها دور عام في المجتمع، وهي الأبنية والمؤسســات التي تقوم بالواجبات الكفائية العامة أو مـا سميـت بـالفروض الاجتماعيـة العامـة، بحيـث يلتزم البحث هنا منهج بيان الشروط والمواصفات أو المعايير لكل بناء على حدة.

وبداية تجدر الإشارة إلى الملاحظات الآتية:

١- إن كثيرا من الآراء والنظم التي وردت بصدد هــذه المؤسسات في الــــــزاث السياسي الإسلامي وردت في الكتابات المعاصرة التي تعني بقضايا الفكر والنظام السياسي الإسلامي، وهي ترتبط بالمرحلة التاريخية التي وضعت فيها، وبظروفها، بحيث إن كثيرا منها تجاوزها الواقع السياسي المعاصر، وينبغي اعتبارها من تـــاريخ الافكار والنظم.

وكذلك فإن كثيرا من النظم والإحراءات التي تمخض عنها التطور المعاصر في نظرية النظم السياسية يمكن أن يستفاد به في بناء (١) النموذج الإسلامي المعاصر لنظام الحكم، لأنها من قبيل الذرائع والوسائل التي تقع في منطقة المرونة من التشريع الإسلامي، والسي تركت لاجتهاد البشر في كل مرحلة من مراحل تطور البشرية، وهذا بخلاف الأدوار والوظائف وطبيعتها وشروط القائمين بها، وغايات ومباديء هذا النموذج الإسلامي لنظام الحكم التي تختلف من حيث المرونة عن الذرائع والوسائل.

٧- سبقت الإشارة إلى أن التشريع الإسلامي يغلب فكرة الواجب على فكرة الحق فيما يتعلق بالوظائف العامة وأداء الأدوار، ومن ثم فيان حانب المسئولية في كل هذه المجالات أغلب من حانب الحق والسلطة، حيث إن القيام بهذه الأدوار وظيفة ومسئولية، وليست السلطة والحقوق المرتبطة بها إلا وسائل لتمكين القائم بهما من أداء هذه المسئولية وتلك الوظيفة على أكمل وجه(٧).

<sup>(</sup>١) راجع التدبير النظمي باعتباره بعدا من أبعاد دور أهل الحل والعقد، ص٣٩٥.

<sup>(</sup>٢ ) د. جمال الدين عطية، النظرية العامة للشريعة الإسلامية، مرجع سابق، ص٢٤٢.

باعتبارها أبنية وظيفية وليست سلطات دستورية كما اصطلح في الفقه الدستوري والنظم السياسية الغربية، أقرب إلى روح التشريع الإسلامي الذي يغلب الواجب على الحق، كما ينبغي مراعاة الخصوصية والتمييز الذي تتصف به مؤسسات وأبنية النموذج الإسلامي لنظام الحكم انطلاقا من خصوصية وتميز الوظائف أو الواجبات الكفائية العامة التي تنهض بها، وهذه المؤسسات والأبنية هي الإطار الذي من خلاله وبه يمارس أهل الحل والعقد دورهم في الحياة العامة للأمة.

ولما كانت الإمامة العظمى أو الخلافة تصرفا عاما على المسلمين للقيام بمصالحهم الدينية والدنيوية، وهي مهمة حليلة تستدعي للإمام أعوانا كأرباب الوزارة والإمارة على الأقاليم والقضاء (1) وغيرها من الولايات التي يستطيع الإمام بمعاونتها أن ينهض بمقاصد الإمامة، فعلى هذا، فإن الباحث يعالج الإطار المؤسسي لأهل الحل والعقد على النحو الآتى:

أولا- المؤسسة التنفيذية، وتضم:

١ - مؤسسة الخلافة (رئاسة الدولة).

٢- الإماراة على الأقاليم باعتبارها ولاية عامة في أعمال خاصة.

٣- الوزارة.

ثانيا- مؤسسة الاجتهاد التشريعي.

ثالثا- مؤسسات حراسة الشرعية (القضاء، ولاية المظالم، والحسبة).

رابعا- مؤسسات الدعوة والهداية (العمالات الفقهية).

أولا- المؤسسة التنفيذية:

المؤسسة التنفيذية تتكون من السياسيين القائمين على تنفيذ السياسة العامة والقواعد المرتبطة بها، وبهذا المعنى فإنها تشمل رئيس اللولة، والوزراء. ولما كمانت المؤسسة التنفيذية تتوزع بين العاصمة وبين الأقاليم بدرحات متفاوتة، فإنها تشمل أيضا رحال الحكم المحلى (حكام الأقاليم) (٢٠).

ومن ثم فإن معالجة أبنية المؤسسة التنفيذية الـتي تضم أهـل الحـل والعقـد في نظـام الحكم الإسلامي وبمنهج بيان الشروط والمواصفات اللازمة لأعضاء كل بنـاء بـالنظر إلى الدور المحدد لكل بناء تتم على الوجه الآتي:

 <sup>(</sup>١) انظر: رفاعة رافع الطهطاوي، نهاية الإيجاز في سيرة ساكن الحجاز، مرجع سابق، ص٣٥٩، ٣٧٥،
 إذا أخرى.

<sup>(</sup>r) ) راجع: د.سليمان الطماوي، السلطات الثلاث في الدسانير العربية المعاصرة وفي الفكر السياسي الإسلامي، دراسة مقارنة، مرجع سابق، ص٢٠٣-٢٠٠.

# ١ -- رئيس الدولة الإسلامية (الإمام أو الخليفة):

هو رأس الدولة والمستول الأول فيها، ويتولى رئاسة الدولة عن طريق الاختيار (۱) من قبل أهل الاختيار الذين يعقدون له بعد المنسورة والرضا والتحقق من توافر الشروط المعتبرة فقها فيه، ومهمته إجمالا حراسة الدين وسياسة الدنيا به، وولايته تشمل الاجتهاد التشريعي، والقضاء والتنفيذ، وغير هذا مما تقضي به سياسة الملك ونظام الشنون الدنيوية، فإن له أيضا إمامة الصلاة، وإمامة الجهاد، والإذن بإقامة الشعائر الدينية، ومنشأ الجمع بين الولايتين له أن الغاية من إقامته ومبايعته أن يقوم بحراسة الدين وسياسة الدنيا به، وذلك قاض بأن يكون له النظر في الشئون الدينية والدنيوية معا، وليس عموم ولاية الخليفة وشمولها للشئون الدينية بجاعل الخليفة ذا صلة إلهية أو مستمدا سطانه من قوة غيبية، بمعنى أنه يحكم بموجب "الحق الإلهي"، أو أنه يدعي لنفسه صفة الحديث باسم الله وحق الانفراد بمعرفة رأي السماء وتفسيره سواء في الدين أو الدنيا، فهذا المعنى لا يعرفه الفكر الإسلامي بكل مذاهبه وتياراته (باستثناء مذاهب الشيعة)، بل وينفي أن يكون من حق أي فرد أو هيئة إضفاء القدسية الإلهية على ما يصدر عنها من أحكام وآراء (۲).

الخليفة إذن (رئيس الدولة) إن هو إلا فرد من أفراد المسلمين، وثقوا بكفايته لحراسة الدين وسياسة الدنيا فبايعوه على أن يقوم برعاية مصالحهم وله عليهم حق السمع والطاعة، وهو مسؤول أمام الأمة، ومن ثم لها أن تحاسبه وتقوم اعوجاجه انطلاقا من الحديث: "... وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم"، وبهذا أقر الخلفاء الراشدون، فهذا أبوبكر يقول: "... إني قد وليت عليكم ولست بخيركم، فإن أحسنت فأعينوني وإن أسات فقوموني" (٢).

بل إن الخليفة أو الإمام رئيس الدولة الإسلامية وخلافًا لمعظم النظم والدساتير الوضعية، يحاكم ويساءل، شأنه في ذلك شأن أي فرد عادي، وليست لـه في هـذا الخصوص حصانة تحميه، فضلا عمن هو أدنى منه في سلم المسئولية من هـذه المساءلة

 <sup>(</sup>١) هناك طرق أخرى لتولية رئيس الدولة، مثل العهد والاستخلاف أو الغصب والاستيلاء على السلطة.
 راجع: كايد بوسف محصود قرعوش، طرق انتهاء ولاية الحكمام ني الشريعة الإسلامية والنظم الدسنورية،

واجع. تايد بوسف حصود فرعوش، طرق انتهاء ولايه احتمام في الشريعة الإسلامية والنظم الدستورية، بيروت، مؤسسة الرسالة، ١٩٨٧، ص٢٠٠–٢٧١، ٤٠١.

د. محمد رأفت عثمان، رقاسة الدولة في الفقه الإسلامي، مرجع سابق، ص٣٢٣–٢٤٥٠.

<sup>(</sup>٢) عبدالوهاب خلاف، السياسة الشرعية، مرجع سابق، ص-٦-٦١.

<sup>(</sup>٣ ) ابن الأثير، الكامل في الناريخ، المحلد الثاني، مرجع سابق، ص٣٣٢.

في مسائلة رئيس الدولة الإسلامية راجع:

<sup>-</sup> يحمد سليم العوا، في النظام السياسي للدولة الإسلامية، مرجع سابق، ص٢٤٨-٢٧٤.

والمحاكمة<sup>(١)</sup>.

وقد يطلق على رئيس الدولة الإسلامية أسماء مختلفة وألقاب متعددة مثل: الخليفة أو الإمام أو أمير المؤمنين أو السلطان إلى غير ذلك من الأسماء، ولكنها جميعا لا تعني تكييفا معينا أو نظرة تخرجه عما سبق<sup>(٢)</sup>.

ومما سبق، تبين المسئولية الكبرى الملقاة على عاتق رئيس الدولة الإسلامية، ومسن شم فإن أي أحد لا يصلح لهذا المنصب، ولذلك فقد وضع الفقه السياسي الإسلامي شروطا للمرشح لرئاسة الدولة الإسلامية جميعها تضمن قيامه بكافة واحبات على وحه تكون معه الأمة أقرب إلى الصلاح وأبعد عن الفساد، وهذه الشروط في إجمالها ترجع إلى معياري القوة والأمانة، وشروط الأهلية وهي بإيجاز كالتالي:

### ١ - العلم بأحكام الشريعة (الاجتهاد):

المقصود بالعلم هنا همو العلم بأحكام الشريعة الإسلامية، وقد غالت الشيعة في اشتراط العلم للإمام فزعمت فرقة منهم أن الإمام يعلم كل ما كان وكل ما يكون، ولا يخرج شيء عن علمه من أمر الدين ولا من أمر الدنيا، وفرقة ترى أن الإمام يعلم كل أمور الأحكام والشريعة، وإن لم يحط بكل شيء علما، لأنه القيم بالشرائع والحافظ لها، ولما يحتاج الناس إليه، فأما ما لا يحتاجون إليه فقد يجوز ألا يعلمه الإمام (٢).

لقد قاس الشيعة الإمامة على النبوة، بل غالوا في علم الإمام فحعلوه أكثر علما من النبين بل كل الأنبياء مجتمعين (٤).

أما الفرق الأخرى -غير الشيعة -فقد اشترطوا في علم الإمام (رئيس الدولة) أن يكون من أهل الاجتهاد -على نحو ماسبق -بحيث لا يحتاج إلى استفتاء غيره في الحوادث، وهذا متفق عليه (6) وهذا المستوى مطلوب في رئيس الدولة لأن نظره يعم كل شئون الدين بالإضافة إلى أمور الدنيا، ومن عم نظره ولا يحد بمجال مخصوص في الشريعة وجب فيه أن يكون من أهل الاجتهاد (1) وإذن فمستحق الإمامة مجتهد في الأصول والفروع، ليقوم بأمور الدين متمكنا من إقامة الحجج وحل الشبه في العقائد الدينية، مستقلا بالفتوى في

<sup>(</sup>١ ) بيان للناس من الأزهرِ الشريف، الجزء الأول، بدون تاريخ، ص١٨٦-١٨٧.

<sup>-</sup> في الدلالات المختلفة للألقاب والمصطلحات التي أطلقت على السلطة في النموذج الإسلامي لنظام الحكم. انظر: د. محمد عمارة، الخلانة ونشأة الأحزاب، مرجع سابق، ص٢٣-.٥.

<sup>(</sup>٢) سيف الدين عبدالفتاح، الجانب السباسي لمفهوم الاختيار لدى المعنزلة، مرجع سابق، ص٢٧٧–٢٩٨٩.

<sup>(</sup>٣) أبوالحسن الأشعري، مقالات الإسلاميين، مرجع سابق، ج١، ص١٢٢.

<sup>(</sup>٤) ند شمنه عمارة، المعنزلة وأصول الحكم، مرجع سابق، ص٢١٧.

الجاربين، الإرخاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد، تحقيق د. محمد بوسف موسى، القاهرة: مكتبة الخانجي، ١٩٥٠، ص٢٩٥.

<sup>(</sup>٦ ) الماوردي، الأحكام السلطانية، مرجع سابق، ص٦٦.

النوازل والأحكام للوقائع نصا واستنباطا، لأن من مقاصد الإمامة حفظ العقائد وفصل الحكومات، ولن يتم هذا بدون هذا الشرط(١).

٢- الكفاية بمعنى الخبرة السياسية والحوبية والإدارية:

حيث يشترط الفقهاء في رئيس الدولمة "أن يكون ذا رأي وبصيرة بتدبير الحرب والسلم وترتيب الجيوش وحفظ الثغور"(٢٠)، "وأن يكون كافيا قادرا على قيادة الناس وتوجيههم، قادرا على معاناة الإدارة والسياسة، فمن قام بالقسط فقد قام بما أمر به"(٢٠).

ومن هذا "الشرط الاهتداء إلى وجوه السياسة وحسن التدبير بـأن يعـرف مراتـب الناس فيحفظهم عليها ولا يستعين على الأعمال الكبار بالعمال الصغــار ويكــون عارفـا بتدبير الحروب"<sup>(1)</sup>.

والإسلام من خصائصه أنه دين واقعي وعملي، جاء ليضبط حركة الحياة والواقع بما فيها من احتلافات وتباينات في طبيعة الأشياء والظروف، وليس دينا يحلق في آفاق الحيال، فإنه إذ ينشد المثالية والكمال فإن فقهه يتعامل مع حركة الحياة بمتغيراتها بما يتسم به من مرونة في التعامل مع هذه المتغيرات. ومن هذا المنطلق يشور السؤال: إذا لم يتوافر شرط الكفاءة بكل أبعاده الجامعة على النحو السابق، فكيف العمل؟.

في هذه الحالة -وكما يقول الإمام ابسن تيمية-أن يستعمل أصلح الموجود (المرشحين)، وإن لم يكن في الموجودين من هو صالح من وجهة النظر الفقهية، فيختار الأمثل من بين الموجودين، وهنا يقرر ابن تيمية قاعدة مفادها: "الأصلح لكل ولاية بحسبها(٥) وقياسا يمكن القول .. الأصلح لرئاسة الدولة بحسب ظروف المرحلة القائمة، بحسبها أن يدور الاجتهاد حول من هو "رجل الوقت"؟، وهل المرحلة التي تمر بها الأمة مرحلة إنماء وإعمار، بمعنى بناء اقتصاد الأمة ومواجهة مرحلة الاقتصاد المتخلف بمشاكله، فيفضل ذوو المعرفة الاقتصادية؟، أم هل تمر الأمة بمرحلة خطر وتهديد خارجي وفتن داخلية فيفضل من له معرفة وثقافة حربية على غيره؟، وهكذا. فالشريعة الإسلامية تسمح بهذه المرونة لأن عين الشارع على مصلحة الأمة وضرورة النهوض بها على تسمح بهذه المرونة لأن عين الشارع على مصلحة ودرء المفسدة عن الأمة.

٣- القوة الجسمية والنفسية:

يقول ابن خلمدون "أما سملامة الحبواس والأعضاء من النقيص والعطلـة كالجنون

<sup>(</sup>١ ) الإيجي، المواقف، شرح الجرحاني، ج٨، الفاهرة، مطبعة مصر، ١٩٠٧، ص٣٤٩.

<sup>(</sup>٢ ) المرجع السابق. (٣ ) ال

<sup>(</sup>٣) الشهرسناني، الملل والنحل، ج٤، مرجع سابق، ص١٦٧.

 <sup>(</sup>٤) عبدالقاهر البغدادي، أصول الدين، المجلد الأول، مرجع سابق، ص٢٧٧.
 (٥) ابن تيمبة، السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية، مرجع سابق، ص٢٧.

والعمى والصمم والخرس، وما يؤثر فقده من الأعضاء في العمل فتشترط السلامة منها كلها لتأثير ذلك في تمام عمله وقيامه بما جعل إليه، وإن كان إنما يشين في المنظر فقط كفقد إحدى هذه الأعضاء فشرط السلامة منه شرط كمال، ويلحق بفقدان الأعضاء المنع من التصرف(١).

وقد بحث الماوردي ما يؤثر فقده من هذه الأعضاء في عقد الإمامــة ابتـداء واسـتدامة وما لا يؤثر<sup>(٢)</sup>.

#### ٤ - العدالة:

وهذا هو الركن الأخلاقي المعبر عنه بالأمانة فيما سبق، إذ يشترط في الإمام عدالة ظاهرة، فمتى أقام في الظاهر على موافقة الشريعة كان أمره في الإمامة منظما، وقد غالى الشيعة فيه فقالوا بوجوب عصمة الإمام (أ)، نظرا لأنهم رأوا الإمام كالنبي له مهام دينية، فالنبي يبلغ الشريعة والإمام حافظ لها وحجة لها وفيها، وكما تلزم العصمة للمبلغ في التبلغ كذلك تلزم للحافظ في الحفظ.

ولا يخفى أن القول بالعصمة، والإحاطة والشمول بكل ما كان وكل ما يكون في علم الإمام على نحو ما رأينا، ورفعته عن الخطأ، وأن كل ما يفعله هو الصواب والصحيح (أ)، مدخل لتفريغ قيم إسلامية أصيلة من مضمونها مثل الشورى والنصح وإمكانية خضوع رئيس الدولة للمحاسبة والمراجعة وتقويم الاعوجاج، إذ أن هذه القيم لامعنى لها مع عصمة الإمام ورفعته فوق سائر البشر ليكون كالنبي، وما ذاك إلا تمكين وتغليف للاستبداد والتفرد بالسلطة، وهذه الأفكار لا يعرفها الفكر الإسلامي في نقائه وصفاء منابعه ومصادره (6).

اما ما عدا الشيعة من الفرق الإسلامية، فقد رأوا أن الأمانـة التي ترجع إلى مكارم الأخلاق وجماعها التقوى والورع، والمعبر عنها عند بعضهم بالعدالة، رأوا أنه لابد منها إذ لا يوثق بفاسق في الشهادة على فلس، فكيف يلي أمور المسلمين كاقمة؟، والأب الفاسق مع فرط حدبه وإشفاقه على ولـده لا يعتمد في مال ولـده، فكيف يؤتمن في الإمامة العظمى فاسق لا يتقي الله؟، ومن لم يقاوم عقله هواه وتفسمه الأمارة بالسوء،

<sup>(</sup>١) ابن خلدون، المقدمة، مرجع سابق، ص٥٨٢.

<sup>(</sup>٢) انظر: الماوردي، الأحكام السلطانيةن ص١٧-١٩.

<sup>(</sup>٣) عندالقاهر البغدادي، أصول الدين، الجلد الأول، مرجع سابق، ص٢٧٨.

١٠ ٤ : احم: إبراهيم إبراهيم هلال ، نظرية المعرفة الإشراقية وأنوها في النظرة إلى النبوة، ج٢، القاهرة، دار النهضة العربية، ١٩٧٧ ، ص٢٦-٢٩.

<sup>(</sup>٥ ) انظر: سيف الدين عبدالفناح، التجديد السباسي والخبرة الإسلامية، مرجع سابق، ص٢٤٥.

ولم ينهض رأيه بسباسة نفسه، فأنى يصلح خطة الإسلام<sup>(١)</sup>؟.

### ه- شروط الأهلية الكاملة للولاية:

فيشترط أن يكون رئيس الدولة بالغا مميزاً لقول رسول الله (صلى الله عليه وسلم) رفع الفلم عن ثلاثة، فذكر الصبي حتى يحتلم، والمحنون حتى يفيق<sup>(٢)</sup>، وأن يكون رجلا لقوله (صلى الله عليه وسلم): (لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة)<sup>(٢)</sup>، وأن يكون مسلما لأن الله تعالى يقول: ﴿ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا﴾ (أ). والخلافة أعظم السبل (أ).

### ٦ - موافقة الإرادة العامة:

هذا الشرط حل محل شرط القرشية الذي دار حوله نقاش وحدل طويل قدبما وحديثا، بين مقر لذلك وبين مؤول أو منكر لهذا الشرط القائل بوحوب أن يكون رئيس الدولة من قريش استنادا إلى نصوص نبوية لا تصح عند بعضهم مشل حديث: "الأئمة من قريش"(١).

والذين أنكروا هذا الشرط، استندوا إلى أحاديث صحت عندهم، منها ما روي عنه (صلى الله عليه وسلم): "اسمعوا وأطيعوا وإن استعمل عليكم عبد حبشي ذو زبيبة"(٧).

والأقرب إلى القبول هو أن روح الإسلام لا تقر وحوب تحقيــق شـرط النســب، ولا أن تختص قبيلة معينة بهذا الامتياز وحصر رئاسة الدولة فيهــا، اسـتنادا إلى المســاواة الـــق

<sup>(</sup>١) عن فوائد العدل يقول ابن طباطبا: "العدل تسنفزر به الأموال وتعمر به الأعمال ونسنصلح به الرجال.

انظر ابن طباطبا، الفخري ني الآداب السلطانية والدول الإسلامية. بخيت منزي، القاهرة، بدول ناريخ، ص. ٢-٢٧.

 <sup>(</sup>۲) ابن ماحة، سنن ابن ماجة، نحفيق محمد فؤاد عبدالباتي، ج١، الفاهرة، عيسى البابي الحليي، ١٩٥٣، ص١٩٥٨.

<sup>(</sup>٣) الحاكم، المستدرك على الصحيحين، ج٢، الهند، حيدر اباد، ١٣٤١هـ، ص١١٩.

<sup>(</sup>٤) سورة النساء، آية ١٤١.

ابن حزم الظاهري، الفصل في الملل والأهواء والنحل، المجلد الثالث، مرجع سابق، ص١٦٦.

<sup>(</sup>٦) انظر: الماوردي، الأحكام السلطانية، ص ٥، الجوبني، غباث الأمم، مرجع سابق، ص ٦٣ – ٦٤.

الفاضي عبدالجبار، المغني، مرجع سابق، ص ٢٣٤ – ٢٤٢، ابن تيميــذ، منهـاج السـنة في نقــض كــلام الشـيــدة والقدرية، جـــ ١، مرجع سابق، ص ١٤٠.

وراجع: معارضة هذا الشرط ونأويله إلى المنعة والفوة.

وفي مناقشة مستفيضة لهذا الشرط عند كافة الفرق الإسلامية ومناقشة لهذا الحديث وسا يتعلـق بمعنـاه سن آثــار سواء ما تعلق بسنده أو متنه ومناسبته.

انظر: د. محمد عمارة، المعتزلة وأصول الحكم، مرحع سابق، ص ٣٣٣ – ٢٥٥، د. خمد رأفت عثمان، رئاسة الدولة في الفقه الإسلامي، مرجع سابت، ص ١٧٣ – ٢١٢.

<sup>(</sup>٧) رواه البخاري في كُتابه صلّاة الجماعة، باب إمامة العبد والمولى. انظر: البخاري بمحاشية السندي، جــــ ١، مرجم سابق، ص ١٣٨.

أقرها الإسلام. قال تعالى : ﴿ يَا أَيُهَا النَّاسِ إِنَّا خَلَقْنَاكُم مِنْ ذَكُرُ وَأَنْشَى وَجَعَلْنَاكُم شعوبًا وقبائل لتعارفوا أن اكرمكم عند الله اتقاكم إن الله عليم خبير ﴾ (١).

وفضلا عن تشكيك البعض<sup>(٢)</sup> في صحة حديث الأئمة من قريـش، فينبغي أن يفهـم على غير هذا الوحه - حصر الإمامة في قريش.

يرى ابن خلدون أن اشتراط القرشية هو لدفع التنازع وتوحد الكلمة للإمام، اعتمادا على عصبية قريش. وهذا هو مقصود النص، ومن ثم يشترط في القائم بأمور المسلمين أن يكون من قوم أولى عصبية (٢).

ومع ما في هذا الرأي من وحاهة وقوة حجة، إلا أن هناك من يعترض عليه على أساس أن الإسلام لم يقر فكرة العصية، واعتبارها أساسا لتكوين المجتمعات (أ). فإذا كنا نيد أن تتحقق الغاية المتفق عليها، وهي الحكمة النهائية من اشتراط القرشية، وهي تمام وحدة الأمة ودفع أسباب التنازع، فإن تفسير شرط القرشية ينبغي أن يتطور بتطور قواعد العمل والممارسة السياسية المعاصرة، فيلزم أن يكون الشرط هو أن القائم بأمور المسلمين يجب أن يكون متبوعا من الكثرة الغائبة للجماعة ليكون مطاعا مرضيا عنه، ذا وقوة ونفوذ مستمدين من الإرادة العامة، وهذا لا يظهر اليوم إلا من خلال الانتخباب أو الاختيار، حيث تختار الأغلبية شخصا معينا لأنها تؤيد مبدأه السياسي وبرنابحه الاقتصادي والاحتماعي في إطار الشرعية الإسلامية والشروط السابقة، فيتبين من هذا أن الاتفاق على الفكرة، والاتحاد على تنفيذ مبدأ أو برنامج سياسي أو احتماعي معين قدحل الآن على "العصبية" أو الرابطة القبلية (°).

وفي سياق هذا الرأي نفهم ما عبر عنه ابن تيميه: "الإمامة تنبت بموافقة أهل الشوكة عليها، ولا يصير الرجل إماما حتى يوافقه أهل الشوكة الذين يحصل بطاعتهم له مقصود الإمامة، فإن المقصود من الإمامة إنما يحصل بالقدرة والسلطان، فإذا بويع بيعة حصلت بها القدرة والسلطان صار إماما، ولهذا قال أئمة السنة: من صار له قدرة وسلطان يفعل بهما مقصود الولاية فهو من أولي الأمر الذين أمر الله بطاعتهم ما لم يأمروا بمعصية الله، وهكذا كل أمر يفتقر إلى المعاونة عليه لا يحصل إلا بحصول من يمكنهم التعاون عليه، فلو كان جماعة في سفر فالسنة أن يؤمروا أحدهم، فإذا أمره أهل القدرة منهم صار أميرا، فكون الرجل أميرا وقاضيا وواليا وغير ذلك من الأمور التي

<sup>(</sup>١) سورة الحجرات،آية (١٣).

<sup>(</sup>٢) انظر: محمد رَافت عثمان، رتاسة الدولة في الفقه الإسلامي، مرجع سابق، ص ١٨١.

<sup>(</sup>٣) راجع: ابن خلدون، مقدمة ابن خلدون، مرجع سابق، ص ٥٨٣ - ٥٨٦.

<sup>(</sup>٤) د. محمد ضياءالدين الريس، النظربات السياسية الإسلامية، مرجع سابق، ص ٢٣١ - ٢٣٢.

<sup>(°)</sup> محمد ضياء الدبن الريس، النظريات السياسية الإسلامية، مرجع سابق، ص ٢٣٤.

مبناها على القدرة والسلطان، متى حصل ما يحصل به من القدرة والسلطان حصلت وإلا فلا، إذ المقصود بها عمل أعمال لا تحصل إلا بقدرة، فمتى حصلت القدرة التي بها يمكن تلك الأعمال كانت حاصلة وإلا فلا(١).

### ٢ - الوزارة:

قبل الحديث عن الوزارة، وشروط الوزراء باعتبارهم بحموعة من أصحاب الولايـــات العامة أهل الحل والعقد، ينتظمون في شكل بناء مؤسسي وظيفي له شروطه الـــتي تكفــل قيامه بما أنيط به من واجبات وتكاليف، تجدر الإشارة إلى ما يأتى من ملاحظات:

أ - البحث هنا لا يعنى تـاريخ الـوزارة في الإســـلام، وكيـف نشــــأت ؟ وكيــف تطورت؟، فذلك - في رأي الباحث - من تاريخ النظم السياسية (٢)، لا يعني به الباحث إلا بالقدر الذي يفيد في إرساء قواعــد نظاميـة تســهم في إثـراء وإقامـة رؤيـة أو تصــور معاصر للنموذج الإسلامي لنظام الحكم، وتجلية الشروط الوظيفية لأهل الحل والعقــد في ضوء الواقع والمعاش.

ب - لما كانت الإمامة (مؤسسة رئاسة الدولة) ولاية عامة في جميع الأعمال المتعلقة بشئون الدنيا والدين معا، ومن ثم فإنه يستحيل على رئيس الدولة أن يباشر بنفسه كل هذه المهام التي يناط به القيام بها، ولذلك تحدث فقهاء السياسة الإسلامية عن ضرورة استنابة رئيس الدولة واستعانته بأبناء جنسه في النهوض بمهام الإمامة الملقاة على عاتقه، خاصة مع تنوع هذه المهام وتعددها وبالتالي فإنها تحتاج للقيام بها إلى رحال أكفاء قادرين (٢).

من أجل ذلك، فكر الفقهاء في وجود عقود أخرى كثيرة إلى حانب العقــد الأصلـي (عقــد الإمامــة)، والــيّ تســمى (عقـود التوليـة)، كــل منهــا لــه كيانــه الخــاص وهدفــــه وأحكامه.

والواقع إن دولة الإسلام ونظامها السياسي في تصور الفقهاء ما هي إلا بحموعة من العقود أو سلسلة من المعتوليات والالتزامات، ولم تكن الغاية من العقد الأصلي (عقد الإمامة) إلا أن يكون الوسيلة لتوزيع تلك المسئوليات، وإمكان إحداث التعاقد بشمأنها،

<sup>(</sup>١) ابن تيمية، منهاج السنة، حـ ١، مرجع سابق، ص ١٤١.

 <sup>(</sup>٧) في تطور مؤسسات النموذج الإسلامي لنظم الحكم من العهد النبوي إلى العهود التاريخية المنحتلف.ة، انظر:
 محمد عبدا لله الشبياني، نظام الحكم والإدارة في الدولة الإسلامية منذ صدر الإسلام إلى سقوط الدولة العباسية،
 القاهرة عالم الكتب، ١٩٧٩.

علي يوسف السبكي، نظام الحكم والإدارة في العهد النبوي والخلافة الرائسلة، القناهرة، مكتبة سعيد رأفست، ١٩٨٤.

<sup>(</sup>٣) مقدمة ابن خلدون، مرجع سابق، ص ٦٦٣، الجويني، غياث الأمم، مرجع سابق، ص ٢١٤.

وأن يوحد الرابطة بينها وبين السلطات التي تصدر عن الإرادة العامة، وممــا يــترتـب علــى ذلك أنه لا ينبغي أن ينظر لرئيس الدولة الإسلامية إلا على أنـــه الصلــة بــين الأمــة وبــين القائمين بتلك الأعمال التي يعتبر أداء كل منها وفاء بحق من حقوق الأمة<sup>(١)</sup>.

ج - ومن القواعد النظامية التي أرساها فقهاء السياسة الإسلامية فيما يتعلق ٤٠٤٠ الصلاحيات المخولة للمستنابين عن الإمام في تولي الأمور العامة، تفريقهم بين نوعين من الإنابة عن رئيس الدولة: "إنابة التفويض"، والقائم بها صاحب صلاحيات أصيلة مفوضة من قبل رئيس الدولة، بموجبها يتولى تدبير الأمور برأيه وإمضاءها على احتهاده (٢٠)، والمستوزر فيها هو وزير التفويض، أما النوع الثاني من الإنابة فهو (إنابة التغيذ)، والقائم بها بمنزلة السفير في كل قضية بين الإمامة والرعية، فهو بحرد مبلغ وليس اليه من الولاية والتدبير شيء، وهذا هو المسمى (وزير التنفيذ)، وهو بحرد عن الصلاحيات الأصلة التي تمكنه من تدبير الأمور بنفسه (٢٠).

. وبعد هذا التمهيد، نأتي إلى قضية الشروط المعتبرة فقها في الوزواء.

# شروط الوزراء:

الوزير هو الذي يلتحيء الأمير إلى رأيه وتدبيره، فهو ملجاً له ومفسزع، من الموزر، وهو الملجا، وأصله الجبل لأنه ملجاً إليه ومعتصم به، ومنه قوله سبحانه وتعالى: ﴿كُلُلُ لا وَزَرَ﴾ (١) لأن الملجاً إلى رأيه ومعونته، والعرب تقول الموزارة تلي الملك، بل الوزارة هي الإمارة، فالوزير بمنزلة الملك، ومن شم فىلا يصلح لها إلا من راض نفسه وهذبها وأنصف من نفسه وانتصف لها (٥).

وقد ورد في الحديث عن عائشة قالت: قال النبي (صلى الله عليـه وسـلم) : إذا أراد الله بالأمير خيرا جعل له وزير صدق، إن نسى ذكره، وإن ذكر أعانه، وإن أراد به غـير ذلك جعل له وزير سوء، إن نسي لم يذكره، وإن ذكر لم يعنه<sup>(١)</sup>.

وقد فرق الفقهاء في شروط الوزارة بين التفويض والتنفيذ، فأما وزير التفويض فهـو ذو سلطة استقلالية، وولايته عامة في كل الأمور والأعمال (الأقــاليم)، مـن حيـث حـق النظر وإمضاء الأمور وتدبيرها برأيه واحتهاده، بعد مطالعة الإمام بإمضائه وتدبيره، ولــه

<sup>(</sup>١) محمد ضياء الدبن الربس، النظريات السياسية الإسلامية، مرجع سابق، ص ٢٠٠٠.

<sup>(</sup>٢) الماوردي، الأحكام السلطانية، مرجع سابق، ص ٢٢.

<sup>(</sup>٣) الجوبني، غياث الأمم، مرجع سابق، ص ١١٣ - ١١٤.

<sup>(</sup>٤) سورة القيامة، آية (١١).

<sup>(°)</sup> الماوردي، أدب الوزير المعروف بقوانين الوزارة وسياسة الملك، القاهرة، مطبعة الحنانجي، ١٩٢٩، ص ٩. انظر كذلك: رفاعة رافع الطّهطاوي، نهاية الإيجاز في سيرة ساكن الحجاز، مرجع سابق، ص ٣٧٥.

<sup>(</sup>٦) النساتي، سنن النساني الجتيى، حد ٧، القاهرة، مصطفى البابي الحلبي، ١٩٦٤، ص ١٤٢.

صلاحيات عامة واسعة (١).

أما وزير التنفيذ فليس لــه مـن الولايــة شــي،، وهــو بحــرد مبلــغ عـن الإمــام (رئيــس الدولة)، ولذلك تساهل الفقهاء في الشروط المطلوبة فيه وقصروها على الآتي:

ان يكون موثوقا به بحيث تقبل روايته، فإن ملاك أمره إخبار الجند والرعايا بما
 ينفذه الإمام، وهذا يستدعي الورع وصدق اللهجة.

الفطنة والكياسة، فإن عظائم الأمور لا يدرك معانيها لينقلها إلا فطن لا يؤتي عن عفلة وذهول، ومن لم يكن فطنا لم يوثق بفهمه لما ينهيه و لم يؤمن خطأه فيما يبلغه ويؤديه.

ولا يضر أن يكون صاحب هذا المنصب (وزير التنفيذ) عبدا مملوكا، فإن الذي يلابسه ليس ولاية، وإنما هو أنباء وأخبار الملوك من أهل الأخيار<sup>(٢)</sup>.

ومن مظاهر التساهل في شروط وزارة التنفيذ ما ذهب إليه الإمام الماوردي من جواز أن يكون من أهل الذمة على خلاف وزير التفويض<sup>(٣)</sup>.

وقد حمل الجويني على هذا الرأي حملة عنيفة، متهما الإمام الماوردي بخلوه عن التحصيل، واعتبر هذا الرأي عفرة للماوردي ليس لها مقيل .. "فإن الثقة لابد من رعايتها، وليس الذمي موثوقا به في أفعاله وأقواله وتصاريف أحواله، وروايته مردوده، وكذلك شهادته على المسلمين، فكيف يقبل قوله فيما يسنده ويعزيه إلى إمام المسلمين؟ على أن لا نأمن في أمر الدين شره، بل نرتقب نفسا فنفسا ضره، وقد توافت شهادة نصوص الكتاب والسنة على النهي عن الركون إلى الكفار، والمنع من ائتمانهم واطلاعهم على الأسرار (أ). وقد اسستند الإمام الجويني في رأيه على أدلة من القرآن والسنة سبق سوقها.

وبإعمال شرطي العلم بالأحكام الإسلامية، والكفاية بمعنى الخبرة الفنيـة التخصصيـة في الواقع المعاصر للوزارات واهتماماتها، آخذة في الاعتبار السياق السابق للشروط نصل إلى التصور الآتي :

ا - رئيس مجلس الوزراء ونوابه هؤلاء نظرهم يعم عموم نظرالإمام في خطة الإسلام، وقياسا على ما سبق فإن الاجتهاد المنوه عنه في شروط الإمام معتبر هنا، وكذا

<sup>(</sup>١) انظر: الماوردي، الأحكام السلطانية، مرجع سابق، ص ٢٤ ٠٠ ٢٠.

<sup>(</sup>٢) الجويي، غيات الأمم، مرجع سابق، ص ١١٤

<sup>(</sup>٣) انظر: الماوردي، الأحكام السلطانية، مرجع سابق، ص ٢٧..

<sup>(</sup>٤) الجويني، غياث الأمم، مرجع سابق، ص ١١٤

شرط الكفاية والخبرة بمطلوب المرحلة الزمنية.

٢ - وزارات ذات طابع ديني، بمعنى أن وظيفتها تدخل في إطار الوظيفة العقيدية للنظام بآدوارها المتعددة، القائم عليها يكون مجتهدا، مثل العدل، الداخلية، شنون الدعوة في الداخل والخارج. فوزارة العدل وقاضي القضاة تقوم على الوظيفة القضائية في الفصل بين الخصوم، وفض النزاع بين الأفراد بعضهم وبعض، وبينهم وبين مؤسسات النظام، وبين مؤسسات النظام، وبين مؤسسات النظام بعضها مع بعض، بالرد إلى كتاب الله وسنة رسوله، وهذه من لوازمها الاجتهاد كما سيأتي. ووزارة الداخلية تقوم على تنفيذ الأحكام الإسلامية والحدود والعقوبات ورد الحقوق والأموال. إلخ، وبالطبع مهمة الدعوة في الداخل والخارج، كل هذه المهام تحتاج إلى مجتهد يقوم عليها.

٣ - وزارات نوعية كالوزارات الفنية والخدمية التي تقوم على نظر حاص في أمور الأمة، يكفي في القائم عليها أن يكون عالما بالأحكام الإسلامية الخاصة بالمحال النوعي الذي تقوم على شنونه. تمثيلا على ذلك(1) فإن وزارة المالية والاقتصاد ينبغي على القائمين عليها أن يكونوا عالمين بأحكام الاقتصاد الإسلامي وموضوعاته وفروعه واحكام الحلال والحرام في الأموال والمعاملات الاقتصادية وأحكام الربا، والموارد المالية وأنواع المصارف وأوحه الإنفاق وآدابه .. إلخ، ونظرية التوزيع الإسلامية وأسسها وأحكام الكسب والسوق والتجارة الخارجية والرؤية الإسلامية للاستثمار وضوابطه(1).

٤ - وزارة الخارجية يكفي القائمين عليها من العلم الإسلامي العلم بأحكام التعامل مع غير المسلمين: (العلاقات الدولية في الإسلام ومنطلقاتها وغاياتها والأحكمام الخاصة بالتعامل مع الدول غير الإسلامية سلما وحربا، وقواعد التعامل الدبلوماسي الإسلامي، والمعاهدات وأحكامها).

وزارة الجهاد والقائمون عليها لابد لهم من العلم بآحكام الجهاد وآداب وقواعد سير القتال، وأهمية (فضل) الإعداد، وأحكام التعامل مع الأسسرى .. إلخ، من موضوعات فقهيه تتعلق بقواعد الحرب والجهاد والغايات القتالية.

# ٣ - الولاية على الأقاليم (الإمارة العامة على الأقاليم):

هناك نوع من الولاية العامة لأهل الحل والعقد عرفها الواقع السياسي الإسلامي منـذ عصر الرسول (صلى الله عليه وسلم) وبدايـة انتشـار الإسـلام في شبه الجزيـرة، حيـث بعث الرسول (صلى الله عليه وسلم) أمراء كثيرين لولاية الجهـات، ومنهـا إمـارة مكـة

<sup>(</sup>١) راجع أصل هذه الفكرة في الجوبني، غيات الأمم، مرجع سابق، ص ٢١٥. ٢١٨.

<sup>(</sup>٢) في الَّاحكام الإسلامية الخاصة بهلَّه الجوانب الاقتصادية. انظمر: د. رفعت العرضي، الاقتصاد الإسلامي والفكر المعاصر: نظرية التوزيع، القاهرة، دار الطباعة الحديثة، ١٩٧٤.

الشريفة بعد فتحها حيث استعمل عليها عتاب بسن أسيد، وإمارة اليمن التي استعمل عليها باذام (١)، ثم اتسعت حركة الفتوحات للأقاليم والدول المجاورة، التي بلغت ذرونها في عهد الدولة الأموية، ولا تعنينا هنا التقسيمات الإدارية للدولة الإسلامية، أو تاريخ النظام الإداري، وإنما الذي نعني به هو ملامح هذه الإمارة العامة على الأقاليم، باعتبارها مؤسسة من مؤسسات الحل والعقد في النموذج الإسلامي لنظام الحكم بمنهج بيان الشروط.

وقد أصل لهذه الولاية فقهاء السياسة الإسلامية، وهي ما تعرف في النظم السياسية المعاصرة والإدارة العامة "برجال الحكم المحلى" في مقابل السلطات المركزية.

والولاية العامة على الأقاليم إمارة عامة، بمعنى أن الأمير على الأقــاليم يختـص بعمـوم النظر في كل أمور الأقاليم نيابة عن رئيس الدولة، ومن ثم فقد شبهها بعضهم بـالوزارة نظرا لعموم النظر، ولكنها أخص من الوزارة لارتباط النظر بإقليم معين من أقاليم الدولة ولا يتعداه إلى غيره.

يقول الماوردي: "وتعتبر فيها (الإمارة العامة على الأقاليم) الشروط المعتبرة في وزارة التفويض، لأن الفرق بينها خصوص الولاية في الإمارة وعمومها في الوزارة (أي من حهة النطاق المكاني)، وليس بين عموم الولاية وخصوصها (مكانا) فرق في الشروط المعتبرة فيها (مكانا) فرق في الشروط الإمام، المعتبرة فيها الإمارة العامة يشترط في قبولها ما يشترط في الإمام من شروط لما يجمعهم من عموم في الولاية، ولا عبرة في الشروط بالتخصيص.

وبهذا ينتهي البحث في ملامح الهيئة التنفيذية بأبينتها المختلفة، باعتبارها موسسة من مؤسسات الحل والعقد كل بشروطها حسب الـدور المنـاط بهـا في النمـوذج الإســلامي لنظام الحكم.

## ثانياً : مؤسسة الاجتهاد التشريعي :

البحث هنا يتجه نحو الجانب البنائي في مؤسسة الاحتهاد التشريعي، أما الاحتهاد باعتباره من أدوار أهل الحل والعقد، فموضعه في الباب التالي، ويبادر الباحث بالقول بأن التشريع في النموذج الإسلامي لنظام الحكم يختلف في طبيعته ومصادره وضوابطه عن التشريع في النظم السياسية الأحرى، حيث إن المشرع في هذه الأحيرة يستطيع أن يضمن تشريعاته ما يشاء من أحكام إلا ما استبعده الدستور صراحة من اختصاصه، أما

<sup>(</sup>١) د. رفعت العوضي، الاقتصاد الإسلامي،مصادره في الفقـه العـام وفي الفقـه المـالي الاقتصــادي، موضوعــه، وتطوره، القاهرة، الدار الإسلامية للطباعة والنـشر، ٩٨٨ .

<sup>(</sup>٢) الماوردي، الأحكام السلطانية، مرجع سابق، ص ٣٠.

في التشريع الإسلامي فإن المشرع يجب أن يدور في نطاق الأحكام والأدلة الـــي تقــررت في القرآن والسنة(١).

وقد أشار القرآن الكريم إلى من يتولون مهمة الاحتهاد التشريعي من بين أهـل الحـل والعقد في قوله تعالى: ﴿وَإِذَا جَاءَهُم أَمُو مِنَ الأَمْنُ أَوَ الْحَوْفُ أَذَاعُوا بِهُ ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولى الأمر منهم لعلمه اللين يستنبطونه منهم، (٢٠).

إن الاجتهاد التشريعي لأمور السلم والحرب مهمة أهل الاستنباط في الآية الكريمة، وهم من سياق الآية عناصر متعددة، فمنهم أهل الاستنباط لأمور الحرب، وهولاء قادة المجاهدين أو أمراء الأجناد، وأهل الاستنباط لأمور السلم بمجالاتها المتنوعة وهؤلاء لابعد من أن يكونوا من أهل الاختصاص والخبراء الفنيين، ومن بين هؤلاء العنصر الأساسي في عملية الاجتهاد التشريعي المتمثل في علماء الإسلام وفقهائه وهم المجتهدون، وهؤلاء بحكم ثقافتهم وتخصصهم في العلوم الشرعية ينضوون مع العناصر الأحسرى في الاجتهاد التشريعي، متولين دورهم في استنباط الأحكام من أدلتها وفق المناهج والقواعد الخاصة بالاستنباط، والتي تحكم عملية الاجتهاد التشريعي ككل، كما يلعب هؤلاء دور حراسة الشرعية الإسلامية بحيث تخرج القوانين والأحكام التشريعية ملبية حاجات الأمة ومصالحها، ومع ذلك لا تصطدم بنص من كتاب أو سنة أو إجماع أو قاعدة كلية من والأوامر واللوائح، وبالإجمال هم مسئولون عن دستورية القوانين وقانونية القرارات ومسئوياته.

ولا يتفق الباحث مع من يرى أن الاجتهاد التشريعي في النموذج الإسلامي لنظام الحكم يقتصر على خصوص الفقهاء والعلماء (٢) المجتهدين، وذلك لأن الفقيه اليوم لم يعد كنظيره في الماضي، حيث كان الفقيه المجتهد على درجة من الموسوعية العلمية المي تمكنه من النظر في أي أمر من الأمور يعرض له ، هذا المفهوم الموسوعي للفقيه المجتهد قد تراجع اليوم لعوامل مختلفة، وصار العالم الإسلامي بفعل تكوينه الأكاديمي والعلمي لا يستطيع أن يتصدى لكافة المشاكل المعاصرة بأبعادها وجوانبها المعقدة (١٤).

 <sup>(</sup>١) د. سليمان الطماوي، السلطات الثلاث في الدساتير العربية المعاصرة وفي الفكر الإسسلامي، مرجع سابق،
 ص ٢٣٢.

<sup>(</sup>٢) سورة النساء، آية (٨٣).

وراجع: أحمد مصطفى المراغي، تفسير المراغي، المجلد ٤ - ٦، مرجع سابق، ص ١٠٥ – ١٠٦.

 <sup>(</sup>٣) على سبيل المثال انظر: د. عبدالرازق السنهوري، فقه الخلافة ونطورها لتصبح عصبة أسم شرقية، مرجع ساة...

وكذلك انظر: د. سليمان الطماوي، السلطات الثلاث، مرجع سابق، ص ٣٣٣.

<sup>(</sup>٤) انظر افزاح لحل مرحلي لمشكلة عدم توفر عنصر المجتهديين بالمستوى الموسوعي في الحاضر في د. جمال

وساعد على ذلك تعقد الحياة المعاصرة وما تطرحه وتفرزه من مشاكل وقضايا ذات أبعاد وجوانب متشابكة تحتاج في التصدي لها بالاجتهاد التشريعي إلى العناصر السابقة، الأمر الذي لم يكن في ماضي الحضارة الإسلامية، حيث الحياة العامة –ومــا تفرضــه مــن مشاكل تحتاج إلى تشريع- كانت بسيطة وليست في مستوى تعقيد حياة اليوم.

ويمكن بوسائل وطرق الترشيح والانتخابات اليوم تكوين أعضاء هذه المؤسسة، بتضمين شروط الترشيح لها ما ينبغي أن يكون عليه أعضاء هذه المؤسسة وعناصرها المختلفة من شروط تضمن فعالية وكفاءة الاجتهاد التشريعي، وبالتالي يمكن الجمسع بين العناصر المناسبة لدور الاجتهاد التشريعي، وبين الاتجاهات التمثيلية ومشاركة الأمة عسن طريق أهل الاختيار في تكوين هذه الهيئة أو المؤسسة، على أن يكون نظام التعيين من قبل رئيس الدولة لبعض عناصر هذه المؤسسة بنسبة معينة مع نظام الانتخاب، يمكن اللحوء إليه لتفادي أي ثغرات تودي إلى نقص في حانب معين من حوانب العملية اللمويين.

# ثالثاً: مؤسسات القضاء والرقابة (حماية للشرعية الإسلامية):

القضاء هو الحكم، يقال قضى عليه يقضي قضاء وقضية، واستقضى فلان حعل قاضيا يحكم بين الناس، ويقال قضى يقضي قضاء فهو قاض، إذا حكم وفصل، وقضاء الشيء إحكامه وإمضاؤه والفراغ منه، وقضى القاضي بمين الخصوم أي قطع بينهم في الحكم(١٠).

وقد ورد لفظ القضاء الذي معناه الحكم في القرآن الكريم في قوله ففلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما في (٢)

ويقول تعالى : ﴿إِنَّ الله يَامُرُكُمُ أَنْ تَؤْدُوا الأَمَانَــَاتَ إِلَى أَهْلُهَـا وَإِذَا حَكَمَتُـمُ بِينَ النَّاسِ أَنْ تَحَكَّمُوا بِالْعَدَلُ﴾ (٢٠).

ومن ثم، فإن لفظ القضاء في القرآن الكريم يفيد قطع الخصومة، والحكم بين الناس بالعدل(<sup>1)</sup>.

ابن أبي الدم الحموي، كتاب أدب انقضاء رهو الدرر المنظومات في الأقضيّة والمحكومات، نحقيق محمد مصطفى الزحيني، دمشق، مجمع اللغة العربية، ١٩٧٥، ص ٥ – ١٠.

عطية، النظرية العامة للشريعة الإسلامية، مرجع سابق، ص ٢٢٩ – ٣٣٠.

<sup>(</sup>١) ابن منظور، لسان العرب، مادة (قضى).

 <sup>(</sup>۲) سورة النساءن آبة (۲۵).

<sup>(</sup>٣) سورة النساء، (آية (٥٨).

 <sup>(</sup>٤) في استخدامات مصطلح القضاء في القرآن الكريم والسنة البوية، راجع:
 ابن أبي الدم الحموى، كتاب أدب القضاء وهو الدور المنظومات في الأقضة والمحكم مات، نحق

وبناء على ماسبق، فإن مؤسسة القضاء هي ولاية عامة، تقوم على قطع الخصومات بين الناس والفصل فيها، حسما للنداعي وقطعا للنزاع، بالقول الملزم المستند للأحكام الشرعية المتلقاة من الكتاب والسنة، ويلحق بهذه المؤسسة القضائية مؤسسات الرقابة، بهدف حماية الشرعية الإسلامية وصيانتها مما قد يشوبها من خلل أو نقص، وهي مؤسسة (ولاية) الحسبة والمظالم.

ولما كان الحكم بين الناس بالعدل أمرا تتغياه الشريعة، فقد أحدثت (١) لهذه الغايسة تنظيما للقضاء، يتقيد به الحاكم (القاضي) والمتقاضون على السواء، فقامت مؤسسة للقضاء إسلامية عربية خالصة، لم يشبها شيء قل أو كثر مما كان عند الأمم الأخرى، وإن الشريعة الإسلامية هي التي وضعت - بما حاء في الكتاب والسنة - قواعد هذه المؤسسة ونظامها (١)، وهي مع مؤسسات الرقابة ذات أهمية بالغة بين مؤسسات النصوذج الإسلامي لنظام الحكم، وتأتي هذه الأهمية من ناحيتين:

أولاهما: تتعلق بوظيفة النظام السياسي الإسلامي، ومقصوده حراسة الدين وسياسة أمور المسلمين ومصالحهم، وكف أيدي المعتدين، وإنصاف المظلومين من الظالمين، وأحذ الحقوق من مواقعها، ووضعها جمعا وصرفا في مواضعها،فالعدل والإنصاف والأموال والحلود والحقوق جميعا أمور لا قيام لها بغير العدل<sup>(۲)</sup>.

ثانيتهما : تتعلق بموقع العدل باعتباره قيمة في الشريعة الإسلامية، فهـ و ركنهـا الإسلامي و عمادها القوي.

قال تعالى : ﴿إِنَّ اللَّهُ يَامُوكُمُ أَنْ تَؤْدُوا الأَمَانَاتَ إِلَى أَهْلُهَا وَإِذَا حَكُمَتُم بِينَ النَّاس أَنْ تَحَكُمُوا بِالْعِدْلُ﴾(<sup>4)</sup>.

والآيات والأحاديث لا تحصى عن أهمية العدل وخطورة الظلم<sup>(°)</sup>.

ومن ثم، شدد الفقهاء في الشروط الموضوعة لمن يشغل منصب القضاء، لأنه - كمما يرى ابن جماعة - أعظم أنواع النظر في الأوضاع الشرعية وقعا، وأعمها نفعا، وعليه

<sup>(</sup>١) في نشأة القضاء في الإسلام وتطوره في العصور الإسلامية المختلفة، راجع: محمود بن محمد عرنوس، تاريخ القضاء في الإسلام، القاهرة، المطبعة المصرية الأهلية الحديثة، ١٩٤٣.

<sup>(</sup>٢) ظافر القاسمي، نظام الحكم في الشمريعة و التـاريخ الإسـلامي – السـلطة القضائيـة، بـيروت، دار النفــاتس، ١٩٨٧، ص ٤٧.

<sup>(</sup>٢) بدرالدين بن حماعة، تحرير الأحكام في تدبير أهل الإسلام، مرجع سابق، ص ٤٨.

عبدالمنعم أحمد، رناسة المحاكم الشرعية والشنون الدينية، قطر، ١٩٨٧، ص ٤٨. (٤) سورة النساء، آية (٥٨).

 <sup>(</sup>٥) انظر: د. مصطفى سعيد الحن نزهة المتقين شرح رياض الصالحين، الجزء الأول، مرجع سابق، ص ٤٧ ٥ ٤٨.

مدار المصالح عادة وشرعا(١).

شروط القاضي :

١ - الإسلام:

فلا يصح تولية القضاء للكافر، وجوز أبوحنيفة تقليد القضاء للذمي بين أهل دينه، وهو تقليد زعامة ورئاسة وليس بتقليد حكم وقضاء، أي تقليد سياسي وليس فقهيا، لأن حكم الإسلام عليهم أنفذ<sup>77</sup>.

### ٢ - الرجولة:

وهذا الشرط يجمع بين صفتين هما: البلوغ، والذكورة، وقال أبوحنيفة: ويجوز أن تقضي المرأة فيما تصح فيه شهادتها، ولا يجوز أن تقضي فيما لا تصح فيه شهادتها، وإذا فيصح قضاؤها عندهم في كل شيء ما عدا الحدود والقصاص<sup>(٢)</sup>.

#### ٣ - العقل:

ويعتون به صحة التمييز، وحودة الفطنة، والذكاء، لا مجمرد العقـل الـذي يتعلـق بــه التكليف.

#### ٤ - العدالة:

وهي شرط في تولي الولايات العامة جميعها، إذ الفاسق لا تصح ولايته للقضاء ولا ينفذ حكمه، ولا يقبل قوله، لأنه لا تقبل شهادته، فعدم قبول حكمه أولى، فلو ولاه الإمام أو نائبه أو ذو الشوكة فحكم بين الناس -على فسقة- لم تنفذ أحكامه قطعا بالا خلاف، والفسق المانع من تولية القضاء هو الفسق بارتكاب المحرمات المتفق عليها أو التي يعتقدها المكلف حراما ويرتكبها تتبعا لشهواته (1).

#### ه - السلامة:

أي يكون صحيح السمع والبصر واللسان، لأن عديم ذلـك لا يبصـر الخصـوم، ولا يسمع كلامهم، ولا يفهم حكمه، ولأن أبهة القاضي تأبي ذلك.

### ٦ - العلم بالأحكام الشرعية:

فالشافعية يشترطون أن يكـون القـاضي بحتهـدا، وحـوز أبوحنيفـة للمقلـد أن يتـولى

<sup>(</sup>١) ابن جماعة، مرجع سابق، ص ٨٨.

<sup>(</sup>٢) الماوردي، الأحكام السلطانية والولايات الدبنية، مرجع سابق، ص ٦٥.

 <sup>(</sup>٣) الشيخ أحمد إبراهيم بك، أحكام المرأة في الشريعة الإسلامية، بحلة القانون والاقتصاد، كلية الحقوق، جامعة المقاهرة، العدد الثاني، فبراير ١٩٣٦، ص ٢٥.

<sup>(</sup>٤) ابن ابي الدم الحموي، الدر المنظومات، مرجع سابق، ص ٢٣ - ٢٤.

القضاء، على أن يستفتي المفتي فيما بعن له من مشكلات ويحكم بموجبه، ويرى الجويسي أن على المقلد أن يعين من يقلمه، وليس له أن يقلمد من شاء من المفتين مع تباين المذاهب، وألا يعتقد أن الحق مع إمامه فقط(١).

وقد تحدث الفقهاء عن الآداب التي يلتزم بها القاضي، سواء منها مسا تعلق بوظيفته وممارسته لولايته (٢٦)، أو ما تعلق منها بحياته الخاصة وعلاقته بالمجتمع (٢٦)، وعمادها في نظر الباحث الركن الأخلاقي في الولاية العامة.

### ولايات رقابية (هاية للشرعية):

وهي ولايات أومؤسسات ذات طبيعة قضائية ورقابية، نشأت بجوار القضاء، بحيث تعد نوعا خاصا من القضاء، وهي ولاية المظالم، وولاية الحسبة، وهما من الولايات العامة التي تحتاج في القائمين عليها شروطا معينة، لأن عملهم حلقة من سلسلة أعمال وأدوار أهل الحل والعقد، بحيث يشكل كل منها بناء من أبنية الحل والعقد.

### ١ \_ ولاية المظالم :

ولاية المظالم، أو ولاية (النظرفي المظالم)، هي كما يعرفها الماوردي "قود المتظالمين إلى التناصف بالرهبة وزحر المتنازعين عن التجاحد بالهيبة، وذلك يحتاج إلى نظر تمتزج فيه قوة السلطنة بنصف القضاء، لأنه دفع للظلم الذي يقع بأحد الرعيبة من قبل الولاة والأمراء، وفض المنازعات بينهم وبين الرعية".

ويشترط الماوردي من التكييف السابق شروطا ينبغي توافرها في ناظر المظالم، تمدور كلها حول توافر القوة السياسية والمكانة الاحتماعية وهي: أن يكون حليمل القدر نافذ الأمر، عظيم الهيبة، ظاهر العفة، قليمل الطمع، كثير الورع، لأنه يحتاج في نظره إلى سطوة الحماة وثبت القضاء<sup>(1)</sup>.

وإذا فيحتاج من يقوم بالنظر في المظالم إلى صفات وشروط القاضي، بالإضافة إلى الشروط السابقة، وذلك لأنه بصدد إصلاح للفساد السياسي أو الظلم السياسي (إن صح التعبر).

ومن ثم كان يقوم بهذه الولاية من يملك الأمور العامة كالوزراء والأمراء أو ولي العهد، وقد يجلس رئيس الدولة بنفسه، فكان عمر بن عبدالعزيـز أول من نـدب نفسه

<sup>(</sup>١) الإمام الجوبني، غياث الأمم، مرجع سابق، ص ٢١٧.

<sup>(</sup>٢) راجع : الماوردي، أدب القاضي، مرجع سابق، ص ٢٢٣ - ٢٤١.

<sup>(</sup>٣) راجع: ظافر القاسمي، نظام الحكم في الشسريعة الإسلامية والتباريخ الإسلامي، السلطة الفضائيـة، مرجـع سابق، ص ٢٢٢ - ٢٤١.

<sup>(</sup>٤) الماوردي، الأحكام السلطانية، مرحع سابقن ص ٧٧.

للنظر في المظالم، فردها وراعي السنن العادلة وأعادها، ورد مظالم بني أمية على . أهلها(١).

### ٣ - ولاية الحسبة:

الحسبة من الولايات الدينية العامة، وهي أمر بالمعروف إذا ظهر تركه، ونهمي عن المتكر إذا ظهر فعله، وإصلاح بين الناس<sup>(۲)</sup>.

قال تعالى : ﴿لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس﴾<sup>٢١</sup>.

والمحتسب كما يقول ابن تيمية له الأمر بالمعروف والنهسي عـن المنكـر ممـا ليـس مـن خصائص الولاة والقضاة وأهل الديوان ونحوهم(¹¹).

والمحتسب كما عرفه الفقه السياسي الإسلامي على نوعين:

 المحتسب الفرد: وهو البذي يمارس الحسبة تلقائيا في الجحتمع باعتبارها واجبا شرعيا ودون تكليف من ولي الأمر.

٢ - المحتسب الوالي: وهو موظف عام يكلفه ولي الأمر للقيام بهذا الواجب<sup>(٥)</sup>.

والأخيرهو الذي يعنينا بشروطه، لأن البحث هنا يعني بالحسبة باعتبارها ولابة شرعية وبناء وظيفيا من أبنية ومؤسسات الحل والعقد في نظام الحكم الإسلامي، ومن هذا المنطلق تتحدد شروط المحتسب الوالي في الآتي:

شروط متفق عليها وهي أن يكون المحتسب مسلما بالغا عاقلا عادلا حتى يخرج منه الصبي والمجنون والكافر، ويدخل فيه آحاد الرعايا وإن لم يكونوا مأذونين<sup>77)</sup>، ومنها القدرة، وعدم القدرة قد يكون حسيا لضعف أو مرض أو عبي في اللسان يحول دون قيامه بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وقد يكون معنويا كأن يتوقع أن يصيبه شر في نفسه أو ماله أو عياله، ولا يمكن تصور عدم القدرة إلا في مرتبتين من مراتب الاحتساب هما مرتبة الحسبة باليد ومرنبة الحسبة باللسان، أما مرتبة الإنكار القلبي

<sup>(</sup>١) في ولابة المظالم منذ عهد النبوة والخلفاء الواشدين حتى العصر العباسي.

راجع: ظافر القاسمي، نظام الحكم في الشريعة والتاريخ، السلطة القَضانية، مرجع سابق، ص ٥٥٦ – ٥٨٦.

<sup>(</sup>۲) القرشي، معالم الفربة في أحكام الحسبة، تصحيح روبن ليوي، كيمبردج:مطبعة دار الفنون،١٩٧٢،ص ٧. (۲) سورة النساء، آية (١١٤).

<sup>(</sup>٤) ابن تيمية، الحسبة ومستولية الحكومة الإسلامية، مرجع سابق، ص ١٨.

<sup>(°)</sup> في النفرقة بين المحتسب الفرد والمحتسب الوالي، انظر: د. محمد كمَّال إمام، أصول الحسبة في الإسلام، دراسة تأصيلية مقارنة، دار الهدابة، ١٩٨٦، ص ٥٩ – ٦٣.

<sup>(</sup>٦) القرشي، معالم القربة، مرجع سابق، ص ٧.

فالقدرة عليها موجودة دائما<sup>(١)</sup>.

ومن الشروط المختلف عليها:

١ - العلم:

يقول الماوردي: " ... اختلف الفقهاء من أصحاب الشافعي، هل يجوز للمحتسب أن يحمل الناس فيما ينكره من الأمور التي اختلف فيها على رأيه واجتهاده أم لا ؟. على وجهين، أحدهما: وهو قول أبي سعيد الأصطخري أن لمه أن يحمل ذلك على رأيه واجتهاده. فعلى هذا يجب على المحتسب أن يكون عالما من أهل الاجتهاد في أحكام الدين ليجتهد رأيه فيما اختلف فيه.

والوحه الثاني: ليس له أن يحمل الناس على رأيه واحتهاده، ولا يقودهم إلى مذهبه لتسويغ الاحتهاد للكافة، وفيما اختلف فيه، فعلى هذا يجوز أن يكون المحتسب مسن غير أهل الاجتهاد إذا كان عارفا بالمنكرات المتفق عليها<sup>(١٢)</sup>.

ومن شروط والي الحسبة أن يكون عدلا ذا رأي وصرامة وخشونة في الدين.

٢ - الذكورة:

اختلف في توليه المرأة ولاية الحسبة، فهناك من يرى أن الذكورة لا تشترط في ولايـة الحسبة لأنها ليست قضاء، ويميل إلى تولية المرأة للحسبة في المجتمعـات النسائية باتعـات ومشتريات ومثل ما كان معروفا من حمامات عامة للنساء، فذلك أقوم سياســة وأقسـط شريعة (٢).

وختاما .. فإن ولاية الحسبة وولاية المظالم تدخلان ضمن السلطة القضائية، ووالي المظالم أعلى شأنا من القاضي والمحتسب، بينما المحتسب أدنى درجة من القاضي، ويلتقي المحتسب مع والي المظالم في أن كلا منهما يتعرض لأسباب المصالح والتطلع إلى إنكار العدوان الظاهر دون طلب أحيانا، كما أن عمل كل منهما فيه من سلطة السلطنة وقوة الصرامة (1).

# رابعاً : مؤسسات الدعوة والهداية (العمالات الفقهية) :

إن مؤسسات الدعوة والهداية لها أهمية خاصة في النموذج الإسلامي لنظام الحكم، انطلاقا من أهمية وظيفة الدعوة والهداية في الداخل والخارج باعتبارهـا دورا مـن أدوار

<sup>(</sup>١) د. محمد كمال إمام، أصول الحسبة، مرجع سابق، ص ٦٥ – ٦٦.

<sup>(</sup>٢) المارودي، الأحكام السلطانية، مرجع سابق، ص ٢٤١.

<sup>(</sup>٣) د. محمدكمال إمام، أصول الحسبة، مرحع سابق، ص ٦٨.

<sup>(</sup>٤) د. محمد سلام مدكور،معالم الدولة الإسلامية، مكتبة الفلاح، الكويت، ١٩٨٣، ص ٣٧٠.

الوظيفة العقيدية لأهل الحل والعفد، وقد تحدث الفقهاء عما سمـي (العمـالات الفقهيـة) على عهد النبوة وتضم:

### ١ - معلم القرآن:

حيث كان عبادة بن الصامت يعلم أهل الصفة القرآن، وأول دار فتحت للقراء في المدينة المنورة وسميت (دار القراء)، وتعد أول مدرسة، وإن شئت فقل أول مؤسسة علمية في الإسلام تقوم على تعليم المسلمين القرآن وأمور الدين، ويضاف إلى ذلك معلم الكتابة، مثل عبدا لله بن سعيد بن العاص، ومن ذلك ما حدث في أسرى بدر ممن لا مال لهم، حيث قبل منهم أن يعلم الأسير عشرة من غلمان الأنصار الخط، فإذا حذقوا فهو فداؤه.

٢ - من هذه العمالات (المؤسسات) الفقهية: الفقه في الدين، ووظيفة الإفتاء،
 وهو العلم بالأحكام الشرعية العملية.

## ٣ - البعوث العلمية إلى الجهات لتعليم الناس القرآن:

ومن ذلك بعث رسول الله (صلى الله عليه وسلم) مصعب بن عمير مع النقباء الاثنى عشر، الذين بايعوا ببعة العقبة الأولى ليقرئهم القرآن ويعلمهم الإسلام ويفقههم في الدين، وكان يسمى المقريء بالمدينة، ومنهم معاذ بن جبل الذي أرسله (صلى الله عليه وسلم) إلى مكة يفقه الناس في الدين ويعلمهم القرآن، كما بعثه النبي قاضيا إلى الجند في اليمن يعلم الناس القرآن وشرائع الإسلام، وعلمه قبل بعثه منهج الدعوة الذي يلتزمه مع المدعوين (١)، فقد روي ابن عباس أن النبي (صلى الله عليه وسلم) بعث معاذا إلى اليمن، فقال: إنك ستأتي قوما من أهل الكتاب، فادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإن هم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم، فإن هم أطاعوا لذلك فإياك وكرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم، فإنه ليس بينها وبين الله حجاب (١).

ويؤخذ من هذا الحديث أن الدعوة مهمة الولاة، وأن رئيس الدولة يعظ ولانه، ويعلمهم منهج الدعوة، لأن الدعوة والتوعية في الإسلام هي في الأصل وظيفة رئيس الدولة (٢٠)، وهي فرض كفاية، أو واحب من الواحبات الكفائية التي ينهض بها أهل الحل والعقد في النموذج الإسلامي لنظام الحكم، ومن خلال العلماء والفقهاء بوصفهم

<sup>(</sup>١) وفاعة رافع الطهطاري، نهاية الإنجاز في سبرة ساكن الحجاز مرجع سابق، ص ٣٩٠، ٣٩٠. ٣٩١.

 <sup>(</sup>۲) رواه مسلم في كتاب الإيمان، انظر في شرح هذا الحديث وبيان دلالنه وما يستفاد منه: د. موسى شاهين لاشين، فتح المنعم شرح صحيح مسلم، حد ١، دار النزاث العربي، د. ت، ص ١٠٦ - ١٠٦.

<sup>(</sup>٢) د.عبدالكريم زبدان،أصول الدعوة، دار عمرين الخطاب للطباعة والنشر، الإسكندرية ، ١٩٧٦، ص ٢٩٧٠.

عنصرا من عناصر أهل الحل والعقد، دليل ذلك قوله تعالى: ﴿ وَلَتَكُنَ مَنْكُمُ أَمَّةً يَدْعُمُونَ اللَّهِ الْخَير إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللّ

قال ابن كثير: " ... والمقصود من هذه الآية أن تكون فرقة من هذه الأمة متصدية لهذا الشأن، وإن كان ذلك واجبا على كل فسرد من الأمة بحسبة (<sup>(۱)</sup>، وفي آية أحرى يقول تعالى: ﴿الذين إن مكساهم في الأرض أقاموا الصلاة وءاتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر و لله عاقبة الأمور﴾ (۱).

وأهل التمكين في الأرض هم الولاة ومنهم العلماء<sup>(٤)</sup>، فهم إذن أهل الحل والعقد في نظام الحكم الإسلامي، حين يتوفر له التمكين في الأرض، فالدعماة إلى الله هم العلماء من أهل الحل والعقد، الذين يقومون بهذا الواحب نيابة عن الأمة على سبيل الكفاية، وهم متعينون لهذا الواحب، ويشترط فيهم: (°)

#### ١ - العلم:

أي العلم بالخير الذي يدعون إليه وحقيقة المعروف الذي يأمرون بـــه وحـــدود المنكــر الذي ينهون عنه، والدعوة والبيان واحب على العلماء بقدر مستواه، فلا يكتـــم مــا آتــاه الله من علم، أما ما يجهله فلا يكلف به.

# ٢ - القدرة بمعنى السلطان والتمكين:

وهنا يخص ولاة الأمر القائمين على النظام السياسي أن يمكنوا للعلماء من أداء واحبهم على الوجه الأكمل.

### ٣ - الإيان:

يحتاج الداعي إلى الله في أداء مهمة وظيفته –التي هي في الأصل وظيفة الرسـل– إلى عدة قوية في الفهم الدقيق والإيمان العميق والاتصال الوثيق با لله(<sup>7)</sup>.

هذا وينبغي تطوير نموذج للداعية الإسلامي الذي يستطيع أن يعرض الدعوة بنجاح من خلال الوسمائل الإعلامية المعاصرة (المرئية والمسموعة والمكتوبة)، بمعنى تكويس وتطوير نموذج للإعلامي الإسلامي، بالإضافة إلى النماذج الأصلية والأصيلة للدعماة من أئمة المساحد والوعائل، هذا الإعلامي الذي يستطيع أن يحكم الرؤيسة الإسمالية

<sup>(</sup>١) سورة أل عمران، آبة (١٠٤).

<sup>(</sup>٢) ابن كثير، تفسير القرآن العظيم، الجزء الثاني، مرجع سابق، ص ١٩٥ – ١٩٦.

<sup>(</sup>٢) سورة الحج، آية (٤١)

<sup>(</sup>٤) القرطبي، أحكام القرآن جـ ١٢، مرجع سابق، ص ٧٣.

<sup>(</sup>٥) د. عبدالكربم زيدان، أصول الدعوة، مرجع سابق، ص ٣٠٢ - ٣٠٩.

<sup>(</sup>٦) د. عبدالكربم زيدان، أصول الدعوة، المرجع السابق، ص ٢١٤.

وصياغتها في مضمون الرسالة الإعلامية على تنوع موادها بما في ذلك المعلومات الدينية، كيف يتعامل معها باعتبارها رسالة إعلامية من خلال الوسائل الإعلامية المختلفة('').

بهذا يكون الباحث قد انتهى من عرض مفهوم أهل الحل والعقد بأبعاده وشروطه العامة، وتحديد عناصره وفئاته، والأبنية التي ترتبط به ارتباطا وظيفيا، واستعراض المؤسسات والأبنية التي ينتظم فيها أهل الحل والعقد بعناصرهم وفئاتهم، كل ذلك من خلال منهج بيان الشروط والمواصفات التي ترتبط بالمواءمة والأداء الرشيد للدور المطلوب القيام به على نحو يحقق مصالح الأمة ويجعلها أقرب إلى الصلاح وأبعد عن الفساد.

وينتقل الباحث الآن إلى تقديم رؤية مقارنة بين مفهوم أهل الحل والعقد كما عرضته الدراسة، مع بعض المفاهيم السياسية التي تطرح في دراسة الجماعات السياسية وخاصة مفهوم الصفوة السياسية، والأحزاب السياسية، وجماعات الضغط، بهدف التعرف علمى موقع مفهوم أهل الحل والعقد بين هذه المفاهيم اتفاقا وافتراقا، وهو ما يلقسي مزيدا من الأضواء الكاشفة على مفهوم أهل الحل والعقد، وتعميق الجوانب المختلفة التي ترتبط به.

<sup>(</sup>١) انظر محاولة لذلك في: د. محمد كمال إمام، النظرة الإسلامية للإعلام، محاولة منهاجية، الكويت، دار البحوث العلمية، ١٩٨٣، ص ١٤٠ ~ ١٤١، ومواضع أخرى متفرقة.



#### الفصل الثالث

# أهل الحل و العقد والجماعات السياسية المعاصرة (الصفوة السياسية - الحزب السياسي - جماعات المصالح)

إن مفهوم أهل الحل والعقد على النحو السابق بناؤه، يثير عددا من المفاهيم السياسية في النظرية السياسية الغربية، ذلك من منطلق المقارنة بينها وبين أهل الحسل والعقد. من هذه المفاهيم التي تثار في دراسة الجماعات مفهوم الصفوة السياسية صا طبيعتها ؟ وما مصادر قوة الصفوة التي جعلتها تتبوأ وتتسم مراكز صنع واتخاذ القرار السياسي ؟

ثم يرد سؤال من منطلق المقارنة: هل أهل الحل و العقد صفوة سياسية كما تطرحها النظرية الاجتماعية السياسية أم أن أهل الحل والعقد شكل من أشكال الجماعات الوسيطة التي تطرحها نظرية النظم السياسية في دراسة الجماعات والرأي العام مثل الحزب السياسي، أو جماعات المصالح؟ من جانب آخر: هل أهل الحل والعقد طبقة حاكمة كما هي في الطرح الماركسي ؟.

الإحابة عن هذه التساؤلات بما يحدد طبيعة و موقع أهل الحل والعقد بالنظر إلى هـذه الأشكال من الجماعات السياسية يفترض أولا تحديد هذه المفاهيم وبيان أبعادها النظريـة حتى يتسني التعرف على حوانب الاتفاق أو الاختلاف مـن حـلال تحديـد معايـير معينـة للمقارنة بينها وبين أهل الحل والعقد.

وعلى هذا تتحدد عناصر البحث فيما يلي:

١ – الصفوة السياسية: المفهوم والنظريات في ضوء الرؤية الإسلامية.

٢- مصادر القوة السياسية للصفوة في ضوء شروط أهل الحل والعقد.

٣- الحزب السياسي وجماعات المصالح في ضوء مفهوم أهل الحل والعقد.

ويتم تحديد هذه المفاهيم كما تطرحهـا النظريـة السياسـية الغربيـة ثـم عرضهـا علـي الرؤية الإسلامية أهل الحل والعقد، بما يمكن من التعرف بشكل أعمق علـي طبيعـة أهـل الحل والعقد.

# المبحث الأول الصفوة السياسية (المفهوم والنظريات)

معنى الصفوة:

إن كلمة (صفرة) في اللغة العربية من الصفو والصفاء، وهي نقيض الكدر، وصفوة كل شيء خالصه، والصفوة (بكسر الصاد) حيار الشيء وخلاصته، ويقال: في الإناء صفوة (بكسر الصاد) من ماء أو خمر أي قليل. وفي الجذر اللغوي نفسه (صفا) استصفي الشيء واصطفاه: اختاره، والاصطفاء هو الاختيار ، افتعال من الصفوة، ومن ثم تلتقي كلمة الصفوة في مدلولها اللغوي مع كلمة النخبة من حيث الجذر اللغوي (نخب)، فيقال: انتخب الشيء اختاره، والنخبة ما اختاره، ونخبة القوم خيارهم، ومنه الانتخاب بمعنى الاختيار والانتقاء (١).

ومن ثم، فإن كلمتي الصفوة والنخبة في دلالتهما اللغوية تدلان علي الجماعة القليلـة الممتازة من القوم، والذين لهم صفة الخيرية والصفاء في الجماعة المصطفاة من القوم ؟

أما كلمة صفوة في اللغة الإنجليزية Elite فإن أقدم استخدام معروف لها طبقا لقاموس أكسفورد، كان في سنة ١٨٢٣م، حينما كانت تطبق علي الجماعات الاجتماعية العليا، بيد أن المصطلح لم يستخدم استخداما واسعا في الكتابات الاجتماعية والسياسية الأوروبية بوجه عام، إلا في أواخر القرن التاسع عشر، وفي ثلاثينيسات القرن العشرين، حينما انتشر المصطلح وساد استخدامه في النظريات الاجتماعية للصفوة، وعلى الأخص تلك التي تضمنتها كتابات فلفريدو باريتو (٢٠).

# النظرة الأساسية للصفوة:

تقوم الفكرة الأساسية لمفهوم الصفوة في اتجاهات دراسته المختلفة على أساس التسليم بأن كل مجتمع يشتمل على فعتين أساسيتين: فقة حاكمة قليلة العدد، وهي تضطلع بدور كبير في اتخاذ القرارات السياسية، وتهيمن على عمليه التخصيص الإكراهي للقيم، وبيدها مقاليد الأمور، وفئة محكومة كثيرة العدد، وهذا الانقسام نتيجة حتمية لبناء القوة في أي مجتمع (<sup>1)</sup>

<sup>(</sup>١) ابن متطور، لسان العرب، مادة صفاء ومادة نخب،

<sup>(</sup>۱) ابن منصور، نسان الغرب، م مختار التسحاح، مادة صفو

<sup>(2)</sup> William Little The Shorter Oxford English dictionary on Historical Principles; V. I, (Oxford: The Clarendon press, 1947) P. 5911.

<sup>(</sup>٣) ت. بوتومور، الصفوة و المحتمع، دراسة في علم الاجتماع السياسي، مرجع سابق ص ٢٥ Suzan Keller, Beyond the Ruling Class, (New York: Aron press, 1979), pp, 7-9

<sup>(</sup>٣) ت بوتومور، الصفوة والمجتمع، دراسة في علم الاجتماع السياسي، مرجع سابق، ص٢٥.

وتعود حذور هذه الفكرة تاريخيا -كما تري (سوزان كيلر)- إلي أعمــال كل من أرسطو في كتاب السياسة وأفلاطون في الجمهورية، ثم حدثت بعد ذلــك قفـزة تاريخيـة كبيرة في تاريخ الفكرة (فكرة الصفوة) من أرسطو وأفلاطون، حــيّ ســان ســيمون، شم تطورت على يد باريتو وموسكا.

# تعريفات الصفوة السياسية:

تتعدد تعريفات الصفوة بحسب الزاوية التي ينظر منهــا كــل كــاتب، والبــاحـث يعــيٰ برصد أهـم هذه التعريفات.

ومن هذه التعريفات، ما يذهب إليـه عـالم الاحتمـاع البريطـاني (ت بوتومـور) مـن تحديد مستويات ثلاثة في هذا الخصوص:

١- مصطلح صفوة أو صفوات، وهو مفهوم عام يشير إلى الجماعات الوظيفية المهنية أساسا التي تتمتع بمكانة اجتماعية عالية، ولذلك فالمصطلح هنا يستخدم بدون تخصيص، ويري أننا بذلك ما زلنا في حاجة إلى مصطلح آخر يشير إلى الفئة الـتي تحكم المجتمع، تلك الفئة التي ليست جماعة وظيفية بالمعني الدقيق لهذه الكلمة، والتي تنطوي في الوقت نفسه على أهمية اجتماعية كبيرة تستحق بها أن نمنحها اصطلاحا محددا وهو الطبقة السياسية.

٢- الطبقة السياسية، وتشير - كما يري بوتومور - إلى تلك الجماعات التي تمارس
 القوة أو التأثير السياسي، والتي هي موجهة أساسا إلي الكفاح من أجمل الحصول علي
 القيادة الساسية، وفي داخلها المستوي الثالث (الصفوة الساسية).

٣- الصفوة السياسية، وهي جماعة صفوة داخلة في نطاق الطبقة السياسية وتشائف عادة من أولئك الذين بمارسون بالفعل القوة الساسية في المجتمع خلال فترة زمنية ثم يوضح بوتومور نطاق الصفوة الساسية حيث تشمل كبار موظفي الحكومة والإدارات العليا والقادة العسكريين. وفي بعض الأحيان الأسر ذات النفوذ السياسي، هذا فضلا عن أصحاب المشروعات الاقتصادية الكبري<sup>(۱)</sup>.

ويرى "بوتومور" أن الطبقة السياسية لا تقتصر فقط على الصفوة السياسية، بل إنها يمكن أن تضم "الصفوات المضادة" التي تتألف من قادة الأحزاب السياسية غير الحاكمة وممثلي المصالح الإحتماعية الجديدة أو الطبقات، فضلا عن رحال الأعمال والمثقفين الذين يبدون نشاطا ملحوظا في الجحال السياسي، وعلى هذا تتألف الطبقة السياسية من جماعات مختلفة تشهد فيما بينها درجات مختلفة من التعاون أو المنافسة أو الصراع(٢).

<sup>(</sup>١) المرجع السابق، ص ٢٩.

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق ص٣٢.

ويؤكد H. Lasswell علي أن السياسة هي دراسة النفوذ وأصحاب التأثير. أما أصحاب التأثير وأصحاب التأثير والمحاب التأثير - وهم الصفوة الحاكمة في نظره - فهم أولئك الذين يحصلون علي الأقصي مما يتنافس عليه الناس مثل الثروة والمهابة... الخ، وهمذا هو أساس التميز بين الصفوة والجماهير (1).

وهناك من ينظر في تحديده لمفهوم الصفوة، ليس إلي حيازة وامتلاك القوة السياسية، وبالتالي القدرة علي التأثير، بل إلى بحالات التأثير المحتلفة. ويري أن النخبة أو الصفوة تتنوع بننوع بحالات التأثير، إذ يوجد نظام مركب قوامه عدة صفوات متخصصة ترتبط بالنظام الاجتماعي وبأنشطته المختلفة، فهناك نخبة عسكرية ونخبة تعليمية، ولبعض هذه الصفوات وزن اجتماعي أكبر، لأن أنشطتها ذات مغزي ودلالة اجتماعية كبري، وهذه الصفوة تسمي تسميات مختلفة مشل: الصفوة الحاكمة أو قمة ذوي النفوذ أو صفوة القوة؛ وهي التي تستثير اهتماما خاصا بالنظر إلى أنها المحرك الرئيسي للمجتمع بأسره، وتطلق عليها "سوزان كيلر" الصفوة الاستراتيجية، وتعني بها تلك الصفوة المي تضطلع من نفسها أو يوكل إليها مستوليات التأثير علي المجتمع بأكمله، علي خلاف الصفوات الفرعية. والصفوة الاستراتيجية هي الصفوة التي يكون لها النطاق الأوسع والتأثير

كما تصنف " الصفوة الاستراتيجة " وفقا للمشكلات الوظيفية الأربع التي يجب على كل يحتمع أن يجد لها حلا، إلى أربعة أشكال علي النحو الآتي:

١ - الصفوة السياسية التي تعمل علي تحقيق الأهداف العامة للمجتمع.

 ٢- الصفوات التي تعمل للتكيف والأقلمة مع البيئة المحيطة، وهي النخب أو الصفوات الاقتصادية والعسكرية والدبلوماسية والعلمية.

٣- الصفوات التي تباشر مهام السلطة المعنوية، وهم الكهنة والفلاسفة والمثقفون
 وطليعة العائلات، وهي صفوات التكامل والحفاظ على الإجماع المعنوي والتماسك
 الاجتماعي داخل النظام.

ع - الصفوات التي تحافظ على تماسك المجتمع عاطفيا ونفسياً وهي التي تكون من مشاهير الفنانين والكتاب ونجوم السينما والمسرح وأبطال الرياضة (صفوات الحفاظ علي النمط الحضادي) (٢).

<sup>(2)</sup> H. Lasswell, Politics, Who Gets, What, How, (New York: Meridian books, Inc., 1985), P13.

<sup>(3)</sup> Suzan, Killer, Elite, in: International Encyclopedia of the Social Sciences; (The Macmillan Company, the Free Press, 1968), pp. 26-67.

<sup>(3)</sup> Ibid, P.27.

وهناك من يحدد الصفوة السياسية في إطار العملية السياسية للنظام السياسي عما تتضمنه من مدخلات وغرجات النظام السياسي، وهو امتداد للتحديد الوظيفي السابق الذي قدمته "سوزان كيلر"، ولكن من منطلق آخر يري أن القوة لا تقتصر علي وجه واحد كما ذهب إلى ذلك "روبرت دال" وأصحاب التعددية من أنها التأثير في صفع القرار السياسي<sup>(۱)</sup>، هذا فقط وجه واحد من وجهين للقوة، فالحاكمون قد يفضلون بعض القرارات دون البعض الآخر، وقد يثيرون مسائل دون مسائل، بل إنهم قد يمنعون المسألة من أن تصبح موضوعا يتخذ بشأنه قرار، فالقوة لا تمارس فقط من خلال التأثير في المسائل والقرارات السياسية، وإنحا قد يحاول أصحاب القوة أن يخلقوا من القيم الاجتماعية ومن الممارسات التنظيمية ما يحيل العملية السياسية إلى الاهتمام فقبط بالمسائل التي يرغبون في اثارتها واتخاذ قرار بشأنها، وأطلق " باكراك وبارتز" على هذه العملية تعبئة التحير (۲).

ويستطيع أصحاب القوة من خلال عملية تعبئة التحيز أن يحجبوا القضايـــا الأساســية Key - issues من الظهور علي المسرح السياســي، وهنــا تتحــول القضايــا إلى لا قضايــا Non-issues ، وحتي عندما تثار بعض هذه القضايا، فــإن أصحــاب القــوة يمنعــون اتخــاذ قرار بخصوصها، وهنا يتحول القرار إلى لا قرار (<sup>77</sup>).

ونخلص من هذا إلى أن القوة لها وجهان:

أولهما التأثير في صنع القرار السياسي.

ثانيهما التدخل لمنع قضايا معينة من الإثـارة أو من أن تحتـل أولويـة في مدخـلات النظام السياسي، وبالتالي يمكن أن تتحدد الصفوة بالمجموعات الاتية:

اولئك الذين قاموا بعرض المشكلة على صانعي القرار، ومن خملال ذلك تم
 العرض بشكل معين وفي إطار معلومات محددة، الأمر الـذي يسمح لهم بإغفال بعض
 حوانب القضية أو في عدم عرض قضايا بأكملها أو التأثير في عرضها.

٢- أولئك الذيس قاموا بالتداول والبحث والتفكير في البدائل المختلفة والحلول المقترحة للقرحة المقترحة للقرحة المقترحة للقرحة المقترحة للقرحة المقترحة للقرحة المعتمدة المقترحة المقتر

<sup>(1)</sup> H. Lasswell, Kaplan, Power and Society, A Framework for political inquiry, (New Havan: Yale University Press, 1950), p. 74-76.

<sup>(2)</sup> Peter Bachrack, Morton S. Baratz, "Two Faces Power, American political Social Sciences Review, Vol. 56, Dec. 1262, p. 949-950.

<sup>(3)</sup> P. Bachrack and M. S Baratz, "Decision and non-decision: An Analytical Framework, A. P. S. R. Vol. 57, Sep. 1963.

٣- أولئك الذين اتخذوا القرار، ومن ثم فإن دراسة النخبة تتم في إطار النظام السياسي كله (المدخلات، عملية التحويل، والمخرجات)(١).

نظريات الصفوة السياسية (بين الطبقة الحاكمة والصفوة السياسية):

تثير نظرية "الصفوة السياسية" مفهوم الطبقة الحاكمة عند "كارل مساركس". ومع أن كلا من الصفوة السياسية والطبقة الحاكمة يتفقان علمي تأكيد التفرقة بين الحكام والمحكومين ، فمفهوم الصفوة السياسية يقابل بين الأقلية المنظمة الحاكمة من ناحية والأغلبية غير المنظمة أو الجماهير من ناحية أخري، وهذا جوهر نظرية الصفوة - كما رأينا- والعلاقة بين الحكام والمحكومين في هذا الإطار تبدو كأنها علاقة إيجابية، أما مفهوم الطبقة الحاكمة فهو يقابل بين الطبقة المسيطرة والطبقات الحاضعة والتي قد تكون على درجة من التنظيم أو في حالة تأهب لإقامة تنظيمات.

وفي هذا الإطار الماركسي - الذي يستخدم مفهوم الطبقة الحاكمة - تجد أن الصراع بين الطبقات يصبح القوة الأساسية التي تحدث التغيير في البناء الاجتماعي. هذا بالإضافة إلى أن مفهوم الطبقة الحاكمة يفترض أن لهذه الطبقة مصالح اقتصادية مشتركة ومحددة، أي يشير إلى الأساس الذي ينهض عليه وضع الأقلية الحاكمة، وهو السيطرة الاقتصادية. أما مفهوم الصفوة السياسية فلا يشير كثيرا إلى الأسس التي بمقتضاها تمتلك الصفوة السياسية (السياسية السياسية المساسية).

ونلاحظ أن مصطلح (الطبقة الحاكمة) قد استعمل من قبل منظري الصفوة وخاصــة موسكا، دون قصد إلى مضمونه الماركسي وفحواه الأيديولوجي المشار اليه.

إن نظرية الصفوة في اتجاهها التقليدي الذي يمثله " فلفريد باريستو"، وجيتسانو وموسكا وروبرت ميشيلز، برزت رد فعل لنظرية ماركس في الطبقة الحاكمة، محاولين البحث عن أساس جديد للقوة السياسية للصفوة الحاكمة، ومن ثم فإنه من المفيد أن نعرض باختصار لبعض القضايا التي توضح نظرية ماركس في الطبقة الحاكمة حتي يمكننا متابعة السياق الفكري لنظرية الصفوة.

يري "ماركس" أنه في كل مجتمع من المجتمعات - باستثناء أكثرها بدائية - فتان من الناس يمكن التمييز بينهما في يسر، طبقة حاكمة وطبقة أو أكثر خاضعة أو محكومة، وأنه يمكن تفسير الوضع المسيطر المذي تحتله الطبقة الحاكمة إذا ما فسرنا ملكيتها للوسائل الأساسية للإنتاج الاقتصادي، وإن كانت سيطرتها تمتد أيضا لتشمل القوة العسكرية، والنشاط الفكري، وهناك صراع قائم بين الطبقة الحاكمة والطبقة أو

<sup>(</sup>١) د. على الدبن هلال، مدخل في النظم السياسية المقارنة، مرجع سابق ص ١٠٣ – ١٠٤.

<sup>(</sup>٢) يوتومور، الصفوة والمحتمع، مرجع سابق. ص ٥٥.

الطبقات الخاضعة (١)، وأن طبيعة هـذا الصراع وبحراه يتأثران أساسا بتطور القـوي الإنتاجية، وأنه من السهل تحديد أبعاد الصراع الطبقي في المجتمعات الرأسمالية الحديثة، ذلك لأن التعارض بين المصالح الاقتصادية يبـدو أوضح مـا يكـون في هـذه المجتمعات، والمجتمع الرأسمالي الحديث يتمـيز بـتركز هـائل في الشروة يصاحبه فقر مدقع. وصراع الطبقات هنا سوف ينتهي حتما بانتصار الطبقة العاملة وتسوده المساواة (٢).

ولقد حاول كتاب الصفوة التقليديون تفنيد الأفكار الماركسية السابقة، مركزين تفنيدهم في ثلاث نقاط أساسية:

الأولى: القول بأن نظرية ماركس عن الطبقة الحاكمة ما هي إلا أيديولوجية مرحليـــة للطبقة العاملة وليست نظرية علمية بحال.

الثانية: رفضهم لتنبؤ ماركس عن مستقبل المحتمع اللا طبقي (٢)، إذ تعتبر النظرية التقليدية للصفوة أن وحود أقلية صغيرة في المجتمع تهيمن علي عملية التخصيص الإكراهي للقيم فيه مسألة حتمية، وظاهرة عامة تنطبق علي مختلف المجتمعات البشرية، وتفترض تلك النظرية ضرورة توافر شروط أو مؤهلات ثلاثة لتجعل من تلك الأقلية صفوة، هذه الشروط أو المؤهلات هي الوعي الذاتي، والتماسك الداخلي، والتعاون بين أعضائها.

أما المحور الثالث الذي مجتلف فيه مفكرو الصفوة مع الماركسية فهو رفضهم اعتبار ماركس أن الاقتصاد أو العامل الاقتصادي هو الركيزة الوحيدة للقوة السياسية، فرغم عداء كل من باريتو وموسكا لكارل ماركس وآرائه، فقد اعترفوا بأهمية العامل الاقتصادي ركيزة من ركائز القوة السياسية، ولكنهم عدوا العامل الاقتصادي ليس الأساس الوحيد للقوة السياسية، وإنما هناك أسس أخري لا تقل أهمية عن العامل الاقتصادي، وأن كان كتاب الصفوة التقليدين لا ينظرون إلى الفئة الحاكمة على أنها طبقة احتماعية، كما هو الحال بالنسبة لماركس، وإنما على أساس أنها صفوة سياسية، باعتبارها بديلا للطبقة الحاكمة عند ماركس، طرحه باريتو وموسكا وروبرت ميشيلز، وحاولوا من خلاله أن يجردوا مفهوم الطبقة الحاكمة من مضمونه الاقتصادي أو معظمه على الأقل، وأن يقدموا نظرية في تفسير المجتمعات (1) وبناء القوة السياسية.

ولقد تعرض مفهوم الصفوة منذ برز في الكتابات الاجتماعية والسياسية لتطورات

<sup>(</sup>١) المرجع السابق،ص ٤٤.

<sup>(2)</sup> Parryi Political Elitesi Op. i Di 27-28.

<sup>(3)</sup> Ibid.; p. 32.

<sup>(\$)</sup> د. أحمد زايد، البناء السياسي في الريف المصري، تحليل الجماعات الصفوة القديمة والجديدة، القـاهرة، دار المعارف ١٩٨١، ص ٣٩.

تختلف باختلاف اتجاهات الدارسين للمفهوم والزاوية التي يدرسونه منها، وخاصة تفسيرهم لأساس القوة السياسية التي تملكها الصفوة والتي تعد سند وجودها. ومن هذه الزاوية نجد عدة اتجاهات نظرية في تناولها لمفهوم الصفوة ومصادر قوتها السياسية وتتلخص في الآتي:

# أولا - الاتجاه النفسي في تفسير قوة الصفوة:

تعد نظرية "باريتو" التي ضمنها مؤلفه "العقل والمحتمع" أهم النظريات التقليدية في الصفوة، وهي حزء من علم الاحتماع العام عنده، وهو يري أنه لا بد أن يكون بالمجتمع تمايز احتماعي، نظرا للتمايز بين الأفراد والمجموعات فيما لديهم من غرائز فطرية يولوجية يترتب عليها تمايز في القوي العقلية والأخلاقية والجسمانية والشخصية والذكاء والمهارة والقدرات. (١)

وقد قسم "باريتو" المحتمع إلى مستويين:

١ - المستوي الأدني أو اللاصفوة: ويشمل أولئك الذين لا يمارسون أي تأثير ممكن على الحكومة.

٢- المستوي الأعلي وهم الصفوة: والصفوة عنده لها مفهوم واسع يشمل الأفراد الذين يحرزون تفوقا وامتيازا في كافة بحالات الحياة الاحتماعية. والصفوة بهذا المعين تنقسم إلى:-

(أ) صفوة حاكمة، وتتألف من الذين يلعبون دورا ملحوظا مباشرا أو غير مباشــر في إدارة شئون الحكومة.

(ب) صفوة غير حاكمة وتتألف من بقية أفراد الصفوة بمعناها العام والذين ليسوا في مراكز القوة.

والصفوة السياسية عند "باريتو" ليست نتاجا للأوضاع الاقتصادية ولا تعتمد في و جودها على المهارات التنظيمية، وإنما هي نتاج للعوامل النفسية الثابتة والتي أسماها الرواسب Residus والتي تعد انعكاسا للغرائز والميول الفطرية الإنسانية، وأهم هذه الرواسب لديه راسبان:

الأول: راسب التكامل

الثاني: راسب استمرار الجماعات ودوامها

وتميل الصفوة الحاكمة إلى الحصول على القوة والمحافظة عليها بوسائل ترتبط بهذين

<sup>(1)</sup> Finer, Velfredo Pareto: Sociological writings; (Oxford:)

الراسبين، فأفراد الصفوة الذين يؤثر في سلوكهم راسب التكامل يميلون إلى استخدام الحيلة والخداع والمكر والدهاء، وهؤلاء يحكمون عن طريق الرضاء العام وذلك باخراع الأيديولوجيات والحلول التوفيقية. أما الأفراد الذين يسود لدبهم راسب استمرار الجماعات فيميلون إلى استخدام العنف في الحصول على القوة والمحافظة عليها، ويواجهون المعارضة بالسحق وفرض النظام العام بالإكراه (١).

بهذا يتضح أن الأساس الذي تقوم عليه الصفوة السياسية عند "باريتو" أساس نفسي (سيكولوجي)، حيث إن الصفوة السياسية هي الجماعة التي لها من الخصائص النفسية (الرواسب) ما يمكنها من الحصول على القوة والاحتفاظ بها.

## ثانيا - الاتجاه التنظيمي في تفسير القوة السياسية للصفوة:

من رواد هذا الابجاه موسكا وروبرت ميشيلز، حيث إنهما قد نظرا إلى مفهوم الصفوة من زاوية مختلفة، بعبارة أخري فقد مثل موسكا وميشبلز اتجاها خاصا في دراستهما للصفوة السياسية. وقد تجد بلورة لفكرة موسكا عن الطبقة الحاكمة في عباراته التاليه "... في كل المجتمعات – ابتداء من تلك التي حققت بالفعل شوطا كبيرا من التقدم ثم شهدت أفولا بعد ذلك، حتى تلك التي لا تزال في قمة تقدمها وقوتها - طبقتان متميزتان من الناس: طبقة تحكم (بفتح التاء) وطبقة تحكم (بضم التاء)، والطبقة الأولي عادة ما تكون أقل عددا، وأقوي سيطرة على وظائف السياسية وأشد احتكارا للقوة، فضلا عن تمتعها بالمزايا المصاحبة للقوة. أما الطبقة الثانية فهي الأكثر عددا، واخاضعة لتوجيه وتحكم الطبقة الأولي - من الناحية المظهرية على الأقل – بالوسائل المادية والأدوات وهي تمد الطبقة الأولي - من الناحية المظهرية على الأقل – بالوسائل المادية والأدوات الأساسية والحيوية لبقاء النظام السياسي(").

وقد ذهب "موسكا" إلى أن مصدر قوة الطبقة الحاكمة في قلمة عددها وقدرتها التنظيمية العالية، وتقديرها الدقيق لمصادر القوة في المجتمع، فممالا شك فيه أن الجماعة الصغيرة أكثر سرعة في التنظيم والتماسك من الجماعة الكبيرة غير المنظمة، حيث تكون قنوات الاتصال في الجماعة الصغيرة أكثر سهولة ويسرا منها في الجماعة الكبيرة. هذا فضلا عن سرعة احتكاك أعضائها، الأمر الذي يؤدي إلى الاستحابة السريعة من قبل الأقلية للظروف المتغيرة، وهي استحابة لا تتاح على هذا النحو للحماهير غير المنظمة التي تتعبط بحثا عن رد الفعل المناسب".

<sup>(1)</sup> Ibid., pp. 38-39

<sup>(2)</sup> G. Mosca, The Ruling Class; (New York: Mc- Graw- Hill Book Com.; 1939) p. 56.

<sup>(3)</sup> Ibid., p. 53.

كما تسمتد الطبقة الحاكمة عند "موسكا" وجودها من تملكها لبعض الخصائص ذات القيمة العالية من وجهة نظر معظم الأفراد في المجتمع. وقد أشار إلى الثروة أو الامتمام بالصالح العام أو التحكم في السلطة العسكرية أو المركز الديني، غير أنه أكد على القدرات التنظيمية التي تتمتع بها هذه الأقلية على أنها أهم هذه الخصائص جميعا(١) ويتضع من صياغة "موسكا" هذه، أنه بالرغم من إشارته إلى الثروة والتحكم في السلطة العسكرية، وهي إشارة تقربه من الصياغة الماركسية، إلا أن إصراره على الأساس التنظيمي للطبقة الحاكمة وعلى كونها أقلية منفصلة عن الجماهير إلى حد ما هو السبب في كون صياغته أقرب إلى مفهوم الصفوة منها إلى مفهوم الطبقة الحاكمة(١).

وهناك عنصر آخر في نظرية "موسكا" يبدو أنه أسهم في تعديل خطوطها الأساسية، ففي العصور الحديثة لم تعد الصفوة تحتل مكانا عاليا فوق بقية قطاعات المحتمع، ذلك أنها قد غدت مرتبطة ارتباطا وثيقا بالمحتمع من خلال صفوة فرعية، وتشكل هذه الصفوة الفرعية جماعة كبيرة تمثل طبقة وسطي حديدة، أما فشات هذه الطبقة فتشمل الموظفين والمديرين وموظفي الياقة البيضاء والعلماء والمهندسين والمثقفين، ومهمة هذه الجماعات ليست قاصرة علي إمداد الصفوة (الطبقة الحاكمة بالمعني الضيق) بالكفاءات والمهارات، إنها في حد ذاتها عنصر حيوي في حكومة أي مجتمع (٢).

وأيا ما كان الأمر فيما يقصده "موسكا" بمن هم عناصر الطبقة الحاكمة أو الصفوة السياسية، الا أن الأمر المؤكد أنه يعول علي القدرات التنظيمية الفائقة لعناصر الصفوة السياسية أساسا لقوتها السياسية وسيطرتها على مواقع التأثير والنفوذ في المجتمع.

وقد حاول "روبرت ميشيلز" في مؤلفه الشهير (الأحزاب السياسية) تدعيم وبلورة تفسير "موسكا" لمصدر القوة السياسية للصفوة الحاكمة، وأن ذلك يعود إلى الطابع التنظيمي للصفوة السياسية، وانتهي "ميشيلز" من دراسته لعدد من الأحزاب الاشتراكية، ونقابات العمال في أوروبا فيما قبل الحرب العالمية الأولي إلى صياغة لقانونه الشهير "القانون الحديدي للأوليجاركية". وقد قصد "ميشيلز" بدراسته تلك إبراز بعض العوامل الاجتماعية والنفسية التي تحول دون تحقيق الديمقراطية، فالديمقراطية عنده تودي إلى الأوليجاركية، حيث إن التنظيمات قد تنشأ نشأة ديموقراطية قائمة على المساوة، تمول يمرور الوقت إلى تنظيمات عاضعة لحكم قلة من الأفراد يتحكمون في مواردها لخدمة أغراضهم الخاصه (أ). وهذه حتمية توكدها عوامل تنظيمية تعود إلى طبيعة

<sup>(1)</sup> Ibid., p. 54, 57, 59.

<sup>(</sup>٢) د. أحمد زايد، البناء السياسي في الريف المصري، مرجع سابق، ٤٣.

<sup>(3)</sup> James H. Neisel, Makers of Modern Social Science, Pareto, Mosca, (New Jersey, Prentice-Hall, Inc., 1965), p. 6.

<sup>(4)</sup> R. Michels, Political Parties, (New York: Dover Publication, Inc., 1959), p. 11,32.

التنظيمات المعاصرة وعوامل فنية معاصرة، وأخيرا عوامــل نفسـية، هــذه العوامـل تؤكــد حتمية سيطرة القلة أو تؤدي إلى حتمية قيام الاوليجاريكة كـما سماهـا.

### (١) العوامل التنظيمية:

حيث تتسم التنظيمات المعاصرة بكبر حجمها، الذي يجعل قيام الديمقراطية داخلها -بمعني اشتراك كل الناس في اتخاذ القرارات وحل المشكلات- أمرا مستحيلا، وحينما ينشأ التنظيم وينمو عند حجم معين يصبح تقسيم العمل مطلبا أساسيا، حتي تنعقد الوظائف وتبدأ معالم البيروقراطية في الظهور(١).

### (٢) عوامل فنية:

تعود إلى تعقد المشكلات المعاصرة التي يجب على صانعي القرار مواجهتها، ففي إطار تقسيم العمل تزداد المهام والأدوار، تعقيدا كما تتطلب تدريبا ومعرفة فنية متخصصة، والتخصص يعني الخبرة الفنية، ومن ثم يبدأ قادة التنظيم في تأكيد أهمية الخبرة الفنية التي سلطتهم (٢).

### (٣) عوامل نقسية:

تعود إلى الطبيعة الإنسانية وميولها، فما إن يجعل القائد أو الرئيس على السلطة ويتعود عليها يجد صعوبة في التنازل أو التخلي عنها، فضلا عن أن ممارسة القوة ذاتها تحدث تحولا سيكولوجيا في شخصية القائد، فتزداد ثقته بنفسه ويبالغ في عظمته، ويعمق من هذا الشعور أن الجماهير تنظر إلى من هم في الحكم كأن لهم حقا فيه، ولا يخذلونهم الافي حالات نادرة رغم عدم صلاحيتهم ألا

### (٤) عوامل تعود إلى طبيعة الجماهير الخاضعة لسيطرة القلة:

فتلك الجماهير تتسم بالسلبية التي تتضح في عدم المواظبة على حضور الاحتماعات السياسية، وترك إدارتها للموظفين المتفرغين، هذا فضلا عن اتسام الجماهير بعدم الكفاية السياسية، حتى إنها تميل باستمرار إلى تفويض من يتولى المهام السياسية المختلفة، حتى ولو كانت مؤهلاته وقدراته محدودة للغاية<sup>(2)</sup>.

هذه هي العوامل التي تحـول دون إقامـة حكـم ديمقراطـي، وتـودي مـن وجهـة نظـر

<sup>(2)</sup> Ibid., pp. 26.

<sup>(2)</sup> Ibid., p. 31.

<sup>(3)</sup> Ibid., p. 33.

<sup>(4)</sup> Ibid., p. 29, 33.

وراجع أيضاً: د. فاروف يوسف، القوة السياسية، اقزاب واقعي من الظاهرة السياسية، القاهرة، مكتبة عين شمر، ١٩٧٩، ص ٨٧.

"روبرت ميشيلز" إلى نمو الاتجاهات الأوليجاركية في التنظيمات السياسية، وعلى الرغم من أن "روبرت ميشيلز" قد قصر تحليله على الأحزاب الساسية بصفة خاصة إلا أنه صاغ قانون الأوليجاركية ليطبق على كافة التنظيمات ويتضمن ذلك تنظيم الدولة، وهذا ما يضع "روبرت ميشيلز" جنبا إلى جنب مع "باريتو" و موسكا" باعتبارهم يمثلون النظرة التقليدية للصفوة التي تذهب إلى أن كل الناس يحكمون بواسطة صفوة واحدة مةابطة.

# ثالثًا - الاتجاه الاقتصادي في تفسير القوة السياسية للصفوة:

سبقت الإشارة إلى أن كتاب الصفوة التقليدين أمثال "باريتو" و موسكا" قد قدموا مفهوم الصفوة بديلا للطبقة الحاكمة عند "ماركس"، وهدفوا إلى تفنيد ما تذهب إليه الماركسية من اعتبار العامل الاقتصادي هو الأساس الوحيد للقوة السياسية، ومنذ منتصف القرن العشرين أصبح كتاب الصفوة من التقدميين غير الراضين عن الديمقراطية الغربية بشكلها القائم، وحاولوا نقدها من خلال معاجلتهم لمفهوم الصفوة، ومن ثم حاولوا أن يمزجوا في دراستهم لمفهوم الصفوة بين عناصر من الماركسية وأحري من الصفوة ". ومشل هذا الاتجاه الحديث في معاجلة مفهوم الصفوة التقاء بين الطبقة الحاكمة بالمفهوم الماركسي والصفوة السياسية.

وأبرز محاولة للتوفيق بين مفهوم الطبقة الحاكمة لماركس ومفهـوم الصفـوة السياسـية في اتحاهها التقليدي عند "باريتو" و موسكا و "روبــرت ميشـيلز" هـي محاولــة "حيمــس بيرنهام".

والقضية الأساسية التي تقوم عليها نظرية "بيرنهام" هي أن النظام الرأسمالي المعاصر الذي يتسم بأسلوب خاص للإنتاج يسيطر عليه أصحاب المصانع والبنوك مع وجود نظام خاص للمعتقدات هو في تدهور مستمر، وأنه سيتحول تدريحيا إلى نموذج آخر للمجتمع أطلق عليه "المجتمع الإداري" (٢٠) بمعني أنه بحتمع تسيطر عليه صفوة إدارية تتولي شئونه الاقتصادية والسياسية. ويحاول "بيرنهام" تشخيص الأزمة التي تمر بها الرأسماليين المعاصرة التي تتمثل في أنه قد أصبح هناك فصل بين ملاك القوي الإنتاجية (الرأسماليين) وإدارتها، وتتيحة لذلك سيحد الملاك الرأسماليون أنفسهم في موقف يشبه طبقة الأعيان التي تنفق أرباحها دون أن تسهم في عملية الإنتاج، وهذا يتبح لطبقة المديرين سيطرة علي القوي الإنتاجية هذه الطبقة الإدارية بسيطرتها على أدوات الإنتاج وتحكمها في توزيع ناتج العملية الإنتاجية ومنعها الآخرين من الوصول إلى مواقعها حتى لانتحكم في

۹۳ ،۵۷ سابق ص ۹۳ ،۵۷ القرة السياسية، مرجع سابق ص ۹۳ ،۵۷ (۱) (2) V. Burnham, the Managarial Revolution, Op. Cit., P.29, 71.

الثروة في المحتمع فقط وتمثل القوة السياسية.

ويظهر تأثر "بيرنهام" بالنظرية الماركسية في تفسيره لمصدر القوة السياسية للصفرة. فتحكمها في وسائل الإنتاج هو الذي يمنحها الوضع المسيطر في أي بحتمع، وفي ذلك يقول: "... إذا أردنا أن نبحث عن الطبقة الحاكمة فعلينا أن نبحث عن الطبقة التي تحصل على أعلى المدخول". وتتخذ القوة عند "بيرنهام" طابعا تراكميا، فالتحكم في وسائل الإنتاج يصاحبه بالضرورة قوة اقتصادية وسياسية واحتماعية، وان التحكم في اتخاذ القرارات السياسية يصاحبه قوة اقتصادية

وهكذا.. فإن تفسير "بيرنهام" للتغير الطبقي تفسير ماركسي، إلا أنه عاد إلى علماء الصفوة، فأخذ منهم الفكرة القائلة بأن هذا التغير سيؤدي بالضرورة إلى ظهور طبقة حاكمة جديدة (١)

هذا، وقد تضمنت نظرية "بيرنهام" تحليلا لدور المديرين، موضحا أنهم سيشكلون صفوة حاكمة، كما فرق بين فنتين من المديرين: الفئسة الأولي، تشمل العلماء والمتخصصين في التكنولوجيا ومديري عملية الإنتاج والقائمين علي تنظيمها. أما الفئة الثانية، فتضم المديرين بالمعني الدقيق للكلمة الذين يشغلون قمة الأوضاع الإدارية (٢).

هذه فكرة "بيرنهام" عن الصفوة الحاكمة في المجتمع الراسمالي المعاصر، وهي كما هـو واضح تختلف عن الاتجاه التقليدي لنظرية الصفوة في أنها لا ترجع القوة السياسية للصفوة إلى الاتجاهات السيكولوجية الثابتة (باريتو) أو إلى الخصائص التنظيمية للصفوة (موسكا وميشيلز)، وإنما ترجعها إلى القوة الاقتصادية، ومن شم كان الاختلاف بينها وبين الماركسية، في الوقت الذي تحتفظ فيه بوجهة النظر الصفوية في أن القلة هي التي تحتكر حتما اتخاذ القرارات السياسية في المجتمع المجتم المجتمع المجتمع المجتمع المجتمع المجتم المجتمع المجتم المجتم المجتمع المجتمع

رابعا— الاتجاه النظامي في تفسير قوة الصفوة (سي، رايت ميلز وصفوة القوة):

يشارك "رايت ميلز" "بيرنهام" في موقفه من أن بناء المكاننة في الصفوة، أو بعبارة أخرى أساس القوة السياسية للصفوة لا يفسر في ضوء العبقرية أو سيكولوجية الأفراد أعضاء الصفوة، وإنما يتعين دراسة الصفوة من خلال البناء الاجتماعي والاقتصادي

<sup>(1)</sup> Ibid., pp. 72-73

<sup>(2)</sup> Ibid., p. 80

<sup>(3)</sup> Ibid., p. 58

للمجتمع، إذ إن مراكز القوة ترتبط بتوزيع الأدوار الاجتماعية (١). ومن شم قام "ميلز" بدراسة الصفوة في الإطار الاقتصادي والاجتماعي لها، وانتهي إلى أن المجتمع الأمريكي تحكمه عدة مؤسسات رئيسية تسيطر عليها صفوة محدودة العدد، وإن الصفوة في المجتمع الأمريكي هي نتاج لطابع المجتمع النظامي الحديث، حيث تشغل نظم بعينها المواقع الحيوية في المجتمع (١).

ولقد عرف "ميلز" صفوة القوة بالطريقة نفسها تقريبا التي عرف بها "باريتو" الصفوة الحاكمة فهو يقول: " يمكن تعريف صفوة القوة في ضوء وسائل القوة بأنها تنسل أولئك الذين يشغلون الأوضاع القيادية، وميز بين شلاث صفوات أساسية في الولايات المتحدة هيي: رؤساء الشركات، والقادة السياسيون، وأحيرا القسادة العسكريون "ميلز" أن هذه الجماعات الثلاث تشكل - مجتمعة - صفوة قوة واحدة، لأن أفراد هذه الصفوة يتماثلون في أصولهم الاجتماعية، وبينهم علاقات أسرية وشخصية، بالإضافة إلى تبادل الأدوار فيما بينهم في المراكز العليا(<sup>1)</sup>.

ومما يذكر هنا أن "ميلز" استخدم مصطلح "صفوة القوة" مفضلا إياه على مصطلح "الطبقة الحاكمة يحمل ظلالا سيئة، "الطبقة الحاكمة يحمل ظلالا سيئة، فالطبقة مصطلح اتتصادي والحكم مصطلح سياسي، وعبارة الطبقة الحاكمة بهذا المعيني أن طبقة اقتصادية تحكم سياسيا. ويري أن هذا المعيني يتسم بالضحالة والسطحية إذ إن "الطبقة الحاكمة" لا تشير إلى شيء يتعلق بالجوانب العسكرية في المحتمع "ميلز" أن تفسير الحتمية الاقتصادية أمر غير ممكن دون أن يؤخذ في الاعتبار كل من الحتمية السياسية والحتمية العسكرية (1).

وهكذا.. فإن حوهر مفهوم (صفوة القوة) يشير إلى تعدد مصادر القوة السياسية للصفوة، فهي ترجع إلى القوة الاقتصادية (رؤساء الشركات) وإلى السيطرة على مراكز القرارات (القادة السياسين)، وأخيرا السيطرة على أدوات العنف أو القوة العسكرية (القادة العسكريون) وهذا ما يميز "ميلز" عن النظرة التقليدية، ويجعله يمثل التقاء مع النظرية الماركسية، ولكنه يلتقي مع الفكر الصفوي في أن هذه الجماعات الثلاث، رغم تعدد مصادر قوتها، إلا أنها لا تشكل صفوات متعددة، وإنما تشكل جميعها صفوة قوة منزابطة وموحدة تمارس قوتها من خلال السيطرة على المؤسسات في مجتمع المؤسسات.

<sup>(</sup>١) د. محمد علي محمد، أصول الاجتماع السياسي، دار المعرفة الجامعية، الاسكندرية، ١٩٨٤، ص ٣٩٣.

<sup>(2)</sup> Parry, Op. Cit., p. 29.

<sup>(3)</sup> C. Wright Mills, The Power Elite, (New York: Oxford University Press, 1959), p. 276.

<sup>(4)</sup> Ibid., pp. 278-279

<sup>(5)</sup> Ibid., pp. 277-278

<sup>(</sup>٦) بوتومور، الصفوة والمحتمع، مرجع سابق، ص ١٥، ٢٥

### خامسا - الصفوات المتعددة وصنع القرار:

لقد أثار الفكر الصفوي - بشكل عام - والاتجاه التقدمي منه بشكل خاص، انتقادات عديدة للنظريات الديمقراطية الغربية، بوصفها نمطا من أنماط النظم السياسية، الأمر الذي أثار رد فعل الليبراليين من علماء الاجتماع والسياسة للرد علي هذه الانتقادات، مما أضاف تطويرا حديدا لمفهوم الصفوة، والذي أطلق عليه "الاتجاه التعددي" بمعنى تعدد الصفوات في المجتمع (١).

ويعد "روبرت دال" من أبرز ممثلي التعددية السياسية، حيث انتقد بحدة مفهوم الصفوة الحاكمة، الذي يشير إلى تركيز القوة السياسية في أيدي فئة قليلة العدد بشكلون فيما بينهم صفوة واحدة مترابطة، ويمارسون تأثيرا معينا علي الجماهير. ويري أنه لكي نسلم بهذا التأثير، أو يمعني أدق لكي نسلم بهذا التأثير، فقي الإمكان المضاهاة الاحرين، فانه لا بد من تحديد مدي التأثير، وموضوعات التأثير، فقي الإمكان المضاهاة بين النفوذ النسبي للأشخاص إذا كان يتعلق بالموضوع نفسه، وعلي هذا فإن البيان الذي يصدر عن النفوذ ولا يوضح تحديدا المجال الذي يمارس فيه النفوذ بعد شيئا خاليا من أي يصدر عن النفوذ ولا يوضح تحديدا المجال الذي يمارس فيه النفوذ بعد شيئا خاليا من أي الأفراد في مجتمع علي أو في أمة بأسرها، دون أن يقيم تحليله علي فحص دقيق لعدد كبير من القرارات، بحيث تمثل هذه القرارات التي انخذت داخل النظام كبير من القرارات، بحيث تمثل هذه القرارات نستطيع أن نتعرف علي السياسي، أو علي الأقل عينة منها. ومن دراسة هذه القرارات نستطيع أن نتعرف علي ما إذا كان هناك جماعه معينة أم عدة جماعات استطاعت التأثسير في صنع هذه القرارات.

وينتهي هذا الاتجاه إلى القول بالتعددية التي تعني نظاما اجتماعيا وسياسيا تكون فيه القوة منتشرة ومشاعة بين عدد كبير من الجماعات الخاصة ومنظمات المصلحة والأشخاص الممثلين لتلك الجماعات والمنظمات، ولا نستطيع أن تحدد معالم القوة بشكل قاطع لإن كل فرد في المجتمع يمتلك شيئا منها.

كما ينتهي الاتجاه التعددي في تحليله الأخير إلى معادلة القوة السياسية بالمشاركة في صنع القرارات معني أن ممارسة القوة السياسية تكون من خلال المساهمة في صنع القرارات الرئيسية في المجتمع، وذلك يأتي من خلال صفوات متعددة كل منها يمارس قوة في مجموعة معينه من القرارات الخاصة بمجال معين في المجتمع إذ لكل بحال من المجالات

<sup>(1)</sup> Parry, Political Elites, Op. Cit., pp. 64-69.

<sup>(2)</sup> R. Dahl, "The Concept of Power", Behavioral Science, Vol. 2, July, 1957, pp. 205 - 206

<sup>(3)</sup> R. Dahl, "A Critique of the Ruling; Elite Model", American Political Science Review, Vol., 52, 1, Jun., 1958 pp. 465-466.

صفوة تعكسه، وهكذا يصل مفهوم الصفوة إلى منعطف جديد حيث أدخل عليه تطور قوامه وجود صفوات متعددة في المجتمع، كل منها لها مصادرها الخاصة للقدوة السياسية – أي أن هناك تعددا في مصادر القوة السياسية للصفوات. هذه الصفوات كل منها يمارس تأثيرا في بحال معين لا يمتد إلى بحال آخر حيث يبرز التأثير الخاص بصفوة أخري(١).

ومن الملاحظ أن كتاب التعددية - ومن بينهم "دال" و "سوزان كيلر" -رغم نقدهم لمفهوم الصفوة الموحدة والمترابطة عند " باريتو" و "موسكا" و " ميشياز" وكذلك "بيرنهام" و "ميلز" إلا أنهم لم يستطيعوا أن يتجاوزوا هذا المفهوم، بل تأثروا في بحث تحليلاتهم بالستراث الفكري لعلماء الصفوة التقليديين. ويتضح ذلك بجلاء في بحث بالحياة السياسية إلى الطبقة السياسية والتي تتألف من الأفراد من حيث درجة اهتمامهم بالحياة السياسية والتي تتألف من الأفراد الذين لديهم درجة عالية حدا من الاهتمام بالحياة السياسية وهم يشاركون من الناحية النفسية في قرارات الحكومة، وهذه الطبقة تضم ذوي السلطة والباحثين عن السلطة والنفوذ، وهؤلاء الأفراد الذين يظهرون الاهتمام السياسي أكثر من غيرهم في معظم النظم السياسية، ويظهرون العناية واستشعار الأهمية تحساه القرار ومعرفته ونشاطه في هذا الخصوص، ويظهرون العناية واستشعار الأهمية تحساه القرار ومعرفته ونشاطه في هذا الخصوص، هؤلاء الأفراد لا يؤلفون نسبة كبيرة في الراشدين، بل يؤلفون بحرد أقلية (").

أما الطبقة اللا سياسية، حيث يوجد عدد لا يستهان به من الناس لا يبدون أي اهتمام بالسياسة، ويكونون معدومي النشاط في بحالاتهم، ووجود النفور من السياسة واللا مبالاة عند الكثير من المواطنين أمسر مألوف وشامل تقريبا، وراح "دال" يلتمس أسبابا لتلك اللامبالاة، منها ما يتوقعه الإنسان مسن احتمال تأثيره علي النتائج، وثقة الإنسان بتدني فاعليته السياسية وتقديره للمنافع التي تعود عليه من المشاركة والاهتمام السياسي (٢).

ولعل تفرقة "دال" بين الطبقة السياسية والطبقة اللاسياسية تذكرنا بتفرقة باريتو بين الصفوة واللاصفوة، والطبقة الحاكمة عند "موسكا وتلك المحكومة أو الخاضعة، وإن كان يوحد فرق يتركز في جانين:

<sup>(</sup>١) في تحليل مفهوم القوة وانتشارها في المجتمع من منظور الاتجاه التعددي راجع:

Nelson W. Polsby, How to study Community Power: The pluralist Alternative; in: R. Bell, D. W. Wdwards, Political Power: A Reader in Theory and Research, (New York: The Free press, 1969) pp. 31-35.

<sup>(2)</sup> R. Dahl, Modern political Analysis, Op. Cit., pp. 56-57

<sup>(3)</sup> Ibid., pp. 59-61

أولهما – أن "دال" لم يربط بين سلوك الطبقة السياسية وبين نمط الفعل غير المنطقي، بل إنه صور سلوك هذه الطبقة السياسية وكأنه سلوك غير رشيد، فأعضاؤها لا يحسنون الاختيارات السياسية، ويتأثر سلوكهم إلى حد بعيد بالعادات والولاءات الشخصية والعواطف.

ثانيهما - أن الطبقة السياسية عند "دال" أكبر وأوسع نطاقا من الصفوة عند "باريتو" و "موسكا"، فهي تضم أي فاعل له اهتمام بالأمور السياسية، واستعداد للتأثير في بحراها، غير أن الأمر ليس مقصورا على هذا الحد، فالطبقة السياسية لا تحكم كلها كما عند "موسكا"، بل إن فئة صغيرة منها تتولي مقاليد السياسة وهي الفئة التي تستطيع ان تسخدم ما يتاح لها من مصادر سياسية إلى أقصي درجة، هذه الفئة من الطبقة السياسية عند "دال " يسميها: "ذوي السلطان(")"، إذ يرى أن الطبقة السياسية تضم في الغالب فئة من الناس تكون أكثر نشاطا من غيرها في طلب السلطان (الباحثون عن اللطان) وقد يحقق بعض الناس سلطانا يزيد على ما يحققه الآخرون، وهكذا نجد في الطبقة السياسية نفسها طبقتين فرعيتين، إحداهما للباحثين عن السلطان، والأخرى: الطبقة السياسية نفسها طبقتين فرعيتين، إحداهما للباحثين عن السلطان، والأحرى:

تبقي الإشارة في هذه الخلاصة إلى أن الكتاب التعددين استطاعوا من خلال هذا الاتجاه أن يراحعوا المفاهيم الديمقراطية في السياسة، وحتي يتحاشوا ما وجهه لهم أنصار الصفوة من نقد فطوروا مفاهيم وتعريفات حديدة للديمقراطية تؤكد على أنها منافسة بين الصفوات المحتلفة في المجتمع من أجل الوصول إلى مراكز القوة، وهذا التصور للديمقراطية بوصفه نظاما سياسيا تتنافس فيه الأحزاب حول أصوات الجماهير، يعني أن الصفوات مفتوحة نسبيا وأنها تقوم علي أساس الجدارة (٢٠)، كما أن فكرة المساواة التي تنطلق منها الديمقراطية والتي فندتها نظرية الصفوة يمكن إعادة تفسيرها على أنها تكافؤ فرص، وبهذا المعني تصبح الديمقراطية خاصية للمجتمعات التي تكون فيها الصفوات ورص، وبهذا المعني المبادية أم ثقافية أم سياسية مفتوحة لكل فرد من حيث المبدأ، والتي يكون الالتحاق بها متاحا لكل المستويات الاجتماعية المختلفة على أساس الجدارة (٢٠).

إن أهم سمة للنظام الديمقراطي هي في وحود بمحموعة من الصفوات الستي تتكون من أفراد محترفين قادرين علي إصدار قرارات أكثر كفاءة في تحقيق الصبالح العمام، بمعني أن التركيز ليس علي مدي المشماركة السياسية، وهمذا مما دعما من يؤمنون بالديمقراطية والتعددية إلى تبني مفهوم الصفوة ووضعه في إطمار وظيفي صريح، والمثال علي ذلك

<sup>(</sup>١) د. أحمد زايد، البناء السياسي في الريف المصري، تحليل لجماعات الصفوة، مرجع سابق، ص ٦١-٦٦. (2) R Dahl, Modern Potlitical Analysis, Op. Cit pp. 63-64.

<sup>(</sup>٣) ت. بوتومور، الصفوة والمجتمع، مرجع سابق ١٢٥.

"سوزان كيلر" <sup>(١)</sup>

بهذا تتضح معالم مفهوم الصفوة السياسة والنظريات المختلفة في تنساول المفهـوم مـع بيان لمصادر ولأسس القوة السياسية للصفوة التي أهلتها لتسنم مراكز اتخاذ القرار. ونأتي الآن إلى عرض هذا المفهوم علي الرؤية الإسلامية لمفهوم اهل الحل والعقد.

<sup>(1)</sup> S. Keller, Elite, Op. Cit., p. 27.

# المبحث الثاني

# الصفوة السياسية في ضوء الرؤية الإسلامية لأهل الحل والعقد

بعد عرض مفهوم الصفوة السياسية كما تحدده الكتابات السياسية في الفكر الغربي ورؤيتها لمصادر القوة التي ترتكز عليها الصفوة السياسية، واعتبارها قله حاكمة تسيطر علي مقاليد الأمور، أو اعتبارها الجماعة الـتي تسيطر علمي مراكز صنع واتخاذ القرار السياسي، هل يمكن وفقا لهذا المفهوم اعتبار أهل الحل والعقد - وهي الجماعة التي تتولي أمور الأمة حلا وعقدا- صفوة سياسية ؟

الإحابة عن هذا السؤال تقتضي وضع مفهوم الصفوة السياسية والنظريات السالفة للصفوة السياسية ومصادر قوتها في ميزان الرؤية الإسلامية لمفهوم أهل الحل والعقد كما سبق بيانه، لتين أوجه الاتفاق وأوجه الاختلاف بين المفهومين، وحيي يمكن أن نتبين هل هناك أرضية مشتركة يقف عليها المفهومان؟، أم أن كلا منهما لمه أرضه وحدوده التي يقف عندها ولا يتعداها إلى الآخر، بحيث يمكن القول إن كلا من المفهومين لمه استقلاله عن الآخر؟.

ومنهج المقارنة هنا ينبغي أن يركز علي بيان الفروق وليس الأشباه والنظائر، حتي لانقع في خطأ الحكم أو توهم الاتفاق أو الاختلاف وفقا للأشباه والنظائر، وهذا موضع خطر علمي، ولعل التركيز علي الفروق يجنبنا هذه الخطورة. فالنظريات الاجتماعية بشكل عام - ومن بينها النظريات السياسية - قامت علي أسس منهجية وأطر فكرية خاصة بها، ولها ظروفها التاريخية الخاصة بها، وتصدر في تحليلاتها وتفسيراتها عن منظومتها الفكرية الخاصة، بل وتطرح مشكلات اجتماعية وسياسية خاصة بها أيضا. الأمر الذي يفرض المقارنة بين المفهومين من منطلق البحث عن الفروق بشكل أساسي، وإن كانت النظائر والأشباه بين المفهومين لن تغفل بشكل كامل.

فما هي إذن أوجه المقارنة بين المفهومين ؟

هذه الأوجه يمكن صياغتها فيما يأتي:

١- ما مدى الاختلاف أو الاتفاق بين مفهومي الصفوة السياسية وأهل الحل والعقد، من حيث القول بالحتمية الصفوية؟، بمعني التسليم بأن كل بحتمع يشتمل علمي فنتين أساسيتين:

فئة قليلة العدد، تتولي مقاليد القوة في المحتمع، بحيث تصبح صاحبة السلطة النهائية
 في صنع واتخاذ القرار السياسي.

– وفئة محكومة كثيرة العدد، عليها واحب الطاعــة وتنفيــذ القـرارات الــي تصدرهــا

الفئة الأولى؟.

٢-مامدي الاتفاق أو الاختلاف بين طبيعة كل من مفهومي الحل والعقد والصفوة السياسية، باعتبارهما جماعتين تملكان صلاحيات صنع واتخاذ الخطاب السياسي الملزم وممارسة الضبط السياسي في المجتمع ؟

٣- ما مدي الاختلاف أو الاتفاق في أسس أو مصادر القوة لكل من الجماعتين؟،
 ومن بعد؛ ما هي طبيعة القوة التي تحوزها كل من الجماعينن؟

 ٤ - ما هي طبيعة المنطلقات أو المصادر والخلفية الفكرية لأهل الحل والعقد والصفوة السياسية ؟

٥- ما هي أوجه الاختلاف أو الاتفاق في طبيعة الغايات لكل من الجماعتين ؟

هذه هي الملامح الرئيسية أو الإطار الفكري للمقارنة بين المفهومسين، الـتي سيتناولها البحث في الصفحات التالية:

# أولا - الحتمية بين الصفوة السياسية وأهل الحل والعقد

إن المقولة الأساسية التي تقوم عليها نظريات الصفوة، وتصل في التأكيد عليها إلى حد اعتبارها حتمية تاريخية - بمعني أن هذه المقولة تنطبق وبشكل حتمي على كل المجتمعات في كل المراحل التاريخية المختلفة - هذه المقولة مفادها أن كل المجتمعات على اختلاف مراحلها التاريخية وتطورها السياسي والاحتماعي تنقسم إلى بحموعتين من الأفراد: المجموعة الأولي قليلة العدد تملك سلطة صنع واتخاذ القرار السياسي وهي الفئة الحاكمة، والمجموعة الثانية كثيرة العدد، عليها واحب الطاعة للفئة الأولي وتنفيسذ قراراتها.

هذه المقوله تنفق عليها نظريات الصفوة السياسية، وإن اختلفت في رؤيتها لمصادر قوة الصفوة السياسية. وقد سبق أن رأينا كيف يتفق مفهوم الطبقة الحاكمة عند "كارل ماركس" مع مفهوم الصفوة السياسية في التأكيد علي هذه التفرقة الاجتماعية أو الانقسام في المجتمع إلى حكام ومحكومين وإن تقررت هذه التفرقة علي أسس مختلفة بين كل منهما.

وإذا ألقينا نظرة على الفكر السياسي الإسلامي لنستطلع الموقف من الحتمية الصفوية نجد أن هناك اتفاقا ما مع هذه الحتمية، ولكنه يختلف في فلسفة هـذه الحتميـة وتأسيسـها اختلافا حذريا.

إن أحد المحاور الفكرية الرئيسية في الفكر السياسي الإسلامي هو البحث في وجموب إقامة السلطة الحاكمة وضرورتها، ويطرح تحت عنوان: "حكم نصب الإمامة" أو كما

عبر الإمام الجويني في غياث الأمم "وحوب نصب الأئمة وقادة الأمة "، وقد أولي نقهاء السياسة الإسلامية لموضوع "إيجاد قوة حاكمة" لحراسة الدين والذب عنه عناية فائقة، حتى إن حوهر بحث الإمامة يتعلق بالإمام وشروطه وحكم نصبه ومستنابيه وشروطهم باعتبارهم أهل الحل والعقد أولي الأمر الذين يحملون الناس علي مقتضي النظر الشرعي. وذلك الاهتمام بموضوع الإمامة وحكم نصبها يبلغ حد اعتبارهم الرئيس الأعلي للدولة قاما مقام النبوة في حراسة الدين وسياسة الدنيا به".

ويلخص الإمام ابن حزم الظاهري موقف الفكر السياسي الإسلامي من مسألة إقامة الفئة الحاكمة، أهل الحل والعقد، فيقرر اتفاق جميع أهل السنة وجميع المرحنة وجميع الشيعة وجميع الحنوارج علي وحوب إقامة الإمامة، وأن الأمة واجب عليها الانقياد لإمام عادل يقيم فيهم أحكام الله، ويسوسهم بأحكام الشريعة التي أتي بها رسول الله (صلي اليه عليه وسلم) حاشا النجدات من الخوارج، فإنهم قالوا لا يلزم الناس فرض الإمامة وإنما عليهم أن يتعاطوا الحق بينهم، وهذه فرقة - كما يقول - ما نري بقي منهسم أحد (١).

نحن هنا إزاء موقفين في الفقه السياسي الإسلامي من قضية " إقامة الفتة الحاكمة " الأولي: وحوب إقامة الفتة الحاكمة، وهم أولو الأمر أهل الحل والعقد.

الثاني: حواز<sup>(٢)</sup> إقامة الفئة الحاكمة.

أما الرأي الأول القاتل بوجوب إقامة الفئة الحاكمة، فهو رأي السواد الأعظم من فقهاء السياسة الإسلامية، وهو يذهب إلى فرض أو وحوب إقامة الإمامة (السلطة الحاكمة)، وعدوا هذا الفرض أو الواجب من الفروض الكفائية، يمعني أن الأمة بأسرها مسئولة عن إقامة هذا الفرض، ويكفي أن يقيمه عنها بعض منها " أهل الاختيار"، فإن لم يقم بهذا الواجب أحد من الأمة أئمت الأمة بأجمعها، فالحتمية أو الوجوب هنا

<sup>(</sup>١) ابن حزم، الفصل، مرجع سابق، ص ٨٧.

<sup>(</sup>٢) التعبير بالوجوب والجواز هنا اصطلاحات فقهية خاصة بالشريعة الإسلامية. حيث يري علماء أصول الفقة أن أفعال المكلفين (المسلم المكلف) كلها نقع في مرتبة أو أخري من هذه المراتب: الوجوب، السلب، الإباحة والجواز)، الكراهة، والتحريم. والوجوب او الفرض أعلي هذه المراتب، والواجب أو الفرض هو ما طلب علمي وجه اللزوم فعله بحيث يأثم تاركه ويرادف المحتوم واللازم، ويعرفه بعض علماء الأصول بأنه ما يمذم تاركه، فنزك كل فرض يستوجب ذما من الشارع ومع الذم العقاب. أما الجواز او المباح ما خير الشارع المكلف فيه بين الفعل والترك، له أن يفعل أو لايفعل، وهذه أقسام الحكم التكليفي وينبغي أن يفهم – في هذا الإطار – القول بوجوب أو حواز إقامة الفنة الحاكمة.

انظر في اقسام الحكم التكليفي للعباد بين المراتب السابقة ومفهوم الواحب وكيف أنــه مـا طلـب الشــارع فعلــه على وجه الحتم واللزوم.

<sup>-</sup> د. حسين حامد حسان، أصول الفقه، القاهرة، دار النهضة العربية، ١٩٧. ص ٢٦-٤٠.

وحوب ديني التقصيير فيه يوجب الإثم والعقاب من الله.

أما الرأي الثاني، وهو رأي القلة من فقهاء السياسة الإسلامية - النجدات من الخوارج والأصم - هذا الرأي يعد من حيث أهميته في فقه السياسة الإسلامية من تاريخ الأفكار السياسية الإسلامية، وقد عبر عن هذا المعني ابن حزم بقوله: "وهذه فرقة ما نري بقي منهم أحد". وهم يرون أنه لم يرد من الشارع نص قاطع علي فرضية أو وجوب قيام السلطة الحاكمة، وإنما أمر قيامها متروك للإنسان أن يفعلها أو يدعها، فلا يترتب علي تركها إثم، سواء في ذلك الفرد أو مجموع الأمة، والأمر متروك للجماعة تنظر فيه بحسب ظروفها وحاجتها عمليا لإقامة السلطة الحاكمة، وهذه الحاجة ترتبط وحودا وعدما بتحقق العدل في المحتمع، فلو تكاف الناس عن التظالم لاستغنوا عن الإمام (١).

فالرأيان يختلفان في تأسيس وحوب الإمامة، فبينما يربط الرأي الأول وجوب الإمامة بالشرع ويؤسسه على الكتاب والسنة والإجماع، ويجعل إقامة السلطة الحاكمة في المحتمع أمرا قائما علي سبيل التأبد، لا يري ذلك أصحاب الرأي الثاني، حيث يربطون قبام السلطة بالضرورة الداعية إلى ذلك، وهي فقط إذا شاع الظلم وانمحي العدل في المجتمع، هنالك فقط تقوم الضرورة لإقامة السلطة، وإذا ساد العدل وانكف الظلم فلا حاجة بنا حيثذ إلى قيام السلطة.

ومما سبق يبين أن هناك اتفاقا بين الفقه السياسي الإسلامي - وبصرف النظر عن رأى الجواز - وفكر الصفوة السياسية فيما يتعلق بحثمية انقسام المحتمع إلى فئتين إحداهما حاكمة والأخرى محكومة. ولكنهما في فلسفة هذا الانقسام الحتمي للمجتمع فإن كلا من الفكربن يفترق عن الآخر افتراقا لا التقاء فيه.

فمن المعلوم أن نظريات الصفوة قامت أساسا كرد فعل للنظرية الماركسية، وكمان

<sup>(</sup>١) ابو حسن الاشعري، مقالات الإسلاميين، ج\_ ٢، مرجع سابق، ص ١٤٩.

يقول ابن خلدون في المفتدة: "... وقد شذ بعض الناس فقال بعدم وحدوب هذا النصب رأسا لا بالعفل ولا بالشرع... والواحب عند هؤلاء إنما هو إمضاء أحكام الشرع، فإذا تواطأت الأمة على العدل وتنفيذ أحكام الله تم ينا المؤلف الله المؤلف فيفول: والمذي خملهم الله تم يتم يعلل هذا الموقف فيفول: والمذي ملهم علي هذا المذهب إنما هو الفرار عن الملك ومذاهب من الاستطالة والتغلب والاستمتاع بالدنيا.. ولا شك أن في هذه مفاسد مخطورة وهو من توابعه كما التي علي العدل والنصفة وإتامة مراسم الدين والذب عنه، فكأن هذه مفاسد مخطورة لإقامة المفتاة الحاكمة ما دامت الشريعة تنفذ لان للحكم مفاسده، فإذا تعطل تنفيذ الشريعة وتنفيق الأحكام خطر عفام عن مفاسد الحاكم وارتكاب أخف الضروبين وفقا للفاعدة الشرعية، حيث إن نعطيل تنفيذ الأحكام خطر بعظم عن مفاسد الحاكم.

مقدمه ابن خلدون، مرجع سابق، ص ٥٨٥.

الاهتمام الأساسي لكتابها الأوائل خاصة "باريتو" هو تفنيد آراء ماركس، واعتبار الماركسية لا تصلح أن تكون علما، بذل " باريتو" في ذلك جهودا مستميتة كي يكشف عن زيف التحليل الماركسي، ولعل ذلك هو السبب الذي دفع "باريتو" إلى إقامة نسق فكري يواجه الماركسية في كل جوانبها، وفي هذا الإطار تأتي المقولة الأساسية لنظرية الصفوة والخاصة بحتمية انقسام المجتمع إلى فئة حاكمة وأحري محكومة، بهدف دحض ننبؤ "ماركس" بوجود مجتمع لا طبقي قائم على المساواة المطلقة، وبالتالي لا يوجد مبرر لما ذهب إليه "ماركس" من أن البناء الطبقي في المجتمع ليس حتميا(١).

الآراء السابقة آراء تبريرية ومواقف فكرية دفاعية، لذا فهي عرضة للتطوير والتعديل، بل والتجاوز، وهذا ما طرأ علي نظريمة الصفوة في شكلها التقليدي الذي تقول فيه بوحود صفوة واحدة متزابطة ومستمرة، وانتهت في تطورها الفكري إلي القول بوجود صفوات متعددة ونماذج متنوعة للصفوات في المجتمع، نتيجة لانتشار القوة في المجتمع. وتناول التعديل والتطوير مصادر القوة للصفوة من التفسير السيكولوجي إلى التفسير التنظيمي ثم إلى القوة الاقتصادية... الخ على نحو ما تم عرضه.

أما الفقه السياسي الإسلامي، فقد أوجب أقامة أهل الحل والعقد أولي الأمر وجوبا كفائيا أداء لحق الله، وأدلة وجوب إقامة الفئية الحاكمية ونصبها هي الكتباب والسنة والإجماع، بل والعقل، وهذا الوجوب مقتضاه إقامة مباديء الدين ومقاصده، ومن شم فإن الشرع الإسلامي هو المهيمن علي الحاكم والمحكوم على السواء، وهو الذي قرر الحقوق لكل منهما، حيث أعطي للحاكم بأوسع معانيه حق الطاعة على الرعية، كما أعطي الرعية حقها على الحاكم في تنفيذ شرع الله فيها، ومن شم فإن وجوب إقامة الحاكم أمر نابع وناشئ من داخل التشريع الإسلامي ذاته، لا من خارجه، فضلا عن هيمنته على العلاقة السياسية وضبطه لها بقيم يرسيها هذا التشريع (٢٠).

أدلة وجوب إقامة أهل الحل والعقد:

١- أدلة الكتاب والسنة: أما الكتاب فقوله سبحانه وتعالى:

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهِ وَأَطْيَعُوا الرَّسُولُ وَأُولِي الْأَمْرِ مَنْكُم ﴾. (\*\*)

ومن أدلمة السنة القوليـة قولـه (صلـي ا الله عيـه وسـلم): "إذا حـرج ثلاثـة في ســفر فليؤمروا أحدهم"<sup>(4)</sup>.

<sup>(</sup>١) د. السيد الحسبني، مقدمة كتاب ت. بوتومور، الصفوة والمجنمع، مرجع سابق، ص ١٥، ١٧.

<sup>(</sup>٢) د. فتحي الدريني، عصائص التشريع الإسلامي في السياسة والحكم، مرجع سابق، ص ٣٤٢.

<sup>(</sup>٣) سورة: ألنساء آبَّة (٩٥).

<sup>(</sup>٤) (رواهُ الإمام أحمدُ و أبو داود، بإسناد حسن عن أبي سعيد وأبي هريرة

انظر الشوكاني، نيل الأوطار شرح منتقي الأعبـار من أحـادبث سيد الأعبـار، الجـزء التاسـم، مصـر، ادارة الطباعة المنيرية، ١٣٤٤هـ ص ١٥٧.

فإذا كانت الإمرة واحبة في الأمر الهين، وهو السفر والعدد الهين وهم ثلاثة، فبالأولي يكون تدبير مصالح الأمة دينا ودنيا يقتضي هذا الوجوب بإقامة الإمارة<sup>(١)</sup>.

أما السنة الفعلية فقد سبقت الإشارة إلى تأسيس الرسول (صلي الله عليه وسلم) للدولة عقب هجرته، بعد أن مهد لها في مكة، وصار النبي (صلي الله عليه وسلم) أول رئيس لتلك الدولة التي قامت في المدينة، وما معاهدته مع يهود المدينة ثم مع غيرهم إلا مظهر من مظاهر السلطان الذي أخذ يباشره بصفته رئيسا للدولة الإسلامية الوليدة في المدينة المنورة، وقد أدرك الفقهاء احتماع صفة - الرئاسة- مع صفة النبوة في شخص الرسول (صلى الله عليه وسلم) بهذه الصفة (٢).

وقد أقام الرسول (صلي الله عليه وسلم) حهــازا سياسـيا وإداريــا قوامــه أهــل الحــل والعقد، الذين تحملوا معه (صلي الله عليه وسلم) عبء الدعوة ونشرها، وقد نهض هذا الجهاز بتلك المهمة مع غيرها من المهام الخاصة بتصريف شـــــون الدولــة والمجتمـــع في ذاك الوقت.

#### ٢- الإجماع:

وهو دلبل ناريخي يتلخص في أن الصحابة بادروا إلى عقد احتماع في سقيفة بني ساعدة لتأسيس النظام السياسي الذي يخلف النبي (صلي الله عليه وسلم) في إقامة أمر الدين. ولأهمية هذا الأمر، فقد أسرعوا إلى حسمه قبل تجهيز ودفن حثمان النبي (صلي الله عليه وسلم) (٢).

## ٣- دليل وظيفي:

يرجع إلى الأهمية الوظيفية لأهل الحل والعقد كجماعة حاكمة، وقـد أشــار القــرآن إلى ذلك حيث قال تعالى: ﴿ اللّـين إنّ مكنهم في الأرض أقاموا الصلوة وآتوا الزكوة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر و لله عاقبة الأمور﴾(<sup>1)</sup>

وقوله تعالى: ﴿ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهـون عـن المنكر وأولئك هم المفلحون﴾ .

<sup>(</sup>١) بقول الشوكاني:.. وإذا شرع هذا لثلاثة يكونون في فلاة من الأرض أو يسافرون، فشرعيته لعدد أكثر يسكنون القري والأمصار، ويمتاجون لرفع التظالم وفصل التخساصم أولي وأحري، وفي ذلـك دليـل لقـول مـن قال: انه يجب على المسلمين نصب الأنمة والولاة والحكام. انظر:

<sup>-</sup> الشوكاني، المرجع السابق، ج ٩ ص ١٥٧-١٥٨.

<sup>(</sup>٢) د. عبد الكريم زيدان، أصول الدعوة، مرجع سابق، ص ١٩٥.

 <sup>(</sup>٣) انظر ابن جرير الطبري، تارخ الطبري (تاريخ الرسل والملوك)، الجنزء الشالث مصر، دار المعارف، ١٩٦٣،
 ح. ٢١١.

<sup>(</sup>٤) سورة الحج، آية (١٤).

<sup>(</sup>٥) سورة آل عمران، آية ١٠٤.

فالذين يمكن الله لهم في الأرض ويصيروا أصحاب المكنة والقوة السياسية المنضبطة بشرع الله هم أهل الحل والعقد، وهم فئة من الأمة كما عبرت الآية الثانية وظيفتهم إقامة الدين، حيث إن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو الشريعة كلها، وتنفيذ الشريعة واحب، فمن يتوقف عليه القيام علي الشريعة بتنفيذ أحكامها من المسلمين تجب إقامته بالنص الآمر، كما تجب طاعته، لأنها طاعة الله في شرعه، وهؤلاء هم أولو الأمر أهل الحل والعقد، ولأن ما لا يتم الواحب إلا به فهو واحب.

وهذا المعنى لم يعزب عن تفكير الإمام ابن تيمية، إذ أيد هذا المعسني بقولـه "إن ولايـة أمر الناس (إقامه أهل الحل والعقد) من أعظم واحبات الدين، إذ لا قيام للديــن إلا بهـا، ولأن الله أوجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ونصرة المظلــوم، كذلــك سـائر مــا أوجبه من الجهاد وإقامة وتنفيذ الحدود لا تتم إلا بالقوة والإمارة"(١).

وهذا ما أكده الإمام الغزالي في فلسفته السياسية بعبارة حامعة قال فيها: "لا يتم الدين إلا بالدنيا " ولذلك قيل: "الدين والملك توأمان، والدين أصل والسلطان حارس، وما لا أصل له فمهدوم، وما لا حارس لـه فضائع.." ويقرر أن السلطان ضروري في نظام الدنيا، ونظام الدنيا، ونظام الدنيا، ونظام الدنيا ضروري للقوز بسعادة الآحرة، فضلا عن السعادة في الدنيا، وكل متوقف علي إقامة الإمام المطاع (أهـل الحل والعقد كفئة حاكمة بالمعني الإسلامي)(٢).

وهكذا ننتهي إلى أن المقولة الأساسية لنظرية الصفوة السياسية التي تقرر حتمية انقسام المجتمع إلى فئة قليلة حاكمة والأخرى محكومة، تتفق اتفاقا ظاهريا أو شكليا مع ما يذهب اليه الفقه السياسي الإسلامي في وحوب إقامة أهل الحل والعقد كجماعة حاكمة، ولكن الاختلاف جذري بعد ذلك من حيث منطلق الحتمية الصفوية وغايتها، باعتبارها رد فعل للماركسية وتفنيدا لها، في الوقت الذي ينطلق الفقه السياسي الإسلامي من داخله وبأدلته ومقاصده الخاصة في تأسيس وإيجاب إقامة أهل الحل والعقد.

ولنتابع فيما يلي امعان النظر في أوجه المقارنة بين مفهوم الصفوة السياسية ومفهوم أهل الحل والعقد، لنتين علاقة مفهوم أهل الحل والعقد بمفهوم الصفوة السياسية، ومدي الاتفاق أو الاختلاف بين المفهومين من مختلف الجوانب، لإلقاء مزيد من الضوء والبيان على مفهوم أهل الحل والعقد.

<sup>(</sup>١) ابن تيمية، السياسة الشرعية، مرجع سابق، ١٨٤.

<sup>(</sup>٢) الإمام الغزالي، الاقتصاد في الاعتقاد،مرجع سابق، ص ١٩٩ .

# ثانيا – عناصر كيان القوة بين الصفوة السياسية والرؤية الإسلامية لأهل الحل والعقد

كيان القوة المحتمع، وهي في حالة الحركة والتفاعل (١). وهناك اتفاق على عدم المساواة أو اللا تكافؤ المحتمع، وهي في حالة الحركة والتفاعل (١). وهناك اتفاق على عدم المساواة أو اللا تكافؤ في توزيع الموارد السياسية، ومن ثم تظهر نماذج أو أشكال لتوزيع القوة في المحتمع، وكل نمط أو شكل من هذه الأشكال هو كيان للقوة، وجوهر البحث في الصفوة السياسية في أي بحتمع هو البحث عن بناء القوة، وكيف تتوزع،، والحائزين لهما، وعلاقتهم بمن لا يمكرن القوة. فالصفوة السياسية نتيجة لبناء القوة في المحتمع وشكل توزيعها التدريجي، وقد سبق أن رأينا نموذجين من نماذج توزيع القوة في المحتمع، أحدهما البناء الموحد للقوة أو نظرية الصفوة الواحدة المتزابطة والمتماسكة وهي التي عبر عنها الاتجاه التقليدي في دراسات الصفوة الدي كل من "بماريتو"، و موسكا و "روبرت ميشيلز"، والنموذج الثاني لتوزيع القوة هو النموذج التعددي الذي يري أن القوة لا تتركز في مركز واحد، المتشر في المجتمع، ومن ثم تظهر عدة صفوات وليس صفوة واحد (٢٠).

هذا فضلا عن النموذج الماركسي في توزيع القوة، الذي يري أن المحتمع ينقسم إلى طبقتين، إحداهما تتحكم وتسود نتيجة لتحكمها في وسائل الإنتـاج، والطبقـة الأحـري معدمة لا تملك وتخضع لسيطرة الأولي.

وموضوع نمط توزيع القوة في المحتمع، وهمي في حالة الحركة والتفاعل، يشير عدة نقاط تشكل أساسا للمقارنـة بين الصفـوة السياسـية باعتبارهـا كيـان قـوة في المحتمـع، والرؤية الإسلامية لأهل الحل والعقد في هذا الخصوص، هذه النقاط تتركز في الآتي:

١ - علاقات القوة المتفاعلة، فما هي طبيعة هذا التفاعل؟

٢ - الصفوة تفسر في ضوء القوة السياسية حيازة وممارسة، فما مفهوم القوة ؟ وما
 حدوده ؟ وما الرؤية الإسلامية لهذا المفهوم ؟

٣- الصفوة تحتل مراكز القوة السياسية في المحتمع نظرا لسيطرتها على مصادر تلك
 القوة، وفقا لمعايير التجنيد السياسي المعتمدة في المحتمع، فما هي الرؤية الإسلامية
 للسيطرة علي هذه المصادر في ضوء تأسيسها لشروط أهل الحل والعقد.

الإجابة عن هذه التساؤلات تشكل إطار المقارنة فيما نحن بصدده.

<sup>(1)</sup> R. M. Emerson, Power Dependence Relations. in: M. E. Olsen, Power in Societies. (London: Macmillan; 1970). pp. 44-53

<sup>(2)</sup> G. Parry, . Political Elites, Op. Cit., p. 66.

العنصر الأول - علاقة الفئة الحاكمة بالفئات المحكومة (التفاعل السياسي):

العلاقة السياسية بين الفئة الحاكمة والففات المحكومة تشكل العنصر الأول في كيان القوة، وهي ما يمكن أن يعبر عنها بعلاقة (التفاعل السياسي)، هذه العلاقة لها خصائصها كما يصورها منظرو الصفوة السياسية، ومن ثم يأتي السؤال: ما تلك الخصائص ؟ وإلى أي حد يمكن أن تتفق أو تختلف معها الرؤية الإسلامية للعلاقة بين أهل الحل والعقد وسائر أفراد الأمة (الرعية)؟

ويمكن تركيز خصائص العلاقة بين الفئة الحاكمة والفئات المحكومة كما تراها نظريــة الصفوة في ضوء الرؤية الإسلامية على النحو الآتى:

## أ- أشكال الصراع والتوازن بين أطراف علاقة القوة السياسية:

إن نظريات الصفوة قامت في الأساس - كما سبق - لتفنيد ودحض المزاعسم الماركسية وإثبات عدم علميتها، ومن بين تلك المزاعم الماركسية ما يراه "ماركس" من حتمية انقسام جميع المجتمعات - باستثناء المجتمعات البدائية - إلى طبقتين رئيسيتين: طبقة صغيرة العدد محكومة خاضعة منظمة أو في طريقها إلى التنظيم، وهذه السيطرة، وطبقة كبيرة العدد محكومة خاضعة منظمة أو في طريقها إلى التنظيم، وهذه السيطرة للطبقة الحاكمة تفسر في ضوء ملكيتها لوسائل الإنتاح الأساسية في المجتمع وأن الصراع دائم ومستمر بين الطبقة الحاكمة (الصبقيرة)، حتى ينتهي بانتصار الطبقات الخاضعة (الكبيرة)، حتى ينتهي بانتصار الطبقات الخاضعة وقيام المجتمع اللاطبقي (الكبيرة)، حتى ينتهي بانتصار الطبقات

ومنظرو الصفوة - رغم معارضتهم للتنبؤ الماركسي بقيـام الجتمـع اللاطبقـي، فـإنهم يسلمون بوجود الصراع، ولكنه يــدار لحسـاب قـوة معينـة تريـد أن تحـل محـل الصفـوة القائمة، فالجماهير توجه في كل الأحوال نحو تحقيق أهداف الفئة التي تقودها.

وفي التطور الفكري لنظرية الصفوة، ظهر الاتجاه التعددي في دراسة الصفوة من قسل الليبراليين المؤيدين للديمقراطية الغربية، وخلاصته أن القوة تنتشر في المجتمع ولا تنزكز في مركز واحد، ومن ثم فإنسه لا توجد في المجتمع صفوة قوة واحدة وإتحا يوجد عدة صفوات، ومن خلال هذه التعددية أعاد هؤلاء مراجعة المفاهيم التي تطرحها الديمقراطيسة الغربية (٢).

وفي هذا الإطار، فإن الاتجاه التعددي في دراسة الصفوة السياسية يذهب إلى أن

<sup>(</sup>١) ت. بوتومور، الصفوة والمحتمع، مرجع سابق، ص٤٣.

 <sup>(</sup>٢) راجع: حوزيف شومييتر، الرأسمالية والاشتراكية والديمقراطية، جد٢، ترجمـة خميري حمـاد، القماهرة، المدار القومية للطباعة والنشر، ١٩٦٣، ص ٥٣ وما يعدها.

المنافسة السياسية، وليس الصراع الثوري، تكون بين صفوات يفرزها انتشار وتوزع القوة بين هذه الصفوات، وأن هذه المنافسة السياسية بين الجماعات المختلفة هي السي تحمي الديمقراطية وتحقق التوازن في المجتمع بحيث يمكن المحافظة على وحدة المجتمع وتكامله نظرا لوجود ثلاثة عوامل:

العامل الأول: إن الصراع ليس كليا وشاملا، ولا تشترك كل الجماعات في كل مشكلة بالدرجة نفسها.

العامل الثاني: هناك حد أدني للاتفاق القيمي علي قواعد اللعبة الديمقراطية. العامل الثالث: تداخل العضوية في الجماعات<sup>(۱)</sup>.

والواقع أن الاتجاهين السابقين في دراسة الصفرة وتكييف نمط توزيع القرة في المحتمع وتصورهما لطبيعة القرة –ما بين الصراع الذي يؤدي إلى التغيير، والمنافسة التي تهدف إلى تحقيق التوازن- يرجعان في امتدادهما إلى نموذجين في التحليل الاجتماعي يتنازعان النظرية الاجتماعية، بل والانتماء النظرية الاجتماعية، بل والانتماء الأيديولوجي لكل منهما.

المنموذج الأول في التحليل الاجتماعي والسياسي هو النموذج الماركسي أو نموذج الصراع الذي يهدف إلى التغيير السياسي الثوري، والنموذج الآخر في التحليل هو نموذج البنائية الوظيفية الذي يهدف إلى خلق التوازن والتكيف والمحافظة على الوضع القائم في المحتمع، فحيث تؤكد الوظيفية على التجانس الاجتماعي والسياسي تؤكد الماركسية على الصراع الاجتماعي والسياسي "أكد

وكتاب الصفوة، وبخاصة الكلاسيكيون، استخدموا نظرية الصفوة في الدفاع عن مصالح الطبقة الوسطي، وتقديم سند قوي لها في مواحهة الطبقة العاملة التي ازدادت وعيا بفضل الاشتراكية الماركسية كأيديولوجية، إلا أنهم رغم ذلك وكما سبق بيانه لم يستطيعوا التخلص من مفهوم الصراع الذي اتخذ صياغة أخرى غير الصياغة الماركسية.

أما عن الرؤية الإسلامية للعلاقة السياسية التي تدور بين الصراع والمنافسة، فانها ترفض الصراع من أجل القيمة المادية باعتباره سلوكا عاما في الأمة، فضلا عن وجوده في العلاقة السياسية، لما يترتب عليه من نتائج احتماعية لها خطورتها على البناء الاجتماعي والسياسي، يقول ابن خلدون في تشخيص إشكالية الصراع من أجل السلطة

<sup>(1)</sup> M.E. Olsen, social Pluralism, in: op. cit, P. 183.

 <sup>(</sup>٢) راجع: ت. بوتومور، علم الاجتماع، منظور احتماعي نفدي، نرجمة وتقديم عادل مختار الهواري، المغرب فاس، نشر وتوزيع الشركة العامة للتجهيز والتوزيع، المغرب ص ٧٩.

وحيازة القيم المادية:... إن الملك (السلطة) منصب شريف ملذوذ يشتمل علي جميع الخيرات الدنيوية والشهوات البدنية والملاذ النفسانية، فيقع فيه التنافس غالبا، وقبل أن يسلمه أحمد لصاحبه إلا إذا غلب عليه فتقع المنازعة وتفضي إلى الحسرب والقتال والمغالبة (۱).

الصراع من أحل تحصيل القوة بأنواعها، حيث إن كل من يزوال نشاطا سياسيا يهدف في الحقيقة إلى الحصول علي سلطة أو قوة لغايتها أو لمصالح معينه (٢٠). هذه الرؤية تأخذ بمعني المنافسة المادية المرفوضة، ففي الحديث الشريف: "قو الله ما الفقر أخشي عليكم، ولكني أخشي أن تبسط الدنيا عليكم كما بسطت علي من كان قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم (٢٠٠٠). أما إذا توجهت المنافسة إلى القيم المعنوية التي أرساها الإسلام، فهو توجه تكرسه وتدفع إليه الرؤية الإسلامية، لأن القلوب إذا تداعت إلى أهواء الباطل والميل إلى الدنيا حصل التنافس وفشا الخلاف، وإذا انصرفت إلى الحق ورفضت الدنيا والباطل، وأقبلت علي الله أتحدت وجهتها فذهب التنافس وقل الخلاف وحسن التعاون والتعاضد (٤٠).

بل إن مجرد طلب الإمارة أو السلطة والإعراب عن الرغبة فيها – وليس الصراع – ترفضه الرؤية الإسلامية، وتعده سبب منع من الإمارة، فلا يولي الإمارة من طلبها لنفسه أو زاحم عليها، أو نازع أهلها، وإذا أعطيها وكان ضعيفا عنها فعليه ألا يقبلها إلا إذا تعين لها، فإذا تعين لها فقد وجب عليه أن يقوم بحقها، فإذا تخلف فهو مأزور. وأحاديث الرسول (صلي الله عليه وسلم) المؤيدة لما سبق كثيرة، فعن عبد الرحمن بن سمرة عن رسول الله (صلي الله عليه وسلم)قال: "ياعبد الرحمن، لا تسأل الإمارة، فإنك إن أرتيتها عن مسألة وكلت إليها وإن أعطيتها عن غير مسألة أعنت عليها(٥٠).

وفي حديث آخر: " إنا وا لله لا نولي هذا أحداً سأله أو أحداً حرص عليه"<sup>(°)</sup>.

كما تستبعد الرؤية الإسلامية التغيير عن طريق الصراع كما يطرحه نموذج الصراع، فالصراع، فالصراع، فالصراع بالمفهوم الإسلامي يتجه بالدرجة الأولي إلى القيم المعنوية لحمايتها وتأكيدها أكثر مما يتجه إلى القيم المادية، فالرؤية الإسلامية تهدف إلى التغيير، ولكنه تغيير نحو الأفضل معنويا، ابتداء من تقويض عقائد الوثنية والشرك ذات النتائج الضارة في جميع المخالات، تغيير الشرك بالتوحيد والجهل بالعلم، والكسل بالبطالة، والفقر بالغي غير

<sup>(</sup>١) ابن خلدون، المقدمة، مرجع سابق، ص ١٢٥

<sup>(</sup>٢) د. على أحمد عبد القادر، مقدمة في النظرية السياسية، القاهرة مكتبه نهضة الشرق، ١٩٦٨ ص ٢٢.

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري في كتاب فرض الخمس. انظر: البخاري بماشية السندي،الجزء الناني مرجع سابق،ص٢٠٠.

<sup>(</sup>٤) ابن خلدون، المقدمة، مرجع سابق، ٥٣٦.

 <sup>(</sup>٥) رواه مسلم في كتاب الإمارة: صحيح مسلم بشرح النووي، الجزء الثاني عشر، مرجع سابق، ص ٢٠٧.

المبطر، والضعف بالقوة، والأثرة بالتضامن، والفحش بالعفة إلى غير ذلك من القيم المعنوبة التي نادي بها الإسلام في عملية بناء المجتمع الإنساني(١).

كذلك فإن الرؤية الإسلامية حينما تعمل على الحفاظ على النموذج الاجتماعي القائم لا تعمل على النموذج الاجتماعي القائم لا تعمل على تبرير الفساد الاجتماعي والاحتكار وعدمة الأهداف السياسية والمصالح الخاصة لطبقة دون أخرى، وإنما تسعي إلى الحفاظ على النموذج الإلهي أو النمط الاجتماعي الإسلامي الذي يتحدد ليس وفقا لتصورات الإنسان ونزعاته وأهدافه وإنما وفق الأصول الشرعية ومقررات الوحى (٢).

والخلاصة أن الرؤية الإسلامية تستبعد الصراع وسيلة للحصول على القوة الاقتصادية، أو للتغيير الاحتماعي والسياسي بالمفهوم الاحتماعي الراديكالي، وحفاظه على الأوضاع الاحنماعية والسياسية القائمة ليس وففا لما تطرحه البنائية الوظيفية، وإتما فقط لما تمتلكه الرؤية الإسلامية من خصوصية تنفق مع منطلقاتها العقائدبة<sup>(۱۲)</sup>.

# ب- التفاعل السياسي علاقة سيطرة - خضوع:

العلاقة السياسية بين الفئة الحاكمة والفئات المحكومة كما تطرحها نظرية الصفوة تغلب وتلتبس بخصيصة أحري – إضافة إلى خصيصة الصراع أو المنافسة – هي السيطرة والتحكم من قبل الفئة الحاكمة والخضوع والانقياد من قبل الفئات المحكومة. وهذا يتضح من تعريفات القوة السياسية باعتبارها علاقة بين الحاكم والمحكوم، إذ يؤكد كثير من علماء السياسة الذين تعرضوا لمعني القوة في المفهوم السياسي علي معني السيطرة والسلطة والتحكم، وقليل منهم تعرض للربط بين معني القوة وبعض القيم الأحلاقية في حلود ضيقة (13)، حيث إن القوة في معناها العام تعني القدرة النسبية لطرف من الأطراف حلود ضيقة طرف آخر في المعاملات والصلات المختلفة بين الناس بعضهم وبعض (٥).

والدولة من وجهة نظر علماء الاجتماع السياسي هي بحتمع إنساني ذو موارد كبيرة، ادعي لنفسه بنجاح الحق الشرعي في احتكار حق استخدام القوة علي إقليم معين وامتلاك الموارد واحتكار الحق الشمرعي لاستخدام القوة ممما يمكن السلطات في

<sup>(</sup>١) راجع: سعيد حوي، فصول في الإمرة والأمير مرجع سابق، ص ١٣-١٠.

<sup>(</sup>٢) د. عماد الدين خليل، القرآن والمسألة الاجتماعية، المسلم المعاصر، عــدد ١٠ أبريـل، سابو، يونيــو ١٩٧٧ صـ٩٣.

<sup>(</sup>٣) المرجع السابق ص ٩٤ وما يعدها.

<sup>(</sup>٤) انظر نماذج من هذه النعريفات وكيف أن كثيرا منها يؤكد علي معني السيطرة والنحكم في: د. علي أخمـــد عبد القادر، مقدمة في النظربة السياسية، مرجع سابق، ص ١٤٧ - ١٤٨٨.

<sup>(</sup>٥) المرجع السابق ص ١٤٢.

الدولة من ممارسة الضبط الإجباري علي المواطنين بطرق متعــددة مشل التأثـير في توزيــع القيم الاقتصادية، الإرهاب والردع، استخدام البوليس السري، القمع باســتخدام العنـف الحكومي<sup>(۱)</sup>.

أما الرؤية الإسلامية لعلاقة أهل الحل والعقد بالرعية فتستبعد ثنائية (سيطرة -- خضوع). السيطرة بهذا المعني تحتمل الاستيلاء والتعدي وتجاوز الحد في الحقوق وهو ينافي العدل باعتباره ضابطا للعلاقة السياسية، السيطرة واحتكار الحق الشرعي (كما تصوره الرؤية الوضعية) في استخدام القوة استخداما غير منضبط بالقواعد الشرعية التي رسمت حدود هذا الاستخدام يصير قهرا، والقهر الغلبة والأخذ من فوق، والقاهر والقهار من صفات الله الذي قهر خلقه بسلطانه وقدرته وحرفهم على ما أراد طوعا وكرها، والقاهر الغالب جميع الخلق، وتقول أخذتهم قهراً أي من غير رضاهم (٢).

ومن الدلالة اللغوية وارتباط اللفظ بصفات الله، فإن القهر في المنظورالسياسي يعين التعسف والاستبداد السياسي أو التأله والتغلب، وتلك من سمات الملك الجبري، كما يعرفه ابن خلدون. وأما الملك فهو التغلب والحكم بالقهر (٢). وما كان منه (الملك) بمقتضي القهر والتغلب، فجور وعدوان لأنه حمل الكافة على مقتضي الشهوة والغرض، وقد ذمه الشارع لما فيه من التغلب بالباطل (أي بإضفاء الشرعية بأنواعها - دستورية أو قانوية - أو تبريرات أيديولوجية .. الخ). وفي القرآن الكريم: ﴿قَالَتَ إِنَّ المُلُوكُ إِذَا مَعْلُونَا وَرَاءُهُمُ عَلَمُ اللهُ عَلَيْهُ وسلم) لمن ارتعد بحضرته كما ملك يأخذ كل سفينة غصبا (على وقال (صلي الله عليه وسلم) لمن ارتعد بحضرته كما يرتعد من الملوك: "هون عليك. فما أنه بملك ولا جبار "(١)، ﴿وَإِذَا بطشتم بطشتم بطشتم جبارين (٢)، هذه النصوص تحوي مفاهيم سياسية تتعلق بالسياسي، جميعها مفاهيم السياسي، المخصب السياسي، التجبر السياسي، والبطش السياسي، جميعها مفاهيم ترفضها الرؤية الإسلامية، وتستبعد أن تلبس بها العلاقة السياسية بين الحاكم والحكوم

<sup>(</sup>١) شهرزاد عواد، كيان القرة السياسية في السودان في الفنزة من ١٩٦٩-١٩٨١ رسالة ماجستير، قسم العلوم السياسية، كلية الاقتصاد، جامعة القاهرة، ١٩٨٥، ص ٣٦.

<sup>(</sup>٢) انظر: ابن منظور، لسان العرب، مادة قهر، والقهر بمعني العلو والغلبة والقدرة من صفات الله، أما القهر حين يلتب بالعلاقة بين الحماكم والمحكوم تصير حينة علاقة غلب (سيطرة - خضوع) وهمي من سمات الفرعونية حيث قال فرعون كما نقل القرآن: (سنقل أبناءهم ونستحي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون) الأعراف آية ١٦٧٧. انظر: الرمخشري الكشاف ج\_ ٢، ص ١...

<sup>(</sup>٣) ابن خلدون، القدمة، مرجع سابق ص ١٩٩٩-٧٧٠

<sup>(</sup>٤) سورة النمل، آبة (٣٤) .

<sup>(</sup>٥) سورة الكهف، آية (٩٧).

<sup>(</sup>٦) ابن ماجة، سنن ابن ماجة، ج\_ ٢، مرجع سابق، ص ١١٠١.

<sup>(</sup>٧) سورة الشعراء، آية (١٣٠)

كما في الطرح الصفوي.

وهذه المفاهيم التي ترتبط بتنائية (سيطرة - خضوع) وكما تراها الرؤية الإسلامية في إطار المفاهيم السياسية الفاسدة السابقة، يؤكدها الواقع التاريخي حيث صار فكر الصفوة وخاصة أفكار "باريتو" مصدرا رئيسيا للفكر الفاشي، بل كانت الصلة وثيقة بين "باريتو" وموسوليني"، كما لاحظ كثير من علماء الاجتماع الصلة الوثيقة بين "باريتو" والنازية والفاشية والعنصرية، حيث يرتبط التنظيم السياسي للمجتمع في رأي "باريتو" بتوزيع الرواسب التي ترتبط بالغرائز والعواطف الفطرية، بل إن هذه الغرائز قدد الحياة الفكرية في المجتمع، وأنساق القيم والمعتقدات، ومن ثم كان المتغير البيولوجي هو المتغير الأساسي الذي يحدد ما عداه من متغيرات المجتمع (أ).

والفئات المحكومة - كما تتصورها الصفوة - ينحصر دورها في الانقياد الناتج عن استخدام أدوات العنف والتلويح باستحدامها (الإرهاب والردع)، وهذا يصير في الرؤية الإسلامية إذلالا وليس انقيادا. قال تعالى: ﴿قالت إنْ الملوكُ إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة﴾ (٢).

البديل الإسلامي المطروح في هذا الخصوص لا يقف كثيرا أمام المسميات (ملك حاكم، حليفة، إمام، أمير)، وإنما يغوص إلى أعماق أو خصائص العلاقة السياسية فيقر فكرة الضبط السياسي ولا يستبعدها، لكنه ينضبط أيضا بالحدود والمقاصد التي رسمها الشارع الإسلامي.. الغلب والتغلب بالحق وللحق، الغلب بالحق وقهر الكافة على المدين ومراعاة المصالح (الشرعية) ".. فلو كان الملك مخلصا في غلبة الناس أنه لله ولحملهم على عبادة الله وجهاد عدوه لم يكن ذلك مذموما، فقد قال سليمان: ﴿قال رب اغفر في وهب في ملكا لاينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب﴾ (") لما علم من نفسه أنه بمعزل عن الباطل في النبوة والملك (أ. كما يعرف ابن خلدون في موضع آخر السلطة من المنظور الإسلامي بأنها عمل الكافة على مقتضي النظر الشرعي في مصالحهم الأخروية والدنيوية الراجعة إليها.

إن الرؤية الإسلامية للعلاقة بين أهل الحل والعقد والرعية تضعها في حانب الواحسب وليس الحق، أو بعبارة أخرى تغلب الواجب على الحق في هذه العلاقة، والواحسب على الحاكم يرتبط بالمسئولية أمام الله وأمام الأمة، لا احتكارا لقوة ولا غصبا أو سيطرة على حق عام أو خاص. الرعية هنا تؤدي واجبها نحو الحاكم في الطاعة في المعروف وليس في

<sup>(</sup>١) د. سمير أحمد نعيم، النظرية في علم الاجتماع، القاهرة، دار المعارف، ١٩٧٩، ص ١١٤٠.

<sup>(</sup>٢) سورة النمل، آية (٤٣).

<sup>(</sup>٣) سورة ص، آية (٥٢).

<sup>(</sup>٤) ابن خلدون، مقدمة ابن خلدون، مرجع سابق، ص ٦٠٠.

المعصية، وهنا الطاعة ليست وليدة إرهاب وردع واستخدام للعنف، وإنما تنبع من الداخل وبأمر من الشرع، وتصير في الوقت ذاته أداء لواجب تكليفي أمسر بـــــ الشارع. قال تعالى: ﴿ يَالِيهِمَا الذِّينَ آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى الأمر منكم ﴾ (١٠).

ج\_ موقع العقيدة والأخــلاق في العلاقـة السياسـية بـين الفئـة الحاكمـة والفئـات المحكومة:

سبقت الإشارة إلى أن فكر الصفوة نشأ أساسا لرفض الماركسية باعتبارها أيديولوجية للطبقة العاملة، ونظرة منظري الصفوة، حاصة "باريتو" للماركسية تنطلق من تفسيرهم الشامل ونظرتهم للأيديولوجيات والعقائد والقيم والمشل العليا، "فباريتو" يجعل السلوك الإنساني في معظمه سلوكا غير منطقي وغير عقلاني، تحركه قوي ثابتية ذات طابع بيولوجي وفطري هي الغرئز أو العواطف التي ترتبط بها الرواسب، والمشتقات من وجهة نظره هي الأساليب التي يلجأ إليها الناس ليكسبوا أفعالهم غير المنطقية الصفة المنطقية، هذه المشتقات أو التبريرات حسب زعمه - إن هي إلا الأديان والعقائد والأيديولوجيات والنظريات غير العلمية، والقيم والمثل العليا، وهي تبريرات كاذبة يقدمها الناس لسلوكهم، والحقيقة في رأيه أن الناس لا يقومون في البداية بصياغة أفكارهم ونظرياتهم ، لكن العكس هو الصحيح، فالناس يتصرفون أولا شم يعحثون عن أفكار ونظرياتهم ، لكن العكس هو الصحيح، فالناس يتصرفون أولا شم يعمثون عن أفكار ونظرياتهم ، لكن العكس هو الصحيح، فالناس يتعرفون أولا شم يعمثون عن أفكار ونظرياتهم ، لكن العكس هو الصحيح، فإن هذه المشتقات متغيرة وغير بصياغة ، ولذا فيلا يجب علينا في رأي "باريتو" أن نصدق أو نشق في أي نظريات أو مقائلارا.

ويحاول منظرو الصفوة - في سعيهم إلى صياغة نظريات سياسية ذات طابع علمي خالص - إقامة علم سياسي جديد يقوم علي الموضوعية والتحرر من الاعتبارات الأخلاقية، متخذين منهج البحث في العلوم الطبيعية أساسا منهجيا يستهدف التوصل إلى صياغة قوانين تشبه قوانين الفيزياء والعلوم الطبيعية، وفي هذا الإطار يأتي قانون الأوليجاركية الذي صاغه "روبرت ميشيلز" السابق الإشارة إليه.

والواقع أن موقف منظري الصفوة من الأيديولوجيات والقيم والأخلاق موقف يتسق مع المنطلقات الفكرية والأسس المنهجية التي تقوم عليها الوضعية الغربية في نظرتها للكون وللحياة والإنسان، حيث تتأسس النظرية الاحتماعية، والتي تنبشق عنها النظرية السياسية سواء من حيث الإطار الفكري ومجال الدراسة والاهتمام الموضوعي والقناعات الأيديولوجية، أو الأسس المنهجية، تتأسس في كل ذلك على ما اصطلح على تسميته

<sup>(</sup>١) سورة: النساء آية (٩٥).

<sup>(</sup>٢) د. سمير أحمد نعيم، النظرية في علم الاجتماع، مرجع سابق، ص ١٤٥.

بالوضعية أو العلمية كما يطرحها الفكر الاحتماعي والسياسي الغربي<sup>(١)</sup>.

ومن الملامح المنهجية للوضعية الغربية والتي توضح الموقف السابق لفكر الصفوة من الأخلاق والقيم والعقائد، اعتبارها الواقع والإحساس مصدرا وحيدا للمعرفة الانسانية، بحيث تنتهي إلى اختزال الحقيقة الاجتماعية في جانبها المادي والواقعي، حيث تتخذ من العلوم الطبيعية الإطار المنهجي، كما تختصر الطبيعة الإنسانية في جانبها العضوي، وهي في ذلك تقوم علي أساس علماني يستبعد أية تصورات دينية عن الحقيقة الاجتماعية في أوسع معانيها (٢).

النزعة الإلحادية تصير مبررة ومشروعة وفقا لموقف الوضعية من العقائد، وتلك خصيصة للفكر والحضارة الغربية، لها جذورها الفكرية السابقة على المسيحية في الـتراث اليوناني (٢٠).

أما بالنسبة للأخلاق، فقد اقتنعت الوضعية الغربية بنسبية الأخلاق، وأن كل بحتمع المثال الأخلاقي لما ينبغي أن يكون عليه الإنسان، ومن ثم انتهت الوضعية إلى ما أسمته بضرورة التزام الباحث بالحياد الأخلاقي، فالعلم ليس من شأنه أن يصدر أحكاما قيمية، ويرسم مثلا اجتماعية، وانتهت أيضا -نتيجة لهذه التظرة - ليس فقط إلى تجاهل القيم الأخلاقية واستبعادها من مجال الدراسة، بل إلى تأكيد القيم السائدة وتبرير الواقع الاجتماعي والبرهنة على مشروعية القيم والعادات الاجتماعية السائدة، بصرف النظر عن كونها حسنة أو قبيحة، ما دامت نتاجا للوسط الاجتماعي، فهو الذي يحدد السلوك والأخلاق، وكل عادة أو قيمة أقرها المجتمع مشروعة (أ).

هذه بعض ملامح الوضعية العلمية التي تشكل أساسا منهاجيا للنظرية الاجتماعية والسياسية، السي انبقى عنها فكر الصفوة، وصدر متأثرا بها في موقفه من العقائد والأيديولوجيات والاخلاق، وبالتالي فهو فكر يجد امتداده في الفكر السياسي الذي لا يستبعد الأخلاق في العلاقة السياسية بين الحاكم والمحكوم فقط، بـل يستنكر وجودها، فالسياسة والأخلاق كل منهما بحال منفصل عن الآخر<sup>(٥)</sup>.

والوضعية العلمية كان لها آثارها الاجتماعية والعلمية السيئة، وصار هذا الفكر تبريرا للممارسات السياسية الشمولية، الأمر الذي أدي إلى قيام تيار قوى في الدراسات

<sup>(</sup>١) محمد محمد أمزبان، منهج البحث الاحتماعي بين الوضعية والمعيارية، مرجع سابق، ص ٣٧-٣٨.

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق، ص ٣٨.

<sup>(</sup>٢) أبو الحسن الندوي، ماذا حسر العالم بانحطاط المسلمين، الإسكندرية، دار عمر ابن الخط اب، ١٩٨٢، ص ١٥٦، ما مصدها

<sup>(</sup>٤) محمد أمزبان ، منهج البحث الاجتماعي بين الوضعية والمعياربة، مرجع سابق ٤٧-٤٨.

 <sup>(</sup>٥) راجع: ميكيافللي ، الأمير، مرجع سابق، ص ١٤٠ - ١٦٦.

الاجتماعية بشكل عام يرفض المقــولات الوضعيــة، ويدعــو إلى اعتبــار العلــوم الإنســـانيـة علـوما قيمية تعكس تصورات الإنسان ومعاييره<sup>(١)</sup>. الأمــر الــذي يعــني تراجعــا للوضعيــة واقترابا من المياريه التي تقوم على أسس تناقض الأسس الوضعية.

وتعكس الرؤية الإسلامية استقلالا وتميزا بل وخصوصية في الفهم لموقفها من الوضعية والمعبارية، بحيث تجمع بينهما في إطار فهم مستقل لكل منهما عن معناهما الوضعي، وبالتالي يأتي تصورها المستقل للعلاقة السياسية بين أهل الحل والعقد والرعية، وترتكز علي الجمع بين المثالية والواقعية. المعبارية في الرؤية الإسلامية تفترق عنها في الرؤية الوضعية، فكلمة معبار بمعناها الوضعي تطلق علي النموذج المتخذ أساسا للقياس، وما ينبغي أن يكون عليه السلوك العام والمواقف الجماعية بالنسبة للمشاعر السائدة في المجتمع ".

ويطلق مصطلح المعيار الاحتماعي على قاعدة أو مستوي سلوكي تحدده التوقعات المشتركة لشخصين أو أكثر اعتمادا على السلوك الذي يعد ملائما من وجهة نظر المجتمع<sup>(١)</sup>.

المعيارية بهذا المعني تستند إلى المقاييس المتعارف عليها احتماعيا وعرفيا، وهذا معناه فتح الباب أمام النزعات الذاتية التي تسود في المعيارية، الرؤية الإسلامية في هذا الخصوص تستمد معاييرها من مصدر خارج عن الذوات، تستمدها من الوحي الذي يتجرد عن النزعات الشخصية والذاتية.

المعيارية في دلالتها العلمية تستخدم للدلالة على المنهج المعياري الذي يصف ما ليس تقريريا أو واقعيا، بل ما ينبغي أن يكون. أما الوضعية فتقوم على المنهج الموضوعي الوصفي التقريري، النظرة الوضعية تري تعارضا بين المنهجين، فالدراسات الاجتماعية إما أن تكون وصفية تقريرية وبالتالي تكون علمية، وإما أن تكون معيارية غير علمية (أ).

الرؤية الإسلامية تستبعد هذا التعارض، بل تجمع بينهما في إطار بحشي متكامل غير متعارض، يعبر عنه بالجمع بين المثالية والواقعية - باعتباره خصيصة عامة للإسلام ولفقهه السياسي، حيث يجتهد الدارس في مرحلة أولي من أجل فهم الواقع الاجتماعي واكتشاف قوانين الحركة والتطور والتكامل فيه، ويقف على عوامسل الانحطساط والارتقاء، وهنا يلتزم الحياد في إدراك الحقيقة ومعرفة الواقع، ثم لا يقف الأمر عند هذه

<sup>(</sup>١) محمد محمد أمزيان، منهج البحث الاجتماعي ببن الوضعية والمعيارية، مرجع سابق، ص ٤٠٤.

 <sup>(</sup>٢) معجم العلوم الاجتماعية، تأليف بمعوعة من الأساتذة، مراجعة د. إبراهيم مدكور، القاهرة، الهيئة المصريبة العامة للكتاب، ١٩٧٥، ص ٥٥٦.

<sup>(</sup>٣) د. محمد عاطف غيث، قاموس علم الاجتماع، الهيئة المصرية العامة للكتاب ١٩٧٩، ص٢٠٤.

<sup>(</sup>٤) واجع: د.علي أحمد عبد القادر، مفدمة في النظرية السياسية،مرجع سابق، الدراسة الأولي من ص١٠-٢٩.

المرحلة - كما تري الوضعية - حيث تتعالى على الواقع ولا ترفعه (١) -بل تـأتي المرحلة الثانية التي يعلن فيهـا البـاحث موقفه، وهـي مرحلة التقويـم وطـرح البديـل في ضـوء مقاييس يستقيها من انتمائه العقيدي المستمد من الوحي (٢).

الرؤية الإسلامية في علاقتها بالواقع تقوم على أساس فهم المشكلة الاحتماعية الواقعية أولا، ثم تنزيل الحكم الشرعي بعد استنباطه من النصوص عليها، والمشكلة هنا مشكلة معاشه(٢).

ومن ثم فإن الرؤية الإسلامية تعتمد الوحي مصدرا للمعرفة الإنسانية بالإضافة إلى المصادر الأخري، وتنطلق من فهم الواقع الاجتماعي نحو تقويمه، ومن ثم فإن العلم ملتزم أخلاقيا وليس حياديا، اللاأخلاقية أو التعالي علي إصدار الأحكام علي المجتمعات والاكتفاء بتفسيرها نظرة لا مكان لها في الرؤية الإسلامية، لأن الأحلاق تحددها مقررات سماوية وليس المواقع الاجتماعي أو أعراف الناس، هذا هو الفارق الأساسي الذي يميز الرؤية الإسلامية عن الوضعية، حيث تفترض وجود نمط اجتماعي مثالي ينبغي المعمل علي تحقيقه واقعيا في حياة الناس، وقطاعات المجتمع، وهنا فإن الدارس للواقع الاجتماعي والسياسي من المنظور الإسلامي يتعين عليه الاهتمام بالقيم، باعتباره يقوم بدراسة مقارنة بين الحالة المدروسة وبين النصط الاجتماعي المثالي أو النموذج الإلهي، وكل عمل من هذا القبيل لن يتأتي في التزام الحياد الأخلاقي أنه.

وهنا يثور سؤال على بساط البحث بخصوص العلاقة بين الفئة الحاكمة والفئات المحكومة في المنظور الإسلامي، فما هي طبيعة وخصائص النموذج الإسلامي للتعامل أو التفاعل السياسي من منطلق الرؤية المقارنة والنقد المتقدم للعلاقة السياسية بين الصفوة واللاصفوة كما تطرحها نظرية الصفوة؟

خصائص الرابطة الإيمانية السياسية بين أهل الحل والعقد والرعية:

تقودنا الإجابة عن السؤال السابق إلي بحث خصائص الرابطة الإيمانيـة السياسـية<sup>(٥)</sup>

 <sup>(</sup>١) راجع د. علي شريعتي، العودة إلى الـذات، ترجمة د. إبراهيـم الدسوقي شتا، القـاهرة، الزهـراء للإعـلام
 العربي، ١٩٨٤، ص١٩١. وما بعدها.

 <sup>(</sup>٢) د. عبد القادر هاشم ومزي، الدواسات الإنسانية في ميزان الرؤية الإسلامية، الدوحة، دار الثقافة، ١٩٨٤،
 عن ٤٤.

<sup>(</sup>٣)د.عبد القادر هاشم رمزي، الدراسات الانسانية في ميزان الرؤية الإسلامية،مرجع سابق،ص١٠٨٠٠٠٠ ٩٤.

<sup>(</sup>٤) محمد عمد أمزيان، منهج البحث الاحتماعي بين الوضعية والمعيارية، مرجع سابق ص ١٤٦.

عبد الفادر عاضم رمزي، الدراسات الإنسانية في ميزان الرؤية الإسلامية، مرجع سابق، ص ١١٠.
 (٥) في تأصيل مفهوم الرابطة الايمانية باعتبارها وعاء بحنوي علي الرابطة الإيمانية السياسية وخصائص كل منها؛
 انظر: سيف الدين عبد الفتاح، التجديد السياسي والخبرة الإسلامية، مرجع سابق، ص ٤٤٥-٤٧٣.

التي تربط أهل الحل والعقد بالرعية في إيجاز.

الرابطة الإيمانية السياسية شكل خاص من أشكال العلاقة بين الحاكم والمحكوم كما تصوره الرؤية الإسلامية. بعبارة أخري هي العلاقة بين أهل الحل والعقد الذين يتولون تدبير أمور الأمة وإدارة مصالحها الدينية والدنيوية من حانب، وبين الرعية الستي يسوسونها على مقتضى النظر الشرعي من حانب آخر.

هذه العلاقة لها خصائها المترابطة والمتداخلة بحكم انبثاقها من معين عقائدي واحد، وهي في جملتها تعيير عن المباديء والقيم الإسلامية التي تربط الجسد الاجتماعي السياسي الإسلامي<sup>(۱)</sup>، في دلالتها السياسة، فالرابطة الإيمانية السياسية نلتبس في خصائصها بالمباديء والقيم الإسلامية، وقد تجسدت في التعامل السياسي بين أهل الحل والعقد وسائر الرعية، حيث القيم من خصائصها الشمول من حيث الموضوع والنطاق الشخصي، فلا يعرف الإسلام التجزئة في القيم بين الفردية والجماعية، وفصل السياسة وتجريدها عن الخلق والدين واعتبار أن لكل منهما ميدانه المستقل عن الآخر فصل مرفوض في الرؤية الإسلامية التي تعتبر أن الدبن والأخلاق المنبئقة عنه ضرورة حيوبة في النساط الإنساني الذي يعتبر التعامل السياسي فرعا منه (۱).

وتتلخص خصائص الرابطة الإيمانية السياسية في الآتي:

١- إنها رابطة عقيدية، فهي رابطة وارتباط، ربط بين أفراد الأمة في كيان واحد.

قالي تعالى: ﴿واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفوقوا﴾ (٢). وقال (صلى الله عيه وسلم) " تري المؤمين في تراحمهم وتوادهم وتعاطفهم كمثل الجسد إذا اشتكي عضو منه تداعى له سائر حسده بالسهر والحمى".

وقال (صلي الله عليه وسلم) "المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا ثـم شـبك بين أصابعه"(أ). فالعلاقة بين أهل الحل والعقد وسائر أفراد الأمة (الرعيــة) علاقــة ربـاط

<sup>(</sup>١) ترابط الكيان الاجتماعي والسياسي الإسلامي يمثل في قوته وتماسكه ترابط أعضاء الجسد الإنساني، كما بعبر الحديث: ترى المؤمنين في تراحمهم وتوادهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى عضو تداعى له سانر الجسد بالسهر والحمى.

رواه البخاري في الأدب باب رحمة الناس والبهانم ومسلم في البر والصلة (باب تراجم المؤمين وتعاطفهم ) عـن النعمان بن بشير. انظر البخاري بحاشية السندي جـ٤، مرجع سابق، ص ٥٣.

<sup>(</sup>٢) د. فتحي الدريني، خصائص التشريع الإسلامي في السياسة والحكم، مرجع سابق، ص ٣٧٨.

سيف الدين عبد الفتاح إسماعيل، الجانب السياسي لمفهوم الاعتيار لمدي المعتزلة ببن الادراك الذاتي والفيسم الاستشراقي،مرجع سابق، ص. ٩ - ٩١. آحمد فؤاد الاهواني، القيم الروحية في الإسلام، مرجع سابق ٩-١٥٠. (٣) سورة آل عمران، لأية (٢٠٢).

<sup>(\$)</sup> رواه البخاري في كتاب الأدب، ومسلم في كتاب البو. انظر البخاري بمحاشية السندي حـ٣، مرحع سابق. ص ٥٥.

يرفض الصراع ويستبعد النزاع ويحل محلها قيسم التواد والتراحم.. الخ، التي توحد ولا تفرق بين عناصر الأمة حاكمين ومحكومين. وهي عقيدية، بمعيني أن العقيدة الإسلامية وعاؤها الأكبر، فالتفاعل الساسي بين عناصر الكيان الاجتماعي الإسلامي يؤسس علي قواعد الشريعة الإسلامية، ويتم في إطار الالتزام بها، وهو في تفاعله وحركته يتغياها، حيث تصير حراسة الدين وتحسيد مقاصد الشريعة بشكل عام في الواقع الإنساني غاية كل علاقة سياسية.

١- إنها تقوم على المسئولية والواجب أكثر من قيامها على السلطة والحق، فقد سئل (صلى الله عليه وسم ): يا نبي الله، أرأيت إن قامت علينا أمراء يسألونا حقهم، ويمنعونا حقنا، فما تأمرنا ؟. فأعرض عنه، شم سأله (ثانية)، فقال (صلى الله عليه وسلم): اسمعوا وأطيعوا، فإنما عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم (١). فإثم التحاوز من قبل طرفي الرابطة يقع على المتجاوز الذي يخرج عن مطلوب الإسلام في هذه العلاقة، وهناك حديث أكثر دلالة في هذا الخصوص قوله (صلى الله عليه وسلم): "كلكم راع وكلكم مسئول عن رعينه، الإمام راع ومسئول عن رعيته... الحديث ."

وهذه النصوص عميقة الدلالة في هذا الخصوص، حيث تتحدد المسئولية في حالة الخروج عن الشربعة الإسلامية في التفاعل السياسي من كلا طرفي الرابطة، وهذه المسئولية:

أ- مسئولية دينية، يحاسب على التقصير فيها يوم القيامة، لأن الله سائلهم عما استرعاهم (٢)، وكذلك طاعة الرعية لأهل الحل والعقد فيهم واحب شرعي، التقصير فيه يوجب المسئولية الدينية والدنيوية، كذلك " على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره إلا أن يؤمر ، معصية، فإذا أمر ، معصية فلا سمع ولا طاعة (١).

ب- مسئولية دنيوية تطالب بها الرعية من كانت تحت رعايته، وتحاسبه أمام القضاء، وتعيده إلى الشرعية عملا بمبدأ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في توجهه للحاكم وللمحكوم، حيث تعم المسئولية كل أفراد الأمة عند حدوث أي خلل في

 <sup>(</sup>١) رواه مسلم في كتاب الإمارة انظر: صحيح مسلم بشرح النووي، الجنزء الثناني عشر، مرجع سابق، ص
 ٢٣٦.

 <sup>(</sup>۲) رواه البخاري في باب الجمعة في القري والمدن واللفظ له، ومسلم في الإسارة صحيح مسلم بشرح
 النووي، الجزء الثاني عشر، ص ٢٣١.

 <sup>(</sup>٦) جزء من حديث رواه البخاري في ذكر بني إسرائيل، ومسلم في الإمارة وصحيح مسلم بشرح النووي،
 الجزء الثاني عشر، ص ٢٣١.

 <sup>(1)</sup> رواه البخاري في كتاب الأحكام باب السمع والطاعة للإمام ما لم تكن معصية، ومسلم في كتاب الإسارة
 باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية وتحريمها في المعصبة

انظر: المنذري، مختصر صحيح مسلم جـ٧، مرجع سابق، ص ٩٣.

الممارسة ويكون خروجا علي الشرعية الإسلامية وطرفا الرابطة فيها سواء.

ومن منطلق تغليب المستولية والواحب على السلطة والحق في الرابطة الإيمانية السياسية، كان تصور فقهاء السياسة الإسلامية لواجبات الإمام (رئيس الدولية) ومستنايه (المؤسسات المعاونة له). وفي حالة قيامه بواجباته تلك فقد وجب على الرعية واحبات ينبغي أداؤها، النصرة والطاعة، فكلا طرفي العلاقة في حالة أداء لواجب أوجبه الشرع ووظيفة تستهدف تحقيق مهمة الاستخلاف في الأرض، ومن ثم فإن السلطة والحق ما هي إلا وسائل لتمكين طرفي العلاقة أو الرابطة الإيمانية السياسية من أداء وظيفتها وواجبها. ومن ثم فإن التميز بين الحاكم والحكوم تميز وظيفي يستبعد مفهوم التدرج الاجتماعي بكافة أشكاله حيث يقرر ابن جماعة ذلك فيقول: "وما سوي ذلك من واجبات الخليفة، فالسلطان فيه واحد من المسلمين له ما لهم وعليه ما عليهم من واحبات الخليفة، فالسلطان فيه واحد من المسلمين له ما لهم وعليه ما عليهم من فرض وسنة وطاعة ومعصية وحلال وحرام وغير ذلك من الأحكام"(۱).

مفهوم الاستعلاء الذي يرتبط بثنائية (سيطرة - خضوع) لا مكمان لمه في الرابطة الإيمانية السياسية، والطاعة أداء لواحب شرعي نابع عن موقف واع ملتزم وليست انقيادا أو خضوعا.

## ج- - الرابطة الإيمانية السياسية رابطة رعاية:

سبق أن أشرنا إلى حديث "كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته". الرعي والرعاية تعني الحماية، و والراعي الوالي، والرعية العامة، والرعاية حفظ، والمراعاة المحافظة والإبقاء على الشيء (٢). ومن هذا المنطلق اللغوي فإن أهل الحل والعقد ولاة، والرعية هم العامة المرعية من قبل الرعاة الذين يتولون حفظ أمور الرعية وصيانتها وتوجيهها نحو الخير والصلاح. ومقومات الرعاية يمكن تركيزها في الآتي، فضلا عن كونها مسئولية وتكليف، فهي:

#### حفظ وأمانة والتمان:

كلكم راع، وكلكم مسئول عن رعيته، أي حافظ مؤتمن، والرعية كل من شمله حفظ الراعي ونظره، وهي علاقة ارعواء، يمعني الرجوع والانكفاف عن كل انحراف أو خروج علي القيم والمقاصد الشرعية، وبالتالي فهي تلتبس بالرقابة والتناصح والاستجابة

<sup>(</sup>١) هناك من يعبر عن هذه الواجبات باعتبارهما (حقوق) الرعية على الراعي، والدي تعد واجبات الخليفة ومستنايه و (حقوق) الراعي على الرعية، وهي تعد واجبات الرعية نحو الراعي. مشال ذلك: - بدر الدين بن جماعة، ويلاحظ أنه تحدث عن واجبات وطيفية لكل طرف نحو الآخو.

انظر: بدر الدين بن جماعة، تمرير الأحكام في تدبير أهل الإسلام، مرجع سابق، ص ٧٠-٦١.

<sup>(</sup>٢) ابن منظور، لسان العرب، مادة (رعي)

للنصح.

يقول (صلي الله عليه وسلم): "ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهـو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة"(). وفي رواية: "فلم يحطها بنصحـه لم يجد راتحة الجنة". وفي رواية لمسلم: "ما من أمير يلي أمور المسلمين ثم لا يجهد لهم وينصح لهـم إلا لم يدخل معهم الجنة"(<sup>7)</sup>. ومن هذا النص، فإن الغش والخيانة أو التدليس بكافة أشـكاله لا مكان له في الرابطة الإيمانية السياسية بين أهل الحل والعقد ورعيتهـم، والخير ومهمة الاستخلاف مقصد رابطتهم.

## تلتبس الرعاية بالرفق والرحمة:

"اللهم من ولي من أمر أمني شيئا فشق عليهم فاشقق عليه، ومن ولي من أمر أمني شيئا فرفق بهم فارفق به "(1). الرعاية تستبعد الحجاب والاحتجاب عن الرعية ومصالحهم، "من ولاه الله شيئاً من أمور المسلمين واحتجب دون حاجتهم وخلتهم وفقرهم، احتجب الله دون حاجته وخلته وفقره يوم القيامة "(1).

وفي المقابل، فإن النصوص قد أكدت علي احترام ذوي الهيئات من الحكام لتحفظ لهم هيبتهم في النفوس.

"من أهان السلطان أهانه الله"(").

- الرابطة الإيمانية السياسية بين أهل الحل والعقد (رعاة الأمة وولاتها)، وبين رعيتهم رابطة الإيمانية السياسية تتمركز حول المصلحة الشرعية، ووحدة الغاية تستقطب النشاط الحيوي الإنساني بشكل عام والسياسي بوجه خاص، ومن ثم ينشأ التكافل السياسي بين أهل الحل والعقد وبين رعيتهم كأصل ملزم يتفرع عن مبدأ: (التكافل الاحتماعي)(1).

ومن ثم، تفسر المسئولية المتبادلـة بـين الحـاكم والمحكـوم أو بـين أهــل الحــل والعقــد

<sup>(</sup>١) رواه البخاري في الأحكام، باب من استرعي رعية فلم ينصح، ومسلم في الإمارة، بـاب فضيلة الإمام العادل وعقوبة الحائر والحث علي الرفق بالرعية والنهي عن إدخال المشفة عليهم.

<sup>-</sup> النذري مختصر صحيح مسلم، حما ص ٨٩.

 <sup>(</sup>۲) انظر: د. مصطفى سعيد الحن وآخرون، نوهة المتقين شرح ريساض الصالحين سن كلام سبد المرسلين و مرجع سابق، ص ۲۰۰.

<sup>(</sup>٣) المنذري، مختصر صحيح مسلم جـ٢، ص ٨٩.

<sup>(</sup>٤) رواه أبو داود في الخراج باب فيما يلزم الإمام من أمور الرعية، والترمذي في الأحكم بـاب عقوبـة الإمـام يفنن بابه امام الرعية، انظر: الترمذي: سنن الترمذي (الجامع الصحيح) حــ ٢ مرجع سابق، ٣٩٥.

٥١) حديث حسن صحيح رواه النرمذي، سنن الترمذي جـ ٣، مرجع سابق، ص ٣٤١.

<sup>(</sup>١) د. فتحي الدريني، محصائص التشريع الإسلامي في السياسة والحكم، مرجع سابق ص: ٩٥-١٠٢.

رعيتهم، أما هم فلأنهم رعاة وكل راع مسئول عن رعيته، وأما الرعية فــلأن مسئولية لحاكم عنهم لا تلغي مسئوليتهم هم، حــتي ولـو كــان حــاكمهم نبيــا مصطفـي، لقولـه مبحانه وتعالى: ﴿فلنسئلن اللّـين أوسل إليهم ولنسئلن المرسلين﴾(١).

إنها تلتبس بالعبادة، فكل نشاط حيوي يصدر عن الإنسان هو في نظر الإسلام مظهر للاعتقاد، باعتباره حوهره وروحه لا باعتبار بحرد ماديته الظاهرة، فالمعني الديني (العبادة) في الإسلام يتسع ليشمل مضمونه العمل بكافة صوره، فكان آيلا من حيث روحه وغايته - فضلا عن ماديته - إلى أن يكون عبادة، وعلي هذا يفسر قوله تعالي: هووما خلقت الجن والإنس إلا ليعبلون في الأساع مفهوم العبادة في الإسلام يشمل كافة ما يصدر عن الإنسان من عمل طوال حباته، إذا توخي الغرض الذي من أجله شرع (الله على ذلك فالنشاط السياسي أو الرابطه الإيمانية تلتبس بمفهوم العبادة باعتبارها من النشاط الإنساني الحيوي الذي تحتويه الحقيقة الدينية الإسلامية (أ). فحميس الولايات في الدولة الإسلامية - أو الإمارات مقصودها أن يكون الدين كله الله وتكون كلمة الله هي العليا (المحمد) فهن ولاية من هذه الولايات فساسها بعلم وعدل وأطاع الله ورسوله بحسب الإمكان فهو من الأبرار الصالحين، ومن ظلم وعمل فيها بجهل فهو من الفحار الظالمين، وإنما الضابط قوله تعالى: هوان الأبراو لفي نعيم وإن الفجاو لفي جعيم (الهون الفيات) والله المناب وإنها الضابط قوله تعالى: هوان الأبراو لفي نعيم وإن الفجاو الفي جعيم (الفيات الفابط والله بحديم) (القبار الفيات في والنا الفابط والله بحديم) (المناب الفيات الفابط والله بحديم) (الفيات الفيات والفيات في والنا الفيات والفيات والفي نعيم والذه الفيات الفيات والنا الفيات والفيات والمناب والم

وهكذا فإن الرابطة الإيمانية السياسية باعتبارها رابطة عقيدية تلتبس بالرعابـــة والحفظ، وتقوم على التناصح بـين طرفيهـا، وتـدور مـع الواحب والمسئولية أكـثر مـن

<sup>(</sup>١) سورة الأعراف، آية (٦).

<sup>(</sup>٢) سورة الذاريات، آبة (٦٥).

<sup>(</sup>٣) د. فتحي الدريني، خصائص النشريع الإسلام في السياسة والحكم، مرجع سابق، ص ١٠٢-١٠٣.

<sup>(4)</sup> في الحديث: إن ناسا فالوا با رسول آثة: ذهب أهل الدثور بالأجور يصلون كما نصلي، ويصومون كما نصوم، وبتصدفة، نصوم، وبتصدفون بفضول أموالهم. فال: أو ليس قد جعل الله لكم ما تصدقون بهه: إن بكل تسبيحة صدفة، وكل تكبيرة صدفة، ونهي عن المنكر صدفة، ونهي عن المنكر صدفة، ونهي عن المنكر صدفة، وفي بغضع أحدكم صدفة، والميضوف المنطق المنطق وهو معاشرة الرجل لزوجته) ضالوا يارسول الله أباني أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر ؟ قال: أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر ؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال كسان له أجر. المندري مختصر صحيح مسلم، حدا، ص ١١٤٩.

الحديث يفيد سعة مفهوم العبادة في الإسلام وأنه يشمل كل عمل يفوم به المسلم بنية صالحة وقصد حسن ولــو كان من الأعمال العادية الفطرية المباحة.

راجع شرح الحديث في د. سعيد مصطفي الحن وآخرون، نزهة المنفين، حــ١، مرجع سابق، ص ١٥١.

<sup>(</sup>٥) د. صلاح الدين بسيوني رسلان، الفَكر السياسي عنــد المـاوردي، القـاهرة، دار الثفافـة للنشـر والنوزيـع، ١٩٨٣، ص ٣١٧.

<sup>(</sup>٦) ابن تيمية، الحسبة ومستولية الحكومة الإسلامية، مرجع سابق، ص ١٧. والآيتان من سورة الانفطار (١٣) ١٤).

دورانها مع الحق والسلطة، والتكافل طابعها، والعبادة حوهرها وروحها، فإن الباحث يؤكد على تميز وخصوصية الرابطة الإيمانية السياسية بين أهل الحل والعقد وبين رعيتهم، وإنها من حيث خصائصها تختلف عن أشكال العلاقمه السياسية بين الحاكم والمحكوم كما تطرحها النظريات السياسية الغربية وخاصة نظرية الصفوة السياسية.

وننتقل الآن إلى محور آخر من محاور المقارنة بين الصفوة السياسية والرؤية الإســـلامية لأهل الحل والعقد.

# العنصر الثاني (مفهوم وخصائص القوة السياسية في ضوء الرؤية الإسلامية)

رأينا أن الصفوة السياسية - التي هي نتاج لكيان القوة، وكيفية توزيعها في المحتمع - تجد سندها وأساس وحودها أو تفسر في ضوء القوة، حيازة وممارسة، حيازة بالسيطرة على مصادرها، وممارسة بالتأثير على المجتمع، أو كما عبر بعضهم بالهيمنة علمي التوزيع الإكراهي للقيم، ويظهر ذلك في شكل سلطة ونفوذ أو تعادل بعملية صنع القرارات في المجتمع.

وقد سبق بحث الرؤية الإسلامية لشروط ومعايـير أهـل الحـل والعقـد الذيـن يتولـون تدبير أمور الأمة علي مقتضي النظر الشرعي.

وهنا يثور سؤال خلاصته: إذا كانت الصفوة السياسية تجد سندها وأساس وجودها في امتلاك القوة، بالسيطرة على مصادرها في المجتمع، وتمارس عن طريقها الضبط والتأثير السياسي فيه، وأن أهل الحل والعقد يمارسون أيضا نوعا من الضبط والتأثير في المجتمع؛ فهل يمكن القول إن جماعة أهل الحل والعقد يملكون قوة سياسية كالتي تملكها الصفوة السياسية عن طريق السيطرة على مصادر القوة في المجتمع ؟.

وبالتالي، هل يمكننا القول بأن اتفاقا ما قائم بين الجماعتين (الصفوة السياسية وأهـل الحل والعقد) من هذا الجانب ؟.

الإجابة عن هذا التساؤل تأتي من خلال التعرف على مفهوم القوة السياسية ذاته كما يراه منظرو الصفوة، والتعرف على الرؤية الإسلاميه لهذا المفهوم، يمعني تقييم هذه النظرة للقوة بعرضها على الرؤية الإسلامية.

مفهوم القوة من المفاهيم المحورية التي ترتبط بدراسة الظاهرة السياسية، ومن ثم يشار نقاش وجدل حول طبيعته وأشكاله وطرق قياسه (۱). ومن أهم التعريفات لمفهوم القوة، السياسية تعريفان تدور حولهما المناقشات المعاصرة لمفهوم القوة، وتنبع منهما تعريفات أمري للقوة، ويتمثلان في محاولة كل من "ماكس فيبر" وتالكوت بارسونز".

<sup>(</sup>١) راجع: شهرزاد عواد، كيان القوة السياسية في السودان، مرجع سابق، ص ٢١ ~ ٠١٠.

الرؤية الإسلامية لتعريف "ماكس فيبر" للقوة السياسية:

ينطلق "ماكس فير" في تحليله ورؤيته للقوة من منطلق الصراع في المحتمع، حيث إن القوة في مفهومه هي احتمال قيام فاعل ما في نطاق علاقة اجتماعية بتحقيق إرادتمه الخاصة رغم مقاومة الآخرين، وذلك بغض النظر عن الأساس الذي يقوم عليه ذلك الاحتمال<sup>(۱)</sup>.

وقد نبعت من تعريف "فيبر" للقوة عدة تعريفات أهمها: تعريف " روبىرت داهل" للقوة، حيث يري أن (أ) يمارس قوة علي (ب) بحيث يستطيع جعلم يقوم بعمل ما لم يكن يفعله دون ذلك. والقوة لديه أو النفوذ الإكراهي علي حد تعبيره يشتمل على عنصرين:

أ- إكراه سلبي وهو التهديد بإنزال عقوبات صارمة في حالة عدم الإذعان.

ب- إكراه إيجابي وهو منح مكافآت في حالة الإذعان وكثير ما يهمله الكتاب في تعريفهم للقوة. فالقوة أو النفوذ الإكراهي يتمثل في أنه يمكن للإنسان أن يؤثر علي (أ) ليعمل شيئا لم يكن ليعمله بمحض إرادته عن طريق وعـد يصـدره إليه بتحسين أحواله كإعطائه مكافأة أو بتهديده بإساءة أحواله كتغريمه، أو بالجمع بينهما (٢).

وبصرف النظر عن أوجه النقد التي توجه إلى تعريف "فيبر" للقوة وما ينبع منه من تعريفات، فإنه يفترض وجود علاقة الصراع والعداء في علاقه القوة حيث (أ) يقضي على مقاومة (ب)، وذلك يوحي بأن مصالح (ب) يضحي بها من أحل مصالح (أ)، ولكن ذلك يتجاهل أن علاقات القوة قد تكون علاقات ارتياح مشترك، حيث تكون القوة مصدرا يسهل تحقيق الأهداف لكل من (أ)، (ب) طرفي علاقة القوة (٢).

ويمكن من المنظور الإسلامي إبداء الملاحظات الآتية على التعريف الفيبري للقوة:

١- إن تعريف "فيبر" للقوة، يفترض وجود الصراع والعداء بين طرفي علاقة القوة (الصفوة السياسية والجماهير). وقد سبق الإشارة إلى أن الرؤية الإسلامية ترفض الصراع في الرابطة الايمانية السياسية بين أهل الحل والعقد ورعيتهم، ليحل محله قيم الرفق والحية والحب (<sup>1)</sup>.

٨٦-٨٠ نظرية القوة. مدخل في علم الاجتماع السياسي، الإسكندرية، ١٩٧٨من ١٠٠٠٠٠٠٠
 R, Dahl, On the Concept of Power, Op. Cit. pp. 202-203.

<sup>(</sup>٣) د. إسماعيل على سعد، نظرية القوة، مرجع سابق، ص ٩٤.

 <sup>(</sup>٤) عن عوف بن مالك قال: سمعت رسول الله (صلي الله عليه وسلم) يقول: حيار أنمتكم الذبن تجونهم ريحونكم، وتصلون عليهم ويصلون عليكم، وشرار أنمتكم الذين تبغضونهم ويغضونكم وتلعنونهم وبلعنونكم - المنذري، مختصر صحيح مسلم، حـ٧، ص ٩٣.

وهذا الصراع الذي يطبع علاقة القوة يرجع إلى طبيعة القوة كما يتصورها منظروها، واعتبارها امتيازا وقيمة في ذاتها، وأنها تراكمية، وبالتالي تصبح علاقة صراع مصالح بين أطراف الصراع، الأمر الذي تتحفظ عليه الرؤية الإسلامية كما سيبين فيما بعد.

ويمكن القول إن تعريف "فيبر" يقر الصراع بين المصالح ويبرره، لكن الرؤية الإسلاميه وإن كانت تعيرف بالصراع، أو بالأحري تعيرف بالنزاع بوصفه ظاهرة اجتماعية، يمكن أن تقوم وتبرز في الواقع الاجتماعي والسياسي، لكنها لا تبرره ولا تقف عند حد توصيفه، بل تذهب إلى تقويمه بالرد إلى الأحكام المقررة شرعا بخصوص موضوع المنزاع، وبذلك تعود الأوضاع إلى التوازن والاستقرار علي هذا الأساس الشرعي. يقول سبحانه وتعالى: ﴿فَإِنْ تَسَازَعَتُم فِي شَيء فودوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون با لله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا ﴾(١).

كما يقول: ﴿ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم﴾(٢).

١- التعريف الفيبري للقوة يجعل القوة مصدرا للشرعية، أو بعبارة أحري فإنه يجعل الأوضاع والترتيبات الناتجة عن علاقة القوة أوضاعا وترتيبات شرعية تسود وتسيطر في المجتمع، كما عبر أحد دارسي القوة "... لا شك في أن القوة بهذا المعني إن هي إلا عصلة الأشكال المختلفة للقوي التي تعمل وتتفاعل داخل النسق الاجتماعي، والتي ترسم في النهاية وتحدد الشكل والمسار اللذين يتخذهما النسق الاجتماعي السياسي "(٢)".

الرؤية الإسلامية تحدد مسبقا إرادة أهل الحل والعقد، التي تصير هنا واجبات ومسئوليات محددة النطاق بمطلوب ومقاصد الشرع، وليست رغبات أو مصالح خاصة لجماعة أو جماعات تمتلك القوة وتدير عن طريقها الصراع من أجل هذه المصالح، كما أن الترتيبات الناتجة عن ممارسة الضبط السياسي لا تصبح شرعية إلا إذا عرضت علي الأحكام الشرعية وانضبطت معها في ضوء العدالة بوصفها قيمة ضابطة للمارسة السياسية.

٣- الرعية - في مقابل اللا صفوة الذين تمارس في مواجهتهم القوة السياسية -لا يقاومون إرادة أهل الحل والعقد، وهم بصدد ممارستهم لواجباتهم السياسية، وتصير الطاعة واجبة دينا وليست انتزاعا بالقوة من خلال النفوذ الإكراهي بشقيه، وتصير كل من الممارسة من قبل أهل الحل والعقد والطاعة من قبل الرعية تصير عبادة، لأن كلا من الطرفين ينهض بواجبات شرعية تحقيقا لمهمة الاستخلاف في الأرض، والمقاومة في هذه

ر١) سورة النساء، اية (٩٥).

<sup>(</sup>٢) سورة الأنفال، اية (٦٤).

<sup>(</sup>٣) د. إسماعيل علي سعد، نظرية القوة، مرجع سابق، ص ١٠١.

الحالة سلوك سياسي غير شرعي(١).

 ٤ - عنصرا السلطان (المكافأت والعقوبات) محددان شرعا بالحدود والتعزيرات والعقوبات المقررة والأحر والثواب، والأمر لا يترك للتقدير الذاتي كما في حالة فاعلي القوة.

#### الرؤية الإسلامية لتعريف تالكوت بارسونز للقوة السياسية:

في محاولة لتحاشي تعريف القوة من منطلق الصراع اقترح " بارسونز" تعريف اللقوة من منطلق " الرضا والاتفاق" بين أصحاب القوة والخاضعين لها، حيث القوة لديه: "القدرة المعممة لضمان القيام بالتزامات ملزمة بواسطة وحدات في نسق احتماعي، وذلك عندما تصبح هذه الالتزمات مشروعة لارتباطها بالأهداف الجماعية، وعندما يتوقع في حالة التمرد والمقاومة اللجوء إلى الفرض عن طريق جزاءات سلبية موقفية (١). والقدرة المعممة هي القوة التي يمكن نقلها من علاقة إلى أخرى، والجزاءات السلبية الموقفية تعنى استخدام الحرمان المادي بالإضافة إلى الابتزاز المعنوي (١).

وبصرف النظر عن النقد الداخلي لمفهوم (بارسونز) للقوة، فإن الباحث يري في هذا التعريف حوانب يمكن أن تقبلها الرؤية الإسلامية، وفقا لفهمها ومنطلقاتها الخاصة، ومن ذلك:

١- إن القوة ضمان للقيام بالالتزامات الملزمة، ومصدر هذا الإلزام هو الارتباط بالأهداف الجماعية، فكأن اكتساب الشرعية أو مصدر الشرعية ليس امتلاك القرة وما تتمخض عنه من أوضاع، وإنما الأهداف الجماعية التي يقبلها كل من طرفي علاقة القوة (الصفوة السياسية واللاصفوة أو الجماهير) وهنا تصير القوة وسيلة تستخدم كضمان لتنفيذ الالتزمات الملزمة.

والرؤية الإسلامية تري القوة بمفهومها الإسلامي، وهي وفقا لتعريف "بارسونز الجزاءات السلبية بشكل حاص، الحدود والتعزيزات والعقوبات المقررة فقها، كل هذه وسائل تستخدم في حالة الخروج على الأحكام الشرعية المقررة، والتي هي موضع اتفاق وقبول، وبالأحري موضع إيمان واعتقاد من الأمة، وذلك على أن إقامة أحكام الشريعة وتجسيدها واقعا حيا في حياة الجماعة هي المهمة الأولي لأهل الحل والعقد، وأول

<sup>(2)</sup>T. Parsons, "On the Concept of Political Power, in: R. Lipset (eds): Class status and Power, (New York: The Free press, 1966), p. 244

<sup>(</sup>٢) د. إسماعيل علي سعد، نظرية القوة، مرجع سابق، ص ٥٩.

الأهداف الكبري لها.

وجه الاتفاق إذن في جعل القوة وسيلة في الرؤيتين، وإن اختلفًا في طبيعة القوة وحدودها وكيفية استخدامها.

٢- ويتفق تعريف "بارسونز" للقوة مع الرؤية الإسلامية في استبعاد مفهـوم الصراع في علاقة القوة، ورفض فهمها على أساس فكرة الإجبار والقهر وصراع المصالح، وهـذا ما تؤكد عليه الرؤية الإسلامية، على أن طاعة أهل الحل والعقد واجبة على الأمة وجوبا دينيا في غير معصية.

ولكن الفروق تظل قائمة بين الرؤيتين، حيث إن استخدام القوة في الرؤية الإسلامية مقيد بالضوابط والأحكام المقسررة، والقيم الضابطة للمارسة ومنها العدالة. كما أن الأهداف الجماعية ترتبط وتتحدد بالمقاصد العامة للشريعة وليست مطلقة أو متروكة لما تصطلح عليه الجماعة من أهداف كما في النظرية السياسية الغربية.

ومما سبق نتين مفهوم القوة السياسية كما تطرحه الدراسات الاحتماعية والسياسية، والتحفظات الرحماعية والسياسية، والتحفظات التحفظات مردها إلى طبيعة أو خصائص القوة السياسية كما يتصورها منظرو القوة والمي ترفضها الرؤية الإسلامية على الوجه الآتي:

الرؤية الإسلامية لخصائص القوة السياسية:

يتحدث دارسو القوة عن خصائص وطبيعة القوة، ويذكرون منها ما يأتي:

١- القوة هدف وقيمة تطلب لذاتها، أو أنها وسيلة لتحقيق الأهداف والحصول على القيم، ويقف وراء هذا الانقسام انقسام أيديولوجي، حيث يري الفكر الماركسي أن القوة السياسية وسيلة لتحقيق أهداف الطبقة المسيطرة اقتصاديا، بينما يميل الفكر الغربي إلى أن القوة قيمة من القيم التي يعمل الأفراد للحصول عليها لذاتها وليس لمجرد تحقيق أهداف أحرى (١).

والرؤية الإسلامية في هذا المجال تؤكد خصوصيتها، حيث ترفض اعتبسار القوة بحرد فيمة تطلب لذاتها، فالقوة حين تطلب لذاتها في غياب الضابط العقيدي تصير طغيانا يدمر أول ما يدمر أصحابها وحائزيها.

قال تعالى: ﴿فَامَا عَادَ فَاسْتَكْبُرُوا فِي الأَرْضُ بَغِيرُ الحَقِّ وَقَالُوا مِنْ أَشَدَ مِنَا قَـوةَ أُولِم يروا أَنَا اللهِ الذِي خلقهم هو أشد منهم قوة وكانوا بآياتنا يجحدون. فأرسـلنا عليهـم

<sup>(</sup>١) راجع: د. على أحمد عبد القادر، مقدمة في النظرية السياسية، مرجع سابق، ص ٢٢.

ريحا صرصرا في أيام نحسات لنذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنياك<sup>(١)</sup>.

وقال: ﴿ أُولَمُ يَسْيَرُوا فِي الأَرْضُ فَيَنظُرُوا كِيفُ كَانَ عَقَبَةَ الذَّيْنَ كَـانُوا مِنْ قَبلهـمِ كَانُوا هُمُ أَشْدُ مِنهُم قَوْةً وآثارًا فِي الأَرْضُ قَأَخَذُهُمُ اللهُ بَذْنُوبِهُمْ وَمَا كَانَ لَهُمْ مِنَ اللهِ مِنْ وَاقَ﴾ (٢).

هذه أمثلة ضربها القرآن علي ما يؤول إليه اعتبار القوة المادية هدفا يطلب لذاته، وفي غياب العنصر العقيدي ضابطا، حيث تؤدي إلى حب الاستعلاء في الأرض بغير الحق ظلما وعتوا.

والرؤية الإسلامية تعد القوة وسيلة لغاية، هذه الغاية محددة إلهيا بمقصود الشارع، بمعني المجال الذي تستخدم فيه القوة أو أغراض استخداها، وهي أيضا مضبوطة أو مقيدة في كيفية الاستخدام داخليا بالعدالة، وتستخدم هنا في حفظ الشرعية من إقامة للحدود وحماية للأموال وحفظ للحقوق على الوجه الذي رسمه الشارع، وخارجيا حيث الجهاد وسيلة لمساندة الدعوة، فيصير استخدام القوة هنا منضبطا بالقواعد الإسلامية المقررة فقها في باب الجهاد وآداب القتال.

فأما النصوص الدالة علي اعتبار القوة وسيلة لغاية كلية هي تحقيت "مهمة الاستخلاف في الأرض": قال تعالى: ﴿الدّين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا المزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن النكر و لله عقبة الأمور﴾ ٢٦.

فالتمكين في الأرض هو امتلاك القوة السياسية في أشمل معانيها. قال تعالي: وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث شاء أ. التمكين بهذا المعين يكون وسيلة من أجل إقامة الدين على قواعده المستقرة، وتجسيده واقعا حيا في حياة الأمة، والدين كله أمر بالمعروف ونهي عن المنكر في الداخل وفي الخارج على السواء، ويكون التمكين غاية ومقصدا لحمل المدعوة إلى الخارج (أ) وتبليغها للعالمين، حيث تصير القوة بمعين الجهاد مساندة للدعوة في انطلاقها في المجتمع المدولي. قال تعالى: ﴿وأعدوا هم ما آستطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم (أ).

فالقوة وسيلة لإرهاب العدو، عدو الله، وليس لإرهاب المسلمين<sup>(٧)</sup>.

<sup>(</sup>١) سورة فصلت؛ اية (١١)، (٦١).

ر ؟ (٢) سورة غافر، ابة (١٢).

<sup>(</sup>٣) سورة الحج، اية (١٤).

<sup>(</sup>٤) سورة يوسف، اية (٦٥).

<sup>(</sup>٥) انظر تأصيل مفهوم التمكين العقيدي وارنباطه بنفهوم الشرعية الإسلامية ص ٢١٠ وما بعدها.

<sup>(</sup>٦) سورة الانقال، أية (٦٠).

 <sup>(</sup>٧) قارن ذلك بالقوة وسيلة وهدفا في النظرية الساسية الغربية. د. على أحمد عبد القادر، النظربة السياسية، مرجع سابق، ص ١٤٢-٢١١.

والقوة السياسية لا حدود لها، يمعني أنه كلما حصل الإنسان على قدر منها تطلع إلى الاستزادة من ذلك إلى ما لا نهاية، سواء أكان ذلك بدافع نفسي أم اقتصادي أم سياسي أم غير ذلك إلى ما لا نهاية، سواء أكان ذلك بدافع نفسي لمن يمتلكها سياسي أم غير ذلك (١). وذلك ناتج من النظر إلى القوة على أنها تعطي لمن يمتلكها مكاسب وامتيازات، فهي تعطي الشرف والهيبة والشهرة واللذة (١)، ومن تم تصبح موضوعا للقتال والصراع بين من يملكون القوة وبين من يحاولون الوصول إلى القوة مس صفوات القوة المنافسة، أو بعبارة أحري صراع بين صفوة القوة القائمة والصفوة أو الصفوات المضادة من الباحثين عن القوة والسلطة.

والرؤية الإسلامية لهذه الخاصة من خصائص القوة السياسية تتركز فيما نقله أبو عبيد عن رسول الله (صلي الله عليــه وسـلم): "... نعـم الشــيء الإمـارة لمـن أخذهـا بحلهـا وحقها وبئس الشيء الإمارة لمن اخذها بغير حقها وحلها، تكون عليه يوم القيامة خزيـا و ندامة"(").

فالإمارة أو السلطة تتخذ قربة لله، ودينا كما عبر ابن تيمية، واتخاذهـا لأي غـرض آخر يخرجها من الحل والقربة إلى الله سن حيث المقصد إلى الريـاء المحـرم. وفقـه النيـة وضبطها في جميـع الأعمـال كبيرهـا وصغيرهـا مـع المقـاصد الشـرعية أمـر لـه أهميـة في الإسلام.

والنظر إلى القوة السياسية باعتبارها وسيلة تخول صاحبها امتيـازات تدخـل في بـاب الغـرم. قـال تعـالي: ﴿وَمِمَا كَانَ لُنْبِي أَنْ يَعْـل وَمَـن يَعْلُـل يَـات بمـاعْل يـــوم القيامة﴾ ('').

<sup>(</sup>١) المرجع السابق، ص ١٤٥.

<sup>(</sup>٢) هذا العني في خصائص القوة لم يكن غانبا في تحليل ابن خلدون للعصبية وغايتها، حيث يقرر أن الملك مو التفلب والحكم بالقهر، وصاحب العصبية إذا يلغ إلى رتبة طلب ما فوفها، فإذا بلغ رتبة السؤدد والاتباع، ورحد السيل إلى التغلب والقهر لا يتركه، لأنه مطلوب للنفس. المقدمة ص ٩٩ ٤ لأن الملك منصب شريف ملذوذ يشتمل علي جميع الخيرات الدنيوية والشهوات البدنية والملاذ النفسانية فيقع فيه التنافس غالبا، وفل أن يسلمه أحد لصاحبه إلا إذا غلب عليه فتقع المنازعة ونفضي إلى الحرب والقتال والمغالبة، المفدمة مرجع سابق، ص ٥٢١.

والجدير بالذكر أن هذا التحليل لابن خلدون خاص بالملك الذي مقتضاه النغلب والقهـر، وهــو في نظـره حــور وعدوان.وهو يختلف عن الملك الذي هــو مقتضــي السياســة العقليـة وأحكامهــا وهــو مذمــوم أيضــا لأنــه بغـير نور الله، أما المعتقد لديه فهو الملك القانم علي السياسة المفـروضة من الله بشارع يقررها ويشرعها.

راجع مقدمة ابن خلدون، مرجع سابق، ص ٥٧٦-٥٧٧.

<sup>(</sup>٣) أبوعبيدة القاسم بن مسلّم، الأسوال، تحقيق وتعليق محمد خليل همراس، القماهرة، دار الفكر. ١٩٧٦،ص١٩٧٦.

<sup>(</sup>٤) سورة آل عمران، اية (١٦١).

وفي الحديث: "والله لا يأخذ أحد منكم شيئا بغير حقه إلا لقي الله تعالي يجمله يــوم القيامة، فلا أعرفن أحدا منكم لقي الله يحمل بعيرا له رغـــاء أو بقــرة لهــا خــوار أو شــاة تيعر، ثم رفع يديه حتي رئي بياض إبطيه فقال: اللهم هل بلغت"(١).

وقد ركز أمير المؤمنين عمر بن الخطاب موقف أهل الحل والعقد من اعتبار السلطة أو القوة السياسية كسبا أو امتيازا بقوله: "... ألا وإني ما وجدت صلاح ما ولاني الله إلا بثلاث: أداء الأمانة، والأحد بالقوة، والحكم بما أنزل الله، ألا وإني ما وجدت صلاح هذا المال (مال الأمة) إلا بثلاث: أن يؤخذ من حق، ويعطي في حق، ويمنع من باطل، ألاوإنما أنا في مالكم كوالي اليتيم إن استغنيت استعففت، وإن افتقرت أكلت بالمعروف"(٢).

والقوة السياسية باعتبارها امتيازا وكسبا لأصحابها تصير في الرؤية الإسلامية مرادفًا لأكل أموال الناس بالباطل، والغصب السياسي والطغيان والعتو في الأرض.

هذا عن موقف الرؤية الإسلامية من خصائص القوة السياسية وكيف ترفض هذه الخصائص كما يتصورها دارسو القوة ومنظرو الصفوة السياسية، لما لها من رؤية خاصة من حيث المنطلق والطبيعة والمقصد.

الرؤية الإسلامية للضبط السياسي الذي يمارسه أهل الحل والعقد:

١- ويخلص الباحث إلى أن مفهوم القوة السياسية بمعني ممارسة الضبط السياسي من قبل أهل الحل والعقد لرعيتهم ليس غائبا في الرؤية الإسلامية، ولكنها قوة مقيدة استخداما بقيمة العدالة وبالحدود المرسومة لها في الشريعة، ومحددة غاية ومقصدا داخليا بإقامة الدين على قواعده المستقرة، وخارجيا بحماية الدعوة ومساندتها، بل القوة في الممارسة محددة من حيث الشكل بالحدود والتعزيرات والعقوبات المقررة في فقه الشريعة ومن حيث طبيعتها في اختلاطها بالعنصر العقيدي والأخلاقي. قال تعالى: ﴿لقد أرسلنا والمنينات وانزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس﴾ (٢٠).

<sup>(</sup>١) رواه البخاري في الهية باب من لم يقبل الهدية لعلة، ومسلم في الإمارة باب تحريم هدايا العمال. وعمن أبي خميد عبد الرحمن بن سعيد الساعدي رضي الله عنه قال: استعمل النبي رحلا من الأزد يقال له ابن اللتبسة علمي الصدقة فلما جاء حاسبه رسول الله (صلي اليه عليه وسلم). فقال الرجل: هذا ما لكم وهذا هدية. فقال النبي (صلي الله عليه وسلم) له: فهلا حلست في بيت أبيك وأمك حتي تأتيك هدبتك إن كنت صادقا. الحديث المذري، مختصر صحيح مسلم، حدس ٩٠.

<sup>(</sup>۲) د. محمد أحمد عاشور (جمع وتحقيق ونعليق) خطب أمير المؤمنين عمر بن الخطاب ووصابـــاه، الفــاهرة، دار الاعتصام، ۱۹۸۰، ص ۸۰.

<sup>(</sup>٣) سورة الحديد، آية (٢٥) وني دلالة ارتباط الحديد بالكتاب والميزان في الآية وارتباط العدالـة بـالقوة حيث الحديد هو وسيلة القوة. راجع: الفخر الرازي، التفسير الكبير،مرجع سابق، ج٢٩، بحلد٥١، ص ٢٤١-٢٤٢.

٢- القوة في المصادر الإسلامية لها مدلولها الخاص:

وتستعمل في القلب نحو قوله تعالي: ﴿ وَقَالُو مِنْ أَشَدُ مِنَا قُوهُ ﴾ [٧].

(ب) القوة ترتبط بأدوات العنف، عن عقبة بن عامر قال: سمعت رسول الله (صلي الله عليه وسلم) وهو علي المنبر يقول: "وأعدوا لهم ما استطعتم من قــوة.. ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي.".

فالقوة هنا تستخدم في العون من الخارج (خارج الذات) نحو قوله تعالي: ﴿قَـالَ لَـوَ أَن لِي بَكُم قُومَ﴾ (٢).

قيل معناه: من أتقري به من الجند، وسا أتقوى به من المال، نحو قوله سبحانه وتعالى: ﴿قَالُوا نَعُنُ أُولُو قُولُهُ سُبُولُهُ ﴿ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَنْ أُولُو قُولُهُ فِأْسُ شَدِيدٌ ﴾ (١٠).

وهذه الآية تدلنا على أن القوة ترتبط بالعدد والعدة وقوة الآلات، بالإضافــة إلى قــوة الأجساد، وهذه كلها من مستلزمات البلاء، والنجدة في الحرب<sup>(٥)</sup>.

٣- الفكر الإسلامي عرف مفاهيم ومصطلحات أحري في بحال القوة:

أ- المكنة والتمكين: قال تعالى: وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء ﴾(١).

ب- العصبية والتغلب أو الغلب، والمنعة (٧).

<sup>(</sup>١) سورة البفرة، آية ٦٣.

<sup>(</sup>۲) سورة فصلت، آبة ۱۰.

<sup>(</sup>٣) سورة هود، الاية (٨٠).

 <sup>(</sup>٤) سورة النمل، آلابة (٢٢).

وفي هذه المعاني: الراغب الأصفهاني، المفردات في غريب القرآن مرجع سابق، صص ٣٤٠.

<sup>(</sup>٥) راجع تفسير الآية في: الزمخشري، الكشاف، جـ٣، مرجع سابق، ص ٣٦٤.

<sup>(</sup>٦) سورة بوسف، آبة (٦٥).

 <sup>(</sup>٧) لفظ " العصبية" ورد في الأصول الإسلامية مرتبطا بالقوة. ففي الفرآن الكريم: (سورة القصص، آيه (٣):
 "ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولى الفرة".

والعرب تقول: فــلان لا تعصب ســلماته: بضرب مشلا لـلرجل الشديد العزيز الـذي لا يقهر ولا يستذل، والعصبية أن بدعو الرجل إلى نصرة عصبيته والنالب علي من يناوتهم ظــالمين كـانوا أو مظلومـين، راجع لــــان العرب، مادة عصب.

وما هو مذموم شرعا من العصبية لم يغب عن ذهن ابن خلدون،حيث أورد النصوص التي تدم العصبية=

حيث يقرر ابن حلدون في مقدمت أن الرياسة لا تكون إلا بالغلب، والغلب إنما يكون بالعصبية، فلا بد في الرياسة على القوة أن تكون من عصبية غالبة لعصبياتهم واحدة واحدة، لأن كل عصبية منهم إذا أحست بغلب عصبية الرئيس لهم أقروا بالإذعان والاتباع (1).

والعصبية والغلب عند ابن خلدون ليستا قوة مادية فحسب من عدد وعدة وعتده لكنهما تحتويان على الجانب العقيدي. فالقوة مادية ومعنوية، حيث يقرر أن الدعوة الدينية تزيد الدولة قوة على قوة العصبية التي كانت لها من عددها، والصبغة الدينية تذهب التنافس والتحاسد الذي في أهل العصبية، وتفرد الوحهة إلى الحق، فإذا حصل لهم الاستبصار في أمرهم لم يقف لهم شيء.

كما أن العصبية لازمة للدين، فالدعوة الدينية من غير عصبية لا تتم، فكل أمر تحمل عليه الكافة، فلا بد له من العصبية. وفي الحديث الشريف "..... ما بعث الله نبيا إلا في منعة من قومه"(٢)، والنموذج الإسلامي لنظام الحكم مقصوده الأساسي حمل الكافة على مقتضى الشرع والعقيدة، فيلزم له العصبية، وبعبارة الباحث يلزم توفر مقومات الضبط السياسي الشرعي لأهل الحل والعقد لممارسة دورهم وواجبهم المنوط بهم.

جـ الشوكة: من المصطلحـات الـتي تـدور في الفقـه السياسـي الإســلامي مـع القــوة وترتبط بها (الشوكة) قال تعالي: ﴿وَتُودُونُ أَنْ غَيْرُ ذَاتُ الشُّوكَةُ تَكُونُ لَكُم﴾<sup>(١)</sup>.

وغير ذات الشوكة هي العير، والشوكة كانت في النفير لعددهم وعدتهم، والشوكة هي الحدة، ومنها قولهم: شائك السلاح – أي تتمنون أن تكون لكم العير لأنها الطائفة التي لا حدة لها ولا شدة (٤٠).

<sup>-</sup> الجاهلية وتندب إلى اطراحها، ثم يقرر أن الشرع ليس مراده فيما بنهي عنه أو يذمه من أفعال البشر أو يندب إلى تركه وإهماله بالكلية أو اقتلاعه من أصله، وتعطيل القوي التي ينشأ عليها بالكلية، إنما قصده نصريفها في أغراض الحق جهد الاستطاعة حتى تصير المقاصد كلها حقا وتتحد الوجهة، وعلى ذلك فالعصيمة حبث ذمها الشارع وقال: لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم إن الله أذهب عنكم عيمة الجاهلية، الفخر والنخوة، فإنما مراده حيث تكون العصيمة على الباطل وأحواله ١٠٠ فإذا كانت العصيمة في الحق وإقامة أمر الله فآمر مطلوب، ولو بطل لبطلت الشراتع إذ لا يتم قوامها الا بالعصيمة " .

راحع: مقدمة ابن خلدون، مرجع سابق، ص ٥٩-٠٠٠

<sup>(</sup>١) مقدمة ابن خلدون، المرجع السابق، ص ٤٨٩ ·

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق، ص ٤٨٩.

<sup>(</sup>٣) سورة الأنفال: آية (٧)

<sup>(</sup>٤) نصة طلب الرسول (سلي الله عليه وسلم) وأصحابه لعبر فربش لقادمة من الشام عوضا لهم، وقعد تركوا الأخما والملك والمسالين وال

والشوكة قوة لازمة للسلطة ابتداء أو تأسيسا، حيث يقرر الغزالي أن شروط ابتداء الانعقاد (للإمام) قيام الشوكة وانصراف القلوب إلى المشايعة، ولا تتفق الإرادات المتناقضة والشهوات المتباينية علي رأي واحد إلا إذا ظهرت شوكته وعظمت نجدته وترسخت في النفوس هيبته ومهابته، ومدار جميع ذلك على الشوكة(١).

والشوكة جمعني القدرة على الضبط السياسي - من مقتضيات أهل الحل والعقد، ومنهم الإمام (رئيس الدولة)، حتى يتمكنوا من القيام بواجباتهم. يقول الغزالي: الصفة الأولي (للإمام) النحدة، ومراد الأئمة بالنحدة ظهور الشوكة وموفور العدة والاستظهار بالجند وعقد الأولوية والبنود والاستمكان بتضافر الأشياع والأتباع، من قمع البغاة والطغاة وبحاهدة الكفرة والعتاه وتطفئة ثائرة الفتن وحسم مواد الأرض قبل أن يستظهر شررها وينتشر ضررها.

وهكذا تتضح معالم الرؤية الإسلامية للقوة السياسية التي تحوزها الصفوة السياسية، ورأينا كيف تتحدد ورأينا كيف تتحدد ملامح الضبط السياسي الذي يمارسه أهمل الحمل والعقد في مواجهة الرعية مفهوما وحدودا وأشكالا ومقصدا، والإطار الذي من خلاله تتحدد القوة في الرؤية الإسلامية.

ثالثًا: أسس قيام الصفوة السياسية، والرؤية الإسلامية لشروط ومعايير أهل الحسل والعقد:

هذا هو الجانب الأحير في الرؤية المقارنة بين أهل الحل والعقـد والصفـوة السياسـية، وهو يتعلق بمؤهلات الصفوة السياسية، وهو ما يثير نقطتين:

ثانيتهما: يثار في هذا الخصوص موضوع "التجنيد السياسي" بمعيني الوظيفة التي بمقتضاها يتم شغل الأدوار في النظام السياسي، حيث يحدث تبدل في القائمين بهذه الأدوار لأسباب مختلفة كالموت والاستقالة والاستبعاد أو ظهور أدوار جديدة (٢) وهنا

<sup>(</sup>١) الغزالي، فضاتح الباطنية، مرجع سابق، ١٧٧.

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق، ص ١٨٢.

<sup>(3)</sup> G. Almond, Compartine Politics: A Developmental approach, (Boston: Littille Brewn: 1966), P.77.

تثور موضوعات مثل أنماط التجنيد والمعايير التي يتم التجنيد وفقا لها، حيث نجد التجنيد الارستقراطي (التوارث) ومعاييره تقوم علي الولاء للنظام أو لشخص الحاكم أو الالمتزام الأيديولوجي، أو القرابة والنسب، والنموذج الثاني للتجنيد هو التجنيد المديمقراطي الذي يؤسس معاييره علي أساس الاختيارات الموضوعية والإنجاز العلمي، والخيرة و الكفاءة، وامتلاك مهارات بحددة (١٠).

وقد رأي (موسكا) أن التجنيد للطبقة الحاكمة ينحصر في نطاقين، فهو أولا إما أن يكون في نطاق المنحدرين مسن الجماعة الحاكمة وهو الاتجاه الأرستقراطي، وإما أن يكون من الطبقات الدنيا أي من المحكومين وهذا هو الاتجاه الديمقراطي، وكلا الاتجاهين يوحد في النظم السياسية مع اعتلاف في درجة وجود أحدهما مع الآخر من وقت لآخر ومن مجتمع لآخر، فالمجتمع الذي تحكمه أرستقراطية مغلقة سوف يغلب سوف فيه الطابع الأرستقراطي في التجنيد، والمجتمع الذي تحكمه صفوة مفتوحة يغلب فيه الطابع الديمقراطي في التجنيد؟

وفي هذا الصدد، تؤكد الرؤية الإسلامية استقلالها وتميزها، إذ تري التكامل والجمع وبالأحري المزج بين العنصر العقيدي والشوكة ولا انفكاك لأحدهما عن الآخر وقد عبر عن ذلك ابن تيمية بقوله: "... ولما غلب علي كثير من ولاة الأمر إرادة المال والشرف وصاروا بمعزل عن حقيقة الإيمان في ولاياتهم، رأي كثير من الناس أن الأمارات تنافي حقيقة الإيمان وكمال الدين ثم منهم من غلب الدين وأعرض عما لا يتم الدين إلا به من ذلك، ومنهم من رأي حاجته إلى ذلك فأخذه معرضا عن الدين لاعتقاده أنه مناف لذلك، وصار الدين عنده في على الرحمة والذل لا في على العلو والعز، وهاتمان السبيلان الفاسدتان: سبيل من أقبل علي الدين ولم يكمله بما يحتاج اليه من السلطان والجهاد والمال وسبيل من أقبل علي السلطان والحرب ولم يقصد بذلك إقامة الديس، هما سبيل المغضوب عليهم، ولا الضالين الأولي للضالين النصاري، والثانية للمغضوب عليهم الهود (٢٠).

من هذا المنطلق فإن الرؤية الإسلامية ترفض اعتماد المصادر السابقة للقوة السياسية سندا لقيام الصفوة السياسية في غياب العنصر العقيدي والأخلاقي، حيث يؤدي ذلك إلى الطغيان والفساد السياسي بأشكاله التي أشير إليها سابقا، والمشال على ذلك ضربه القرآن الكريم على لسان فرعون مبررا طغيانه وتألهه السياسي بسيطرته على الموارد

<sup>(</sup>١) في أنماط التحنيد ومعاييره رعيوب ومزابا كل نمط راجع

S, Keller, Beyond the Ruling Class, Op. Cit., pp 186-192.

<sup>(2)</sup> G, Parry, Political Elites, Op. Cit., pp. 38-40

<sup>(</sup>٣) ابن تيمية، السياسة الشرعية، مرجع سابق، ص ١٨٩-١٩٠

السياسية متمثله في القوة الاقتصادية والسياسية. قال تعالى: ﴿ونادي فرعون في قومه قال يا قوم أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي أفلا تبصرون، أم أنا خير من هذا الذي هو مهين و لا يكاد يبين، فلولا ألقي عليه أسورة من ذهب أو جاء معمه الملائكة مقترنين، فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين، فلما آسفونا انتقمنا منهم فأغرقناهم أجمعين (١).

يقول ابن تيمية: " وإنما يفسد فيها (الإمارة) حال أكثر الناس لابتغاء الرياسة أو المال بها، وقد روي كعب بن مالك عن النبي (صلى الله عليه وسلم) أنه قبال: "ما ذئبان حائعان أرسلا في غنم بأفسد لها، من حرص المرء علي المال والشرف لدينه" (")، فأحبر أن حرص المرء علي المال والرياسة يفسد دينه، مثل أو أكثر من إرسال الذئبين الجائعين لزريبة الغنم، وقد أخبر الله تعالي عن الذي يؤتي كتابه بشماله أنه يقول: ﴿هلك عني سلطانيه﴾ ").

وغاية مريد الرياسة أن يكون كفرعون، وحامع المال أن يكون كقارون، فجاءت الشريعة بصرف السلطان والمال في سبيل الله، وإن انفرد السلطان عن الدين أو الدين عن السلطان فسدت أحوال الناس (<sup>1)</sup>.

ومن ثم تؤسس الرؤية الإسلامية شروط الصلاحية لأهل الحل والعقد على معياري القوة والأمانة. القوة معين الصلاحية للدور أو الواجب الوظيفي الذي يناط بكل عضو من أهل الحل والعقد في النموذج الإسلامي لنظام الحكم على الوجه السالف بيانه. والأمانة بمعني العنصر الأخلاقي والذي يطلق عليه البعض معيار العدالة أو الورع، وتؤكد الرؤية الإسلامية في ذلك على العنصر العقيدي باشتراطها العلم، وهو يختلف مقدارا من الإحاطة بالأحكام الشرعية المتعلقة بكل دور أو واجب وظيفي وحتي الوصول إلى مستوى الاجتهاد في كل فروع الشريعة.

من المنطلق السابق في جمع شروط أهل الحل والعقد بين معياري القوة والأمانة، فإن الرؤية الإسلامية تستبعد التوارث ومعايير التحنيد الأرستقراطي للصفوة، وتعتد فقط بمعايير الصلاحية كما تحددها الرؤية الإسلامية. وقد رد القرآن الكريم علمي إنكار بين اسرائيل أن يكون طالوت لا يملك اسرائيل أن يكون طالوت لا يملك المصادر الاقتصادية للقوة السياسية، قال تعالى: ﴿قَالُوا أَنِي يكون له الملك علينا ونحن

<sup>(</sup>١) سورة الزخرف الآبات من ٥١-٥٥.

<sup>(</sup>٢) رواه النزمذي في الزهد، النرمذي، سنن النزمذي، حــ؛ مرجع سابق، ص ١٦.

<sup>(</sup>٣) سورة الحافة، اية (٢٩).

<sup>(</sup>٤) ابن تبمية، السياسة الشرعية، مرجع سابق، ص ١٨٧-١٨٩.

أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال﴾(١).

ورفض القرآن زعمهم في معايير التجنيد السياسي (التوارث)، مصادر القـوة المتمثلـة في المال، وأرسي المعايـير الـيّ تعتـد بهـا الرؤيـة الإســلامية. قــال تعــالي: ﴿قَــال إن اللهِ اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم﴾.

كما تختلف الرؤية الإسلامية لأهل الحل والعقد عن نظرية الصفوة، حيث إن نظرية الصفوة معيث إن نظرية الصفوة تنطلق في تحديدها للصفوة السياسية وتفسيرها لأساس قوتها مس الواقع، سواء تمثل هذا الواقع في حاضر المحتمع السياسي موضوع الدراسة (الدراسات الأمريقية) فتفسر الصفوة من حيث هي صفوة في الواقع تفسيرا وصفيا تبريريا ليس أكثر، أو تنطلق في واقعيتها من الدراسة التاريخية للمجتمعات السياسية نحو التنظير السياسي.

الرؤية الإسلامية لأهل الحل والعقد تنطلق من العقيدة والشريعة (الوحي) سن حيث تحديدها لشروط أهل الحمل والعقد كأساس لشرعية توليهم لأمور الامة، ولا تعتد بالخروج عن هذه الشروط، مهما كرسها الواقع، بحيث لا تعتمد في إطار الشرعية الإسلامية ولا تقبل الأمر الواقع إلا في إطار الضرورات التي تبيح المحظورات، إذ لم يكن في الإمكان وضع الشرعية موضع العمل والممارسة.

إذن..... فالرؤية الإسلامية لأهل الحل والعقد وشروط صلاحيتهم تنسع سن خصائص هذه الرؤية في جمعها بين المثالية والواقع، ولا نقـول معيارية، حيـث الشروط محددة وحيا في ضوء الواقع العملي والحاجة الواقعية للمارسة السياسية.

والرؤية الإسلامية تؤكد على ضرورة وجود العنصر العقيدي والأخلاقي ممتزحا بالقوة السياسية، فتصير أكسيرا إسلاميا حديدا للقوة، حيث تجمع الرؤية الإسلامية بين الدين والقوة في إطار من التكامل، بحيث أن انفكاك أحدهما عن الآخر يعد فسادا للدين والدنيا.

كما أن الرؤية الإسلامية لا تعتد بما تعتد به نظرية الصفوة في معايير التحنيد السياسي، حيث تؤسس الرؤية الإسلامية في هذا الصدد على ضوء معايير الصلاحية التي تجمع بين الكفاية اللازمة عملا، والعلم الشرعي بأحكام وقواعد الواحب الوظيفى، مع تواجد العنصر الأخلاقي (الأمانة).

الصفوة تتحدد وجودا من منطلق دراسة الواقع السياسي والاجتماعي (دراسة أمبيريقية) وتوصيفية، سواء كان هذا الواقع حاضرا أو تاريخيا، بينما الرؤية الإسلامية في تحديدها لأهل الحل والعقد تنطلق من رؤيتها الخاصة والمحددة سلفا والتي تجمع من حيث

<sup>(</sup>١) سورة البقرة، ايه (٢٤٧).

الخصائص بين المثالية والواقع، والتي تستمد من نصوص الوحي قرآنا وسنة وما انداح حولهما من فكر.

من هذا الإجمال يخلص الباحث إلى القول بأن أهل الحل والعقد ليسوا صفوة سياسية كما تصورها منظرو الصفوة، وإنما هم جماعة قائصة على تدبير أمر الأمة الإسلامية، وتملك في طبيعتها وشروطها وقواعد ممارستها وخلفيتها العقائدية فضلا عن المنطلق والخاية هي في كل هذا تملك تميزا وخصوصية يجعلها تختلف في كل هذه الجوانب عن الصفوة السياسية.

ويمكن أن يخلص الباحث إلى الملاحظات الآتية من منطلق المقارنــة والتقييــم للصفــوة السياسية في ضوء الرؤية الإسلامية لأهل الحل والعقد.

أولا..... إن الرؤية الإسلامية لأهل الحل والعقد، وإن كانت تتفق مع نظرية الصفوة في القول بوحوب إقامة أهل الحل والعقد ومنطلقه والغاية من هذا الوحوب وتلك الحتمية يختلف اختلافها جذريها عنه في الصفوة، الأمر الذي يجعل هذا الاتفاق ظاهريا وشكليا فقط.

ثانيا.... في إطار التعامل أو التفاعل السياسي بين الصفوة واللاصفوة من ناحية، وأهل الحل والعقد ورعيتهم من ناحية أخرى، فإن الاختىلاف حذرى في خصائص العلاقة السياسية بين الصفوة واللاصفوة، وبين خصائص الرابطة الإيمانية السياسية بين أهل الحل والعقد والرعية، حيث ترفض الرؤية الإسلامية مفاهيم الصراع والمنافسة، يمعني المنازعة وثنائية السيطرة - الخضوع في هذه الرابطة، كما ترفض استبعاد عنصري العقيدة والأخلاق من هذه العلاقة، فقد رأينا كيف تقوم الرابطة الإيمانية السياسية في خصائصها على أساس من العقيدة وقيمها الأخلاقية الملزمة من الرعاية والرفق إلى التكافل، والتباسها بمفهوم العبادة.

ثالثا..... إن أهمل الحمل والعقد في علاقتهم بالرعية يمارسون نوعا من الضبط السياسي، وقد يبدو أن في ذلك اتفاقا مع الصفوة السياسية، حيث تمارس القوة السياسية في أشكالها المحتلفة تحقيقا لهذا الضبط، ولكن البون شاسع في طبيعة هذا الضبط وأساسه وغايته لدي الجماعتين (الصفوة السياسية وأهل الحل والعقد)، حيث ترفض الرؤية الإسلامية مفهوم القوة السياسية من حيث التعريف والخصائص أساسا لهذا الضبط، أو بالأحري لهذا القهر السياسي بين الصفوة والجماهير، كما أن طاعة أهل الحل والعقد لا تفسر في ضوء القوة وحدها، وإنما تفسر في ضوء الأساس الدين، حيث بحب طاعة أولى الأمر وحوبا دينيا بنص الكتاب والسنة، ومن ثم فإن الضبط السياسي هنا يختلف في طبيعته عن القهر السياسي المذي تمارسه الصفوة في علاقتها بالجماهير.

ورأينا كيف تؤسس الرؤية الإسلامية مفهومها الخاص للقوة مسن حيث المضمنون ومن حيث قيود الاستخدام شكلا وغاية ومجالات للاستخدام.

رابعا.... الصفوة السياسية تفسر وتجد سند وجودها في سيطرتها علي مصادر القوة الاقتصادية والسياسية والتنظيمية، في غياب العنصر العقيدي والأخلاقي، الأمر الذي تجعله الرؤية الإسلامية أساسا للطغيان السياسي.

# المبحث الثالث أهل الحل والعقد والجماعات الوسيطة (الحزب السياسي وجماعات المصالح)

إن البحث في مفهوم أهل الحل والعقد، ومحاولة التعرف على طبيعة هذا المفهوم، يثير سؤالا من منطلق المقارنة والتعرف علي موقع جماعة أهل الحل والعقد في النموذج الإسلامي لنظام الحكم بين الجماعات التي تطرحها نظرية النظم الساسية، هذا السؤال فحواه: هل يمكن أن تعد جماعة الحل والعقد حزبا سياسيا ؟ وإن لم تكن كذلك، فهل تعد جماعة من جماعات الضغط أو المصالح، وذلك لما لهذه الجماعات الوسيطة من دور كبير في الحياة الساسية كما تجسدها الخبرة المعاصرة؟

الإجابة عن هذا السؤال تقتضي التعرف علي مفهوم كل من الحزب السياسي وجماعات الضغط، وما تثيره من قضايا تتعلق بالنشأة والوظيفة، كل ذلك في ضوء الرؤية الإسلامية لمفهوم الحل والعقد(١).

أولا - أهل الحل والعقد والحزب السياسي:

الحزب السياسي تنظيم دائم - بمعني أنه لايستند في و جسوده على قيادة معينة - يتم على المستويين القومى والمحلى، وفي كلا المستويين يسعى الحزب للحصول على مساندة شعبية، بهدف الوصول إلى السلطة وممارستها من أحل تنفيذ سياسة محددة (٢).

والعنصر الحاسم في تعريف الحزب هو سعيه للوصول إلى الحكم، والاستيلاء على السلطة السياسية لتنفيذ برنامجه، فالحزب أداة للوصول إلى الحكم أو الاحتفاظ بالسلطة السياسية بناء على برنامج سياسي معين، ولكي يتمكن من ذلك لابد له من شكل من

<sup>(</sup>١) البحث في هذا الجانب لا يتعلق بموقف الإسلام من الأحزاب، وغا البحث هنا بيين طبيعة جماعة أهل الحل والعقد والحزب السياسي .

<sup>(2)</sup> J. La Palombara, and M. Weiner, Political Parties and Political Development, (princeton: University press, 1966). p. 6.

أشكال التنظيم ليستطيع تنظيم الجهود وتكتيل القوي في سبيل الحصول على أكبر عدد من الأصوات في الانتخابات (١).

ومصطلح الحزب في ضوء الرؤية الإسلامية ليس دخيلا على المصادر الإسلامية، فقد ورد اللفظ في القرآن الكريم. وفيه سورة كاملة (سورة الأحزاب). وقد ورد في السنة كثير من الأحاديث، فالحزب لغة جماعة الناس، والأحزاب حنود الكفار تألبوا وتظاهروا على الذي (صلى الله عليه وسلم). قال تعالى: ﴿وَتُمود وقوم لموط وأصحاب لئيكة أولئك الأحزاب ﴿ أَنَّ عليه وسلم). وقال: ﴿فَقطعوا أمرهم بينهم زبرا كل حزب بما لديهم فرحون ﴿ " كل طائقة هواهم واحد ( أ ) .

قال تعالى: ﴿ أُولِئكُ حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون ﴾ (٥) ، فإن الحزب من المنطلق اللغري تجمع بين الناس إما على الخير وإما على الشر، ومن ثم فإن اللفيظ لا يحمل أى ترجيح قيمي إلا إذا أضيف إلى ما يحدده ويضفي عليه القيمة حزب الله أو حزب الشيطان (١).

إن الرؤية الإسلامية ترفض ما يمكن أن يعد العنصر الحاسم في تعريف أو مفهوم الحزب؛ وهو التعلق بالسعي للوصول إلى السلطة من خلال المنافسة والصراع السياسي. فالنصوص صريحة في المنع ليس فقط من المنافسة والصراع من أجل السلطة والإمرة، بل بحرد طلبها والسعي إليها سبب مانع منها، فمن سأل الإمارة والسلطة وحرص عليها تسد عليه أبوابها. قال (صلي الله عليه وسلم): "إنا لا نولى علي هذا العمل أحدا سأله ولا أحدا حرص عليه"(٧).

هذا المنع من طلب الإمارة هو في حقيقته رفض للصراع من أحل السلطة وهو حوهر الظاهرة السياسية كما تطرحها النظرية السياسية الغربية، هذا الصراع يؤدي إلى

<sup>(</sup>١) د. علي الدين هلال، مدحل في النظم السياسية المقارنة، مرجع سابق، ص٦٣.

<sup>(</sup>۲) سورة ص، آية : ۱۳.

<sup>(</sup>٣) سورة المؤمنين، آيا : ٥٣.

<sup>(</sup>٤) ابن منظور، لسان العرب، مادة حزب.

<sup>(</sup>٥) سورة المحادلة، آية: ٢٢.

<sup>(</sup>٦) د- يفين عبد الخالق، المعارضة في الفكر السياسي الإسلامي، مكتبة الملك فيصل الإسلامية بالقاهرة. راجع في الاحزاب: د- سعاد الشرقاوي " النظم السياسية في العالم المعاصر " حدا، دار النهضة العربية القاهرة، ١٩٨٢. ص ١٩٦٨. مراجع رأيا في موقف الإسلام من الأحزاب السياسية وتشكيل الجماعات في السياسة في: خالد إسحاق، الأحزاب السياسية وتمط القيادة في اللولة الإسلامية، بحلة المسلم المعاصر: عدد ٤٤ يوليو سبتمر ١٩٨٥ من ١٩٨١.

 <sup>(</sup>٧) رواه البخاري في كتاب الأحكام. ومسلم في الإمارة: انظر صحيح مسلم يشرح النووي الجنزء الشاني عشر، مرجع سابق، ص ٢٠٢٠

نتائج لها خطرها على الأمة، فالآليات الحزيية كما هي فى واقع الممارسة ترفضها الرؤية الإسلامية (1)، هذا من حانب، ومن الجانب الآخر فإن الحرص علي الإمارة دليل اعتبارها امتيازا وسلطة وسيطرة وتمتعا، وهي مفاهيم سبق تبين رفض الرؤية الإسلامية لها، إذ تضع الإمارة موضع الواجب والعبء الثقيل والمسئولية أمام الله ثم أمام الأمة، وفقا لهذا فإنه لا يمكن أن نعد أهل الحل والعقد حزبا سياسيا من هذا الوجه.

ومن منطلق الدور الذي يؤديه الحزب فى الحياة السياسية نجد الحزب السياسي يقدم للمواطن أداة وطريقة لتنظيم نفسه مسع الآخرين الذين يشاركونه الرأي أو الفكر أو العقيدة السياسية وتجميع أنفسهم لممارسة التأثير على السلطة، ومن ثم يصير الحزب أحد قنوات الاتصال بين الحاكم والمحكوم.

الرؤية الإسلامية للرابطة الإيمانية السياسية بين أهل الحل والعقد وبين رعيتهم رابطة مباشرة لا تعرف الوسيط، إن العلاقة بين الحاكم والمحكوم في الرؤية الإسلامية هي علاقة بين اثنين يقف كل منهما من الآخر موقف مساواة لا يفصل أيا منهما عن الآخر أي عقبات اجتماعية أو نظامية (٢).

إن فكرة طغيان السلطة السياسية، ومن ثم ضرورة وجود جماعة وسيطة تحد من هذا الطغيان فكرة لا وجمود لهما في ظل قيمة العدالة باعتبارهما قيمة ضابطة للممارسة السياسية الإسلامية وشرطا من شروط الصلاحية للولاية العامة.

ويبرز في هذا الخصوص مبدأ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في توجهه للحاكم ومحاسبته على تجاوزه، إذ إن واجب كل فرد في الأمة أن يقوم به مباشرة ودون وسيط، ورفض الحاكم لتنفيذ مقتضي هذا الواجب خروج عن الشرعية، ومن ثم يين لنا أنه لا يمكن بحال أن نعد أهل الحل والعقد حزبا سياسيا من هذه الزاوية، حيث العلاقة السياسية مباشرة ولا تعرف الوسيط، وهنا نتذكر مفهوم الحجاب ونهسي السلطان عن أن يحتجب عن رعيته أو يغلق بابه دون الرعية.

وقد يفهم الحزب السياسي بأنه حركة تحدي للحاكم والسلطان بقصد تحقيق نوع معين من أنواع الإصلاح الدستوري (أو السياسي)، وبهذا المعني تصير كلمة الحزب مرادفا وتعبيرا عن المعارضة (٢) التي ترتبط بذلك الشكل من أشكال النظم السياسية، حيث تنقسم الحياة السياسية بين طرفين أحدهما في السلطة وهو الحكومة والتي تفف

<sup>(</sup>١) راجع: صفي الرحمن المباركفوري، الأحزاب السياسية في الإسلام القـاهرة، دار الصحـوة، ١٩٨٧، ص ١٤، ٢٨، ٢٩، ٨٤.

<sup>(</sup>٢) د. حامد ربيع (تحقيق وتعليق) سلوك المالك في تدبير الممالك، جـ ١، مرجع سابق، ص ٧١.

<sup>(</sup>٣) د. حامد ربيع (تحقيق وتعليق) سلوك الممالك في تدبير الممالك، ح. ١، المرجع السابق، صص ١١٦

منها موقف الضد أو الرفض، وتصير المعارضة في تلك المحتمعات تعبيرا عـن حريـة (الأقلية) في ان تعارض في مواحهة حق الأغلبية في أن تحكم.

أما المعارضة فى الرؤية الإسلامية فتفترق عن المعنى السابق لها حيث يمكن القــول إن المعارضة ما هي إلا اللفظ الشائع أو الاصطلاح السياسي المعاصر اللذي يستخدم فى نطاق الفكر السياسي ليصير تعبيرا عما أرسته الشريعة من مبدأ الأمر بـالمعروف والنهمي عن المنكر (١).

المعارضة فى الفقه السياسي الإسالامي جوهرها التصدي للانحراف عن النموذج الإسلامي الأمثل لنظام الحكم، وقواعد الممارسة السياسية كما أرستها الشريعة الإسلامية، ومن ثم فالمعارضة فى التصور الإسلامي سلوك لا يرتبط بشكل معين للحياة السياسية، ولا تشترط التنظيم الحزبي الذي تعرف المجتمعات الغربية، حيث يقوم بها المفرد دون اشتراط انتمائه أو عضويته فى تنظيم معين.

ومن ناحية أخرى فإن المعارضة لا تقوم على حق مستمد من الإرادات الشعبية التى أوصلت شخصا ما أو حزبا ما إلى الحكم، ولكنها واحب تكليفى بالقيام بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ومن ثم فلا يعنيها الوصول إلى السلطة بقدر ما يعنيها تصحيح الخطأ، ووقف المنكر الذي قامت لتعارضه (٢).

المعارضة في نظرية النظم السياسية الغربية تختلف عن مفهومها في الفقه السياسي الإسلامي في الوجوه الاتية:

١- الشريعة بأوامرها ونواهيها موجهة إلى الحاكم والمحكوم على السواء، ومن شم فإن ذلك التصور الغربي لمصطلح المعارضة الذي يقوم على انقسام الحياة السياسية بين طرفين: أحدهما يقوم بدور المعارضة، يواجهه التصور الإسلامي الذي يصير فيه الفرد حاكما ومحكوما في آن واحد حيث إن كل فرد (راع) وكل فرد مستول عن رعيته، ومن ثم المعارضة ليست دورا بقدر ما هي موقف يتخذه الفرد بغض النظر عن كونه حاكما أو محكوما متي ظهرت دواعيه الشرعية المتمثلة أساسا في القيام بالشورى، والأمر بالمعروف والنهى عن المنكر.

٢- النظرة العضوية التكاميلة المسيطرة على التصور الإسلامي للوجود السياسي والاجتماعي والتى من أهم آثارها أن يكون لكل عضو فى هذا الجسد دوره ولديه الصفات والمؤهلات الكفيلة بتمام تأديتها، ومن ثم فإن الاتجاه نحو وضع الشرائط والصفات - على النحو السابق - هو أهم ضامن لتمام تأدية العضو لوظيفته وبحيث

<sup>(</sup>١) راجع: د. نيفين عبد الحالق مصطفي، المعارضة في الفكر السايس الإسلامي مرجع سابق، ص ٢٨-٣٠

<sup>(</sup>٢) د. نيفين عبد الخالق، المعارضة في الفكر السياسي الإسلامي، المرجع السابق، ص ٣٦.

يصبح فقد هذه الشرائط بمثابة فقدان للأهلية والصلاحية التى تكفل للعضو البقاء فى وظيفته. ومن ثم فإن هذا الجسد السياسي الإسلامي إن كان يعرف توزيح الأدوار إلا أنه لا يعرف ذلك التبادل في الأدوار بين حكومة مرة ومعارضة مرة أخسري، فكل دور له أهله الذين لديهم الصفات والشرائط الكفيلة بتمام تأديته لهذا الدور، ومن شم فلا يمكن تصور تبادل الأدوار إلا إذا تم تصور إمكانية تبادل الصفات والشرئط المطلوبة لتمام تأدية الدور(1)، ومن ثم فإن شرعية المعارضة تعتمد علي اتصافها بصفات معينة هي صفات القائم بالأمر بالمعروف والنهى عن المنكر، بحيث إن فقد هذه الصفات يفقد المعارضة شرعيتها وتصير معارضة المعارضة نهيا عن المنكر واجبا.

والفرد في قيامه بالمعارضة (في الرؤية الإسلامية) إنما يقوم بهذا عن ولاية مباشرة بما عليه من واحب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فالمسلم ولى المسلمين ونائبهم وممثلهم جميعا في كل ما يتعلق بتطبيق الشريعة بما له من هذه الولاية، وتتمشل فيما يملكه الفرد المسلم من رفع دعوي الحسبة دون أن يقال لا مصلحة شخصية لك، بعكس الدعوي في النظم الوضعية حيث لا مصلحة فلا دعوي (٢).

الفكر السياسي الغربي ينظر إلى المعارضة من خلال مبدأ الحريسة الذي يصير تعبيرا عن حرية الفرد في أن يقرر بنفسه الطريقة والأسلوب الذي يعيش وفقه وعن حريته في أن يخالف الجماعة في ذلك، الرؤية الإسلامية ترفض ذلك، فالإسلام كل متكامل لايقبل التجزؤ أو التبعيض، ومن ثم فهو يؤحذ كله أو يترك كله، الحرية تقتصر على المدخول تحت مظلة الشريعة، ولا تتعداه إلى حرية الإنشاء هلا اكراه في الدين.

ومن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر . أما بعد قبول الدخول تحت مظلته فعليه الالتزام بالخضوع الكامل للقواعد الآمرة والناهية المنزلة، ولا يعني ذلك أن حرية الإنسان منقوصة، بل إن كمالها يتمثل في العبودية الله وحده، وهذا يحمل معني تحرره من كافة أنواع العبودية (أ)، وتجعل الهيمنة العليا للإدارة الإلهية على كل من الحاكم والمحكوم، وبهذا يقف كلاهما على قدم المساواة أمام القانون الإلهي، وهذا يعني أن السطة مقيدة بالأحكام الشرعية.

والخلاصة أن أهل الحل والعقد مكلفون بواحب الأمر بالمعروف والنهى عـن المنكـر، تعبيرا عن المعارضة لكل ما يخالف الشرع، باعتبارهم جماعة قادرة على ذلـك، وأن هـذا

<sup>(</sup>١) المرجع السابق، ص ٢٩-٣١، ٣٦.

<sup>(</sup>٢) د. مصطفى كمال وصفى، مصنفة النظم الإسلامية، القاهرة، مكنبة وهبه، ١٩٧٧ ص ٧٧.

 <sup>(</sup>٣) راجع: ابن تيميه، العبودية في الإسلام، نشره قصي محب الدبن الخطيب، القاهرة، ١٣٩٨ هـ، ص ١١٧ وما بعدها.

لا يعفى الأفراد من القيام بأداء هذا الواحب، ولا سيما حين يقصرون عن القيام به، والقيام به، والقيام به، والقيام به، والقيام به، الواحب لا يتوقف على الانتماء إلى تنظيم معين أو انطلاقا من الإرادة الشعبية التى تتمثل فى الهيئة الناخبة، ومن ثم فإن جماعة أهل الحل والعقد لا تعد حزبا من هذا الوجه أيضا.

يبقي فارق حوهري بين أهل الحل والعقــد والحزب الساسي، انطلاقــا مــن الموقـف العقائدي والعلاقة بين الدين والسياسة، حيث إن أهل الحل والعقد يديــرون أمــور الأمـة وفقاً لما تقتضيه الشريعة الإسلامية التي تهيمن علــي الوجــود السياســي تأسيســـا وحركـة ومقصدا.

الأحزاب السياسية التي أفرزتها الخبرة الغربية، وبالنظر إلى هذا الوجمه فإنه رغم أن نشأتها كانت على أساس ديني، وبسبب خلافات دينية، ومن أحمل مصالح وأهداف دينية، إلا أن ازدهار فكرة الفصل بين الدين والسياسة، وتبني مبدأ العلمانية في النظم السياسية الغربية جعل هذا الفصل يمتد إلى النظام الحزبي (١)، بحيث تصير الأحزاب في الفترة الراهنة من حيث طبيعتها تعيرا عن العلمانية، ودلالة هذا فيما نحن بصدده ألا يتعدي طرف على إختصاصات الآخر، وقيام جماعة دينية بنشاط سياسي فيه خروج على هذا المفهوم، لأن العمل السياسي والتنظيمات السياسية اختصاص أصيل للدولة طبقا للمبدأ.

ولذلك كان طبيعيا أن يشجب الداعون لمبدأ الفصل بين الدين والدولة كل محاولة لقيام جماعة دينية ذات صبغة سياسية، وهذا ما تؤمن به الغالبية العظمي من الأحزاب السياسية الحديثة القومية النزعة والعلمانية المذهب، والرؤية الإسلامية ترفض هذا الفصل بين الدين والسياسة، حيث إن الإسلام عقيدة وشريعة، والسياسة حزء من أحكامه، وبمعني آخر فإن الدين يحتوي السياسة، والسياسة فرع من فروع الدين (٢)

مما سبق نخلص إلى أنه لا يمكن بحال اعتبار جماعة أهل الحل والعقد تنظيما سياسيا بالمعني الحزبي، لأن الرؤية الإسلامية ترفض الحزب السياسي تعريفا ووظيفة وموقفا مسن الدين، أما أهل الحل والعقد فهى جماعة تدبر شئون الأمة وتنطلق من الشريعة وتستهدفها.

ثانيا – أهل الحل والعقد وجماعات الضغط:

إن جماعات الضغط تلعب في الواقع دورا مهما في الحياة السياسية في كل البلدان

 <sup>(</sup>١) د. فاروق عبد السلام، الاحزاب السياسية والفصل بين الدين والسياسة، مكتب قليوب للطباعة والنشر
 د.ت. ص ١٣٧.

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق، ص ١١٨ – ١٢٢.

لغربية، ودورها أكثر قوة بوجه خاص فى الولايات المتحدة الامريكية، وجماعات لضغط تنظيمات تقوم للدفاع عن مصالح معينة عن طريق التأثير على عملية صنع السياسات والقرارات الحكومية، بمعنى أنها تؤثر عليها لإرغامها على تحقيق مطالبها دون محاولة الوصول إلى السلطة، وهذا هو الفارق بينها وين الأحزاب.

ويرجع اشتراك جماعات الضغط في النشاط السياسي إلى أحد سببين:

الأول: أن يجد أصحاب المصلحة أعضاء جماعة الضغط أنفسهم في وضع يستحيل عليهم فيه حل مشاكلهم بالوسائل الخاصة التي بسين أيديهم، بمعني أن معونة سلطات الدولة تكون ضرورة لا غني عنها لحل مشاكل جماعة الضغط.

الثاني: عدم رضاء أصحاب المصالح عن طريق سير الأمور، وعن الأوضاع القانونية في المحتمع، ويدفع هذا الشعور بعدم الرضا أصحاب المصالح إلى السعي لتعديل النظام القانوني بالضغط لإصدار تشريعات ولواقح حديدة (١).

وبطبيعة الحال، فإن نشاط جماعات الضغط لا يتعلق بممارسة السلطة بشكل مباشر أو بمحاولة الوصول اليها، وإنما يتركز نشاطها في تحقيق مصالحها بالتأثير علي السلطة (٢٠)، بينما أهل الحل والعقد يباشرون تدبير أمور الأمة، وبالتالي فهم أصحاب الولايات العامة، ومن هذا الوجه فلا اتفاق بينهما من حيث الطبيعة.

حدير بالذكر أن الرؤية الإسلامية ترفض تصور وجود جماعات الضغط في النموذج الإسلامي لنظام الحكم لسببين:

١- إن القائمين على أمور ومصالح الرعية لا يحتجبون دون رعيتهم، حيث يقول (صلي الله عليه وسلم): "من ولاه الله شيئا من أمور المسلمين فاحتجب دون حاجتهم وخلتهم وفقره يوم القيامة (١٠).

٢- إن من الوسائل التي تستخدمها جماعات الضغط تقديم الأموال بسخاء (١)، هـذا أمر يدخل في باب رشوة الحكام المنهي عنه شرعا كما أي حديث ابن اللتبية الذي سبق.

ونخلص في ختام الباب إلى أن مفهوم أهل الحل والعقد يتعلق باعتبارهم جماعة تقـوم

 <sup>(</sup>١) راجع أسباب ذلك في: اندربه هوربو، القانون الدستوري والمؤسسات السياسية جـ١، مرجع مسابق، ص ٢١-٤١١.

<sup>(2)</sup> Hermery, M. Ehrmann, Interest Groups, in: International Encyclopedia of Social Sciences, vol. 7, op Cit, p. 486 0

<sup>(</sup>٣) الترمذي. سنن الترمذي، جـ ٢ مرجع سابق، صص ٣٩٥.

<sup>(</sup>٤) هوريو، القانون الدستوري والموسسات السياسية حـ١، مرجع سابق، ص ٤١١.

على تدبير أمور الأمة دينا ودنيا، وفقا لمقتضى الشرع الإسلامي، وقد تبينا أبعاد المفهوم وشروطه العامه، وكيف أنه مفهوم كلي يشمل بحموعة ن المفاهيم الفرعية المكونة لـه أو قل هو مفهوم يمثل نسقا من المفاهيم المترابطة بناء ووظيفة من حيث العناصر: المجتهدون الهل الحبرة والاختصاص من الفنيين، أمراء الأجناد. الخ، وتميز مفهوم أهل الحل والعقد عما يختلط به أو يتشابك من مفاهيم وظيفية أخرى: أهل الاختيار، المستشارون (أهل الشوري).

ثم وضحت الملامح المؤسسية لمفهوم أهل الحل والعقد باعتباره من الأبنية الوظيفية التي تنبع وتحدد بالرؤية الإسلامية تأسيسا وغاية، كمل ذلك في إطار من التميز والخصوصية التي تستمد من خصوصية المصدر العقيدي الذي ينبني علي أساسه مفهوم أهل الحل والعقد.

وقد برزت هذه الخصوصية للمفهوم وللرؤية الإسلامية التى استمد منها المفهوم بأبعاده وشروطه في مقارنته بالجماعات السياسية الأخري، حيث تبين تميزه عن مفهوم الصفوة السياسية والحزب السياسي وجماعات الضغط، كما أنه لا يختلط بمفهوم التكنوقراط، وليس بينهم (اكليروس) أو طبقة رحال الدين بالمفهوم الكنسي الذين يمكلون سلطة دينية كما حسدتها الخبرة الكنسية في العصور الوسطى.

هذه الخصوصية وهذا التميز الذي برز فى مفهوم أهل الحل والعقد وما يرتبط به من مفاهيم نظامية يؤكد وبحق أن الرؤية الإسلامية تملك منطقها الخاص بها، وبناءها المتميز الذي يعبر عن منظومة فكرية معينة، وهذه الخصوصية تنعكس وبالضرورة على اللغة التي هى أقنية الفكر، الأمر الذي يؤدي بنا إلى التأكيد على ضرورة تحديد المصطلحات والمفاهيم الخاصة بالفقه السياسي الإسلامي انطلاقا من المصادر الإسلامية دون التأثر بما يفرزه الفكر الغربي من مفاهيم هى بالتأكيد تحمل الخلفيات والمضامين الأيديولوجية الكامنة في منظومتها الفكرية.

وهذا بلا شك لا يؤدي فقط إلى الوضوح الفكري للرؤية الإسلامية، ولكن يوفر ثراء في منظومة المفاهيم الإسلامية الأصيلة التي ينبغي أن تخرج إلى الاستخدام الفكري وإلى الحياة الفكرية والعلمية. الباب الثاني دور أهل الحل والعقد (الغايات والمجالات)



### الباب الثاني

### دور أهل الحل والعقد (الغايات والمجالات)

فيما سبق تبين مفهوم أهل الحل والعقد من حيث أبعاده وشروطه المتعلقة بمن ينضوون تحته وفئاتهم ومؤسساتهم، ورأينا كيف يعبر هذا المفهوم الكلي عن إطار بسائي وظيفي، بمعنى اشتماله على بحموعة من الأبنية والمؤسسات لها وظائف معينة عبر عنها الفقه السياسي الإسلامي بالواجبات الكفائية أو ما أسماه البعض الفروض الاجتماعية العامة، وأهل الحل والعقد هم الذين تعينوا للنهوض بها وتجسيدها في بحال الحركة والممارسة السياسية.

ومن ثم، فإن البحث في هذا الباب يدور حول الحركة والممارسة، أي حول السدور، مضمونه الإسلامي .. كما سنرى- الذي يناط بأهل الحل والعقد في النموذج الإسلامي لنظام الحكم. ماهي أبعاد هذا الدور ومتغيراته أو مفرداته؟.

وهنا يثور عدد من التساؤلات حول مفهوم السدور، وهمو مدرك يرتبط بالأدبيات الغربية في العلوم الاحتماعية، ومدى قدرة هذا المفهوم بإطلاقاته الغربية على التعبير عن دور أهل الحل والعقد كما يطرحه الفقه السياسي الإسلامي، الأمر الذي يقتضي البحث عما يمتلكه ويفرزه الفقه الإسلامي في هذا الخصوص، وهو ما يتعلق بالبحث في الواحبات الكفائية التي يتعين لها أهل الحل والعقد.

ولنتفق ابتداء على أن الدور عبارة عن مجموعة من الأنشطة التي يقوم بها نسق معين باستمرارية وتواتر بقصد الوصول إلى مقصد معين، ومن ثم يمكن القول أن الدور وسيلة إلى هدف وغاية، وإذا كانت الوسائل والأدوات ترتبط بالمقاصد والغايبات، فإنه ينبغي البحث حول المقاصد التي يتغيها أهل الحل والعقد سبيلا إلى تحديد الأدوار التي تناط بهم لتحقيق وتجسيد هذه المقاصد، على أساس أن الدور يوحد لاحقا لوجود الغاية والتي يتحدد الدور على أساسها.

وبناء على هذه التوطئة، فإن البحث في هذا الباب يدور حول النقاط الآتية:

أولا: أهل الحل والعقد الأساس النظري للدور والمقصد.

ثانيا: أهل الحل والعقد والتمكين العقيدي.

ثالثًا: أهل الحل والعقد وتدبير الأمور العامة للرعية.



### الفصل الأول

### الأساس النظري لدور ومقاصد أهل الحل والعقد

بداية، فإنه من الضروري أن نتعرف على مفهوم الدور كما تطرحه نظرية الدور التي نشأت وتطورت في إطار علم الاجتماع بشكل خاص، وذلك تمهيدا لعرض هذا المفهوم على الرؤية الإسلامية من منطلق المقارنة، وصولا لما يطرحه الفقه السياسي الإسلامي في هذا الخصوص.

ومن منطلق الربط بين الوسيلة والمقصد، على أساس أن الدور وسيلة لتحقيق المقصد، فإن البحث يتطرق إلى بيان مقاصد أهل الحل والعقد، والتي تبركز في القيام على مصالح الرعية، ومن ثم تتعرض الدراسة لمفهوم ومضمون المصلحة وعلاقت بالمقاصد العامة للشريعة الإسلامية، وكيف تتحدد في ضوئها الواجبات الكفائيسة باعتبارها فروضا عامة على الأمة، وتعين للنهوض بها أهل الحل والعقد فيها.

ومن ثم يتحدد البحث في هذا الفصل في النقاط الآتية:

المبحث الأول: الرؤية الإسلامية لمفهوم الدور.

المبحث الثاني: أهل الحل والعقد ومصالح الأمة (مقصد الدور).

المبحث الثالث: أهل الحل والعقد والواجبات أو الفروض الكفائية (العامة) (بحـــالات الدور).

# المبحث الأول

## الرؤية الإسلامية لمفهوم الدور

للتعرف على الرؤية الإسلامية لمفهوم الدور كما تطرحه نظرية المدور وبالخصوصيات الإسلامية في هذا المحال، فإنه ينبغي التعرف بـادئ ذي بـدء على هـذا المفهوم في الأدبيات الغربية.

### مفهوم الدور في الكتابات الغربية:

يتحدد مفهوم الدور في الكتابات الغربية في إطار علم الاجتماع، حيث نشأت وتطورت نظرية الدور التي تعني بدراسة الأنماط السلوكية لأشخاص معينين داخل أنساق أو إطارات معينة.

والفكرة الأساسية لنظرية الدور تنبع من كون الأدوار ترتبط بالمناصب أو بالأوضاع الاجتماعية، وكل وضع له بحموعة من الخصائص السلوكية، ومن ثم تركز نظرية الدور

على الفرد وسلوكه(١).

وتقوم نظرية الدور على الفروض الآتية:

العض الأنماط السلوكية تعد صفة ثميزة لأفراد معينين يعملون في إطار معين.

٢- الأدوار غالبا ما ترتبط بأفراد يشتركون في هوية واحدة.

٣- الأدوار يحددها ويتحكم فيها إدراك الأفراد ومعرفتهم بالدور.

إلادوار تستمر جزئيا بسبب وظيفة الدور وبسبب أنها غالبا ما تكون منخرطة
 إنظم اجتماعية أكثر اتساعا.

الأشخاص القائمون بالدور يتم تأهيلهم للدور الذي يعهد اليهم (٢).

وهناك تعريفات عديدة للدور تتعدد بتعدد الدارسين لنظرية الدور التي تستخدم في بحالات معرفية مختلفة (٢٠٠). ومن بين الاستخدامات لمفهوم الدور والتي تهمنا في هذا المقام استخدامه لدى علماء الاجتماع، أو كما عبر أحدهم "الرؤية الاجتماعية للدور"، وهو مايعرف بالتفسير الوظيفي للدور المذي ينبشق من التحليل الوظيفي في علم الأحياء، والذي ينظر للنظام الاجتماعي على أنه حسد حي أو نظام موحد، هذا النظام هو بحموعة من المكونات أو العناصر ذات الاعتماد المتبادل.

هذه المكونات عبارة عن مؤسسات المجتمع وأبنيته التي تتكون لتحقيق أغراض معينة في المحتمع هي في الوقت نفسه أهداف الأفراد المكونين لهذه المؤسسات، وهنا يتحدث علماء الاجتماع عن دور المؤسسة في المجال أو الموضوع المعين باعتباره استخداما يشير إلى فاعلية المؤسسة في المحتمع. وهنا يثور مصطلح الدور الرظيفي Functional role.

وهناك رؤية لمفهوم الدور من وحهة النظر القانونية التي تعد الأدوار المؤسسية تعبيرا عن نظم للحقوق والواجبات<sup>(٥)</sup>، التي اعتبرت أغراضا في الرؤية السابقة، وهذا السرأي لا يفتئت على كون المؤسسات ذات فاعلية في المجتمع كما سبق.

إذاً فالدور من وجهة النظر الاجتماعية مفهوم قائم فعلا أو سلوك فعلمي، والمدور أو الأدوار نماذج من السلوك المتوقع بتاثير معين. ومن وجهة النظر القانونية مفهــوم شـرعي

<sup>(1)</sup> Brace J. Biddle, Role theory: Expectations, Identites and Behaviors, (New York: Acadamic press 1973). pp. 3-4

<sup>(2)</sup> Ibid., p8.

<sup>(3)</sup> Ibid., p. 56

<sup>(4)</sup> R. S. Downie, Roles and values: An introduction to sociol Ethics, (London: Methuen-co. ltd., 1961), pp. 124,125.126.

<sup>(5)</sup> Ibid., p. 127.

يشير إلى سلسلة من الحقوق والواجبات(١).

وقد ذهب أحد الدارسين إلى أن مفهوم الدور يمثل نوعـا مـن الممارسـات الســلوكية المتميزة التي ترتبط بموقع احتماعي معين، وتتســم نسـبيا بالاسـتمرارية والثبــات، ويمكــن التنبؤ بها. وعلى ذلك فإن هذا التعريف يقوم على عناصر خمسة هي:

أ- الأدوار هي سلوك.

ب- إن سلوكيات الأدوار متمايزة.

ج- هذه السلوكيات ترتبط بموقع احتماعي معين.

د- تتسم هذه السلوكيات بالاستمرارية والثبات النسبي.

هـ- يمكن التنبؤ بها<sup>(٢)</sup>.

هذا ويرتبط بمفهوم الدور مفاهيم أحرى أهمها:

1 – مفهوم المركز: Position

فقد يختلط مفهوم المركز بمفهوم الدور، ولكن البعض يفرق بين مفهوم المركز ومفهوم الدور على اعتبار أن المركز يمثل أحد نواحي بنيان الجماعة. فالمراكز يكتنفها ويحددها البنيان الاجتماعي، ومن ثم فإنه قد يطلق عليها اصطلاح المراكز البنيانية، أما مفهوم دور الجماعة فإنه يشير إلى الوظيفة المتعلقة بذلك المركز، وبذلك فإن مفهوم الدور يتعلق بالملوك المرتبط بالمركز<sup>(7)</sup>.

### Y- مفهوم الينية: Structure

البنية تعني النشاطات القابلة للملاحظة والتي تحدث بشكل منتظم متواتر مما يجعلنا نطلق عليها بنية أو نظاما، والنظام يشير-في أحد تعريفاته-إلي مجموعة من المتغيرات المرتبطة بظاهرة معينة تقوم بينها تفاعلات وعلاقات ارتباطية أكثر من تلك التي تجمعها مع أي نظام آخر، بحيث يمكن تمييز هذه المجموعة من التفاعلات عن المحموعات الأخرى(2).

وإذا كانت البنية تشاطات-كما سبق-فإنه يتم تحديد النشاط السياسي للأفراد في هذا الصدد على أنه-فقط-ذلك الجزء من النشاط الذي يكون متضمنا في العملية

<sup>(1)</sup> Ibid., p. 127.

<sup>(</sup>٢) محمد أحمد اسماعيل علي، دور المثقفين في التنمية السياسية، مرجع سابق، ص٣٢.

<sup>.</sup> B. J. Biddle, Role theory op. cit, p.91 ( 3 ) B. J. Biddle, Role theory op. cit, p.91 ( 3 ) و.على الدين هلال، مدخل ني النظم السياسية المقارنة، مرجع سابق، ص٧٠.

السياسية وليس النشاط الكلي الذي يكون الفرد منشغلا به.

ويشار إلى ذلك الجزء المحدد من نشاطات الأفراد الذي يكون متضمنا في العمليات السياسية على أنه الدور السياسي، والأدوار هي العناصر التي تكون كل النظلم الاجتماعية بما فيها النظم السياسية، حيث يؤدي عادة أفراد المحتمع كل على حدة أدوارا في تشكيلة النظم الاجتماعية، ناهيك عن النظام السياسي.

فالدور السياسي إذن يشكل إحدى الوحدات الأساسية في النظم السياسية، وهو يشير إلى المجموعات المحددة من الأدوار المتعلقة بظاهرة السلطة والدي تكون مرتبطة بيعضها البعض على أنها بنية، ولذا فكون المرء قاضيا هو دور، ومحكمة القانون هي بنية من الأدوار (١٠).

ومن منطلق كون مفهوم الدور وحدة من الوحدات الأساسية للنظام السياسي، فإنه يمكن الحديث عن النظام (البنية) الثانوي أو الفرعي على أنه يتكون من أدوار مترابطة متفاعلة (مثلا الهيئة التشريعية) وعلى النظام (البنية) السياسي بوصفه بحموعة من النظم (الأبنية) الفرعية المتفاعلة.

من هذا المنطلق يوصف النظام السياسي على أنه مكون من أدوار وأبنية ونظم فرعية متفاعلة، ومن ميول واتجاهات نفسية تسمى بالثقافة السياسية، وتؤثر في هذه التفاعلات (٢٠).

وهناك بحالان مهمان فيهما أبنية النظم السياسية:

الدى الذي يوجد عنده تمايز أو تخصيص في الأدوار والأبنية والنظم الفرعية السياسية.

ب- استقلال أو خضوع هذه الأدوار والأبنية والنظم الفرعية لبعضها البعض (T).

٣- مفهوم الوظيفة: Function

الوظيفة في الفكر الغربي تكتسب معاني متعددة بحسب الجحال الـذي تستخدم فيـه كالآتي:

أ- تشير في علم الرياضيات إلى الاعتماد المتبادل أو المتداخل بين متغيرين.

ب- تشير كلمة وظيفة إلى مجموعة من العمليات في داخل نظام معين.

<sup>(1)</sup> Almond and Bowell, comparative politics, op. cit., p.21.

<sup>(2)</sup> lbid., p. 22.

<sup>(3)</sup> Ibid., p. 24

- ج- الاستعمال الشائع لأداة ما.
- د- تشير إلى العمليات التي تتم داخل الأحسام الحية والتي تضمن استمرار الحياة في الجسد.
  - هـ- تشير أخيرا إلى إسهام عامل أو عنصر معين في بقاء النظام في حالة معينة (١).

ومن المعاني الشائعة لكلمة (وظيفة) استعمالها بمعنى (المنصب) أو الخدمة المعينة الـتي تؤدى خلاله، فهي بحموعة من الواحبات والمسئوليات التي تتطلب تعيين فرد أو أفراد للقيام بها <sup>(۱)</sup>.

وخلاصة مفهوم الوظيفة هو القدر المعين من العمل أو النشاط الـذي بناط ببنيـة معينة، ويتسم بالخصائص والسمات التالية:

- ١- التحديد والإلزام.
- ٢- توافر القدرة على القيام به.
  - ٣- الكلية والشمول.
  - ٤- التتابع والاستمرارية.
  - ٥- الارتباط عقصد معين<sup>(١)</sup>.

### البنية والوظيفة:

لقد رأينا من منطلق الربط بين البنية والدور، أن البنية مجموعة مترابطة ومتفاعلة من الأدوار، هذا من حانب، ومن حانب آخر وعلى المستوى الفكري والمنهاجي تم الربط بين البنية والوظيفة (13) مما سمي بالتحليل البنائي الوظيفي باعتباره منهجا أو أداة لتفسير ما تؤديه الأبنية السياسية من وظائف أساسية في النظام السياسي، فضلا عن كونه أداة للبحث العلمي.

<sup>(1)</sup> Arnast, Nagel, the Struture of Science (New York: Harcourt, Brace - World, 1961) P.523-525.

<sup>(</sup>۲ ) أحمد زكي بدوي، معجم مصطلحات العلوم الإدارية، الفاهرة، دار الكتب المصربة، ١٩٨٢، ص٧٥. (٣ ) حامد عبدالماحد السيد قويسي، الوظيفة العقيدية للدولة الإسلامية، وسالة ماحستير قسم العلوم السياسية، كلية الاقتصاد، حامعة الفاهرة، ١٩٨٩، ص٢١٩.

<sup>( 4 )</sup> حول تطبيق الوظيفة منهجا في النظرية السياسية والإضافة التي تحتلها في هذا المجال، راجع: W.G. Runciman, Functionalism as A method in political thought, in: Ali, A. Abdel Kader, op. cit., pp.173- 184.

وهذا النهيج (البنائي الوظيفي) من معطيات الاتجاه السلوكي في دراسة العلوم الاجتماعية عامة والعلوم السياسية حاصة، حيث أضحت المدرسة القانونية أو الدستورية في دراسة النظم السياسية قاصرة عن تقديم فهم حركي لظاهرة السلطة في المحتمع المعاصر، حيث تنطلق هذه المدرسة من دراسة المنظمة أو المؤسسات Institution والقواعد القانونية الحكومية والمعايير الوصفية الشكلية، ولا تتعدى ذلك إلى النشاط الفعلي للقوى السياسية وجماعات المصالح والنقابات....الخ.

ومن ثم قامت المدرسة السلوكية (١) في علم السياسية لتركز الاهتمام على التفاعلات السياسية ودراسة السلوك الفعلي لمن لهم أدوار سياسية. وعلى هذا الأساس، أصبح التمييز التقليدي للسلطات الثلاث السياسية (التشريعية والتنفيذية والقضائية) تمييزا منتقدا في ضوء المعطيات الفكرية أو النظرية للمدرسة السلوكية من ضرورة المعرفة بدور الأحزاب السياسية وجماعات المصالح ووسائل الاتصال السياسي في العملية السياسية.

وترتب على هذا التطور المنهاجي في التحليل السياسي استبعاد ذلك الفصل التعسفي بين السلطات الثلاث من حيث الاختصاصات والوظائف وضرورة التمييز بين الوظيفة Function من ناحية، والبناء Structure من ناحية أخرى، وأن هناك وظائف سياسية محددة تؤدي بواسطة نطاق متسع من الأبنية السياسية، وبمجموعة متنوعة من الأساليب، كما قد تؤدي بنية محددة عددا متناسقا من الوظائف".

ونتيحة لهذه التطورات المنهاجية في علم السياسة، فقد ظهرت كتابات أكاديمية تتبنى منهج تحليل النظم والمنهج البنائي الوظيفي في دراسة وتحليل النظمام السياسي. من رواد هذا الاتجاه دافيد ايستون الذي انطلق في تحليل النظام السياسي من فكرة (النظام) على النحو المشار إليه سالفا، واعتباره النظام السياسي مجموعة التفاعلات المتي تحدث في أي مجمع والتي تتم من خلالها عملية التخصيص السلطوي للقيم وهو يتكون من عناصر مينة (٢)

١- المدخلات:

حيث حمدد نوعين من المدخلات في النظام السياسي هي المطالب والتأييدات، وتحدث عن أنواع المطالب والتأييدات التي تنبثق ليس فقط من المجتمع الذي يكون النظام

<sup>(</sup>١) حول المنهج السلوكي في علم السياسة، راجع:

Robert A. Dahl, The Behavioral Approach in political science, in: Ibid., pp. 60-70

<sup>(2)</sup> Almond and Powell, compartive politics, op. cit., pp. 10-11.

<sup>(3)</sup> Easton, political system, op. cit., p. 50.

السياسي حزءا منه، وإنما تنبثق من النظام الدولي في شكل تهديدات، غروات، مساعدات...الخ.

٧- استجابة النظام السياسي والنخب أو القادة القائمين بأدوارهم في المجتمع للمطالب (المدخلات) حيث تؤثر المطالب في سياسات وأهداف النظام، بينما توفر التأييدات الموارد التي تمكن النظام السياسي من إنجاز أهداف، وهي قد تسمى عملية التحويل للمدخلات إلى المخرجات.

٣- المخرجات:

وتتمثل في السياسات والقرارات التي يصدرها النظام.

٤- التغذية الاسترجاعية:

وتتضمن تأثير المخرحات على بنية النظام السياسي من حيث اشباعها لمطالب قائمــة أو خلقها لمطالب حديدة(١).

وقد انبثق منهج التحليل البنائي الوظيفي عن منهج تحليل النظم؛ الذي نشأ على يد علماء الاجتماع وأشهرهم (بارسونز)، ثم نقله إلى علم السياسة وطوره أداة لتحليل النظام السياسي (ألموند)، حيث ركز على فكرة الوظيفة منطلقا للتحليل، على أساس أن القدرة على التفسير والتنبؤ في العلوم الاجتماعية تقوى حينما نفكر في الأبنية والمنظمات على أنها تؤدي وظائف في نظم، وبمقارنة أداء الأبنية والدور التنظيمي Regulation Role للثقافة السياسية عندما تؤدي وظائف مشتركة في كل النظم يمكننا تحليل النظم التي تبدو مختلفة حدا عن بعضها البعض (٢).

وفي نموذج (ألموند) للتحليل البنـائي الوظيفي للنظـام السياسي يضـع في اعتبـاره أن نشاطات أو وظائف النظم السياسية تنقسم إلى:

أولاً قدرات النظام السياسي:

وهذا الجانب يتعلق بالأداء الوظيفي للنظام السياسي أو الطريقة التي يؤدي بها عملمه باعتباره وحدة في بيئتها، وتنبثق أنسواع القدرات مباشرة من تحليل أنواع المدخلات والمخرجات، وتبعا لذلك تختلف النظم من حيث طبيعتها، وهذه القدرات عبارة عمن القدرة التنظيمية والاستخراجية والتوزيعية والاستجابية، وهي جميعا تتعلق بتدفقات النشاط من النظام السياسي، وإليه.

<sup>(1)</sup> D, Easton "An Approach to the Anolysis of political system, world political, April, 1957, pp. 383 - 408.

<sup>(2)</sup> Almond and Powell, comparative Politics, op. cit., p. 24.

تانيا - عمليات أو وظائف التحويل:

حيث يضيف في تحليله وظائف جديدة هي: التعبير عن المصالح، تحميع المصالح، الاتصال السياسي إلى الوظائف التقليدية لنموذج فصل السلطات وهي: صنع القاعدة، تنفيذ القاعدة، التقاضى بخصوص القاعدة.

تالنا - وظائف الحفاظ على النظام والتكيف:

حيث يجند الموظفون الرسميون في الأدوار المختلفة (دبلوماسيون وضباط حيش) ويجب أن يتقنوا كيفية أدائها، كما يجب أن تخلق أدوار حديدة، وهذه الوظائف لا تدخل في عمليات التحويل، ولكن لها تأثير على فاعلية الاتجاهات الداخلية للنظام، ومن ثم نؤثر على أدائه.

وهذه عناصر التحليل الوظيفي للنظام السياسي عند (الموند)(١).

ومما سبق، يتيين كيف تم الربط بين البنية والوظيفة في دراسة النظم السياسية.

ومن الاستعراض السابق يتبين الآتي:

(أ) الدور هو نوع من السلوك أو النشاط المتواتر والشابت الذي يرتبط بموقع احتماعي معين لتحقيق مقصد محدد.

(ب) الأدوار ترتبط بالأبنية حيث تشكل الينية مجموعة من النشاطات أو الممارسات السلوكية المتفاعلة والمترابطة فيما بينها والستي قد تشكل دورا تقتصر على أدائه هذه البنية، وقد تؤدي البنية أدوارا أخرى إضافية.

(ج) الوظيفة باعتبارها قدرا معينا من النشاط المتواتر والملزم والمرتبط بمقصد معين ترتبط-مفهوما - بمفهوم الدور، فالدور والوظيفة مصطلحان لمضمون واحد من وجهة نظر الباحث.

### الرؤية الإسلامية لمفهوم الدور:

على الرغم من الجوانب الإيجابية التي أسهمت بها نظرية الدور في الدراسات الاجتماعية، سواء في الجانب المنهاجي أو في الإطار الفكري، إلا أن مفهوم الدور كغيره من المفاهيم المتعلقة بالدراسات الاجتماعية يفتقر إلى التحديد، حيث يتسع نطاق نظرية الدور ليشمل الاهتمام بعدد كبير للغاية من المشاكل الاجتماعية (٢)، فضلا عن استخدام

<sup>(1)</sup> Ibid., pp. 28,29.

<sup>(2)</sup> Biddle, Role theory, op. cit., p.13.

مفهوم الدور استخدامات متعددة(١).

 (١) إن الدلالات اللغوية لمادة (دور) من بينها طاف حول الشيء، ودار عليه فيقال: فلان يدور على أربع نسوة أي يسوسهن ويرعاهن. ولعل في هذه الدلالة ما يتصل بمفهوم الدور كما يطرحه علماء الاجتماع والسياسة باعتباره سلوكا أو نشاطا.

ويقال: أدار على الأمر-أي طلب منه أن يفعله، وأدار الشيء جعله يدور، وأدار التجارة أي تعاطاها وتداولها من دون تأحيل. وفي التنزيل العزيـز ﴿إلا أن تكـون تجـارة حا**ضرة تديرونها بينكم**﴾(<sup>(۱)</sup>.

ويقال: أدار العمل، وأدار الآلة تولى تصريف الأمر فيهما، وأدار الرأي والأمر أحاط بهما<sup>(٣)</sup>.

وكما هو واضح، فإن هذه الدلالات جميعها لها علاقة بشكل أو بآخر بمفهوم الدور، سلوكا أو نشاطا، يصدر بتواتر معين وبقصد معين، وبكونه سلوكا مدركا أو مقصــودا ووليد التدبير والتفكير وليس وليد العشوائية.

(٢) إن مفهوم الدور ينبشق-كمايتين عن المدرسة السلوكية في الدراسات الاجتماعية، وبالتالي فهو يستبطن الخصائص المنهاجية والأسس الفلسفية التي تقوم عليها المدرسة السلوكية في التحليل الاجتماعي والسياسي من ضرورة النظرة المادية للكون والإنسان، واستبعاد كل ما هو معنوي وقيمي من دائرة العلم، ومن ثم اعتماد الإحساس وحده مصدر المعرفة، ونفي كل مصدر خارج هذا الإطار الحسبي التجريبي، حيث لا يعتبر الوجي مصدرا للمعرفة العلمية كما يتصورها أصحاب الوضعية، ولا وجود لمعرفة خارج دائرة المنهج التجريبي. فالدين يقع-في الوضعية-خارج إطار العلم.

والتنظير السياسي وفقا لهذا التصور الوضعي ينطلق من الواقع، مما هو كائن لا مما ينبغي أن يكون، فالواقعة أو الظاهرة أو الحادث أو الفعل في سياقيه الزماني والمكاني هو المنطلق<sup>(1)</sup>، حيث لا مجال للوحي أو الروح أو العقل، على أساس أنه لا يمكن إخضاع هذه المفاهيم للملاحظة، بينما التركيز -من وجهة نظرهم-فقسط على الملاحظة الدقيقة للسلوك الإنساني، فهو السبيل للوصول إلى تعميمات بطريقة علمية.

<sup>(1)</sup> Downie, Roles and values, op. cit., pp. 122 - 124.

<sup>(</sup>٢ ) سورة البقرة، آية (٢٨٢).

<sup>(</sup>٣ ) انظر: ابن منظور، لسان العرب، مادة (دور).

<sup>(</sup>٢) محمد محمد أمزيان، منهج البحث الاجتماعي بين الوضعية والمعيارية، مرجع سابق، ص٣٠.

من هذا المنطلق يأتي مفهوم الدور، حيث تعمل المحددات البيئية والتاريخية والقيم الثقافية عناصر مستقلة تشكل القواعد وتضفي الشرعية على السلوك المصاحب للدور السياسي داخل النظام السياسي، وكل دور في النظام له مجموعة من الحدود التي يؤدي انتهاكها إلى احتمال تغير النظام أو إبعاد شاغل الدور عن وظيفته (١).

القيم الثقافية المحددة للدور لا تعني قيما عقائدية أو دينية، وإنما تعني ذلك الشـق مـن الثقافة السائد في المجتمع، والمتعلق بظاهرة السلطة السياسية التي تمكن أعضاء المجتمع مـن أداء دورهم في المجتمع من حيث التمتع بالحقوق التي يوفرها لهم، ومن تحمل المسؤوليات التي يفرضها عليهم (٢).

الرؤية الإسلامية تدخل في اعتبارها الكيان المعنوي للوحود، والإيمان بعالم الغيب والشهادة، ومن ثم فإن الوحي هو المصدر الأصلي للمعرفة، وهي إذ تعتبر الواقع فإنها لاتحكمه، وإذا كان الدور-كما سلف-وسيلة لها غاية، وحركة ونشاطاً وممارسة ترتبط بمقصد معين، فإن الشرع (الوحي) هو المحدد لهذا المقصد، حيث يأتي الحديث عن المقاصد العامة للشريعة الإسلامية وكيف تتحدد في ضوئها المصالح الشرعية والضوابط الأصولية للمصالح.

والدور -باعتباره نشاطا، والبناء الذي يتشكل من بحموعة من الأدوار المتفاعلة - ينضبط في الأداء بالقواعد والمباديء النظامية التي تكمن خلفه، والتي تمثل الجانب الثابت المستمد من الوحي أي كما أن مجالات الأدوار ومضمونها يحددها الوحي أو الاجتهاد فيما لانص فيه، أو في مجال النصوص الظنية غير القطعية كما يبين فيما بعد.

(٣) مفهوم الدور كما تطرحه الدراسات الاحتماعية والسياسية على المستوى النظامي أو العام هو في دلالاته الإسلامية تكاليف وواجبات عامة، فرضت على سائر أفراد الأمة (واجبات كفائية)، بحيث إن الأمة بمحموعها يقع عليها أن تعمل على أن يؤدي الواجب الكفائي فيها، فالقادر بنفسه وماله على أداء الواجب الكفائي عليه أن يقوم به، وغير القادر على أدائه بنفسه عليه أن يحث القادر ويحمله على القيام به، فإذا أدى الواجب سقط الإثم عنهم جميعا، وإذا أهمل أغوا جميعا، أثم القادر لإهماله واجبا قدر على أدائه، وأثم غيره لإهماله حث القادر وحمله على فعل الواجب المقدور له،

<sup>(1)</sup> Raymond F. Hop Kins, Political Roles: Micro Analysis and Macro process, in: Garry D. Brewer and Ronald D. Brunner, political Development and change, A policg Approach, (New York: the Free press, 1979), p.249.

<sup>· \* )</sup> انقلر في مفهوم الثقافة السياسية: . Almond and Powell, Op.cit. pp. 23-24

 <sup>(</sup>٣) في الربط بين الوظائف والقيم والمقاصد الشرعية في الرؤية الإسلامية، انظر: حامد عبدالماحد السيد قويسي، الوظيفة العقيدية للدولة الإسلامية، مرجع سابق، ص١٨٦-١٩٠.

وهذا مقتضى التضامن في أداء الواحب<sup>(١)</sup>.

وإذا تعين للقيام بالدور بمضمونه الإسلامي (الواحب الكفائي) فرد معين أو أقيست مؤسسة أو بنية للقيام على هذا الواحب، فإنها تأثم إذا لم تقم بهذا الواحب على النحسو المطلوب، ومن ثم فإن شرعية أداء الواحب، والمسؤولية عن هذا الأداء ليست مسؤولية سياسية كما هو الحال في مفهوم الدور، بل هي مسئولية دينية تعرض المهمل أو المقصر في أداء الواحب للعقوبة في الآخرة. فالمسؤولية في الإسلام مسئولية شاملة واستغراقية سواء على مستوى المكلف أو على مستوى محتواها وأبعادها (٢).

وهذا من الخصوصيات التي يتميز بها الدور في دلالته الإسلامية عن التصور الذي تطرحه نظرية الدور في الدراسات الاجتماعية الذي يرتبط بالواقع المعاش زمانا ومكانا، ومحددا للدور من حيث طبيعته وحدوده وشرعيته.

(٤) الدور في دلالاته الإسلامية باعتباره واجبا كفائيا يتناول ماهو ديني كصلاة الجنازة، ودنيوي كالصنائع المحتاج إليها (٢) فهو نشاط شامل للدين والدنيا، عبادات ومعاملات، حيث لا يقتصر على ماهو سياسي دنيوي دون ما هو ديني، بل إن كافة وجوه النشاط الحيوي للإنسان يؤول إلى أن يكون عبادة، وفي مقدمتها النشاط السياسي، فمصالح الأمة الدينية والدنيوية معا هي أساس شرعية العمل السياسي وغايته. فالنشاط السياسي -في الرؤية الإسلامية -يشمل حفظ الدين، وهو في الوقت نفسه وسيلة تحقيق الدين في الواقع، ويتحدد بمقتضيات العقيدة الإسلامية مسارا ومقصدا(١).

وقد بان فيما سبق أن الأسس الفلسفية التي تقوم عليها نظرية الدور تستبعد كل ما له علاقة بالدين وتختزل الحقيقة الاجتماعية في حانبها المادي المحسوس، بحيث نضيق من نطاقها باستبعاد كل ما له علاقة بالوحي.

ومما سبق يمكن أن يخلص البحث إلى أن مفهوم الدور كما تطرحه الدراسات الاجتماعية والسياسية، لايصلح للتعبير عن النشاط الحيوي العام لأولى الأمر حلا وعقدا في النموذج الإسلامي لنظام الحكم، إلا إذا أحذت الفروق السابقة في الاعتبار، من حيث اعتبار الوحي مصدرا للمعرفة وعددا للدور مسارا ومقصدا وشروطا مؤسسية للقائم به على نحو ماسلف بيانه، مع مراعاة الشمول الموضوعي في بحالات ومضمون الدور.

<sup>(</sup>١ ) عبدالوهاب خلاف، علم أصول الفقه، دار القلم للطباعة والنشر، د.م، ١٩٧٨، ص١٠٩.

 <sup>(</sup>٢) كايد يوسف محمد عرقوش، طرق انتهاء ولابة الحكام في الشريعة الإسلامية والنظم الدستورية، مرجع سابة، ص ٢٣٢.

<sup>(</sup>٣ ) ابن عابدين، رد المحتار على الدر المختار، شرح الأبصار، ج١، القاهرة، مطبعة بولاق، ١٨٨٢، ص٣٩.

<sup>(</sup>٤) د.فتحي الدريني، خصائص التشريع الإسلامي، مرجع سابق، ص١١٥.

ومن الجدير بالذكر، ونحن في هذا الصدد، أن الفقه الإسلامي لم يعرف مصطلح الدور للتعبير عن الأنشطة والأفعال الواجبة، وإنما قدم بحموعة من المصطلحات البديلة ذات الأصالة في دلالتها: "الواجب الكفائي" و "الواجب العيدين" و "حق الله" و "حق العبد" و "الخطط" و "الولاية العامة" و "الولاية الخاصة"(١)، إلى غيرها من المصطلحات الي تتعلق بالنشاط العام والنشاط الخاص، وتبغي تحقيق المصالح العامة للأمسة أو المصالح الخاصة للأفرة اد.

وبذلك قد بان مفهوم الدور وما يتصل به من مفاهيم تطرحها الدراسات الاجتماعية والسياسية ، ومعالم الرؤية الإسلامية لهذا المفهوم. وقد سبق الربط بين المدور والمقصد على أساس أنه وسيلة لتحقيق العقيدة، والمقاصد أو الغايات توجد سابقة على الوسائل التي تتحدد في ضوفها، وأهل الحل والعقد-كما سبق بيانه-هم أصحاب الولايات العامة المتعينون للقيام بالواجبات أو الفروض (الكفائية العامة) التي أوجبها الشارع تحقيقا لمصالح العباد آجلا وعاجلا، ومن ثم فإن أهل الحل والعقد يناط بهم القيام على مصالح الأمة إيجادا وإنماء وهماية لها، وهذه الغاية من قيامهم أو توليهم للولايات العامة ووسيلتهم إلى هذه الغاية هي الواجبات الكفائية التي كلفهم بها الشارع الإسلامي-وقد تعينوا لها-والتي تمثل الجال الحيوي لدورهم، أو قل إن الواجبات الكفائية (العامة) تمشل مضمون دور أهل الحل والعقد-بالدلالة الإسلامية.

ومن ثم ينتقل البحث إلى النقطتين الآتيتين:

اهل الحل والعقد ومصالح الرعية (الغاية).

٢- أهل الحل والعقد والواجبات الكفائية (الوسيلة).

# المبحث الثاني

# أهل الحل والعقد ومصالح الرعية

## (مقاصد الدور)

تبين فيما تقدم أن الأدوار بمدلولها الإسلامي أو الأفعال التي أوجبها الشارع إنما هي سبيل إلى مقاصد، فالشارع الإسلامي حينما يكلف الناس بالأفعال لا يقصد من ذلك ما في تلك الأفعال من أعباء ومشقات محتملة معتمادة، ولا يريد إيلامهم ولا تحميلهم المشقات، وإنما يقصد تحقيق ما فيه محيرهم وصلاحهم وسعادتهم في الدارين، ويريد تحقيق ما يترتب على تلك الأفعال من المصالح<sup>(۱)</sup>.

<sup>(</sup>١) انظر: حامد عبدالماحد السيد قويسي، الوظيفة العقيدية، مرجع سابق، ص٣٣٢ ومابعدها.

<sup>(</sup>٢) د.عمر عبدا لله، سلم الوصول لعلم الأصول، مرجع سابق، ص٩٦.

فما هو مفهوم المصلحة في الرؤية الإسلامية؟. وما علاقته بالمفاهيم المماثلة في النظرية السياسية الغربية؟. وما دور أهل الحل والعقد في مصالح الرعية؟.

المصلحة في اللغة ترجع إلى مادة (صلح)، والمصلحة الصلاح والنفع، وصلح صلاحا وصلوحا أي زال عنه الفساد. والصلاح ضد الفساد، وأصلحه ضد أفسده، والمصلحة واحدة المصالح<sup>(۱)</sup>.

ومن هذه الدلالات اللغوية لمادة صلح يستنتج أن المصلحة بإطلاقين: الأول أن المصلحة كالمنفعة لفظا ومعنى.

الثاني تطلق المصلحة على الفعل الذي فيه صلاح بمعنى النفع، بحازا، من باب إطلاق اسم المسبب على السبب، فيقال: إن التجارة مصلحة وطلب العلم مصلحة، وذلك لأن التجارة وطلب العلم للمنافع المادية والمعنوية.

والمصلحة بهذا المعنى ضد المفسدة، فهما نقيضان لا يجتمعان، كما أن النفع نقيض الضرر، والمناسبة بين معنى المصلحة لغة ومعناها شرعا مناسبة واضحة (٢)، كما يبين من المعالجة.

ومفهوم المصلحة مفهوم شرعي له ضوابطه الأصولية وحدوده الشرعية لدى الأصوليين، كما تعرض فقهاء السياسة الإسلامية لمصالح الرعية باعتبارها غاية أو مقصدا للخلافة أو الإمامة، وهذا المفهوم في كلا الجانبين سواء أكان الجانب الأصولي أم حانب فقه السياسة والإمامة يختلف في أبعاده ومضمونه عن المفاهيم المماثلة التي تطرحها الدراسات السياسية في هذا الخصوص، واستحلاء لهذه الجوانب فإن البحث يدور فيصا يلي حول مضمون المصلحة عند فقهاء الإمامة والسياسة، ثم التعرف على أبعاده الأصولية عند فقهاء الأصول كيما يتم التعرف على الفروق بين مفهوم المصلحة الشرعية والمفاهيم المماثلة في الدراسات السياسية الغربية، ثم يتم التعرف على دور أهل الحل والعقد في مصالح الرعية.

### أولا - المصلحة مقصدا لنظام الحكم الإسلامي:

الفقه السياسي الإسلامي ينطلق من داخله في تحديده لمضمون مصلحة الرعبة غاية ومقصدا ينبغي أن يتوخاه أهل الحل والعقد من وراء دورهم أو نشاطهم الحيوي العام الذي يناط بهم القيام به، ومن القواعد الأصولية في هذا الصدد أن "التصرف على الرعية منوط بالمصلحة" ("كي نصل إلى تحديد مضمون مصلحة الرعية وطبيعتها في الفقه

<sup>(</sup>١) راجع ابن منظور: لسان العرب، المعجم الوسيط، مادة صلح.

<sup>(</sup>٢) د.حسين حامد حسان، نظرية المصلحة في الفقه الإسلامي، القاهرة، مكتبة المتنبي، ١٩٨١، ص٠.

<sup>(</sup>٣ ) السيوطي، الأشباء والنظائر، مرجع سابق، ص١٣٤.

السياسي الإسلامي، باعتبارها غاية أهل الحل والعقد فيما يناط بهم من دور في المجتمع السياسي الإسلامي، وبما يمكن الباحث من الوقوف على حقيقة علاقة دور أهل الحل والعقد في هذه المصلحة، لكي نصل إلى ذلك ينبغي أن يكون المنطلق تعريف فقهاء السياسة الإسلامية للخلافة كفكرة تعبر عن النموذج الإسلامي لنظام الحكم، ومن تعريفهم للسياسة الشرعية نشاطا أو سلوكا سياسيا يقوم به أولو الأمر أهل الحل والعقد في الأمة، حيث تركز هذه التعريفات في الجانبين على الغاية والمقصد، ولا تهمل في تعريفها الوظائف أو الأدوار بدلالتها الإسلامية (الواحبات) بحيث يمكن القول إنها تعريفات وظيفية وغائية.

فالإمام الماوردي يقرر أن الإمامة (نظام الحكم) موضوعة لخلافة النبوة في حراسة الدين وسياسة الدنيا(١).

وابن خلدون يسرى أن الخلافة همي "حمل الكافة على مقتضى النظر الشرعي في مصالحهم الأخروية والدنيوية الراجعة إليها، إذ أحوال الدنيا ترجع كلها عند الشارع إلى اعتبارها بمصالح الآخرة، فهي في الحقيقة خلافة عن صاحب الشرع في حراسة الدين وسياسة الدنيا به"(٢).

نظام الحكم الإسلامي إذاً له غايتان:

أولاهما حراسة الدين الإسلامي.

ثانيتهما سياسة الدنيا (المصالح الدنيوية) على مقتصى ومنهج هذا الدين ووفقًا لأحكامه.

ويؤكد على هذا المعنى صاحب المسامرة بقوله: "إن المقصود الأول من نصب الإمامة هو إقامة الدين على الوحه المأمور به من إخلاص الطاعات وإحياء السنن وإماتـة البدع، ثم النظر في أمور الدنيا وتدبيرها، فإن أمور المعاش إذا انتظمت لم يعد أحد علـى أحد، وأمن كل على نفسه وماله، ووصل كل ذي حق في بيت المال أو غيره إلى حقه، وحيننذ يتفرغ الناس جميعا لأمر دينهم فيقومون به على الوحه المطلوب<sup>(7)</sup>.

وهذا مايؤكد عليه تعريف الفقهاء للسياسة الإسلامية باعتبارها نشاطا أو سلوكا يصدر عن أولي الأمر أهل الحل والعقد، حيث ينقل ابن قيم الجوزية قول أحدهم: "السياسة ما كان فعلا يكون معه الناس أقرب إلى الصلاح وأبعد عن الفساد، وإن لم

<sup>(</sup>١ ) الماوردي، الأحكام السلطانية، مرجع سابق، ص٥.

<sup>(</sup>٢) این خلدون، مقدمة این خلدون، مرجع سابق، ص٧٨٥.

<sup>(</sup>٣) الكمال بن أبي شريف، المسامرة في شرح المسايرة للكمال ابن الهمام في علم الكلام، مصر، المطبعة الكيرى الاميرية، ١٣٦٧هـ، ص٢٥٠.

يضعه الرسول ولانزل به وحي"(١).

فأهل الحل والعقد بما يقومون به من واجبات أوجبها عليهم الشرع يستهدفون بهـذه الواجبات غاية ذات شقين:

أحدهما: "إقامة الدين أي جعله قائم الشعار على الوجه المأمور به من إخلاص الطاعات وإحياء السنن وإماتة البدع ليتوفر العباد على طاعة الله"(٢). وهذا يتحقق من خلال واحبات عدة تشكل عناصر دور أهل الحل والعقد فيما تصطلح عليه الدراسة "بالتمكين العقيدي".

ثانيهما: سياسة الدنيا بالدين-أي تدبير شئون الرعية وتنظيم وإدارة مرافقها وفقا لأحكام الشريعة وروحها نازلة على أصولها الكلية محققة أغراضها الاجتماعية ولو لم يدل عليها شيء من النصوص التفصيلية الجزئية الواردة في كتاب الله وسنة رسوله-وبحيث لاتكون مناقضة لنص أو قاعدة أو أصل من الأصول ألل وليقوم أهل الحل والعقد بتحقيق هذا المقصد، وهو ما تصطلح عليه الدراسة "تدبير الأمور للرعية" فلابد من النهوض بمجموعة واسعة من الواجبات العامة حتى تتحقق مصالح الرعية في شئونهم الاجتماعية والسياسية والاقتصادية وغيرها.

ويجتمع ما عده الفقهاء مقصدين للإمامة - كما رأينا - في مقصد واحد ذي شقين كما عبر الباحث، لأن جماعهما في مقصد واحد لنظام الحكم الإسلامي ركره ابن تيمية في قوله: "جميع الولايات الإسلامية مقصودها أن يكون الدين كله لله وأن تكون كلمة الله هي العليا، فإن الله سبحانه وتعالى إنما حلق الخلق لذلك وبه أنزل الكتب وبه أرسل الرسل وعليه حاهد الرسول والمؤمنون". قال تعالى: ﴿ وَمَا حَلَقَتَ الْجَنْ وَالإنس إلا للمحدون ﴾ (أ).

وهكذا فإن دور أهل الحل والعقد في النموذج الإسلامي لنظام الحكم يتول في غايت. إلى تحقيق معنى (العبودية) بمعناها الواسع الشامل لحركة الوجود في هذا الكون والـتزام مقصود الشرع ومطلوبه في هذه الجركة<sup>(°)</sup>.

وهنا ينتقل البحث إلى مضمون المصلحة عند الأصوليين بايجاز يقتضيمه المقمام ووفقا

<sup>(</sup>١) ابن قيم الحوزية، الطرق الحكيمة، مرجع سابق، ص١٣.

<sup>(</sup>٢) الكمال بن أبي شريف، المسامرة في شرح المسابرة، مرجع سابق، ص٢٦٥.

<sup>(</sup>٢) انظر: عبدالرحمن تاج، السياسة الشرعية والفقه الإسلامي، مرجع سابق، ص١٠-١١.

<sup>(</sup>٤ ) سورة الذاريات، آية (٥٦).

ابن تيمية، الحسبة ومسئولية الحكومة الإسلامية، مرجع سابق، ص٧.

 <sup>(</sup>٥) في المعنى الشامل للعبودية الذي يشمل حركة الوجود، راجع: ابن تيمية، العبودية في الإسلام، مرجع سابق، ص١٣٠٦.

للغرض من البحث.

### ثانيا - المضمون الأصولي للمصلحة:

لا يختلف علماء الأصول (أصول الفقه) في تحديدهم لمضمون المصلحة باعتبارها غاية شرعية، أو بعبارتهم "مقصدا شرعيا تتوخاه الأحكام التفصيلية" عنه في نظر من كتبوا عنها وتعرضوا لها في أبواب الإمامة والأحكام السلطانية، إلا من ناحية الهدف. فالأولون يدرسونها بصفتها دليلا شرعيا، والآحرون يدرسونها أو يعرضون لها مقصدا لنظام الحكم. فكما رأينا كيف تتول الإمامة (نظام الحكم) في غايتها النهائية إلى تحقيق معنى العبودية في حركة الوجود، على الجانب الأصولي ينتهي الإمام الشاطبي في موافقاته إلى المقصد العام من الشريعة الإسلامية "إحراج المكلف من داعية هواه ليكون عبدا لله اختيارا كما هو عبد لله اضطرارا"(١).

وقد عرف الإمام الغزالي المصلحة الشرعية المعتبرة -أي التي يعدها الشارع المصلحة الحقيقية بقوله: "أما المصلحة فهي عبارة في الأصل عن حلب منفعة أو دفع مضرة، ولسنا نعني به ذلك، فإن حلب المنفعة ودفع المضرة مقاصد الخلق، وصلاح الخلق (المصلحة) في تحصيل مقاصدهم، لكنا نعني بالمصلحة (والقول للغزالي) المحافظة على مقصود الشرع، ومقصود الشرع من الخلق خمسة وهو: أن يحفظ عليهم دينهم، ونقسهم، وعقلهم، ونسلهم، ومالهم. فكل ما يتضمن حفظ هذه الأصول الخمسة فهو مصلحة، وكل ما يفوت هذه الأصول الخمسة فهو مصلحة، وكل ما يفوت هذه الأصول الخمسة فهو مفسدة، ودفعه مصلحة "(").

ومن هذا التعريف يمكن استنتاج ما يأتي:

المصلحة في الأصل حلب النفع ودفع الضرر، وهذا يتفق مع معناها لغة.

٧- لايقصد بالمصلحة مطلق النفع ومطلق الضرر، وإنما يقصد بها حلب نفع أو دفع ضرر مقصود للشارع، ومعنى هذا أن الناس قد يعدون الأمر منفعة وهو في نظر الشارع مفسدة، وبالعكس، فليس هناك تلازم بين المصلحة والمفسدة في عرف الناس وفي عرف الشارع مفساحة الحقيقية هي المحافظة على مقاصد الشرع ولو خالفت مقاصد الناس، فإن الأخيرة عند مخالفتها للأولى ليست في الواقع مصالح، بل أهواء وشهوات زينتها النفس، وألبستها العادات والتقاليد ثوب المصالح، ولنتذكر مؤقتا مفهوم الصالح العام Public Interest وكيف تتحدد.

<sup>(</sup>١) الشاطبي، الموافقات، ج٢، مرجع سابق، ص١٢٠.

<sup>(</sup>٢) الغزالي، المستصفي من علم الأصول، ج١، مصر، المطبعة الأميربة، ١٣٥٢هـ، ص٢٨٦-٢٨٧.

<sup>(</sup>٢) انظر: الشاطبي، الموافقات، ج٢، مرجع سابق، ص٢٧،١٨،١٧.

٣- رحوع المصلحة إلى المقاصد الشرعية في الجملة شرط في اعتبارها مصلحة (١).

وترتيبا على ماسبق نتعرف بإيجاز على مقاصد الشريعة باعتبارها حوهر ومضمون المصلحة في الفقه السياسي الإسلامي، فالمقصد العام للشارع من تشريعه الأحكام هو تحقيق مصالح الناس بكفالة أو حفظ ضرورياتهم، وتوفير حاجياتهم وتحسيناتهم، حيث شرع الشارع أحكاما في مختلف مجالات الحياة لتحقيق أمهات الضروريات والحاجيات والتحسينات على المستوى الفردي وعلى المستوى الجماعي<sup>(7)</sup>. فهذه أقسام ثلاثة للمصلحة الشرعية من حيث قوتها في ذاتها، وهي من هذا الوجه تعد فيما بينها مراتب للمصلحة وهي في كل مرتبة من هذه المراتب الشلاث تدور حول المقاصد الخمس السابقة.

### 1- الضروريات من المصالح:

الضروريات من المصالح، هو ما لابد منه في قيام مصالح الدين والدنيا، بحيث إذا فقد لم تجر مصالح الدنيا على استقامة، بل على فسساد وتهـارج وفـوت حيـاة، وفي الأخـرى فوت النجاة والنعيم والرحوع بالخسران المبين<sup>٣)</sup>.

ويجموع الضروريات خمسة: حفظ الدين، والنفس، والعقل، والنسل، والمال. وقد شرع من الأحكام ما يكفل إيجادها وحفظها جميعا، وذلك لأن الدنيا المتي يعيش فيها الإنسان تقوم على هذه الأمور الخمسة، ولا تتوافر الحياة الإنسانية الرفيعة إلا بها، ولذلك كان تكريم الإنسان في المحافظة عليها<sup>(٤)</sup>.

١- أما الدين فمن الضروري حفظه وإقامته على أصول المستقرة، لأنه قوام المشل العليا للأمة التي تمتاز بها إنسانيا وحضاريا ويستهدفها سعيهم في حياتهم الدنيا تلبية لحاجة روحية وفطرية في الإنسان وهي فطرة التدين، وتحقيقا لأصالتهم في وجودهم المعنوي داخليا، وعلى الصعيد الدولي، أمة ذات خصائص ومقومات.

وقد جهد الإسلام في تشريعه السياسي بوجه خاص أن يحقق الوجود المعسوي للفرد والأمة والدولة على السواء، إذ هو المقصود من الوجود المادي<sup>(۵)</sup>. والشارع إنما يشرع أصول العبادات، كالإيمان والنطق بالشهادتين والصلاة والزكاة والصيام والحسج وغيرها لحفظ الديس من حانب الوجود حتى يكون هناك تدين في الواقع<sup>(1)</sup>. كما شرع

<sup>(</sup>١) راجع: د.حسين حامد حسان، نظرية المصلحة، مرجع سابق، ص٦-٨.

<sup>(</sup>٢) عبدالوهاب خلاف، علم أصول الفقه، مرجع سابق، ص١٩٨.

<sup>(</sup>٣) الشاطبي، الموافقات، ج٢، مرجع سابق، ص٤-٥.

<sup>(</sup>٤ ) محمد أبوزهرة، أصول الققه، مرجع سابق، ص٣٦٧.

 <sup>(°)</sup> انظر: فتحي الدريني، خصائص التشريع الإسلامي، مرجع سابق، ص٢٠٢-٢٠٤.

<sup>(</sup>٦ ) الشاطبي، الموافقات، ج٢، مرجع سابق، ص٥.

العقوبات الرادعة لكل حريمة تعد اعتداء على الدين الذي تؤمن به الجماعة، وتعد ضرورة من ضروريات الحياة لا تقل عن الحياة نفسها، فكانت الحرب (الجهاد القتالي) مشروعة لكل من أراد أن يصد الناس عن دينهم، ويعتدي على حرية عقائدهم، وكانت عقوبة المبتدع الداعي إلى بدعته والتارك لدينه المفارق للجماعة، مثل هذه الأحكام شرعت لتحفظ الدين ولتدرأ عنه كل اختلال واقع أو متوقع(۱)

ولتحقيق هذا المقصد، ألزم الشارع أهل الحل والعقد بالنهوض بمجموعة من الواجبات الكفائية (العامة)، يشكل كل منها عنصرا من عناصر الدور الدي يناط بهم في الحياة العامة للأمة، مثل الدعوة إلى التوحيد حارج الحسدود الإقليمية للدولة الإسلامية، والجهاد من أحل إزالة العقبات التي تحول دون بلوغ الدعوة في الخارج غايتها، والرقابة من منطلق الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في الداحل، وهذا موضع تفصيل فيما بعد.

٢- حفظ النفس وصون حقها في الحياة أداء لأمانة التكليف وعمارة الدنيا والإصلاح في الأرض. وحفظ النفس يشمل المحافظة على حق الحياة وحمايتها من كل اعتداء عليها بالقتل أو قطع الأطراف أو الجروح، كما أن من المحافظة على النفس المحافظة على الكرامة الإنسانية بمنع القذف والسب<sup>(١)</sup>. وسنرى كيف تدخل هذه الأحكام في عناصر دور أهل الحل والعقد في التمكين العقيدي وتدبير الأمور العامة للرعية مثل التدبير الاقتصادي.

### ٣- حفظ المال:

المال مقصد أساسي بالنسبة للفرد والأمة أو الدولة، فبالنسبة للفرد بـه قـوام حياتـه و تعطية حاجاته المتنوعة والمتحددة، وهو عون له في دينه ودنياه، أما الدولة فـملاك أمرها في النهوض بوظائفها وإقامة مرافقها وتنفيذ مشاريعها، ولايكون ذلـك إلا بالمال، وهـو سبب من أسباب القوة، ونحن مأمورون بإعدادها تمكينا للدولة من الدفـاع عـن كيانهـا ووجودها ونشر رسالتها الله.

ولإيجاد المال شرع وحوب السعي على الرزق وكسبه من طرقـه المشـروعة، وشـرع البيع والشراء والنشاط التحاري عمومـا، وإحيـاء الأرض المـوات (اسـتصلاح الأراضـي

<sup>(</sup>١) د.حسبن حامد حسان، نظرية المصلحة، مرجع سابق، ص٢٤.

<sup>(</sup>٢) محمد أبوزهرة، أصول الفقه، مرجع سابق، ص٣٦٧.

<sup>(</sup>٢) د. فتحى الدربني، خصائص النشريع الإسلامي، مرجع سابق، ص٢٢٨-٢٢٩.

الصحراوية)، والتنقيب عن المعادن في باطن الأرض وهو ما يسمى بالركاز. ولحفظ المال شرع حد السرقة، وتحريم الغش والاحتكار والاستغلال، وأكمل أموال الناس بالباطل، وتحريم الربا، والتبذير والإسراف... الخ<sup>(۱)</sup>.

### ٤ - حفظ العقل:

والعقل حوهر الفطرة الإنسانية ومناط التكليف والمسئولية، وهو سبب التقدم الإنساني والحضاري، ومن ثم شرع طلب العلم والنظر والتفكر، وحفظ العقول يكون بتحصينها من كل ما يشل طاقاتها الفكرية المتجددة وغير المحدودة، ويمنع كل سبب يفسد حركة العقل، ويمنع التضليل الفكري<sup>(۱۲)</sup>، وقبل هذا شرع حد الخمر<sup>(۱۲)</sup>.

#### ه- حفظ النسل:

وهو من المصالح الضرورية، فهو حافز النشاط الحيوي للأمل والعمل، وسبب بقاء النوع الإنساني، وتربية الناشئة تربية النوع الإنساني، وتربية الناشئة تربية تربط بين الناس بالإلف والائتلاف، وذلك بأن يربي كل ولد بين أبويه، ويكون للولد حافظ يحميه، وذلك اقتضى تنظيم الزواج، ومنع الاعتداء على الحياة الزوجية، ومنع الاعتداء على الخياة الزوجية، ومنع الاعتداء على الأعراض، ومن ثم شرع حد الزنى، وحد القذف، وتحريم الوأد، وحث الشرع على التناسل والتكاثر (أ).

### ٧- المصالح الحاجية:

هي المرتبة الثانية بعد الضرورات الخمس من مراتب المصالح، وهي ما يفتقر إليها من حيث التوسعة ورفع الضيق المؤدي في الغالب إلى الحرج والمشقة اللاحقة بفوت المطلوب، فإذا لم تراع المصالح الحاجية، دخل على المكلفين جملة الحرج والمشقة، ولكنه لا يبلغ مبلغ الفساد العادي المتوقع في المصالح العامة (٥٠).

فالحاجي من المصالح إذن هو الذي لايكون الحكم الشرعي فيه لحماية أصل من الأصول الخمسة، بل يقصد إلى دفع المشقة أو الحرج أو الاحتياط لهذه الأمور الخمسة، كتحريم بيع الخمر كيلا يسهل تناولها، وتحريم رؤية عورة المرأة، وتحريم الصلاة في الأرض المغصوبة، وكالرخص المخففة بالنسبة إلى لحوق المشقة بالمرض والسفر كإباحة الفطر للمريض والمسافر... الح.

<sup>(</sup>١ ) المرجع السابق، ص٢٢٩.

<sup>(</sup>٢) محمد أبوزهرة، أصول الفقه، مرجع سابق، ص٣٦٨.

<sup>(</sup>٢ ) المرجع السابق، ص٣٣.

<sup>(</sup>٤ ) المرجع السابق، ص٣٦٨.

 <sup>(</sup>٥) الشاطبي، الموافقات، ج٢، مرجع سابق، ص٥.

مثل هذه الأحكام شرعت لتحقيق مصالح، ولكن لاتصل الحاجة إليها إلى حد الضرورة وإن كان في شرعها تكميل لحفظ المقاصد الكلية ورفع الحرج والمشقة عن المكلف في ملابسة أسباب حفظها(١).

## المصالح التحسينية أو الكمالية:

هي الأمور التي لا تحقق أصل هذه المصالح ولا الاحتياط لها ولكنها ترفيع المهابة، وتحفظ الكراصة، وتحمي الأصول الخمسة، ومن أمثلتها في العبادات إزالة النجاسة والطهارات كلها، ومنها بالنسبة للأموال تحريم التغرير والخداع والنصب فإنه لا يمس ذات المال ولكنه يمس كماليا وهو إرادة التصرف في المال عن بينة ومعرفة وإدراك صحيح لوجوه الكسب والخسارة، فذلك من قبيل التحسينات لأنه حفظ لكمال الأصل (٢٠). ومن قبيل أجميل الحياة وتزينها وجعلها سهلة يسيرة.

### المصلحة الشرعية والمفهوم الوضعي للمصلحة (رؤية مقارنة):

ماسبق يعد فكرة عامة عن مضمون المصلحة في الفقه الإسلامي، وقبل التعرف على دور أهل الحل والعقد إزاءها يجب التعرف على الفروية، وفكرة الصالح العام Public Interest باعتبارها هدفا لحركة النظم السياسية في الداخل، وفكرة الصلحة القومية Wational Interest للحركة السياسية للدولة في النطاق الدولي.

كيف تتحدد المصلحة بمستوياتها المختلفة في التصور الوضعي؟ وكيف يملمك مفهوم المصلحة في الفقه السياسية المصلحة في الفقه السياسية وتميزا له أثره في ضبط الحركة السياسية واتسامها بالاستقرار؟، وتتجلى الفروق بين مضمون المصلحة في فقه السياسة الإسلامية والتصورات الوضعية في مصدر كل منهما وطبيعته.

فمن حيث المصدر نجد أن مفهوم المصلحة الشرعية ينضبط ويتحدد بالوحي (٢٦)، فهو يندرج في مقاصد الشريعة على نحو ما سبق ولا يعارض الكتاب والسنة، ومن ثم فالمصلحة تنقسم بحسب اعتبار الشارع إلى مصلحة شهد الشرع لاعتبارها بوحود الأصل الذي يشهد لنوع المصلحة أو الجنسها، وهذه هي المصلحة المعتبرة أو الحقيقة، والمصلحة التي شهد الشرع لبطلانها وهي مصلحة ملغاة لأنها في حقيقتها ليست مصلحة، وإن ظنها أحد مصلحة، والمصلحة التي لم يشهد الشرع لبطلانها ولا

<sup>(</sup>١) د.حسين حامد حسان، نظرية المصلحة، مرجع سابق، ص٢٩.

<sup>(</sup>٢ ) عحمد أبوزهرة، أصول الفقه، مرجع سابق، ص٣٧٣.

<sup>(</sup>٣ ) حول الضوابط والحدود الشرعية لمفهوم المصلحة راجع:

د.محمد سعيد البوطي، ضوابط المصلحة في الشريعة، دمشق، المكتبة الأموية، ١٩٦٧، ص١٩ ١-٢٧٥.

لاعتبارها، ويطلق عليها المصلحة المرسلة(١).

وقد يقسم الفقهاء المصالح باعتبار الحاجة إلى جلبها أو دفع الفساد عن أن يحيق بها، إلى مصلحة قطعية: وهي التي دلت عليها أدلة من قبيل النص القطعي، ومصلحة ظنية: وهي ما ترجع إلى نص غير قطعي، ومصلحة وهمية أو متوهمة: وهي التي يتخيل فيها صلاح وخير وهو عند التأمل ضر إما لخفاء ضره وإما لكون الصلاح مغمورا في الفساد كقوله تعالى: ﴿يسئلونك عن الحمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما ﴾(٢).

أما مفهوم المصلحة في الفكر الغربي، فردية كانت أم جماعية، عامة كانت أم قومية، فهي تتحدد في ضوء الأيديولوجية التي يقوم عليها النظام الاحتماعي والسياسي، ويقوم بتحديد هذه المصلحة الصفوة الحاكمة في هذه النظم، وبالتالي فإنه ليس هساك معبار أو قاعدة ثابتة وعامة يستند إليها في تحديد وتأسيس مضمون المصلحة بمستوياتها، ولحل هذا يقسر التحولات والتبدلات في المواقف السياسية للدول على الصعيد الدولي.

كذلك، فإن اختلاف التصورات لما هو مصلحة بمستوياتها من فرد إلى آخر، ومن جماعة إلى أخرى ومن نظام سياسي إلى آخر بحسب الأيديولوجية التي يتبناها النظام، هذا يؤدي إلى ما يسمى (بصراع المصالح)، وبالتالي تفسير الظاهرة السياسية على أنها (صراع مصالح) يستند أو يقوم على القوة التي لا تعرف قاعدة ثابتة للعدل، فما تسفر عنه القوة يكون شرعيا ويقنن له حتى يصير مشروعاً (المين ويركز الشاطبي هذا الفارق بين المصلحة الشرعية والتصور الوضعي للمصلحة "...المصالح المجتلبة شرعا والمفاسد المندفعة إنما تعتبر من حيث تقام الحياة الدنيا للحياة الآخرة، لا من حيث أهواء النفوس في حلب مصالحها العادية أو مفاسدها العادية "(أ).

أما من حيث مضمون المصلحة وطبيعتها، فهناك فرق في هذا الجانب بين المصلحة الشرعية والمفاهيم السابقة المماثلة في التصور الوضعي، فالمصلحة في المنظور الإسلامي تتميز في مضمونها وطبيعتها عن المصلحة في المنظور الغربي، حيث تتسم بالشمول الموضوعي والشمول الزماني.

<sup>(</sup>١) واجع: د.حسين حامد حسان، نظرية المصلحة، مرجع سابق، ص١٥-٢٣.

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة، آية (٢١٩).

ر. انظر: محمد الطاهر بن عاشور، مفاصد الشريعة الإسلامية، مكنبة الاستفامة، تونس، ١٣٦٦هـ، ص٤٠-٤٣. (٣) راجع هذا المعنى في:

د. محمد سليم العوا، في النظام السياسي للدولة الإسلامية، مرجع سابق، ص١٥٢-١٥٣.

محمد أسد، منهاج الإسلام في الحكم، مرجع سابق، ص٢١-٣٠.

<sup>(</sup>٤ ) الشاطبي، الموافقات، ج٢، مرجع سابق، ص٢٧.

الشمول الموضوعي، حيث تشمل بالاعتبار الوجود المعنوي للفرد والأمة المتمشل في مقصد حفظ الدين على نحو ما سلف، فمقاصد الشارع في بث المصالح في التشريع أن تكون عامة مطلقة لاتختص بباب دون باب، ولا بمحل دون محل، ولا بمحل وفاق دون محل خلاف، وبالجملة الأمر في المصالح مطرد مطلقا في كليات الشريعة وجزئياتها، ومن الدليل على ذلك ماهو مقرر من أن الأحكام مشروعة لمصالح العباد، ولو اختصت لم تكن موضوعة للمصالح على الإطلاق (١١).

وأما الرؤية الغربية للمصلحة وانسياقا مع منطلقاتها الفلسفية، فإنها تختصر المصلحة في الحفاظ على القيم المادية وتحصيلها بشكل أساسي. أما الدين فهو يعد على أحسس الفروض -فرعا للمصلحة، أي أنه يستعان به من حيث كونه مؤثرا في تنفيذ وجوه المصلحة المحتبرة لديهم، ويبدو ذلك واضحا في إطار فلسفة المنفعة لدى (بنتام) والبراجماتية لدى (وليم جيمس)، ومن ثم لم يكن مستغربا انشاق التصور العلماني والإلحاد الديني من هذه الرؤية، ذلك أن الدين احتل وفق منظورها -دورا هامشيا ضمن متغير الثقافة والتقاليد.. الخ، وهو ماصار مقدمة لدى اتجاهات أحرى في الفكر الغربي لاستبعاد هذا المتغير ذاته، مع الأحذ في الاعتبار كيف عبر عن الدين دوما وفق عناصر هذه الرؤية بر(المتغير) شأنه في ذلك شأن المتغيرات المادية (٢٠).

على النقيض من ذلك، وحدنا مفهوم المصلحة الشرعية يجعل حفــظ الديـن مصلحـة مقدمة على سائر المصالح الأحرى عند التعارض وإحراء الترجيح.

أما الشمول الزماني أي من حيث اعتبارات الزمان، فإن المصلحة في المنظور الغربي - وفقا لأسسه الفلسفية -تقتصر في مضمونها على المصلحة الآنية في الدنيا، بـل وفي إطار المرحلة الزمنية القائمة، أما الشارع الإسلامي فقد قصد بالتشريع إقامة المصالح الأخروية والدنيوية، وذلك على نحو الايختل لها به نظام، لا بحسب الكل ولا بحسب الجزء، وسواء في ذلك ما كان من قبيل الضروريات أو الحاجيات أو التحسينات ".

ويقرر ابن خلدون وهو يعدد أنواع السياسة والملك: "أن السياسة إذا كانت مفروضة من الله بشارع يقررها ويشرعها كانت سياسة دينية نافعة في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وذلك أن الخلق ليس المقصود بهم دنياهم فقط، فإنها كلها عبث وباطل، إذ غايتها الموت والفناء. والله سبحانه وتعالى يقول: ﴿ أَفْحَسِبْتِم أَمّا خَلَقناكُم عَبِثا وأنكم

<sup>(</sup>١) الشاطبي، الموافقات، ج٢، ص٣٨.

<sup>(</sup>٢) سيف الدين عبدالفتاح، التحديد السياسي، مرجع سابق، ص٣٠٤.

 <sup>(</sup>٣) راجع تفصيل المصالح الدنيوية والأعروية في:الشَّاطي، الموافقات، ج٢،ص١٦، المسألة الحامسة والمسألة السالة الحامسة والمسألة السادسة.

إلينا لا ترجعون ((1) فالمقصود بهم إنما هو دينهم المفضي بهم إلى السعادة في آخرتهم الصواط الله الذي له ها في السموات وها في الأرض ((()) فحاءت الشرائع تحملهم على ذلك في جميع أحوالهم من عبادة ومعاملة، لأن الشارع الإسلامي أعلم بمصالح الكافة فيما هو مغيب عنهم من أمور آخرتهم، وأعمال البشر كلها عائدة عليهم في معادهم من ملك أو غيره.

قال (صلى الله عليه وسلم): "إنسا هي أعمالكم ترد عليكم". وأحكام السياسة الوضعية إنما تطلع على مصالح الدنيا فقط. قال تعالى: ﴿يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون﴾ (٢).

ومقصد الشارع بالناس صلاح آخرتهم، فوجب بمقتضى الشرائع حمل الكافة على الأحكام الشرعية في أحوال دنياهم وآخرتهم، وكان هذا الحكم لأهل الشريعة وهم الأنياء ومن قام فيه مقامهم وهم الخلفاء، (رؤساء الدولة الإسلامية)(1).

ثالثا – دور أهل الحل والعقد في المصلحة الشرعية للرعية:

السؤال الذي يرد الآن على بساط البحث:

ماهو الدور الذي يمارسه أهل الحل والعقد فيمنا يتعلق بالمصلحة الشرعية للرعية بمحتواها السابق؟

لقد أناط الفقه السياسي الإسلامي تحقيق مصالح الأمة في مستواها الفردي والجمعسي بأولي الأمر (أهل الحل والعقد) من خلال المؤسسات والأبنية الوظيفية التي يسلكون فيها للقيام على مصالح الأمة، إيجاداً لأصلها في الواقع المعاش وتشريع مايلزم لحفظها وإنمائها وفقا للمناهج الأصولية للاجتهاد التشريعي على نحو ما يأتي.

هذا الدور في عموميته على هذا النحو يمكن تحديد أبعاده في الآتي:-

 (١) كفالة وحفظ الضروري من مصالح الرعية، وذلك بمرعاة الأحكام الخاصة بذلك، وتوفير الحاجيات والتحسينات منها على قدر الإمكانات المتاحـة ووفقا لـترتيب أولوياتها السابقة.

فقد تقدم بيان المراد من الضروري والحاجي والتحسيني، وبان أن الضروريات

<sup>(</sup>١) سورة المؤمنون، آية (١١٥).

<sup>(</sup>۲) سورة الشورى، آية (۵۳).

<sup>(</sup>٣) سورة الروم، آية (٧).

<sup>(</sup>٤) ابن خلدون، مقدمة ابن خلدون، مرجع سابق، ص٧٧٥-٢٧٨.

ني ارتباط مفهوم السياسة الشرعية بالمصلحة، راجع:محيي الدين محمد محمود، السياسة الشرعية في ضوء جوهر مفهوم السياسة في العصر الحديث، مرجع سابق، ص٢٢٩، ومابعدها.

الخمس أهم المصالح لأنه يترتب على فقدها احتلال الحياة وشيوع الفوضى بين الناس، وتليها الحاحيات، لأنه يترتب على فقدها وقوع الناس في الحرج والعسر والمشقة التي قد تنوء بهم، ثم تليها في الترتيب التنازلي من حيث الأولوية التحسينات، لأنه لا يترتب على فقدها إلا حروج الناس عن مقتضى الكمال الإنساني والمروءة وما تستحسنه العقول (١٠).

ومن ثم، فالأحكام التي شرعت لحفظ الضروريات أهـــم الأحكــام وأحقهــا بالمراعــاة من قبل أهل الحل والعقد، وهذه المراعاة تتحقق بأمرين:

أولهما - ما يقيم أركانها ويثبت قواعدها، وذلك عبارة عن مراعاتها من حانب الوجود (والاستدامة).

ثانيهما - ما يدرأ عنها الاختلال الواقع أو المتوقع فيها وذلك عبارة عن مراعاتها من جانب العدم(٢).

ولا يراعي أمر أو حكم تحسيني إذا كان في مراعاته إخلال بأمر أو بحكم ضروري أو حاجي، لأن المكمل لا يراعي إذا كان في مراعاته إخلال بما هو مكمل له، فالمقاصد الضرورية في الشريعة الإسلامية أصل للحاجية والتحسينية، فلو فرض اختلال الضروري بإطلاق لاختل (الحاجي والتحسيني) باختلاله بإطلاق، نعم قد يلزم من اختلال التحسيني بإطلاق اختلال الحاجي بوجه ما وقد يلزم من اختلال الحاجي بإطلاق اختلال اللحاجي بإطلاق اختلال الحاجي فينبغي أن يحافظ على التحسيني إذا ثبت أن التحسيني الخاجي، وإذا حوفظ على التحسيني إذا ثبت أن التحسيني عندم الخاجي بحدم الضروري هو المطلوب (٣).

وقفا لهذه القواعد الأصولية في ترتيب أولويات المصالح، تجري كفالة ومراعاة أهل الحل والعقد للضروري من المصالح وتوفير الحاجيات والتحسينات من المصالح بمستوياتها المختلفة، سواء في ذلك الفردية أو الجماعية من حانب أو الداخلية والخارجية من جانب آخر. ففي كل مستوى من هذه المستويات يراعي ترتيب الأولويات وفقا لقواعد ترتيب الضروري والحاحي والتحسيني.

أ- الأحكام التكليفية الخمسة وهي: الوجوب، والندب، والإباحة، والكراهة،

<sup>(</sup>١)عيدالوهاب خلاف، علم أصول الفقه، مرجع سابق، ص٢٦.

<sup>(</sup>٢) الشاطبي، الموافقات، ج٢، مرجع سابق، ص٥.

<sup>(</sup>٣) راجع النفاصيل في المسألة الرابعة من الموافقات، ج٢، ص٩-١٦.

والتحريم، كما سيأتي بيانه بعد.

ب- ومن بين معايير الترجيح بين المصالح حال التعارض فيما بينهما الـترتيب السمابق
 لها من حيث الأولويات إلى ضروري وحاجي وتحسيني.

ج- مدى شول المصلحة لأفراد الأمة حيث تنقسم المصالح إلى كلية وجزئية، باعتبار تعلقها بعموم الأمة أو جماعاتها أو أفرادها، والمصلحة الكلية في اصطلاح الفقهاء ما كانت عائدة على عموم الأمة عودا متماثلا وما كان عائدا على جماعة عظيمة من الأمة، وبالجزئية ماعدا ذلك.

والمصلحة العامة لجميع الأمة حماية البيضة، وحفظ الجماعة من التفرق (التماسك الاجتماعي) وحفظ الدين من الزوال، وحماية الحرمين الشريفين حرم مكة وحرم المدينة من أن يقعا في أيادي غير المسلمين، وحفظ القرآن من التلاشي العام أو التغيير العام بانقضاء حفاظه، وتلف مصاحفه معا ونحو ذلك مما صلاحه وفساده يتناول جميع الأمة وكل فرد منها، وبعض صور الضروري والحاجي فيما يتعلق بجميع الأمة.

وأما المصلحة والمفسدة اللتان تعودان على الجماعات العظيمة فهي الضروريات والحاجيات والتحسينات المتعلقة بالفئات والجماعات أو القطاعات الجماهيرية في الأمة. أما المصلحة الجزئية الخاصة فهي مصلحة الفرد أو الأفراد القليلين(١١).

ويراعي عند الترجيح بين المصالح المتعارضة، تقديم المصلحة العامة على المصلحة الخاصة. وقد أنشئت قاعدة سد الذرائع (وفتحها) وهي المنع من الفعل الجائز لأنه يؤدي إلى مفسدة توازي مصلحة الفعل أو تزيد، وعند الموازنة بين المصلحة والمفسدة يؤخذ في الاعتبار عموم المصلحة والمفسدة وخصوصهما (٢٠).

والجدير بالذكر أن الفقهاء الأصولين وضعوا كثيرا من القواعد الأصولية للترجيح سواء بين الوسائل أو السياسات والمصالح أو المقاصد، منها: الضرر الأشد يزال بالضرر الأخف، وتحمل الضرر الخاص لدفع الضرر العام، والحاجة تسنزل منزلة الضرورة عامة كانت أو خاصة (٢٠). وكما يقول (ابن تيمية) في هذا الخصوص: "الواجب تحصيل المصالح وتكميلها وتعطيل المفاسد وتقليلها، فإذا تعارضت كان تحصيل أعظم المصلحتين بتفويت أدناهما، ودفع أعظم المفسدتين بتحمل أدناهما" (٤).

<sup>(</sup>١) محمد الطاهر بن عاشور، مقاصد الشريعة، مرجع سابق، ص٨٦.

<sup>(</sup>٢) د. حسين حامد حسان، نظرية المصلحة، مرجع سابق، ص٣٦.

<sup>(</sup>٣) راجع هذه القواعد في: السيوطي، الأشباء والنظائر في قواعد وفروع فقه الشافعية، مرجع سابق، ص٩٠-

٩٩ ومواضع اخرى.علي حسب الله،اصول التشريع الإسلامي ني مصر،دار المعارف،١٩٥٩،ص٢٧٤–٢٨٧. (\$) ابن تيمية، السياسة الشرعيذ، مرجع سابق، ص٦٣؟

د- تقدير مدى شرعيةما يعرض للأمة من مصالح، وما إذا كانت هذه المصلحة مصلحة قطعية بمعنى أنها دلت عليها أدلة من قبيل النص الـذي لايحتمل التأويل أو ما يؤخذ من متكرر أدلة القرآن تكرارا ينفي احتمال قصد المجاز والمبالغة، أو مصلحة ظنية بمعنى استنادها إلى دليل ظني، أو مصلحة وهمية وهمي المتي يتخيل فيها صلاح وخيروهي عند التأمل ضرر إما لخفاء الضرر أو لكون الصلاح مختلطا بالفساد فيها.

ويتعلق بذلك كون المصلحة العارضة مصلحة حقيقة، بمعنى أن الشرع شهد لها بالاعتبار، أو مصلحة ملغاة، بمحنى أن الشرع شهد لها بالبطلان والإلغاء،حيث قد يتوهم أن هناك مصلحة ما فيها النفع، بينما هي تعارض أصلا من الأصول التشريعية كتابا أو سنة أو إجماعا.

ويذكر في هذا الخصوص أن الفقهاء فرقوا في المصلحة باعتبارها حلب نفع ودفع ضرر، ين خلب نفع ودفع ضرر، ين خلب نفع ودفع ضرر مقصود للشارع، ومطلق نفع وضرر، فالناس قد يعدون الأمر منفعة وهو في نظر الشارع مفسدة، وبالعكس فليس هناك تلازم بين المصلحة والمفسدة. هذه المعايير تشكل إطارا عاما لدور أهل الحل والعقد في مصالح الأمة.

وهنا يبرز دور علماء الإسلام المحتهدين (أهل الاحتهاد) على وحه الخصوص، حيست إنهم وبحكم مستواهم العلمي وتخصصهم في الشريعة الإسلامية وإدراكهم لمقاصدها، يبرز دور هؤلاء العلماء في خصوص مصالح الأمة، أي في تقديرها، والحكم على ماهو مصلحة حقيقية أو متوهمة، وهذا يكون بالتعاون مع الخبراء والفنيين لإبراز الجوانب الفنية و التخصصية في هذه المصالح، فإذا كان الأمر متعلقا بجوانب حربية واستراتيجية فيمز دور أمراء الأجناد وقادة المجاهدين لإبراز الجوانب الاستراتيجية والأمنية فيما يتعلق بمصالح الأمة في هذه الجوانب.

والحلاصة أن تقدير المصالح الشرعية للأمة وترتيبها يتعلق بالمحتهدين من علماء الأمـة بالتعاون مع الإخصائيين والخبراء، كل في ميدانه.

# المبحث الفالث أهل الحل والعقد والواجبات الكفائية (العامة) (مجالات الدور)

قد تبين مما سبق، مضمون المصالح التي يتغياهما أهمل الحمل والعقد في الأمة، وأبعاد الدور الذي يناط بهم في همذا الخصوص باعتبارهما غايبات النموذج الإسمالامي لنظام الحكم، الذي يعد بكل أبنيته ومؤسساته التي تتكون أساسا من أهل الحل والعقد، وفقا للشروط الوظيفية السابقة أداة تحقيق هذه المصالح.

فقد أناط الشارع تحقيق هذه المصالح بجهاز الحكم بأبنيته المختلفة التي يعبر عنها (بالولايات العامة) من خلال مجموعة واسعة من الواجبات التي أوجبها الشارع قياما (بهلولايات العامة) من خلال مجموعة واسعة من الواجبات التي أوجبها الشارع قياما المحلاقة بين الوسيلة والغاية على النحو السابق، فإنه إذا كانت مصالح الأمة هي غاية أهل الحل والعقد، فإن هذه الواجبات هي وسيلة تحقيقها، وهي تمثل الأدوار بمضمونها الإسلامي، وإذا كانت القاعدة الأصولية تنص على أن مالا يتم الواجب إلا به فهو واحب، وأن النهوض بمصالح الأمة وتحقيقها في الواقع للعاش واحب ومقصود من الشارع، فمن ثم يمكن القول إنه ما لا تتم المصلحة إلا به فهو واجب.

وهنا نجد أمامنا مجموعة من التساؤلات حول هذه الواحبات.. ماهي طبيعتها؟ وما مضمونها؟. وما موقع أهل الحل والعقد منها؟.

الإحابة عن هذه التساؤلات تشكل الإطار الفكري لمحالات ومضمون دور أهل الحل والعقد الذي يعني البحث بإبرازه.

#### أولا - طبيعة واجبات أهل الحل والعقد:

لكي يتم التعرف على طبيعة واجبات أهل الحل والعقد ذات الأثـر المباشر في الحياة السياسية الإسلامية والـــي تمشل المحال الحيـوي لــدور أهـل الحل والعقـد في النمــوذج الإسلامي لنظام الحكم، فإن ذلك يقتضي التعرف على الحكم الشرعي وأنواعــه وصـولا إلى الواحب الذي يعد أحد أقسام الحكم التكليفي.

إن الأحكام التي حاءت بها الشريعة الإسلامية التي تعد الوعاء الذي يحتسوي المصالح الحقيقية أو المعتبرة للأمة، حزئية كانت هذه المصالح أو كلية، يعرفها الأصوليـون بأنهـا: "خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء أو التخيير أو الوضع، ومن ثـم يقسمون

الحكم الشرعي إلى قسمين: حكم تكليفي، وحكم وضعي<sup>(۱)</sup>، والذي يعنينا في هذا المقام هو الحكم التكليفي، وهو ما اقتضى طلب فعل أو الكف عن فعل أو التخير بين أمرين، وإن قوة الطلب تختلف في اللزوم وعدم اللزوم، ولقد قالوا إن كان طلب الفعل باللزوم كان واحبا، وان كان الطلب غير ملزم كان مندوبا، وكذلك طلب الكف إن كان ملزم فهو الحروه، والتخير موضوعه المباح<sup>(۱)</sup>.

وسمى هذا النوع بالحكم التكليفي لانه يتضمن تكليف المكلف بفعل أو بكف عن فعل أو بكف عن فعل أو تخييره بين فعل والكف عنه، ووجه التسمية ظاهر فيما طلب من المكلف فعله أو الكف عنه. أما ما خير به المكلف بين فعل والكف عنه (المباح) فوجه تسميته تكليفا غير ظاهر، لأنه لاتكليف فيه، ولهذا قيل إن إطلاق الحكم التكليفي عليه من باب التغليب<sup>(7)</sup>.

هذه الأفعال موضوع الحكم التكليفي بأنواعه السابقة يتعلق بها دور أهل الحل والعقد بدرجة أو بأخرى. والواجب على وجه الخصوص بدرجة أوضح، حيث أوحسب الشارع بحموعة من الواجبات تمثل في جوهرها الوظائف العامة (سياسية كانت أو اقتصادية أو قتالية أو اجتماعية أو عقيدية) كما يتبين بعد، وهذه الواجبات ينبغي إتيانها جميعا.

وجدير بالذكر أن الأفعال التي تدخل في دائرة المحرم، تدخل في هذا الإطار من خلال التطبيق لمبدأ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر باعتباره واجبا يناط بـأهل الحـل والعقـد، وواجـب إقامة العـدل باعتبـاره واجبـا أو وظيفـة لاسـتيفاء الحقــوق وإقامـة الحــدود والتعزيرات المقررة شرعا.

وإذا كان خطاب الشارع المتعلق بالأفعال (النشاط) موضوعات التكليف بأنواعها السابقة يتوجه إلى المكلفين، فمن إذن هؤلاء المكلفون على وجه التحديد؟ هل أفراد الأمة كل على حدة؟.. أو مجموع الأمة؟.. وإذا كانوا مجموع الأمة فمن المتعينون من هذا المجموع للقيام بهذا التكليف؟.

إحابة هذه التساؤلات تنقلنا إلى البحث في الواحب ومن يتعين له.

<sup>(</sup>١) لا يعني بالحكم الوضعي هنا أنه من وضع بشرى، وانحا هو وصف لأحد نوعبي الحكم الشرعي، ويقصد بالوضع هنا أن يكون الشارع قد ربط بين أمرين يجعل أحدهما سببا أو شرطا مانعا. ومثاله صاحعله الشارع سببا (روّية علال رمضان) ققال: (صلى الله عليه وسلم): "صوموا لروّية وأقطروا لرؤيته". ومثال ما حعله الشارع شرطا (الوضوء للصلاة)، ومثال المانع: القتل أو الردة في الحيراث، فقد قال (صلى الله عليه وسلم): "لاحيرات لقاتا.".

<sup>(</sup>٢) انظر: عبدالوهاب خلاف، علم أصول الفقه، مرجع سابق، ص١٠٢-١٠٥.

 <sup>(</sup>٣) انفار: عبدالوهاب محلاف، علم أصول الفقه، المرجع السابق، ص١٠٥.

## الواجبات الكفائية (العامة) والواجبات العينية:

ينقسم (النشاط) الفعل الواحب بالنظر إلى المطالب به أو من يقـوم بـه، ويتعـين لـه كما يقول الأصوليون إلى واحب عيني وواحب كفائي.

فالواحب العيني هو الذي يوجه فيه الطلب اللازم إلى كل واحد من المكلفسين بعينه، بحيث إذا تركه أثم واستحق الذم، ككل الفرائض التي يسأثم تاركهما من صلاة وزكماة ووفاء بالعقد.. الخ<sup>(۱)</sup>. فهو واحب فردي مطلوب من كل فرد على حمده، وسمي عينيما لأن كل مكلف يتوجه إليه بعينه الخطاب التكليقي ولا تبرأ ذمته منه إلا بفعله.

أما الواجب الكفائي، هو المحتم المقصود حصوله من غير نظر بالذات إلى فاعله (٢٠)، فهو ما يطلب فعله شرعا من مجموع المكلقين لا من كل فرد على حدة، وذلك كفريضة الجهاد ما لم يتطلب الموقف دفاع كل قادر، وواجب عقد الإمامة وواجب الأمر بلعروف والنهي عن المنكر وواجب الإفتاء وواجب الدعوة إلى الدين الإسلامي، وما إلى ذلك من كل واجب يتحقق الغرض منه بقيام يعض المكلفين به. وسمى كفائيا لأنه يكفي في حصول المطلوب به قيام بعض المكلفين بفعله دون البعض، ولهذا فإن ذمة من لم يفعل هذا الواجب تبرأ بفعل غيره، وإن لم يقم به أحد مطلقاً فإن الإثم واقع على الجميع (٢٠).

الواحب الكفائي إذن يتميز عن الواحب العيني بقصد الشارع ونظرته إلى كل منهما. فالقصد من الواحب الكفائي وقوع القعل نفسه لما يترتب عليه من حلب المصلحة أو درء المفسدة، بقطع النظر عمن يصدر منه الفعل. يمعنى آخر، المنظور إليه أصالة في الواحبات الكفائية هو إيجاد المرفق العام أو البنية أو المؤسسة التي يناط بها تحقيق المصلحة العامة في المجتمع بقطع النظر عن خصوصية من يقوم بها، ومن شم يسميها البعض بالواحبات العامة أو الفروض الاحتماعية، فإذا وقع الفعل على الوحه المطلوب ارتفع التكليف به سواء وقع من فرد أو أكثر، ومن أي فرد كان. وهذا بخلاف الواحب العيني فإن نظرة الشارع فيه إلى المكلف نفسه، ولذا فإن الخطاب بتحه إلى الماعل نفسه حتى إذا عجز عن القيام بالفعل لم يطلب الشارع وقوعه من غيره، لأن الفاعل نفسه تتى إذا عجز عن القيام بالفعل لم يطلب الشارع وقوعه من غيره، لأن المصلحة التكليفية ترجع إلى المكلف نفسه التعاليفية ترجع إلى المكلف نفسه المسارع وقوعه من غيره، لأن

وقد تكون الجزئية الواحدة فرض عين في حالة، وفرض كفاية في حالة أخــرى، فـإذا

<sup>(</sup>١) محمد أبو زهره، أصول الفقه، مرجع سابق، ص٣٥.

<sup>(</sup>٢) ابن عابدبن، رد المحتار على الدر المختار، ج١، مرجع سابق، ص٣٩.

<sup>(</sup>٢) د. جمال الدين عطية، النظرية العامة للشريعة الإسلامية، مرجع سابق. ص١٧٤.

<sup>(</sup>٤) محمد سلام مدكور، مباحث الحكم عن الأصوليين، القاهرة، دار النبضة العربية، ١٩٦٤، ص٧٥.

تعين لإظهار الحق فرد بذاته كان أداء الواجب عينيا، فإذا لم يكن في الجهة إلا طبيب واحد لايحصل علاج المريض بدونه كان قيام الطبيب بهذا العلاج واجبا عينيا، وكذا بالنسبة للإفتاء والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.. الخ. فالمناط في اعتباره كفائيا أو عينيا هو إمكان تحقيق المصلحة أو المطلوب الشرعي بغيره أو تعينه هو، ومع صيرورته واحبا عينيا فإن أصله واحب كفائي، إذ يسقط عنه التكليف بفعل الغير و لم يطلب فعلم من كل فرد أصلا(١).

## الواجبات الكفائية (العامة) والواجبات العينية (الأولوية والأهمية):

يقيم بعض الفقهاء مفاضلة بين الواحبات الكفائية (العامة) والواحبات العينية على أساس من مدى ترتب الإثم على التخلف عن أداء أي منهما<sup>(٢)</sup>. فتقام الأهمية لأحدهما بالنظر فقط لمرحلة الأداء، حيث الواحبات العامة واحبات يقمع عبب الوفاء بها على المختمع بأسره، بينما الواحبات العينية يقع عبؤها على الفرد، ومن ثم فإن الأحيرة تحتل أهمية عن الأولى بالنظر إلى هذا الجانب.

والواقع أنه ليس ثمة مبرر لإقامة هذا التفاضل، نظراً لأن كلا من الواجبات الكفائية (العامة) والواجبات العنية مقصودة للشارع ومتحتم حصولها، وجزء ذاتي من الشريعة التي أمر الله بحفظها وتنفيذ أحكامها، هذا فضلا عن أن الفروض العامسة متى شرع في أدائها والقيام بها صارت فرض عين على من شرع في القيام بها، وإذا لم يقسم بها أحد أثم الجميع، والتحلف عن أداء كل منها يرتب الإثم على المتخلفين.

وإن كلا من الواجبات الكفائية (العامة) والواجبات العينية (الفردية) لها أهمية خاصة من الناحية الواقعية. فالواجبات الفردية لها أثر وصلة بالحياة السياسية، وبخاصة ما تعلق منها بالقيم الإسلامية وأثرها في الحياة العامة وتكوين الضمير الحي للفرد المسلم عضو المجتمع السياسي.

لكن الأهمية الكبيرة تتعلق بالواجبات العامة ذات العلاقة المباشرة بالحياة السياسية، فهي تشكل في الحقيقة حوهر الحركة السياسية بمضمونها الإسسلامي التي يمارسها أهمل الحل والعقد في النموذج الإسلامي لنظام الحكم، وذلك يرجع إلى ما يأتي:

أ- إن الفروض أو الواجبات الكفائية (العامة) يتوقف عليها التمكن من أداء الفروض العينية، ومن ثم تماتي علاقة أو دور أهل الحل والعقد إزاء الفروض أو الواجبات العينية، فما لم يكن هناك دفاع وجهاد وأمر بالمعروف ونهي عن المنكر، وما

<sup>(</sup>١) المرجع السابق، ص٧٨.

<sup>(</sup>٢) ابن عابدين، رد المحتار على الدر المحتار، ج١، مرجع سابق، ص٠٤.

وانظر أيضا: الجويني، غياث الأسم، مرجع سابق، ص٢٦١.

لم تظهر دولة إسلامية آمنة ذات سلطان، وما لم يتحقق العدل بالقضاء وفق أحكام الشريعة الإسلامية.. وهكذا ما لم يقم كل ذلك، مما هو من الواجبات الكفائية (العامة) فإن أداء الفرد للواجبات العينية (الفردية) من عبادات ومعاملات يصبح أمرا متعذرا، بل إن حياة الفرد نفسه أو تمكنه من الحياة في حرية قد لا تكون ممكنة، وبقاء الدين نفسه يمكن أن يكون عرضة للخطر(۱).

ب- الواحبات العامة فضلا عن علاقتها المباشرة بالحياة السياسية الإسلامية، فإنها تتحرك على مساحة واسعة من النشاط بحيث تنسم بالشمول المستمد من شمول التشريح الإسلامي الذي تنبق عنه، فتشمل الجوانب الاعتقادية والتعدية (حفظا لها من البدح وتنفيذا في الحركة اليومية) والجوانب السياسية الاقتصادية والاحتماعية والتربوية والأمنية والعلمية.. الح. ومن ثم نستطيع القول إن أهل الحل والعقد في النموذج الإسلامي لنظام الحكم ينهضون بدور واسع في الحياة العامة يفوق ما يقوم بمه الصفوة السياسية من وظائف التكيف، والتكامل، والحفاظ على الهوية الحضارية، وعلاج أشكال التوتر (٢).

والجدير بالذكر أن الفروض الكفائية (العامة) خاصة تلك التي تتعلق بالمصالح الدنيوية لم يحصرها التشريع الإسلامي بعدد معين، بل جعلها عامة متروكة لمقتضيات التطور الحضاري، تتحدد في ضوئه وبما يحقق ولا يخل بالمصالح العامة للأمة ضرورية كانت أو حاجية أو تحسينية. وما ذكره الفقهاء من واحبات كفائية إنما هو على سبيل المثال لا الحصر، وبما يتناسب مع حاجات مجتمعاتهم والمرحلة التاريخية التي عاشوا فيها، وهذا لا يمنع من إضافة وتطوير واحبات كفائية عامة قد يتطلبها النهوض بالمصالح المتحددة والمعتبرة شرعا في الوقت الحاضر.

هذا عن طبيعة واحبات أهل الحل والعقد، وهناك حانب آخر أو تقسيم آخر للفقهاء يتصل بفكرة الواحبات الكفائية والواحبات العينية، وهو تقسيمهم للحقوق إلى حقوق الله وحقوق العباد، في مقابل تقسيم الواحبات الكفائية والواحبات العينية.

## فكرة حق الله وحق العبد:

وحق الله لا يراد به ما يعطيه ظاهر هذه الإضافة من أنـه حـق لـذات الله، لأن حـق ذات الله إنما يدخل في العقائد والعبادات المشار إليها بقول رسول الله (صلى الله عليـه وسلم): "حـق الله على العبـاد أن يعبـدوه ولا يشـركوا بـه شـيئا"(")، وبقولـه تعـالى:

<sup>(</sup>١) د. محمد ضياءالدين الريس، النظريات السياسية الإسلامية، مرجع سابق، ص٤١-٢٤٣.

<sup>(2)</sup> Suzan Keller, Elites, Op. Cit., pp. 27-28.

<sup>(</sup>٣) جزء من حديث رواه البخاري ومسلم وأحمد عن معاذ بن جبل. انظر نص الحديث وشرحه في: محمد عبدالعزيز الخولي، الأدب النبوي، القاهرة، المطبعة النجارية الكبرى، د.ت. ص١٨٥-١٨٨.

﴿ وَمَا خَلَقَتَ الْجِنْ وَالْإِنْسِ إِلَّا لِيَعْبِدُونَ ﴾ (أيس هذا هو المراد هنا، وإنما المراد بحسق الله تعالى، حقوق للأمة فيها نحصيل النفع العام أو الغالب، أو حق من يعجز عن حماية حقه، أوصى الله بحمايتها وحمل النباس عليها، وذلك هو دور أولي الأمر أهل الحل والعقد في الأمة ... فهي الحقوق التي تحفظ المقاصد العامة للشريعة الإسلامية والتي تحفظ تصرفات الناس في اكتساب مصالحهم الخاصة بأفرادهم أو بمجموعهم من أن تتسبب في انخرام تلك المقاصد، وتحفظ حق كل من يظن به الضعف عن حماية حقه (٢).

ولما كان المراد من حق الله ما هو حق للمجتمع أي حق مجموع المكلفين، وشرع حكمه للمصلحة العامة لا لمصلحة فرد خاص، فقد قبابل الفقهاء بينه وبين الواجبات الكفائية باعتبارها واجب مجموع المكلفين، أما حقوق العباد فهي ما كان مقصودا منها مصلحة المكلف خاصة، فحكمها حق خالص للمكلف، ودور أهل الحل والعقد بإزائها هو حمايتها ورد الاعتداء عنها (٢٠).

هذا عن طبيعة واحبات أهل الحل والعقد، وما يقابلها من فكرة حق الله وحق العبد، فماذا عن حقيقة علاقتهم أو مسؤوليتهم عن هذه الواحبات؟.

# ثانيا - توزيع الواجبات الكفائية (توزيع الأدوار):

الإجابة عن هذه التساؤلات تبين جوهر فكرة الاكتفاء في الواحب الكفائي، أو الــــقي سماها البعض فكرة التمثيل أو الإنابة عن الأمة، الأمر الذي يكشف بجلاء عن علاقة أهل الحل والعقد بهذه الواحبات الكفائية، وبالأحرى بالحكم التكليفي بأنواعه السابقة.

ووفقا لطبيعة الواحبات الكفائية (العامة)، فإنه لا يمكن أن يقوم بها كل أفراد الأسة في وقت واحد، والإلزم انشغال الأمة بالقيام بواجب واحد دون بقيسة الواحبات، كمأن تنفر الأمة عن بكرة أبيها للجهاد، فمسن يبقى إذن للقيام بباقي الوظائف أو الأعمال

<sup>(</sup>١) صورة الذاريات، آية (٦٥).

<sup>(</sup>٢) محمد التلاهر بن عاشور، مقاصد الشريعة، مرجع سابق، ص١٤٧.

<sup>(</sup>٣) هناك أفسام أخرى للحقوق مثل: ما اجتمع فيه الحقان وحق الله فيه غالب، ويأخذ حكم حق الله وما اجتمع به الله وما اجتمع به الله وما اجتمع به المقال وحق الناس فيه غالب.

راجع تقسيمات هذه الفكرة زفكرة حقوق الله وحقوق العباد) وأمثلية عليهما وفقيه هذه الحقوق في جوانبهما المتنافة في:

د. جمال الدين عطية، النظرية العامة للشريعة الإسلامية، مرجع سابق، ص١٤٩-١٦٧.
 وانظر أيضا: عبدالوهاب خلاف، علم أصول الفقه، مرجع سابق، ص: ٢١٠-٢١٦.

الضرورية لحياتها من زراعة أو تجارة أو صناعة أو دعوة، وكأن يكون عمدد كبير من الأمة قضاة أو معلمين أو ساسة وعسكريين فلا يبقى هناك إلا عدد غمير كماف لمباشرة أوجه النشاط الاجتماعي الأخرى، وهكذا..(١).

ومن ثم يجب على الجماعة تحقيقها متعاونة في أدائها بتوزيع المسئولية التضاميسة بين طرفي العلاقة السياسية أو الرابطة الإيمانية السياسية. ففي الكفاية فعل كمل واحد يقوم مقام الآخر، فكان التارك فاعلا، أي أن الطلب على الجميع، ولكن فعل الواحد يقوم مقام فعل غيره، فيكون من لم يقم بالفعل فاعلا بهذا الاعتبار، إذ من فعل له علاقة بمن لم يفعل حعلته في عمله بمنزلة النائب عنه، وذلك التعاون بين الجماعة في أداء الواجبات الكفائية (العامة) لأن هذه الواجبات تتعلق أكثر أحوالها بمصلحة الجماعة، والجماعة باعتبارها كلا يتعاون آحاده مخاطبة بهذا الواجب، ولكن لايقوم به إلا البعض (٢٠).

ويعبر عن هـذا المعنى الإمـام الشـافعي في كتابه (الرسـالة): "إن الواحـب الكفـائي مطلوب على العموم ومراد به وجه الخصوص" وهذا تعبير دقيق محكم، إذ الجماعة كلهـا مطالبة به، ولكنه بطبيعته في أكثر الأحوال لا يؤديه إلا بعض الجماعة، والحرج يقع على الجميع إذا لم يؤده هذا البعض لأن المقصود أن الخطاب موجه لجميع القادرين علـى أداء الواجب الكفائي، وكل ميسر لما حلق له<sup>(7)</sup>.

هؤلاء القادرون على القيام بالواحبات العامة في الأمة وهم بعض منها كمل حسب ماهو ميسر له، وبعبارة أخرى كل بحسب خبرته وتخصصه ومؤهلات لما يقوم به من دور، هؤلاء إن هم إلا أهل الحل والعقد أصحاب الولايات العامة أو أولو الأمر في الأمة الإسلامية، فهؤلاء قد اشترط لهم الفقه السياسي الإسلامي من الشروط العامة والخاصة، الأخلاقية منها والفنية، ووضع معايير اختيارهم وفقا لما يناط بهم من أمانات أو واحبات عامة ينهضون بها.

هناك إذاً نوعان من المستولية بخصوص تنفيذ الواحبات الكفائية:

أ- مسئولية عامة على الأمة بكاملها وعلى الدولة الإسلامية ممثلة في نظامها السياسي أن تحمل الأمة على الأداء تحقيقا للتكافل السياسي الملزم بين الأمة والدولة، وتفسير ذلك أن الأمة لتوجه النداءات الإلهية إليها بالمطالبة بأداء هذه الفروض العامة - أصالة هي صاحبة المصلحة الحقيقية في أدائها، وأداة الحكم ممثلة في أهل الحل والعقد

<sup>(</sup>١) د. محمد ضياءالدين الريس، النظريات السياسية الإسلامية، مرجع سابق، ص١٦٦.

<sup>(</sup>٢) محمد أبوزهرة، أصول الفقه، مرجع سابق، ص٣٦.

 <sup>(</sup>٢) واجع: الإمام الشافعي، الرسالة، تحقيق محمد سيد كيلاني، القاهرة، مصطفى البابي الحلبي، ١٩٦٩،
 ص٣٦، ١٥٧.

نائبة عنها في تحقيق هذا الأداء الذي يتم بأمرين:

الأول: حمل القادرين على أداء هذه الواحبات على القيام بها تكليف من ولي الأمر كما يقول ابن القيم: "إذا احتاج الناس لصناعة طائفة كالفلاحة والنساجة والبناء، فلولى الأمر أن يلزمهم بذلك بأحرة مثلهم فإنه لا تتم مصلحة الناس إلا بذلك(١)"، وذلك ما يعبر عنه بشغل الأدوار أو التحنيد.

الثاني: إعداد المتخصصين وذوي الكفاءات في جميع المحالات. ولم يفت ابن القيم أن يشبر في هذا المخصوص أن ينص على إعداد الكفاءات السياسية لتولي الولايات العامة التي تنهض بتنفيذ الواجبات العامة... إن تعلم هذه الصناعات فرض على الكفاية لحاجة الناس اليها، وكذلك أنواع الولايسات العامة والخاصة الدي لا تقوم مصلحة الأمة إلا بها الآل.

وقد عبر الشاطبي عن هذا المعنى تعبيرا دقيقا حين قبال: "إن القيام بذلك الفرض (العام) قيام بمصلحة عامة، وهم مطلوبون بسدها على الجملة، فبعضهم قادر عليها مباشرة، وذلك من كان أهلا لها، والباقون وإن لم يقدروا عليها، قادرون على إقامة القادرين، فمن كان قادرا على الولاية فهو مطلوب بإقامتها، ومن لا يقدر عليها مطلوب بأمر آخر، هو إقامة ذلك القادر وإجباره على القيام بها، فالقادر إذا مطلوب بإقامة الفرض، وغير القادر مطلوب بتقديم ذلك القادر، إذ لا يتوصل القادر إلى القيام بالغرض إلا بإلاقامة من باب ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب".

وقد بين الشاطبي أن مواهب الناس مختلفة وقدرهم في الأمور متباينة ومتفاوتة، فهمذا تهيأ للعلم، وهمذا لملإدارة والرياسة، وذلك للصناعة أو الزراعة، وهمذا للصراع. والواجب أن يربى كل امريء على ما تهيأ له حتى يبرز كل واحد فيما غلب عليه ومال إليه (<sup>۲)</sup>.

ب- مسئولية خاصة تتجه إلى ذوي الكفاءات العلمية والخبرات الفنية، كل وما احتص فيه في شتى مناحي الحياة، ثقافية كانت أو سياسية أو اقتصادية أو عبيكيوية أو عقيدية، تشريعية كانت أو قضائية أو تنفيذية، قياما بالمرافق العامة للدولية، فهؤلاء هم المقصودون من خطاب التكليف على وجه الخصوص (<sup>(1)</sup>: وهو ما قرره أيضا الشاطي في قراد "طلب الكفاية متوجه على الجميع، لكن إذا قام به البعض سقط عن الباقين، وهذا

<sup>(</sup>١) ابن القبم، الطرق الحكمية، مرجع سابق، ٢٤٧.

<sup>(</sup>٢) ابن القبم، المرجع السابق، ص٢٤٧.

<sup>(</sup>٣)راجع: الشاطبي، الموافقات، ج١، المسألة الحادية عشرة، ص١١٢-١١٧.

<sup>(</sup>٤) د. فتحي الدربني، خصائص التشريع الإسلامي، مرجع سابق، ص٢٦٦.

صحيح من حهة كلي الطلب وأما جهة جزئيه ففيه تفصيل.. والضابط للجملة من ذلك أن الطلب (بالفعل التكليفي) وارد على البعض كيف كان، ولكن علمى من فيه أهلية القيام بذلك الفعل المطلوب لا على الجميع عموما، ثم ضرب مثالا سياسيا على ذلك.. فهذا ما يثبت من القواعد الشرعية القطعية في هذا المعنى كالإمامة الكبرى (رئاسة الدولة) أو الصغرى (إمامة الصلاة)، فإنها إنما تتعين على من فيه أوصافها المرعية لا على كل الناس، وسائر الولايات بتلك المنزلة إنما يطلب بها شرعا باتفاق من كان أهلا للقيام بها والغناء فيها، وكذلك الجهاد حيث يكون فرض كفاية إنما يتعين القيام به على من فيه نجدة وشجاعة وما أشبه ذلك، إذ لا يصح أن يطلب بها من لايديء فيها ولا يعيد، فإنه من باب العبث بالنسبة إلى المكلف، ومن باب العبث بالنسبة إلى المصلحة المحتلة أو المفسدة المستدفعة وكلاهما باطل شرعا(١).

# مؤسسات الحل والعقد والواجبات الكفائية (العامة):

من منطلق التمييز بين الواجبات الكفائية (العامة) و الواجبات العينية، وأن الواجبات الكفائية تصير واجبات عينية في حالة تعين من يجب عليه القيام بهذه التكاليف الشرعية، فإن مؤسسات وأبنية الحل والعقد التي سبق أن رأيناها أبنية وظيفية عبر عنها الفقة السياسي الإسلامي (بالولايات العامة) تنشأ هذه المؤسسات للقيام بوظائف أو أدوار عددة تناط بها، ومن ثم يمكن القول، بصفة عامة، إن هذه المؤسسات وتلك الأبنية في قيامها بأدوارها ووظائفها، تقوم بواجبات هي في الأصل واجبات كفائية إلى واجبات عينية في المؤسسات للقيام بها، فصارت هذه الواجبات من واجبات كفائية إلى واجبات عينية في حق هذه المؤسسات، تقوم بها نيابة عن الأمة، استنادا إلى عقد البيعة بالنسبة للخليفة (رئيس الدولة) بالوسسات المختلفة الرئيس الدولة) المؤسسات المختلفة استنادا إلى الاستنابة في تفويض الإمام أو الخليفة (رئيس الدولة) المؤسسات المختلفة المتنادة إلى الاستنابة في تفويض الإمام أو الخليفة (رئيس الدولة) المؤسسات المختلفة.

وفي هذا الإطار يمكن فهم الواحبات التي أسندها فقهاء السياسة الإسلامية للخليفة (رئيس الدولة الإسلامية) (٢)، على أنها واحبات عينية تعينت لها مؤسسة الخلافة (مؤسسة رئاسة الدولة) باعتبارها اختصاصات تناط بها على سبيل التعيين يقوم عباشرتها الخليفة إما بنفسه وإما من خلال استنابة أجهزة يفوض إليها القيام بهذه الواحبات.

<sup>(</sup>١) الشاطبي، الموافقات، ج١، مرجع سابق، ص١١٣.

<sup>(</sup>٢) واجع هذه الوظائف أرّ الواجبات في: الماوردي، الأحكام السلطانية، مرجع سابق، ص١٥. أبوبعلي الفراء، الأحكام السلطانية، مرجع سابق، ص٢٧. بدوالدين بن جماعة، تحرير الأحكام في تدبــبر أهــل الإســـلام، مرجـــع سابق، ص٢٥--٧. تاج الدين السبكي، معيد النعم ومبيد النقم، مرجع سابق، ص١٧-١٨.

وينبغي التمييز بين هذه الاختصاصات أو الواحبات العامة التي تناط بمؤسسة الخلافة على سبيل التعيين، وبين الواحبات العامة التي يقوم بها النظام السياسي ككل من خالال أبنيته ومؤسساته الوظيفية، والتي تأتي مؤسسة الخلافة (رئاسة الدولة) على قمة هذه المؤسسات من حيث المسؤولية (بمضمونها الإسلامي) عن هذه الواحبات العامة التي يقوم بها النموذج الإسلامي لنظام الحكم تحقيقا لمصالح الأمة بمضمونها السابق.

وبناء على هذا فإن الباحث لا يتفق مع من ذهب إلى تصنيف الإمام الماوردي وأمثاله من فقهاء السياسة الإسلامية الذين تعرضوا للوظائف أو بالأحرى للواجبات العامة للنظام السياسي الإسلامي باعتبارهم من تيار التقليد لا التحديد، الذي يتسم ضمن ما يتسم به بالتركيز على وظائف الدولة باعتبارها واحبات الإمام واختصاصاته، وتقديمها في شكل قوائم سردية تختلف من فقيه إلى آخر من حيث طولها أو قصرها (١).

هذا التصنيف بملامحه وسماته لايستقيم في رأي الباحث لسبين:

(١) هذه الواجبات التي أسندها الماوردي وأمثاله اللإمام تفهم في إطار الواجبات العينية أو الاختصاصات المتعلقة بمؤسسة الخلافة، وليست واجبات تتعلق بمجموع الأبنية والمؤسسات التي يتكون منها النظام، فهي واجبات الخليفة وليست واحبات النظام السياسي.

(٢) الإمام الماوردي ومن سار على دربه من الفقهاء قد تعرضوا تفصيلا للواجبات العامة لمؤسسات النظام السياسي الإسلامي، وكتاب الماوردي في جملته وتفصيله تحليل لهذه الواجبات العامة لمؤسسات النموذج الإسلامي لنظام الحكم من وجهة نظره والمي سماها الولايات بأنواعها العامة منها و الخاصة، سواء في ذلك تلك المي تقوم باختصاصات أو واجبات تتعلق بحفظ الدين وإقامة الشعائر حمثل ولاية الحسبة، والقضاء، وولاية المظالم التي تقوم على حفظ الحقوق وإقامة الحدود، والجهاد من أجل حماية نشر الدعوة - أو تلك التي تمارس أدوارا اقتصادية مثل ولاية الصدقات، أو واحب شغل الأدوار، وهو ما يسميه الفقه الإسلامي إقامة المتعينين لفروض الكفاية عقد البيعة من خلال أهل الاختيار للإمام والاستنابة للقائمين على الولايات العامة والخاصة.

هذا فيما يتعلىق بالأفعال (النشاط) الواجبة، وهو أحد أقسام الحكم التكليفي، وسبقت الإشارة إلى أن المحرم يدخل في هذا السياق في دور أهل الحل والعقد من حملال إعمال مبدأ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والعدل وظيفة، يبقى قسم من أقسام الحكم التكليفي وهو المباح وعلاقة أو دور أهل الحل والعقد به.

<sup>(</sup>١) انظر: حامد عبدالماجد السيد قويسي، الوظيفة العقيدية للدولة الإسلامية، مرجع سابق، ص١٣٧-.١٥٠.

#### ثالثًا – أهل الحل والعقد والأمور المباحة:

المباح ما اقتضى الشارع تخيير المكلف بين فعله وتركه، ومن ثم فلم يطلب الشارع أن يفعل المكلف هذا الفعل ولم يطلب أن يكف عنه، والإباحة مكنة عامة أولاها الشارع للأفراد لجلب النفع ودرء الضرر، فالفعل الناشئ عنها مأذون فيه شرعا في الأصل، والمباح كما تبين يستوي فيه الفعل والترك في أصل تشريعه، فالمكلف مخير فيه، إن شاء أقدم وإن شاء أحجم على ضوء من تقديره الشخصي لمصلحته الخاصة، وهذا معنى الإباحة، فتقدير المصلحة سواء في الإقدام أو الإحجام في المباح متروك للتقدير الشخصي للمكلف، يرجح أحد طرفيه حسبما يرى هو أو في ضوء ما تقضي به مصلحتة الشخصية التي هو أدرى بها.

ولكن إذا لزم عن هذا المباح مفسدة عامة راجحة في ظرف معين، بقصد أو بغير قصد فعلى أولي الأمر أهل الحل والعقد، ومن خلال الاجتهاد التشريعي باعتباره عنصرا من عناصر دور أهل الحل و العقد في تدبير شئون الرعية أن يوقفوا العمل به دريا لمفسدة عامة راجحة، وفي هذا ترجيح لجانب الترك وسلب للمكلف ما كان له من الحيرة فيه، ويكون المنع عاما إذا أفضى تصرف الأفراد أو معظمهم إلى هذا المآل. فالمآل هو الذي يكيف التصرف في المباح بقطع النظر عن أصل مشروعيته، وكذلك العكس إذا أوجبه وألزم الكافة به بناء على ما تقتضيه المصلحة العامة من ترجيح حانب الفعل إيجابا(١).

والتصرف في المباح منعا أو إيجابا منوط بالمصلحة العامة التي ينبغي أن يدور الصالح الفردي في إطارها، لا بالهوى الشخصي، وهمذا التقيد موقوف بقيام الظروف السي استدعت ذلك، وهو سلطة تقديرية وضعها الفقه السياسي الإسلامي في يد أولي الأمر أهل الحل والعقد، وقيد التصرف فيها بالنزاهة والخبرة العلمية والتجربة ومقتضيات الواقع من خلال الاجتهاد، على اعتبار أنها منطقة الفراغ التشريعي كما يسميها البعض، أو منطقة (العفو) كما سنرى فيما بعد.

تبين مما سبق الأساس النظري لدور أهل الحل والعقد ومقاصدهم، وبمانت علاقتهم بالمجالات التي يتعلق بها التكليف طلبا أو كفا أو تخييرا عينية كانت تلك التكليفات أو كفائية، هذه المجالات ترتبط بالمصالح العامة للأمة، ووعاؤها المقاصد العامة للشريعة الإسلامية، وقد خلصنا من ذلك إلى أن الشريعة الإسلامية أناطت المصالح العامة للأمة الإسلامية بأهل الحل والعقد من خلال النهوض بالواجبات العامة التي تعينوا لها من بين أفراد الأمة على أساس من أهليتهم للنهوض بها.

<sup>(</sup>١) د. فتحي الدربني، خصائص التشريع الإسلامي، مرجع سابق، ص٣١٠-٣١١.

هذه الواجبات العامة تمثل المجال الحيوي للنشاط أو الدور المنوط بأهل الحل والعقسد، وهي من الاتساع والشمول بما يفوق ما تقوم به الصفوة السياسية الغربية من وظائف، فالأولى تمتد لتشمل الجوانب العقائدية والتعبدية وشئون الدعوة والجوانب السياسية والأمنية والاقتصادية والاجتماعية بشكل عام.

هذه الواجبات لم تتحدد (وحيا) على سبيل الحصر باعتبارها من الوسائل الـتي لا تدخل في دائرة الثبات في الفقه الإسلامي، إنما هي خاضعة في نوعيتها بل وفي تأسيسها بمعنى إقامة النظم المؤسسية والأبنية الخاصة بها لمتغيرات الزمان والمكان اجتهادا في ضوء المصالح العامة للأمة.

ولا يقتصر دور أهل الحل والعقد في هذا الصدد على الواجبات الكفائية، بـل يمتـد ذلك الدور إلى الواجبات العينية، بتمكين الأفراد من القيام بها، وإنفاذها في الواقع علــى الوحه الذي يتطلبه التشريع.

ومنطقة المحرم تدخل في هذا النطاق من خلال الأمر بالمعروف والنهبي عن المنكر، بالإضافة إلى إقامة الحدود والتعزيرات، أي وظيفة العدل قضاء، بشسقيها الحدود والحقوق.

هذا عن الأساس النظري والإطار العام الذي يتحدد به دور أهل الحل والعقد ومحتواه والمقاصد والوسائل، حيث تمثل المقاصد مصالح الأمة التي تعد غايات أهل الحل والعقد في الحركة، والحركة بالوسائل التي هي الواجبات السي أوجبها الشارع عليهم تحقيقا للمصالح. وينتقل البحث الآن من الأساس النظري إلى الواقع التطبيقي، من الإطار العام إلى التخصيص والتحديد للواحبات من خلال الربط بين المقصد والدور، حيث تتمركز المقاصد في محورين أساسين ينبثقان من مقاصد الشريعة:

أولا: التمكين العقيدي داخليا وخارجيا.

ثانيا: تدبير الأمور العامة للرعية.

# الفصل الثاني

أهل الحل والعقد والتمكين العقيدي



# الفصل الثاني أهل الحل والعقد والتمكين العقيدي

التمكين العقيدي ومضمون الشرعية:

المقصود بالتمكين العقيدي:

التمكين من مكن فلان عند الناس يعني عظم عندهم فهو مكين، وفي التنزبل: ﴿إِنْكُ اليوم لدينا مكين أمين﴾ ('').

وأمكنه من الشيء بمعنى حعل له عليه سلطانا وقدره. قال تعالى: ﴿إنسا مكنما لـــــــ فِي الْأَرْضُ﴾''). وتمكن عند الناس بمعنى علا شأنه''<sup>()</sup>.

ونخلص إلى أن التمكين العقيدي هو بسط سلطان العقيدة الإسلامية وسيادتها على ما دونها من عقائد وأيديولوجيات، وهو ما يعبر عنه بسيادة الشرعية الإسلامية.

والرسالة الإسلامية أرسلت للناس كافة، فهي رسالة عالمية بنص القرآن الكريم.

قال تعالى: ﴿كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهـون عـن المنكـر وتؤمنون با لله﴾(°). وبنص الحديث "وكان النبي يبعث إلى قومه خاصـة وبعثـت للنـاس عامة"(۱).

فنشر هـ أ الدين وتبليغ دعوته إلى العالمين هـ و حوهـ الوظيفـة الحضاريـة للأمـة الإسلامية، ووحودها وفاعليتها رهن بهذه الوظيفة،ولا يتم ذلك إلا بإقامة المختمع المسلم الذي تمكنت العقيدة الإسلامية بصفائها ونقائها من قاعدتـه ونظامـه وحركـة حياتـه، كيما يكون مهيأ لحمل أمانة التبليغ لهذه الدعوة في الجال الدولي (النطاق الخارجي).

<sup>(</sup>١) سورة يوسف، آية (٤٥).

<sup>(</sup>٢) سورة الكهف، آية (٨٤).

<sup>(</sup>٣) انظر: ابن منظور، لسان العرب، والمعجم الوسيط، مادة مكن.

<sup>(</sup>٤) سورة النور، آية (٥٥).

<sup>(°)</sup> سورة آل عمران، آية (۱۱۰).

<sup>(</sup>٦) حزء من حديث رواه الشيحان. انظر البخاري بحاشية السندي، ج١، مرجع سابق، ص٧٠.

التمكين العقيدي بهذا المفهوم له بعدان: أحدهما داخلي والآخر خارجي.

أما البعد الداخلي.. فإن التمكين العقيدي هو ما يعبر عنه بحاكمية الشريعة أو سيادة الشرعية الإسلامية ، التمكين العقيدي في بعسده الداخلي يصير مرادف اللشرعية بمعنى تحقيق وكفالة الالتزام بأحكام الشريعة الإسلامية وآدابها العامة، سواء أكمان ذلك من حانب أهل الحل والعقد أولي الأمر (الحكام) أم من حانب الرعية (المحكومين)(1).

الشرعية الإسلامية بهذا المعنى تعني أن أوامر الله ونواهيه التي تستمد من الوحي قرآنا وسنة، أو من المصادر المعتمدة الأخرى للشريعة الإسلامية تعد معيارا للحق والعدل، للحل والحرمة، لآداب الحيساة ومناهج المعيشة، فما قيام على أساسها كان شرعيا، وما جافاها كان باطلا أو فاسدا، وما اتفق معها كان عدلا، وما ناقضها كان ظلما، وكذلك في اعتبارات الآداب والأمور المتدوبة والعادات المقبولة والقيم في الحياة السياسية والاقتصادية والاحتماعية (الم.

ومن ثم توصف السياسة الإسلامية يأنها شرعية بمعنى أنها توافق الشرع، وتكون متفقة مع روح الشريعة، نازلة على أصولها الكلية، محققة أغراضها الاجتماعيسة (مقاصدها العامة)، ولو لم يدل عليها شيء من النصوص التفصيلية الجزئية الواردة في الكتاب والسنة (٢٠).

الشرعية الإسلامية بهذا المضمون تجد أساسها في الكتباب والسنة، حيث ألزمت الناس كافة حكاما ومحكومين بالتزام الأحكام الشرعية، ووجوب رد كل شيء إلى الله ورسوله، وعدم الخروح على هذه الأحكام، والنصوص الدالة على هذا أكثر من أن تحصى، مثل قوله سبحاته وتعالى: ﴿فَاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق﴾ (٤). وقوله تعالى: ﴿ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون ﴾ (٥). وقول الرسول (صلى الله عليه وسلم: "من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد" (١)، أي مردود على فاعله وباطل. هذه النصوص في جملتها توكد على أن أي سلوك يصدر عن السلطات السياسية أو الأفراد المحكومين (الرعية) ولا يكون متفقا مع أحكام الشريعة الإسلامية وروحها ومقاصدها العامة إتما يصدر

 <sup>(</sup>١) د. فؤاد النادي: مبدأ المشروعية وضوابط محضوع الدولة للقانون في الفقه الإسلامي، القاهرة: دار نشر النقافة، ١٩٧٤، ص.١٤٧٨.

<sup>(</sup>٢) د. مصطفى كمال وصفى، مصنفة النظم الإسلامية، مرجع سابق، ص٥٩٠.

<sup>(</sup>٣) عبدالرحمن ناج، السياسة الشرعية والفقه الإسلامي، مرجع سابق، ص١٠.

<sup>(</sup>٤)سورة الماندة، أبه (٤٨). (۵) سورة الجائية، أيه (١٨).

<sup>(</sup>٦) رواه البخاري ومسلم، انظر البخاري بحاشية السندي، ج٤، مرجع سابق، ص٢٦٨.

فاقدا للشرعية عاريا عنها، ومن ثم يتحرك الدور الرقابي انطلاقا من مبدأ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لتقويم هذا الخروج عن مقتضيات الشرعية(١).

مما سبق يمكن أن نخلص إلى الآتي:

(١) الشرعية الإسلامية بمضمونها المتقدم شرعية شاملة، بمعنى أن الشرعية السياسية ترتبط بالشرعية القانونية، وكلتاهما تنصهران في الشرعية الدينية، بميث تصير جميعها حقيقة واحدة. فمن المعلوم أن الشرعية السياسية يقصد بها تأسيس الحركة من منطلق الوعبي والرضا الجماعي، أما الشرعية القانونية أو ما يحلو للبعض أن يسميها (المشروعية)، فتجد مستندها في نص قانوني صريح. الفقه السياسي الإسلامي لايعرف هذا التقسيم وتلك التفرقة بين الشرعية والمشروعية، لأن جميع مصارد الشرعية إنما تستمد أصولها من القرآن والسنة ، فإذا بها سياسية واجتماعية وقانونية ودينية في آن واحد (٢).

(٢) الشرعية الإسلامية بمضمونها السالف يمكن النظر إلى ما يعتورها من خلل ونقص (٢)، من زوأيا ثلاث:

أ- الزاوية المذهبية، أو بالأحرى الزاوية العقيدية، وهو ما يمكن أن يوصف بالخلل الذي يعتور العقيدة الإسلامية الصحيحة، سواء كان ذلك في أصولها أو فروعها، وهو ما ذهب إليه (ابس تيمية) إلى أنه الغش والتدليس في الديانة، ومثله البدع المخالفة للكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة من الأقوال والأفعال، وكالتكذيب بأحاديث الرسول التي تلقاها أهل العلم بالقبول، ومثله رواية الأحاديث الموضوعة المفتراة على رسول الله (صلى الله عليه وسلم) ومثله الغلو في الدين، والإلحاد في أسماء الله وتحريف الكلم عن مواضعه (أله مناهم) عمل المعقيدة في صفائها ونقائها، وهذا باب واسع يطول وصفه، فمتى ظهر منه شيء من هذه الأمور (٥)، فهو عيب ونقس يصيب الشرعية في جانبها العقيدي، مما يحرك الرقابة أمرا بالمعروف ونهيا عن المنكر.

<sup>(</sup>۱) راجع في حكم من يحكم بالهوى ويتبع غير ما أنزل الله: د. عبدالعظيم فودة، الحكم. بما أنزل الله، القاهرة، دار الصحوة، ١٩٨٧، ص٢١-٤٢.

 <sup>(</sup>٣) شرعية النظام السياسي بمثابة الإبمان عند الفرد، وإذا كان الإبمان يزيمد وبنفص بنص القرآن، بالتبالي فبإن الشرعية تزيد وتنقص.

راجع: سورة آل عمران، آية (١٢٤)، (١٢٥).

<sup>(</sup>١٤) في تعريف البدع، والمحدثات وتحريف الأدلة عن مواضعها وأنواع ذلك راجع:

<sup>-</sup> الشاطبي، الاعتصام، تحقيق محمد رشيد رضا، القاهرة، دار التحرير للطبع والنشر، ١٩٧٠.

<sup>(</sup>٥) ابن تيمية، الحسبة ومستولية الحكومة الإسلامية، مرجع سابق، ص٥٣.

ب- زاوية النظم والمؤسسات وما يعتور شرعية التأسيس من حيث الالمتزام بالإطار الفكري والعقيدي، ومن حيث شرعية إسناد السلطة والولاية وتوافر الشروط اللازمة لتولي الواحبات الكفائية، والطريقة التي تعد تمثيلا للرضا والاختيار والبيعة (١)، والإنابة للمستنابين عن الخليفة في الولايات العامة.

ج- زاوية الحركة والممارسة من حيث تكييفها الشرعي ومدى اتفاقها مع الروح العامة للشريعة الإسلامية مسارا ومقصدا، وهذا المعنى يسحب على طرفي الرابطة الإيمانية السياسية (أهل الحل والعقد - الرعية)، حيث يصير الالتزام بقواعد الشرعية الإسلامية في الحركة مسارا ومقصدا، والتزاما تضامنيا مشتركا، ويدور في نطاق الالتزام والطاعة انطلاقا من قوله سبحانه وتعالى مخاطبا الحكام المسلمين: ﴿إِنَّ اللهُ يَامُوكُمُ أَنُ تَوُووا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل (٢٠٠٠). ومخاطبا المحكومين في قوله: ﴿يأيها الذين ءامنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم (٣٠).

وهذه الزاوية لا تقتصر على الحركة السياسية فقط، بل يمتد نطاقها لتستوعب حركة الحياة للأمة بجميع جوانبها، ووجوب تكيفها مع الشرعية الإسلامية. هـذا عـن البعـد الداخلي للتمكين العقيدى.

أما البعد الخارجي للتمكين العقيدي، وهو يرتبط بالوظيفة الحضارية لهذه الأمة الإسلامية، وجوهرها حمل الرسالة الإسلامية وتبليغها للعالم الخارجي في النطاق الدولي لغير المسلمين بالحكمة والموعطة الحسنة والمجادلة بالتي هي أحسن، وهنا يتحتم على الأمة الإسلامية بوصفها كيانا سياسيا أن تنهيأ لهذه المهمة من ناحية الجهاد بالدعوة ومتطلباته، ثم إعداد العدة لحماية حركة الدعوة وفيضانها في النطاق الدولي بحرية تامة، والاستعداد لتحطيم أي عقبات تعوق هذا الفيضان.

والتمكين العقيدي في بعده الخارجي هو ما يمكن أن يعبر عنـه بـــ "سيادة الشـرعية الإســلامية الدوليـة"<sup>(1)</sup>، والـذي يعـني أن الســلطان المطلـق الله الحنـالق ﴿ **الا لـــه الحلــق** والأهر﴾، والسيادة الكاملة لشرعه.

<sup>(</sup>١) سيف الدين عبدالفتاح، النجديد السياسي والخبرة الإسلامية، مرجع سابق، ص. ٦٤.

<sup>(</sup>٢) سورة النساء، الآية (٥٨).

<sup>(</sup>٣) سورة النساء، الآية (٩٥).

<sup>(</sup>٤) نقلا عن: د. حسبن حامد حسان، أساس السلطة في الدولة الإسلامية والمقومات الشرعية للمجتمع، بحسث غير منشور، ص٣.

#### والخلاصة....

إن التمكين العقيدي في النطاق الداخلي عبارة عن درء الخلل المتوقع والاختلال الواقع على الشرعية الإسلامية بتعميق الالتزام بالأوامر والنواهي الإلهية، انطلاقا من الفهم الصحيح والنقي لها، وهنا يبرز واحب إقامة العدل باعتباره قيمة ضابطة للحركة ووظيفة تختص بإقامة التعزيرات والحدود واستيفاء الحقوق، ثم الرقابة انطلاقا من مبدأ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والتمكين العقيدي في النطاق الخارجي تعبير عن حرية الحركة في نشر الدعوة الإسلامية بالحكمة والموعظة الحسنة والجدال بالتي هي أحسن، والاستعداد المادي والعسكري لإزاحة ما قد يعترض طريقها من عقبات (بالجهاد القتالي). إنه العمل على إيجاد أو خلق الشرعية الإسلامية المولية بإقامة أركانها، وتثبيت قواعدها من ناحية الوجود.

وبايجاز فإن التمكين العقيدي يتركز حول الوجود المعنوي للأمة إرساء وإقرارا، وحركة بموجبه، وذلك تحقيقا لمقصد أو مصلحة من المصالح الضرورية للأمة، ألا وهي حفظ الدين على أصوله المستقرة.

إن مفهوم "التمكين العقيدي" ببعديه -باعتباره مقصدا جوهريا لأهل الحل والعقد-يتم تحقيقه من خلال مجموعة من الواجبات الكفائية، هي في ذاتها عناصر دور أهل الحل والعقد في التمكين العقيدي تعرض على النحو التالي:

١- الجهاد: جهاد الدعوة والجهاد القتالي.

 ٢- إقامة العدل عستوياته، العدل باعتباره وظيفة قضائية، ومعيارا للتولية، وضابطا للحركة.

٣- الرقابة انطلاقا من الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر.

ويتم في كل هذه العناصر التعرف على المفهوم، والربط بينه وبين الفتة المختصة سن فنات أهل الحل والعقد، وأبعاد دورها في الواحب موضع الدراسة دون التطرق إلى التفصيلات الفقهية التي تخرج عن غرض الدراسة.

# المبحث الأول الجهاد (دعوة – قتال)

#### مفهوم الجهاد:

الجهاد من مادة (جهد)، ومنه الجهد-فتح الجيم-بمعنسى المشقة، والجهد-فتحا-ما جهد الإنسان من مرض أو أمر شاق، فهو بحهود، وقيل المبالغة والغاية. والجهد-ضم الجيم-الطاقة والوسع، وجهد يجهد جهداً، واحتهد أي جد، والاحتهاد والتحاهد بذل الوسع والجهود. ومنه حاهد العدو بحاهدة وجهادا أي قاتله وحاهد في سبيل الله. والجهاد المبالغة واستفراغ الوسع في الحرب أو اللسان أو ما أطاق من شيء (١).

ونخلص من الدلالات اللغوية لمادة (جهد) إلى الآتي:

١- الجهاد: بذل غاية الوسع والطاقة لنيل مرغوب فيه أو دفع مرغوب عنه، يعني لجلب الخير أو دفع الشر أو تحقيق النفع ومنع الضرر، وهو يكون بأية وسيلة من الوسائل، ولا يتحتم أن يكون بالقتال وحمل السلاح (١٠). وقد يكون بالكلمة، وقد يكون بالقلب وهو أضعف الإيمان، ومن ثم يرتبط الجهاد بمفاهيم كثيرة أخرى مثل الدعوة والرباط والنصرة ... الج (١٠).

٢- مفهوم الجهاد أشمل في مضمونه من بحرد "العمل الحربي"، حيث يشمل بالإضافة إلى هذا بذل المال والجهد مطلقا في سبيل نصرة دين الله، وثمة جهاد النفس والشيطان، وجهاد الكفار والمنافقين<sup>(1)</sup>.

وفي إطار هذا الشمول لمفهوم الجهاد، يرى ابن القيم: "أن حهاد النفس مراتب أربعة، قد يكون لها مغزى في البحث، وهي:

- أن يجاهدها على تعلم الهدى ودين الحق الذي لا فلاح لها ولا سعادة في
   معاشها ومعادها إلا به، ومتى فاتها علمه شقيت في الدارين.
- أن يجاهدها على العمل به بعد علمه، وإلا فمجرد العلم بلا عمل إن لم يضرها

<sup>(</sup>١) ابن منظور، لسان العرب، والمعجم الوسيط، مادة (جهد).

<sup>(</sup>٢) الأزهر الشريف، بيان للناس، ج١، د.ت. ص٢٧٣.

<sup>(</sup>٢) مصطفى محمود منجود، الأبعاد السياسية للأمن في الإسلام، رسالة دكتوراه، قسم العلوم السياسسية، كليــة الاقتصاد، جامعة الفاهرة، ٩٠٠، ص ٨٢٩.

<sup>(1)</sup> حول نصوص القرآن في الجهاد بهذا المفهوم الشامل راجع:

<sup>-</sup> د. كامل سلامة الدقس، آيات الجهاد في القرآن الكريم، الكُّوبت، دار البيان، ١٩٧٢، ص. ١-١٦.

لم ينفعها.

- أن يجاهدها على الدعوة إليه وتعليمه من لا يعلمه، وإلا كان من الذيسن
   يكتمون ما أنزل الله من الهدى والبينات ولا ينفعه علمه ولا ينجيه من عذاب الله.
- أن يجاهدها على الصبر على مشاق الدعوة إلى الله، وأذى الخلق، ويتحسل ذلك كله(¹).

ونتهي إلى أن مفهوم الجهاد يشمل ضمن ما يشمله:

- ١- جهاد الدعوة وتبليغ الرسالة.
- ٧- جهاد القتال وحمل السلاح (الحرب).

وكلاهما يتطلب مشقات شديدة غير معتادة، ليس كل الناس قادرا على الاستمرار عليها، من ثم كانا من الواجبات الكفائية (العامة) على المستطيع، لأن فروض الكفايـة تتطلب مشقة فوق الاحتمال العادي<sup>(٢)</sup>.

# أولا – جهاد الدعوة وتبليغ الرسالة:

مفهوم الدعوة:

الدعوة من الجذر اللغوي (دعا) وهي تعني:

- النداء: يقال دعا فلان فلانا إذا ناداه.
- الدعاء إلى الشيء: بمعنى اخت على قصده.
- الدعوة إلى قضية يراد إثباتها أو الدفاع عنها، سواء أكانت حقا أم باطلا، فمن الباطل حكاية القرآن عن يوسف عليه السلام في قوله: ﴿قَالَ رب السجن أحب إلى مما يدعونني إليه ﴾(١). ومن الحق قوله تعالى: ﴿له دعوة الحق﴾(١). وقوله: ﴿وَا الله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صواط مستقيم ﴾(١).
  - المحاولة القولية أو الفعلية والعملية لإمالة الناس إلى مذهب أو ملة (1).
    - الابتهال والسؤال: دعوت الله أدعوه-أي أبتهل.

<sup>(</sup>١) ابن قيم الجوزية، زاد المعاد في هدى خير العباد، ج٢، المطبعة المصرية، د.ت، ص٣٩.

<sup>(</sup>٢) محمد أبوزهرة، تصول الفقه، مرجع سبن، ص٢١٨.

<sup>(</sup>٣)سورهٔ يوسف: آيهٔ (٣٣).

<sup>(</sup>٤)سورة الرعد، آية (١٤).

<sup>(</sup>٥) سورة يونس. آية (٢٥). (٦) ابن منقلور، لسان العرب، مادة (دعا).

والدعرة إلى الله معناها نداء الناس إلى الله وطلبهم ليؤمنوا به ويتبعوا شريعته، والرسل جميعا دعاة بهذا المعنى. قال تعالى: ﴿ولقد بعننا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت﴾(١). والرسول (صلى الله عليه وسلم) أول داع. قال تعالى: ﴿وَيَايِهَا النّبِي إِنّا أَرْسَلْنَاكُ شَاهِدا ومبشّرا ونذيرا، وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا﴾(١).

والدعوة التي تقصدها الدراسة، هي تعبير عن نشر العقيدة الإسلامية وتبليغها لمن لم تبلغه، بهدف خلق القناعة والإيمان بها، بحيث تحدث استجابة كلية شاملة يفنى فيها الفرد، ليس فقط كمنطق أو مفاهيم، بل كوجود حركي<sup>(١)</sup>.

والدعوة بهذا المعنى تتميز عن غيرها من المفاهيم الوظيفية الأخرى التي ترتبط بالتمكين العقيدي على النحو الآتي:

(١) تتميز الدعوة بهذا المفهوم عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، حيث إن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر-والحسبة هي الشكل النظامي له-يمثل الدعوة إلى متابعة الخطى التي بدأ الإنسان بها الطريق وعدم الانحراف عن سواء الطريق، ولابد لمشل هذا من أن تكون البداية قد تحققت والطريق قد تحددت معالمه.

أما الدعوة، فهي تمثل الحركة التي يقوم بها الدعاة المسلمون خارج نطاق الحياة الإسلامية من أجل إدخال الآخرين إلى الإسلام، أما الأمر بالمعروف والنهبي عن المنكر فهو العمل على تطبيق الإسلام من قبل المسلمين داخل الحياة الإسلامية، وحمل المسلمين على السير في طريق الإسلام من غير التواء ولا انحراف. ولهذا كان الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر يعيشون داخل الحياة الإسلامية ليتلمسوا مواطن الضعف ومواطن القوة في هذه الحياة، ويلاحظوا مظاهر الاستقامة وبوادر الانحراف، فمهمتهم هي مهمة حراس الشريعة وحماة القانون. أما الدعاة إلى الله فيعيشون على مشارف القالاع وراء الحدود ليلتقطوا التائهين والضالين والحاترين ليأخذوا بأيديهم إلى حظيرة الإيمان (1).

(٢) كلا المفهومين: الدعموة، الأمر بالمعروف والنهبي عن المنكر، والحسبة التي تشكل التعبير النظامي له، يختلفان عن مفهوم (الوعظ) المذي يعني النصح والتذكير بالعواقب، خيرا أو شرا، والأمر بالطاعة والوصية بها، وتعليم الجاهل ما يجهلمه من أمر

<sup>(</sup>١) سورة النحل، آية (٣٦).

<sup>(</sup>٢) الأحزاب، آية (٤٥) (٤٦).

<sup>(</sup>٣) في التمييز بين مفهوم الدعوة وما يختلط به من مفاهيم أخرى مثل الدين والتوحيد والدعابة والحرب النفسية والإعلام. انظر: عبدالعزيز عبدالغني صقر، نظرية الجهاد في الإسلام، رسالة ماحستير، قسم العلوم السياسية، كلية الانتصاد والعلوم السياسية، جامعة القاهرة، ١٩٨٣، ص١١٩ ١٢٦.

<sup>(</sup>٤) محمد حسين فضل الله، أسلوب الدعوة في القرآن، دار الزهراء، بيروت، ١٩٨٦، ص٧٧-٢٨.

دينه، وترغيب العالم بالأحكـام الدينيـة في الطاعـة وفعـل الخـير أو في الاسـتـمـرار عليــه، وترهيبه من فعل الشر أو الإصرار عليه<sup>11)</sup>.

(٣) الدعوة في طبيعتها نوع من أنواع الاتصال، فإذا كان للاتصال مستويات متعددة، فرديا وجماعيا ونظاميا أي على مستوى الدولة ذاتها أو مؤسساتها، فمن الطبيعي في دراستنا للدعوة كعنصر من عناصر دور أهل الحل والعقد، وبعد من أبعاده في التمكين العقيدي أن يكون المتركيز على المستوى النظامي وبالذات المؤسسات والأبنية (الولايات) التي تتعين للقيام بهذا الواجب من الواجبات العامة، كما سنرى فيما بعد، وهي مؤسسات الدعوة والهداية التي سبق التعرض لها في مؤسسات الحل والعقد، وهنا يبرز دور علماء الإسلام باعتبارهم من فئات أهل الحل والعقد.

(٤) الدعوة كعملية من عمليات الاتصال التي تــدور حـول خلـق الإقنـاع والإيمـان بالعقيدة الإسلامية تستبعد أي عنصر من عناصر الإكراه بكافة أنواعه. قــال تعـالى: ﴿لا كراه في الدين قد تبين الرشد من الغي ﴾ (٢). وقال تعالى: ﴿ولوشاء ربك لآمــن مـن في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين ﴾ (٢).

وهذا ينقلنا إلى محاولة التعرف على فقه ممارسة الدعوة في التعامل الخارجي.

# فقه ممارسة الدعوة والتبليغ في الخارج

يشمل فقه ممارسة الدعوة القواعد التي تضبط حركة الدعوة في فيضانها وحالة حملها وتبليغها إلى من لم تبلغهم، ومن الذين تقع عليهم مسئولية هذا الواحب من بين أهل الحل والعقد؟. والمسالك أو الأدوات التي من خلالها يتم تبليغ الدعوة في نطاق التعامل الخارجي.

#### ١- المكلفون بالدعوة والتبليغ:

سبقت الإشارة إلى أن الدعوة إلى الله هي مهمة الرسل، ومن بينهم رسول الله (صلى الله عليه وسلم)، والأمة الإسلامية شريكة لرسولها في واحب الدعوة إلى الله وتبليغ رسالته إلى العالمين على أساس من قوله تعالى: ﴿كنتم خبير أهنة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر﴾(٤).

وهذه الوظيفة الحضارية هي مناط خيرية هذه الأممة الإسلامية وعلمة وحودهما، ثم

<sup>(</sup>١) الأزهر الشريف، بيان للناس، ج١، مرجع سابق، ص٢٦٢

انظر أيضا: المعجم الوسيط، مادة وعظ.

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة، آبة (٢٥٦).

<sup>(</sup>٣) سورهٔ يونس، آية (٩٩).

<sup>(</sup>١) سورة آل عمران، آية (١١٠).

يخصص القرآن الكريم المكلفين من الأمة للقيام بهذه الوظيفة في قول تعالى: ﴿ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولنك هم المفلحون الله المثلث المفلحون الله المثلث ا

الدعوة والتبليغ باعتبارها نوعا من أنواع الاتصال المعنسوي لهما مستويات عديدة في الممارسة، المستوى النظامي أو المؤسسي، الممارسة، المستوى النظامي أو المؤسسي، ويستوي في ذلك جانب الداعي (المرسل) صاحب الرسالة، حيث يمارس الدعوة فمرد أو جماعة أو مؤسسة، وحانب المدعو (مستقبل الرسالة) حيث تتوجه الدعوة إلى الفرد ككائن عضوي، أو إلى الجماعة، أو إلى النظام السياسي.

والتركيز في دراسة الدعوة هنا على أنها من الواجبات الكفائية (العامة) التي تتم على المستوى الجماعي النظامي، باعتبارها عنصرا أو بعدا من أبعاد دور أهل الحل والعقـد في التمكين العقيدي.

ومن هذا المنطلق يتم متابعة أقوال المفسرين للآية السابقة حيث يستخلص الآتي:

\* وحوب قيام فرقة أو فئة من الأمة تتصدى لهذا الشان-أي للدعوة-إلى الخير،
 ورأس الدعوة إلى الخير الدعوة إلى توحيد الله، والأمر بالمعروف الـذي هـو منهج الله،
 والنهي عن المنكر، ورأس المنكرات الشرك بالله.

هذه الفئة التي تتصدى للدعوة إلى الله وتبليغها لمن لم تبلغه هم علماء الأمة، وهم فئة من فئات أهل الحل والعقد فيها على نحو ما رأينا، أو هم (بعض الأمة) كما يفهم من قوله تعالى: (ولتكن منكم أمة)، حيث "من" هنا للتبعيض، وهمو أحمد قولين، والقول الآخر للتبيين. ولاشك أن الدعوة إلى الخير وأعلاها الدعوة إلى الأنه مشروطة بالعلم (").

ولكن: هل يشترط في علم الداعية أن يصل إلى مستوى الاجتهاد؟

يرى الباحث أنه لا يشترط في الداعية الذي يمارس الدعوة إلى الله في التعامل الخارجي أن يصل علمه إلى مستوى الاجتهاد في الدين، ويكفي ما دونه من مستوى علمي في العلوم الإسلامية، لأنه لايحتاج في عرض الدعوة إلى احتهاد أو استنباط قواعد، وتلك مهمة أخرى. لكن لابد أن يتوفر له معرفة خاصة وقدرة على إقامة البراهين والحجج الساطعة على وجود الله ووحدانيته ومنطق مقنع في عرض الرسالة بإحسان، وهذا وقدرة على ممارسة الدعوة بالحكمة والموعظة الحسنة والجدل بالتي هي أحسن، وهذا يعني اتصافه بالسماحة والصبر على معالجة المدعو، فضلا عن معرفته بلغات القوم الذين

<sup>(</sup>١) سورة آل عمران، آية (١٠٤).

<sup>(</sup>٢) راجع: ابن كثير، تفسير القرآن العظيم، ج١، مرجع سابق، ص٠٩٠.

و كذلك: الفخر الرازي، التفسير الكبير أو مفاتيح الغيب، المجلد الرابع، ج٨، مرجع سابق، ص١٨١-١٨٣.

يدعوهم وعاداتهم وتقاليدهم وطابعهم القومي ونمط تفكيرهم، كل ذلك مداخل منهاجية لممارسة الدعوة (١)، وله في هذه المهمة الأسوة والقدوة في رسول الدعوة بحمد الداعي الأول (صلى الله عليه وسلم).

ولاشك أن مهمة الدعوة والتبليغ من الواحبات الكفائية (العامة) التي يتعين لها العلماء الدعاة الذين تتكون منهم مؤسسات الدعوة والهداية في النموذج الإسلامي لنظام الحكم، ومن ثم يتحول هذا الواحب الكفائي إلى واحب عيني على مؤسسات الدعوة والهداية تمارسه نيابة عن الأمة (٢).

يعبر عن هذا سيد قطب في تفسيره آية (ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير) بقوله: "إنه لابد من أمة مسلطة تأمر وتنهي، سلطة تقوم على الدعوة إلى الخير والنهي عن الشر، سلطة تتجمع وحداتها بحبل الله وحبل الأخوة في الله... سلطة تقوم على هاتين الركيزتين مجتمعتين لتحقيق منهج الله في حياة البشر، هذه السلطة إن هي إلا المؤسسات أو الأبنية التي تقوم على الدعوة والهداية (الله المؤسسات الركيزتين تقوم على الدعوة والهداية (الله المؤسسات)

# ٣ قواعد ممارسة الدعوة في النطاق الخارجي:

هناك عدة قواعد تضبط ممارسة الدعوة في التعامل الدولي، يعرض البحث لأهمها فيما يأتي:

# أ- الدعوة مقدمة ومحتوى التعامل الخارجي:

الدين الإسلامي حاتم الأديان، ورسوله حاتم الأنبياء، قال تعالى: ﴿ مَا كَانَ مُحَمَّدُ أَبِّا أَحَدُ مِن رَجَالُكُم وَلَكُنَ رَسُولُ اللهِ وَحَاتُم النبيينُ (١٠). ذلك لأن الرسالة الإسلامية جمعت في طياتها دعوة الأنبياء والرسل جميعا. قال تعالى: ﴿ وَانْوَلْنَا إِلَيْكَ الْكَتَابِ بِالْحَقِّ مُصَدَّقًا لمَّا بِينَ يَدِيهُ مِن الْكَتَابِ وَمَهِيمِنا عَلِيهُ (٥٠).

ومن ثم كان من طبيعة الرسالة الإسلامية أنها رسالة عالمية وعامة للناس جميعا.

قال تعالى: ﴿وهِمَا أُرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةَ لَلْنَاسَ بَشْيِرًا وَنَذْيُرًا ﴾ (1). وهذا يفسر لنا لماذا

<sup>(</sup>١) في التكوين الثقافي والعلمي للداعية: راجع د. يوسف القرضاوي، ثقافة الداعية، القماهرة، مكتبة وهبة، ١٩٨٦، د. عبدالحليم عويس، ثقافة المسلم في وجه التيارات المعاصرة، القاهرة، دار الصحوة للنشر والنوزيع، د.ت.

<sup>(</sup>٢) مزيد من التفاصيل حول كون الدعوة إلى الله فريضة شرعية وضرورة احتماعية. انظر:

<sup>-</sup> جمعة أمين عبدالعزيز، الدعوة فواعد وآصول، دار الدعوة، الاسكندرية، ١٩٨٩، ص١٥-٣٣.

<sup>(</sup>٣) سيد قطب، في ظلال القرآن، المحلد الأول، ج١-٤، دار الشروق، بيروت، ١٩٨٧، ص٤٤٤.

<sup>(</sup>t) سورة الأحزاب، آية (٠٠).

<sup>(</sup>٥) سورة المائدة، آية (٤٨).

<sup>(</sup>٦) سورة سبأ، آية (٢٨).

حمل القرآن أمة الإسلام في كل زمان ومكان أمانة الدعوة إلى الله وتبليغ وحيه إلى آفاق الديا وبحاهل الأرض وأصناف الأمم<sup>(١)</sup>.

إن عمومية الرسالة وعالمية الدعوة الإسلامية على هذا النحو، تجعمل من الدعوة إلى الله وتبليغ وحيه عملية شائعة ومستمرة. فممارستها تتم على كافة المستويات، فهي جوهر ومحتوى كافة التعماملات الخارجية السياسية والاقتصادية، فضلا عن الفكرية والثقافية، فهي تسيطر على كافة أنواع الممارسة والحركة في النطاق الدولي<sup>(٢)</sup>.

وعرض الدعوة يكون في مقدمة التعامل الخارجي، حيث تعرض الدعوة قبل القتسال، فلا يجوز حرابة الكفار حتى تكون الدعوة قد بلغتهسم، وذلك شيء بحمع عليه من المسلمين لقوله تعالى: ﴿وَمَا كُنَا مُعَدِينَ حَتَى نَبَعَثُ رَسُولًا﴾ (٢).

وثبت أنه عليه السلام كان إذا بعث سرية قال لأميرها: "إذا لقيت عدوك من الشركين فادعهم إلى ثلاث خصال أو خلال، فأيتهن ما أحابوك إليها فاقبل منهم وكف عنهم، ادعهم إلى الإسلام، فإن أحابوك فاقبل منهم وكف عنهم، ثم ادعهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين، وأعلمهم أنهم إن فعلوا ذلك أن لهمم ما للمهاجرين وأن عليهم ما على المهاجرين، فإن أبوا واختاروا دارهم فأعلمهم أنهم يكونون كأعراب المسلمين، يجري عليهم حكم الله الذي يجري على المؤمنين، ولا يكون لهم في الفيء والغنيمة نصيب إلا أن يجاهدوا مع المسلمين، فإن هم أبوا فادعهم إلى إعطاء الجزية، فإن أحابوا فاقبل وكف عنهم، فإن أبوا فاستعن با لله وقاتلهم "(1).

عرض الدعوة وتبليغها إذاً مقدمة ضرورية تسبق الأداة القتالية، وإن بدء بالقتال قبل دعاء من لم يؤمن وقبل بيان الحق وتوضيح الحجمة حرم ذلك، وعلى الأمير (القبائد العسكري) ضمان ديات من يقتل (٥٠).

## ب- المستوى النظامي للدعوة:

الدعوة في النطاق الخارجي تتم على المستوى النظامي بالاتصال بالصفوة السياسية حيث يتم عرضها كمرحلة أولى على الأنظمة والقيادات الحاكمة باستخدام كافة

<sup>(</sup>١) راجع: عبدًا لله ناصح علوان، هذه الدعوة، ما طبيعتها، دار السلام، د.م، ١٩٨٥، ص٩-١٠.

 <sup>(</sup>٢) حول تأسيس علاقة المسلمين بغيرهم على نشر الدعوة، راجع: مصطفى محمود منجسود، الأبعاد السياسية للأمن في الإسلام، مرجع سابق، ص٧١٩-٧٢٧.

<sup>(</sup>٣) سورة الاسراء، آية (١٥).

 <sup>(</sup>٤) رواه مسلم في كتاب السير، المنظري مختصر صحيح مسلم، ج٢، مرجع سابق، ص٤٠. وانظر:
 ابن رشد، بداية المجتهد ونهاية المقصد، ج١، مكتبة ومطبعة محمد على صبيح واو لاده، القاهرة، د.ت،
 ص٣٢٩.

<sup>(</sup>٥) الماوردي، الأحكام السلطانية، مرجع سابق، ص٣٨.

أدوات الإقناع لخلق الإيمان، فإذا تحقق ذلك وقبلت تلك القيادات والأنظمة أصبحت مسلمة وينتقل عرض الدعوة على الفتات المحكومة.

فإذا رفضت الأنظمة الدعوة، فإن الدولة الإسلامية ممثلة في مسئولي الدعوة والهداية من أهل الحل والعقد تطالبها بالسماح لها بعرض دعوتها على الفئات المحكومة وعدم ممارسة أي ضغط عليهم بصدد الاقتناع بهذه العقيدة أو دفع الجزية، فإذا تم ذلك كان بها، وإذا رفضت السماح بذلك، هنا فقط يصير التدخل القتالي أمرا مشروعا لحماية حرية نشر الدعوة (١).

وأساس ما تقدم في الدعوة وعرضها من قبل مؤسسات الدعوة والهداية على الصفوة السياسية في الأنظمة الحاكمة التي تؤمن، الأساس في ذلك السنة الفعلية للرسول (صلى الله عليه وسلم)، والتي تتمثل في كتبه التي بعث بها إلى حكام الأرض وملوكها، حيث كتب إلى كسرى وإلى قيصر وإلى النجاشي وإلى كل جبار يدعوهم إلى الإسلام، ومن ذلك كتابه إلى هرقل ملك الروم الذي حاء فيه: ".. فإني أدعوك بدعاية الإسلام، أسلم تسلم، أسلم يؤتك الله أجرك مرتين، وإن توليت فإن عليك إشم الأريسيين (الأتباع وعامة الشعب)، ويا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، أن لانعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا، ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأنا مسلمون"(١).

هذا نموذج وأساس شرعي لمنهج وممارسة الدعوة وعرضها في النطاق الدولي.

ج- مبدأ عدم الإكراه وممارسة الدعوة في النطاق الدولي:

الدعوة إلى الله وتبليغها في نطاق التعامل الخارجي تستبعد أي عنصر من عناصر الإكراه في الدخول في العقيدة، فهي دعوة للعرض لا للفرض، والمطلبوب عرضها على الناس دون فرضها، فما كانت العقائد تعرض بالإكراه أبدا لا في القديم ولا في الحديث، والله يقول على لسان نوح: ﴿ الله مكموها وأنسم لها كارهون ﴿ ولولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفائت تكوه الناس حسى يكونوا مؤمنين ﴿ (٤) ، ويقول: ﴿ لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي ﴾ (٥) . هنا نجد

<sup>(</sup>١) حامد عبدالماحد قويسي، الوظيفة العقيدية للدولة الإسلامية، مرجع سابق، ص٤١٠-١٤.

وراجع ني ذلك:الشعراني،كشف الغمة عن جميع الأمة،ج٢،الفاهرة،بحمّد علي صبيح،١٩٦٤،ص٢٠٣–٢٠. (٢) راجع رسائل بعوت رسول الله صلى الله عليه وسلم" إلى ملوك الآفاق وكتبه اليهــم يدعوهــم إلى الله عز وجل ني: ابن كثير، البداية والنهاية، ج٤، مرجع سابق، ص٢٦٢–٢٧٣.

المقريزي، إمتاع الأسماع، ج١، مرحع سابق، ص٣٠٧-٣٠٩.

<sup>(</sup>٣) سورة هود، آية (٢٨)، الأزهر الشريف، بيان للناس، ص٢٨١.

<sup>(</sup>٤) سورة يونس، آية (٩٩).

<sup>(</sup>٥) سورة البفرة، آية (٢٥٦).

صورة النفي المطلق للحنس، حنس الإكراه، فكأنما يقرر الإنكار المطلق للإكراه بإنكار وحوده أصلا، وكأنما يعلل إنكار الإكراه في الدين بأنه قد تبين الرشد من الغي، ووضح الطريق لمن يرى، فليكن الإنسان نفسه هو الحكم، وليكن للإنسان نفسه الاختيار (١١).

وهناك من يضيف إلى عدم الإكراه في الدين بمعنى أن يترك لكل إنسان الخيار والحرية في أن يترك لكل إنسان الخيار والحرية في أن يعتقد بما يريد، ويؤمن بما يشاء في نطاق ذاته دون أن يحاسب على اعتقاده المحرد، يضيف حرية الدعوة إلى هذا المعتقد، وإظهاره ونشره بين النساس وتجميع الناس حوله.

فالإسلام يرفض فرض قيود أو وضع عقبات في طريق الدعوة، تحد من حرية عرضها أو تعوق نشرها، فكما أنه لا يفرض على المدعو الدخول في العقيدة قهرا وقسرا ودون اقتناع فإنه يحرص على توفير كامل الحرية للدعاة في عرض دعوتهم بكافة السبل المشروعة، وأن تفتح كل الأبواب لهذا الغرض دون إيذاء، إن لم تتيسر تلك الحرية ولم يتوفر الأمان والاطمئنان لانسياب وفيضان الدعوة وعرضها على المدعويين، حيشذ تتدخل الأداة القتالية كما سبق (٢).

#### د- إقامة نموذج المجتمع الإسلامي.

ممارسة الدعوة في النطاق الخارجي تحتاج إلى تأسيس وإقامة مجتمع إسلامي يقيم الإسلام في واقع حياته حتى يرى الناس فيهم القدوة الصالحة، ويروا محاسن الله ماثلة في مجتمعات المسلمين، ويدركوا أثر هذا الدين فيمن آمن به، فيكون ذلك عونا للدعاة وباعثا للمدعوين على المسارعة إلى الدخول في العقيدة، وهذا لا يعني الإمساك عن دعوة غير المسلمين كلما سنحت الفرصة لذلك. وهذا المجتمع الإسلامي يتطلب استمرار الدعوة فيه قياما بالحق وحفاظا على سلامة الشرعية فيه بالموعظة الدائمة والتذكير والتزكية والتعليم "ا.

#### ٣- أدوات ومسالك الدعوة في النطاق الخارجي:

الأدوات والمسالك والنظم بصفة عامة تقع في دائرة المرونة وعدم الثبات في التشريع الإسلامي، ومن ثم فهي تعتمد في تأسيسها وتأصيلها على الاجتهاد بمناهجه الأصولية وهو أمر موضع بحث فيما بعد. ولذلك فهي خاضعة لطبيعة التطور الحضاري ومقتضيات الزمان والمكان.

<sup>(</sup>١) سيد قطب، ظلال القرآن، المحلد، ١، مرجع سابق، ص٢٦٠.

 <sup>(</sup>٢) انظر: منافشة مستفيضة حول مختلف الآراء في فهم مبدأ عدم الإكراه في الدعوة وحرية العقيدة.
 عبدًا لله ناصح علوان، أسلوب الدعوة في القرآن، مرجع سابق، ص١٤٥-١٧٢.

<sup>(</sup>٣) محمد جمعة أمين، الدعوة فواعد وأصول، مرجع سابق، ص١٦.

وقديما طور الرسول (صلى الله عليه وسلم) وأصحابه أدوات ومسالك لدعوة غير المسلمين، تمثل ذلك في الوسائل المكتربة إلى الملوك والقياصرة والأكاسرة وشيوخ القبائل واستقبال الوفود وإرسال البعوث والسرايا، والغزوات، وعقود الصلح والموادعة، والمعاهدات(1).

وفي المرحلة المعاصرة من حياة الأمة يستدعي الأمر الاجتهاد في تطوير والاستفادة من وسائل أو أدوات تنفيذ السياسة الخارجية وتوظيفها في بحمال الدعوة الإسسلامية في الخارج.

في هذا الخصوص تبرز عدة وسائل يشار اليها كرءوس موضوعات، لكن الموضوع يحتاج مزيدا من البحث والدراسة.

الدبلوماسية كأداة من أدوات تنفيذ السياسة الخارجية وكيف يمكن توظيفها في خدمة الدعوة الإسلامية من خلال إنشاء الملحقين الإسلاميين المعدين إعدادا علميا جيدا لأداء مهمة المدعوة.

٧- وسائل الإعلام الجماهيري مسموعة ومرئية ومقروءة وكيف يمكن توظيفها فنيا لحدمة نشر الدعوة الإسلامية، وفي هـذا الجمال يمكن الاستفادة من وسائل الكاسيت والفيديو بإعداد البرامج الإسلامية بلغات محتلفة، وهذا يقتضي إعداد كوادر للعمل الإعلامي الإسلامي، ومن خلال كليات ومراكز الدراسات الإعلامية والإسلامية وأقسام الدعوة والإعلام الإسلامي.

٣- المراكز الثقافية في الدول غير الإسلامية ودورها في خدمة الدعوة الإسلامية.

٤- استغلال الجاليات والأقليات الإسلامية والطلاب المسلمين الموفدين إلى الخارج للدراسة في دول غير إسلامية لخدمة الدعوة، وهــذا يقتضي بدايـة إعدادهـم وتكوينهـم عقليا ونفسيا وروحيا على نحو يتناسب مع أداء هذه المهمة.

وانشاء المدارس والمعاهد الخاصة بالدراسات الإسلامية وتزويدها بالسيرامج والمدرسين المؤهلين لطرح الإسلام برؤية معاصرة لأبناء المسلمين في السدول غير الإسلامية، وتتخذ ركيزة ومنطلقا للدعوة في هذه البلدان.

٦- إرسال الدعاة والبعثات الإسلامية المدربة تدريبا عاليا ومن ذوي المستويات الفكرية والعلمية الرفيعة (٢).

<sup>(</sup>١) مصطفى محمود منحود، الفتنة الكبرى والعلانة بين القوى السياسية في صدر الإسلام، رسالة ماجسـتير، قسم العلوم السياسية، كلية الانتصاد، حامعة الفاهرة، ١٩٨٤، ص١٠٤٥.

<sup>(</sup>٢) راجع تركيزا لفكرة هذا المبحث في: الإمام الجوبين، غياث الأسم، مرجع سابق، ص١٤٤-١١٤٠.

هذه بعض أدوات ومسالك ممارسة الدعوة في الخارج، والتي تقتضيها طبيعـة المرحلـة الحضارية التي نحياها، والتي يمكن توظيفهـا في خدمـة الدعـوة الإســــلامية في الــــدول غــير الإســلامية، والتي يؤمل في أن تحقق نتاتج إيجابية على هذا الطريق.

# ثانيا - جهاد القتال وحمل السلاح (الحرب)(١)

العنصر الثاني من عناصر الجهاد بشقيه-موضع الدراسة-هـو جهـاد القتــال أو هـو التعامل القتالي. وتتم دراسته هنا كعنصر من عناصر دور أهل الحـل والعقــد في التمكـين العقيــدة العقيدة ومبرراتـه الــي تتغيــا تمكـين العقيــدة الإسلامية داخل المحتمع الإسلامي، وتأمين طريق نشــرها وتبليغهـا في الخـارج، وحــدود المسولية والوجوب في هذا الصـدد؟.

الجدير بالذكر أن منطقة الجهاد القتالي من أكثر المناطق تعرضا للتشويه والتلبيس من قبل المستشرقين على وجه خاص، حيث تتسم تحليلاتهم ودراستهم حول التعامل القتالي ومفهوم الجهاد في فهم هؤلاء بابا هاما من الأبواب التي غمز منها الإسلام (٢)، الأمر الذي يفرض ضرورة التحديد الدقيق

(١) وردت كلمة "حرب" في القرآن الكريم أربع مرات بمعنى القتال هي:

(كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله). المائدة (٦٤). (فإما تثقفنهم في الحرب فشرد بهم من خلفهم) الأنفال (٥٧). (فإما منا بعد وإما فناء حتى تضع الحرب أوزارها)، محمد (٤). (فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله) البقرة (٢٧٩).

(٢) من مثلاهر تشويه مفيوم الجمهاد ما ورد لدى المستشرق (موتتغمري وات) حيث إنه يعنبر الجمهاد لجميع الأغراض إلا للغرض الديني، حيث براه امتدادا لمفيوم الإغارة أو الغروة التي كانت إحدى الملامح الهامة في حياة البدو في الصحاري العربية في العصر الجاهلي، والتي كان هدفها الاستيلاء على إبل القبيلة المقصودة والدي عادة ما تكون من غير الحلفاء، وجميع الغزوات نأتي في مفهومه في هذا السياق حيث يرى أن الحرب المقدسة تعبير مضلل للغايد، فإن جهاد الفتح الأول العظيم كان تطويرا للغزرة العربية، ولعل السواد الأعظم من المشاركين في الحسلات لم يضعوا نصب أعينهم سوى الغنام وحملها وتوزيعها، أما فكرة نشر الإسلام فقد كانت غائبة.

الأنفة النبلة والكرباء لدى القبيلة العربية تفسير آخر للحهاد، فحق القبيلة (القوية) من المسلمين أن نبسط نفوذها على القبائل الضعيفة من اليهود والنصاري.

الجهاد وسيلة من وسانل محمد في أن تمسك القبائل المنحالفة معه عن الإغارة على بعضها البعض، ولتأمين ذلـك كان عليه إزاء الفوم المتنادين على الغزو أن بوجه طاقماتهم الحوبية نحو الخمارج، الأسر الـذي أدى إلى بنـاء امراطورية.

كانت الغزوات سبيلا من مبل المهاحرين المكين لكسب عيشهم، حيث كان من الصعب عليهم أن يتحولوا إلى مزارعين أو معتملين إلى الأبد على كرم الضيافة الذي أبداه مسلمو المدينة، فالسمنوات العشر الكاملة الميّ قضاها في المدينة بدت وكأنها سلسلة من الغزوات أو السرابا.

ر أخيرا يرى أن كل هذه الأغراض التي رآهـا للجهاد كانت تستهدف عمليات تجارية في الأسـاس وانخـذت مظهرا دنيا واعتبر أنه في سيل الله.

حنى اليهود والنصارى الذين دخلوا في ذمة الله ورسوله مقابل الجزية يأتي في هذا السياق.

غَطِيلُ ذَاتَي غَبْر موضوعي وإطلاق للأحكام من خلال تحليــل الأحـداث والحركة التاريخيـة بمنهج ذانــي درن=

للمفهوم، والأغراض التي تدعو للتعامل القتالي وصولا إلى استجلاء حقيقتــه مــن مصادرها الصحيحة.

# مفهوم الجهاد القتالي:

سبق أن إحدى الدلالات اللغوية للجهاد "جاهد العدو مجاهدة وجهادا قاتلـه"، وهــو المبالغة واستفراغ مافي الوسع والطاقة من قوة أوفعل في ذلك.

والمفهوم في استخدامه الاصطلاحي هو بذل النفس وما يتوقف عليه من المال في عاربة المشركين أو الباغين على وجه مخصوص، أو بذل النفس والمال والوسع في إعلاء كلمة الإسلام، وإقامة شعائر الإيمان، وهذا تعريف وإن كان شاملا لجهاد الكافرين والباغين لكنه غير مانع، لأن إعزاز الدين أعم من كونه بالجهاد المخصوص (التعامل القتالي)(١).

ويلاحظ أن هذا التعريف وغيره في حوهره عبارة عن تقييد التعامل القتــالي بأغراضــه ومبرراته.

وكلمة الجهاد إذا جاءت مطلقة دون تقييد يكون المراد بها قتل الكفار لإعلاء كلمة الله، ولا ينصرف إلى غير قتال الكفار إلا بقرينة تدل على المراد<sup>(٢)</sup>. مثال ذلك ما روى عن أبي هريرة قال: حاء رحل إلى رسول الله (صلى الله عليه وسلم) فقال: دلسي على عمل يعدل الجهاد. قال: لا أحده. قال: هل تستطيع إذا خرج المحاهد أن تدخل مسجدك فتقوم ولا تفتر، وتصوم ولا تفطر. قال: ومن يستطيع ذلك؟ قال أبوهريرة: إن فرس المجاهد ليستن في طوله فيكتب له حسنات "(٢).

والجهاد المقيد بقرينة نحو قول، (صلى الله عليه وسلم) للذي استأذنه في الجهاد: "أحى والداك. قال: نعم. قال: ففيهما فحاهد"(1).

وقد يطلق على التعامل القتالي مصطلحات مثل: الحرب، التي وردت في أربع مسرات

<sup>-</sup> الرجوع إلى القرآن، وهو مخالف للواقع التاربخي للسيرة.

مونتغمري وات، الفكر السياسي الإسلامي والمفاهيم الأساسية، ترجمة صبحسي حديدي، بيروت، دار الحداشة للطباعة والنشر، ١٩٨١، ص٢٥-٣٠٠.

<sup>(</sup>١) محمد حسن النجفي، حواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، ج٢١، دار إحيماء المتزات العربي، بيروت.١٩٨١، ص٣.

<sup>(</sup>٢) د. علي بن نفع العلباني، آهمية الجياد في نشر الدعوة الإسلامية والرد على الطواتف الضالة فيه، الريساش، دار طيبة، ١٩٨٥، ص١٩٧٠.

 <sup>(</sup>٣) انظر: ابن حجر العسقلاني، كتاب الجهاد والسبر، من فتح الباري شرح صحيح البخاري، إعداد ومراجعة: أحمد محمد خليفة، بيروت، دار البلاغة، ١٩٨٥، ص١٢٠.

<sup>(</sup>٤) المرجع السابق: ص٢١٣.

في القرآن تشير إلى التعامل القتالي، وفي الحديث: "الحرب خدعة"<sup>(۱)</sup>. والغـزو، وهـي لم ترد في القرآن إلا مرة واحدة في قوله سبحانه وتعالى: ﴿إِذَا صَرِبُوا فِي الأرض أو كانوا غزى﴾(۲)، وهو الخروج لمحاربة العدو.

أما مصطلحا "جهاد" و"قتال" فهما الأكثر شيوعا ودورانا في القرآن الكريم تعبيرا عن التعامل القتالي، وترد كل منهما مقيدة بعبارة في سبيل الله نحو قوله تعالى: ﴿يَاهَدُونَ لَوْمَةُ لاَئْمَ ذَلَكَ فَصَلَ الله يُؤْتِيهُ مِن يشاء وا الله والله عليم﴾ (""). وقوله تعالى: ﴿وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم﴾ (""). وقوله: ﴿انفُرُوا خَفَافُ وَتَقَالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنم تعلمون ("").

وسبيل الله هي الطريق الموصلة إلى مرضاته، وهي التي يحفظ بهــا دينـه ويصلـح بهـا حال عباده، والقتال في سسبيل الله هــو القتــال لإعــلاء كلمــة الله وتــأمين دينــه، ونشــر دعوته، والدفاع عن الحوزة، إذا هـم الطامع المهاجم باغتصاب بلادنا والتمتع بخيراتنا<sup>(١٦)</sup>.

هذا عن مفهوم الجهاد، قماذا عن حكمه والمكلفين به؟.

#### الجهاد (وجوبا وتكليفا):

الجهاد القتالي من الواحبات العامة الكفائية في الأحوال العادية، أي إذا كان الكفار مستقرين في بلادهم و لم يقصدوا بلاد الإسلام، و لم يتعرضوا لها، فجهادهم فرض كفاية في هذه الحالة، والجهاد يتعين ويجب على كل أحد بعينه، ولا يجزيء فيه أحد، إذا نزل الكفار على بلد، فإن الجهاد في هذه الحالة يصير فرض عين على كل قادر عليه من أهل ذلك البلد، فيجب عليهم الدفع والتهيوء والتأهب لذلك بما يمكنهم، يستوي في ذلك السيد والعبد والبالغ والمراهق، ولا يجب في هذه الحالة استئذان العبد سيده ولا الولد والعد، ولا من عليه الدين صاحبه، بل تجب المبادرة إليه بقدر الحاحة، فإن لم يكن في أهل ذلك البلد كفاية في دفع العدو النازل بهم، وجب على كل من قرب منهم النفير اليهم ومساعدتهم على دفع العدو عنهم، ثم ذلك على الذين يلونهم، ثم كذلك، إلى أن

<sup>(</sup>١) المرجع السابق، ص٢٣٨.

<sup>(</sup>٢) سورة آل عمران، آية (١٥٦).

<sup>(</sup>٣) المائدة، آية (٤٥).

<sup>(؛)</sup> البفرة، آية (١٩٠).

<sup>(</sup>٥) التوبة، آية (٤١).

وراجع سردا بهذه النصوص في: د. كممال سلامة الدقس، آيات الجهماد في القرآن الكريم، مرجع سابن. ص١٢-١٠.

<sup>(</sup>٦) انظر: رشيد رضا، نفسير المنار، ج٢، مرجع سابق، ص٢٥-٢٦٥

تحصل الكفاية (١).

وإذا كان الجهاد القتالي في الأصل واحبا كفائيا في الأحوال العادية، فإنه يكون مقصورا أو متعينا على المتخصصين له المتمرسين به، وهم المجاهدون، باعتبارهم فئة من فئات أهل الحل والعقد في الأمة، وهم يشكلون في البعــد المؤسسي أو البنائي الوظيفي مؤسسة الجهاد، وقد سبقت شروط وطبيعة من تتكون منهم.

وكون الجهاد القتالي مسئولية مؤسسة الجهاد، تقوم به نيابة عن الأمة، فإن هذا الايخلوا، من وجوب على الكافة، فإن على الأصة أن تهيء أولئك القادرين، وتنتقيهم وتسهل أداء واحبهم، فتقيم أماكن التدريب، سواء أكانت تقام لتخريج القادة، صغارهم وكبارهم، أم كانت تدريبات يتمرسون عليها، ويتعلمون استخدام أدوات القتال(٢).

#### غايات الجهاد القتالي:

الجهاد بوصفه أداة من أدوات التعامل، أو صورة من صوره المشروعة، لم يبرّك في تحديد غاياته لرؤية قادة المجاهدين أمراء الأحناد أو لاعتبارات الصفوة السياسية كما همو الحال في النظم السياسية الوضعية، وإنما حددت هذه الغايات في التشريع الإسلامي وحيا في إطار المقاصد والمصالح العامة للأمة، والتي تمثلت في الضرورات الخمس: حفظ الديسن والنفس والعقل والنسل والمال، والغايات القتالية في فقه الحرب والجهاد في الإسلام بعضها يرتبط بالنطاق الداخلي، وهذا يعكس التميز والخصوصية والاستقلال في المفاهيم الإسلامية عن مثيلاتها في الفكر الغربي، فالجهاد في غياته ومقاصده يختلف عن غايات ومقاصده يختلف عن غايات ومقاصده القتال في القانون الدولي وقت الحرب، وهو عنصروعة واخرى خارجية لا تقف عند العسكرة على الحدود الدولية لإقليم الدولة الإسلامية وأخرى خارجية لا تقف عند العسكرة على الحدود الدولية لإقليم الدولة الإسلامية وذلك على التفصيل الآتي:

# الغايات القتالية في النطاق الخارجي:

الغايات القتالية هي التي شرعت للتدخل باستخدام القوة المسلحة من أجل تحصيلها، إن كانت نفعا، ودرتها إن كانت ضررا، وذلك في المجال الدولي، وهي:

<sup>(</sup>۱) بدرالدين بن جماعة، تحوير الأحكام في تدبير أهسل الاسلام، مرجع سابق، ص١٥٥-١٥٦، وانظر: ابـن رشد، بداية المجتهـد ونهايـة المقتصد، ج١، مرجع سابق، ص٢٢٤. د. رؤوف شـلمي، الجهـاد في سبيل الله: بحالانه ووسائله وأهدافه، القاهرة، دار التراث العربي، بدون تاريخ، ص٢١٦-١٢٠.

<sup>(</sup>۲) عمد أبوزهرة، الجهاد، كتاب الموتمر الرابع لمجمّع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف، ١٩٦٨، ص٧٢. وراجع أيضا: الجصاص، أحكام القرآل، ج٢، مرجع سابق، ص١١٦–١١٩. وانظر ني فرض الجهاد:

Peters, Roudolph, Jihad. Mediaval and modern Islam, (leidan: E.J. Brill. 1977). p.9.

#### هماية حرية نشر الدعوة ومنع الفتنة في الدين:

في بحث حماية حرية نشر الدعوة وتبليغها في النطاقي الخارجي ومنع الفتنة في الديس، ينبغي أن نفرق بين مستويين من مستويات التعامل في ممارسة الدعوة:

المستوى الأول: حوار العقائد والأفكار، حيث يستبعد كل عنصر من عناصر الإكراه المادي والمعنوي، حيث الدعوة الإسلامية دعوة عرض لا فرض-كماسبق. هنا انسياب وفيضان بين فكر وفكر، عقيدة وعقيدة، إنه حوار أفكار وعقائد، حيث يسود منطق الإقناع والاقتناع، واستبعاد لكل شكل من أشكال الإرهاب الفكري أو المادي.

المستوى الثاني: حين يكون التعامل بين الكيان السياسي الإسلامي وكيان سياسي غير مؤمن، هنا المواجهة بين نظام سياسي ونظام سياسي آخر، بين دولة ودولة، وهنا يتغير منطق التعامل والممارسة، أو يختلف بحسب كل حالة، حيث يدخل الكيان السياسي الإسلامي في تعامل مع كيان آخر يختلف في موقفه العقيدي، إما أن يكون كيانا لا يؤمن بأي عقيدة (كفار ومشركين)، وإما أن يكون أهل كتباب (اليهود والنصاري)، وفي كل الأحوال فإن عرض الدعوة يكون مقدمة التعامل.

#### منطق التعامل مع الكفر والشرك:

الكفر نقيض الإيمان. ويقال لأهل الحرب قد كفروا أي عصوا وامتنعوا<sup>(1)</sup>. والشرك أن يجعل لله شريكا في ربوبيته، تعالى الله عن الشركاء والأنداد. وقد ذهب الجمهور من الفقهاء إلى ضرورة قتالهم على الإسلام، ولا يقبل منهم غيره، استنادا إلى قوله تعالى: ﴿فَإِذَا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدةوهم وخدوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل موصد فإن تابوا وأقاموا الصلاة وءاتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم﴾ (1). وهنا يرد سؤال مفاده: إذا كنان الإسلام يشحب الإكراه في الدين، فلماذا يقف الإسلام هذا الموقف من الكفار والمشركين؟.

الإسلام لايقبل من هؤلاء إلا الإسلام أو القتل، لأن الإسلام بطبيعته لا يلتقي مع الكفر والشرك، لأن القضية ليست قضية اختلاف في تفاصيل العقيدة وفروعها، وليست القضية قضية اختلاف في النظام الذي يسود ويحكم به، القضية قضية خلاف في أساس العقيدة، بين عقيدة التوحيد والإيمان با لله المي ترى أن من أولى مهامها العمل على تحطيم مبدأ الصنمية والإلحاد في أي شكل من أشكاله وفي أي وحه من وحوهه لأن

<sup>(</sup>١) انظر أنواع وأمئلة في: ابن منظور، لسان العرب، مادة "كفر".

رُرَحِي أَنُواعِ الكَفْرِ، ومنها كفر عمل، وكفر حجود وعناد، في: ابن القيم، الصلاة وحكم تاركها، القاهرة، تصيى محب الدين الخطيب، ١٣٩٩هـ، ص٢٤-٢٨.

<sup>(</sup>٢) التوبة، آبة (٥). ابن كثير، تفسير القرآن العظيم، ج٢، مرجع سابق، ص٣٣٦.

ذلك يمثل جزءًا من عقيدتها، وبين عقيدة الشرك والكفر التي ترى في عقيدة التوحيد عقيدة تستهدف القضاء عليها وتسفيه أحلامها، ومن ثم ترى أن عليها أن تحاربها ما دامت تملك القوة لذلك، وما دامت تحد الجو المناسب(١).

إنه القانون الحتمي الذي يحكم العلاقات بين المحتمع المسلم الذي يفرد الله بالألوهية والربوبية والقوامة والحاكمية والتشريع، والمحتمعات الجاهلية التي تجعل هذا كله لغير الله، أو تجعل فيه شركاء الله، هذا القانون الحتمي هو قانون الصراع الذي يعبر عنه القرآن الكريم في قوله سبحانه وتعالى: ﴿ولولا دفع الله كثيرا ﴾ (٢). وقوله تعالى: ﴿ولولا دفع الله كثيرا ﴾ (٢). وقوله تعالى: ﴿ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ﴾ (٢).

فما تطيق المعسكرات الجاهلية (معسكرات الكفر والشرك) طويلا أن ترى الإسلام مايزال قائما حيالها، مناقضا في أصل وجوده لأصل وجودها، ويهدد بقاءها بما في طبيعنه من الحق والحيوية والحركة والانطلاق لتحطيم الطاغوت ورد الناس جميعا إلى عبادة الله وحده (1). والأصل في ذلك قوله تعالى عن المشركين: ﴿ولايزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا﴾ (٥). وقوله: ﴿كيف وإن يظهروا عليكم لايرقبوا فيكم إلا ولا ذهة ﴿ أَن المنافقي أن يأخذ الإسلام هذا الموقف من الكفر والشرك، إما الإسلام، أو القتل وسيلة من وسائل السيطرة على الشرك والكفر، لتقليص ظله في الأرض وكطريق عملي للسيطرة على عنصر الفساد والإفساد في الأرض. قال تعالى: ﴿ فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخدوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد ﴿ (٢).

ولا يظن ظان، أن هذا المنطق في الممارسة مع الكفــر والشــرك كــان موقفــاً أو حملــة إبادة أو انتقام، وإنما هو حملة هداية للأسباب الآتية:

<sup>(</sup>١) محمد حسين فضل الله، أسلوب الدعوة في القرآن، مرجع سابق، ص١٦٦-١٦٧.

<sup>(</sup>٢) سورة الحج، آية (٤٠).

<sup>(</sup>۲)سورة البقرة، آية (۲۰۱). (٤)سيد قطب، ني ظلال القرآن، بملد۳، ج.۱، سرحع سابق، ص١٠٩٢–١٠٩٣.

<sup>(</sup>٥) سورة البفرة، آية (٢١٧).

<sup>(</sup>٦) سورة التوبة، آية (٨).

وانظر استدلالا تاريخيا واقعيا في مختلف مراحل الناريخ الإسلامي وفي مناطق متعددة من العالم الإسسلامي لتناييد وتأكيد قانون الصراع والدفع بين معسكر الإسلام ومعسكر الكفر والشرك ومحاولة الأخمير استئصال الإسلام من جذوره باستخدام كل وسيلة متاحة وذلك في التاريخ القديم والوسميط والحديث بـل والمعـاصر في المرجع السابق، ص١٦٠٧-١-١٦١٠

<sup>(</sup>٧) سورة التوبة، آية (٥).

(١) إذا أخذنا في الاعتبار أن عرض الدعوة إلى الله يسبق ويتقدم هذا المنطق في التعامل القتالي مع الكفر والشرك، والآية السابقة نزلت في حق مشركي العرب، وكانت هنالك وراءهم اثنتان وعشرون سنة من الدعوة والبيان، ومن إيذائهم للمسلمين وفتنتهم عن دينهم.

(٢) المشركون الأفراد الذين لا يجمعهم تجمع حاهلي يتعرض للإسلام ويتصدى له يكفل لهم الإسلام في دار الإسلام، الأمن والإحارة حتى يسمعوا كلام الله، ويتم تبليغهم فحوى هذه الدعوة. قال تعالى: ﴿وَإِنْ أَصِد مِن المُسُوكِين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه ﴾(١). إنه منهج الهداية لا منهج الإبادة، حتى وهو يتدنى لتأمين قاعدة الإسلام، وإعلام لمن لا يعلمون، واحارة لمن يستجيرون، وأنما يجاهد بالسيف ليحطم القوى المادية السي تحول دون الأفراد وسماع دعوة الله، ومتى حطمت هذه القوى (الكيانات السياسية) فالأفراد على عقيدتهم آمنون في كنفه، يعلمهم ولا يرهبهم، ويجيرهم ولا يقتلهم، ثم يحرسهم ويكفلهم حتى يبلغوا مأمنهم (١).

هذا عن منطق التعامل القتالي مع الكفر والشرك في النطاق الخارجي.

### منطق التعامل مع أهل الكتاب:

أهل الكتاب هم اليهود والنصارى ومن في حكمهم كالمحوس، وهؤلاء يقاتلون على الإسلام أو الجزية، والأصل في ذلك قوله تعالى: ﴿قَاتَلُوا الذَّيْنَ لاَيُوْمَنُونَ بِاللَّهِ وَلا بِاللَّهِ وَلا يَكْنُونَ دَيْنَ الْحَقّ مَنَ الذَّيْنَ أُوتُوا اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّ

فالإسلام بوصفه دين الحق الوحيد القائم على الأرض، لا بد أن ينطلق لإزالة العوائق المادية من وجهه، ولتحرير الإنسان من الدينونة بغير دين الحق، على أن يدع لكل فرد حرية الاختيار بلا إكراه منه ولا من تلك العوائق، والوسيلة إلى ذلك كسر شوكة السلطات القائمة على غير دين الحق حتى تستسلم وتعلن استسلامها بقبول إعطاء الجزية (1). وعندئذ تتم عملية التحرير بضمان الحرية لكل فرد أن يختار دين الحق عن اقتناع، فإن لم يقتنع بقى على عقيدته وأعطى الجزية لتحقيق عدة أهداف:

<sup>(</sup>١) سورة النوبة، آية (٦).

<sup>(</sup>٢) سبد قطب، في ظلال الفرآن، بحلد ٢، مرجع سابق، ص١٦٠٢-٣-١١.

<sup>(</sup>٣) سورة التوبة، آية (٢٩). وانظر: ابن رشد، بداية المحنهد ونهابة المقتصد، ج١، مرجع سابق، ص٣٤٣.

<sup>(؛)</sup> ابن حربر الطبري، كتاب الجهاد وكتاب الجزبة وأحكام المحاربين من كتاب اختلاف الفقهاء، نشر بوسف خشت، ۱۹۹۳، عرام ۱۹۹۳.

وراجع: ابن الفيم، أحكام أهل الذمة، تحقيق صبحي الصالح، القسم الأول، بيروت، دار العلم للملايين،١٩٨٣، تر ٢٠-٢٠.

- (١) أن يعلن بإعطائها استسلامه وعدم مقاومته بالقوة المادية للدعوة إلى دبن الحق.
- (٢) أن يساهم في نفقات الدفاع عن نفسه وعرضه وحرماته الستي يكفلها الإسلام
   لأهل الذمة الذين يؤدون الجزية فيصبحون في ذمة المسلمين وضمانتهم.
- (٣) المساهمة في بيت مال المسلمين الذي يضمن الكفاية والإعاشة لكل عاجز عن العمل بما في ذلك أهل الذمة بلا تفرقة بينهم وبين المسلمين دافعي الزكاة<sup>(١)</sup>.

كل هذا تمكينا للعقيدة وإظهارا لدين الله على الدين كله.

رد الاعتداء الخارجي:

الاعتداء هنا يأخذ كل أو إحدى الصور الآتية:

- (٢) اضطهاد العدو المؤمنين في أرضه (الأقليات الإسلامية) ويحاول أن يفتنهم عن دينهم الذي ارتضوه كما فعل كفار قريش مع المؤمنين الذي عجزوا عن الهجرة مع النبي (صلى الله عليه وسلم) وأصحابه، فقد ذاقوا أشد ما يبتلي به مؤمن في دينه، فكان لابد أن يقاتل المؤمنون لكف ذلك الاعتداء الدائم والفتنة المستمرة وهنا يقول سبحانه:

﴿ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقَفْتُمُوهُمْ وَاخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرِجُوكُمْ وَالْفَتِنَةُ أَشَـدُ مِنْ

<sup>(</sup>١) سيد قطب، في ظلال القرآن، مجلد٣، ج.١، مرجع سابق، ص ١٦٣٣-١٦٣٤.

<sup>(</sup>٢ ) سورة الأنفال، آية (٣٩).

<sup>(</sup>٣ ) سورة الفتح، آية (٢٨).

<sup>(</sup>٤ ) ابن كثير، نفسير القرآن العظيم، بحلد٢، مرجع سابق، ص٩٠٩.

<sup>(°)</sup> سید قطب، فی ظلال القرآن، بحلد۱، ص۱۸۹-۱۸۷.

<sup>(</sup>٦ ) سورة التوبة، آبة (١٢٣).

القتل ولاتقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين، فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم، وقاتلوهم حتى لاتكون فتنة ويكون الدين لله (١٠).

(٣) النكث في العهد (نقض اتفاقات أو معاهدات الصلح والأمان) وهنا يحق قتالهم دفعا للاعتداء الواقع أو المتوقع. قال تعالى: ﴿وَإِنْ نَكُنُوا أَيَانَهُم مِن بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أتمة الكفر إنهم لا إيمان لهم لعلهم ينتهون (٢٠٠٠). ولدفع الاعتداء بصوره السابقة، حدد فقه الحرب والجهاد في الإسلام عدة ترتيبات تعد من الواحبات الكفائية العامة التي تقع على عاتق قادة الأمة من المجاهدين وأمراء الأجناد باعتبارهم من أدل الحل والعقد كما سبق القول، وهي في ذاتها، وإن كانت تسم بالتمايز، إلا أنها في الواقع مترابطة ومتشابكة فيما بينها وتتصل اتصالا وثيقا بمفهوم الجهاد القتالي، وهي من ترتيباته التي تهدف في نهاية الأمر إلى حماية المصالح العامة للأمة ضرورية كانت أو حاحية أو تحسينية، وبشكل عام حماية الأمة ودرء الخطر وتحقيق التمكين لها ولعقيدتها، هذه المرتيبات هي:

١- الرباط:

وهو ملازمة الثغور (الحدود الدولية للإقليم) لحماية المسلمين ودفع الأعداء، وذلك بتخصيص جزء من الجنود للمرابطة على الحدود لحماية الأمة من أي اعتداء حارجي، وبالطبع فإن ذلك يشمل الآن حماية المجال الجوي للأمة والمياه الإقليمية إذا كان في الحدود مناطق بحرية (٢). وفي الرباط والأمر به يقول تعالى: ﴿ يَأْيُهَا اللَّذِينَ ءَامَنُوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون (١٠).

ومن الآثار ما روي عن رسول الله (صلى الله عليه وسلم) قال "لرباط يوم وليلة خير من صيام شهر وقيامه، وإن مات حرى عليه عمله الذي كان يعمله وأحرى عليه رزقه وأمن الفتان (٥٠). والمرابطة المذكورة هي المقام في نغر العدو لإعزاز الدين ودفع شر المشركين عن المسلمين (١٠).

<sup>(</sup>١) سورة البقرة، آية (١٩٠-١٩٣).

<sup>(</sup>٢) سورة التوبة، آبة (١٢).

محمد أبوزهرة، الجهاد، مرجع سابق، ص٩٦-٩٢.

د. ردوف شلبي، الجهاد في سيل الله، مرجع سابق، ص١٨٦.

 <sup>(</sup>٣) في معنى الرباط انظر: لسان العرب، مادة (ربط).
 خمد أبوزهرة، الجهاد، مرجم سابق، ص٨٩.

عصد بورموده الجهدان عرائع عديق على الراء راء ) سورة آل عمران، آية (۲۰۰).

<sup>(</sup>٥) رواه مسلم باب فضل الرباط في المنذري، مختصر صحيح مسلم، ج٢، مرجع سابق، ص٤٦.

<sup>(</sup>٦) الشيباني، شرح كتاب السيرالكبير، تحقيق صلاح الدبن المنحد، ج١، القاهرة، مطبعة مصر،١٩٥٧، ص٦-٧.

# ۲- الحراسة:

والحراسة من الحرس، وهي الحفظ، والحارس هـو الحافظ ويـراد بـه حراسـة الجيـش يتولاها واحد أو جماعة منهم، وفي لغة العسكريين (هـم المناوبون أو مـن في النوبـة أننـاء الليل وأوقات راحة الأجناد)، ومن ثم فهـي تتصـل بالربـاط أنهـا أخـص. وفي الحراسـة وفضلها يقول (صلى الله عليه وسلم): "عينـان لا تمسـهما النـار، عـين بـاتت تحـرس في سبيل الله، وعين بكت من حشية الله"(١).

# ٣- النفير العام:

النفير من مادة (نفر). يقال نفر نفرا ونفورا بمعنى هجر وطنه وضرب في الأرض، ونفر من الشيء فزع وانقبض غير راض، ونفر الناس إلى العدو أي اسرعوا في الخروج لقتاله، ونفر الرجل: أمده وأعانه. ويقال استنفرهم فأنفروه، أي أمـدوه وأعـانوه، ونفر (بتشديد الفاء) قلاناً من الشيء أي أفزعه ودفعه عنه ٢٠).

ومن هذه الدلالات اللغوية نخلص إلى أن مفهوم النفير هـ وأن يخف ويفزع الرحل للخروج لميدان الجهاد، نجدة ونصرة لمن وقع عليه اعتداء، وهو حالة التعبئة العامة للأمة إذا وقع عليها اعتداء بإحدى الصور السابقة، الأمر الذي يستدعي القادة من الجاهدين وعلى رأسهم رئيس الدولة أن يستنفر الأمة لرد الخطر الداهم والاعتداء الواقع، وهنا يتعين النفور والاستجابة لندائه، حيث يصير -كما سبق-فرض عين على كل أحد قادر عليه كما يقول تعالى: ﴿اللهُ وَالْقُرُوا خَفَاقًا وَثَقَالًا وَجَاهدُوا بِأَمُوالُكُم وَالْفُسكُم في سبيل اللهُ اللهُ عليه وسلم): "وإذا استنفرتم فانفروا "(1).

والاستنفار هو الاستنجاد (٥).

#### ٤- النصرة:

وهي تتعلق بالنفير العام وترتبط به. يقول ابن تيمية "فأما إذا أراد العدو الهجوم على المسلمين، فإنه يصير دفعه واحبا على المقصودين كلهم وعلى غير المقصودين لإعانتهم.

<sup>(</sup>١) أخرجه الترمزي عن ابن عباس. وقال حديث حسن، سنن الترمذي، ج٢، مرجع سابق، ص٩٦.

<sup>(</sup>٢ ) انظر ابن منظور، لسان العرب، مادة (نفر).

وفي مفاهيم الرباط والحراسة باعتبارهما من مستازمات الحذر للدفاع عن المسلمين راجع: مصطفى محمود منجود، الأبعاد السياسية للأمن في الإسلام، مرجع سابق، ص٦٦٧-.٧٧.

<sup>(</sup>٣) سورة التوبة، آية (٤١).

<sup>(\$ )</sup> وهو بعض من حديث منفق عليه بين البخاري ومسلم عن عائشة، رواه الإمام أحمد. المسند، ج\$، مرجع سابق، ص١٢٧.

<sup>(°)</sup> ابن منظور، لسان العرب، مادة (نقر).

قال سبحانه وتعالى: ﴿وَإِنْ استنصروكم فِي الدين فعليكم النصر﴾(١).

وكما أمر النبي (صلى الله عليه وسلم) المسلم ينصر المسلم "المسلم أحو المسلم، لا يخونه ولا يكذبه ولا يخذله"(٢).

وسواء أكان الرحل من المرتزقة للقتال (المحترف) أم لم يكن (متطوع) وهذا يجب بحسب الإمكان على كل أحد بنفسه وماله، مع القلة والكثرة والمشي والركوب، كما كن المسلمون، لما قصدهم العدو عام الخندق، لم يأذن الله في تركه أحدا كما أذن في ترك الجهاد ابتداء لطلب العدو (الجهاد كأداة لحماية حرية نشر الدعوة في الخارج)، والذي قسمهم إلى قاعد وحارج، بل ذم الذين يستأذنون النبي: ﴿قولون إن بيوتنا عورة وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا ﴾ فهذا دفع عن الدين والحرية والأنفس، وهو قتال اضطرار وذاك قتال اختيار للزيادة في الدين وإعلانه ولإرهاب العدو.

# غايات الجهاد القتالي في النطاق الداخلي:

من الخصوصيات آلتي يتميز بها فقه الجهاد في الإسلام أن وضع غايبات مشروعة أو قل حدد حالات داخلية تصيب الشرعية الإسلامية بالنقص والخليل في أحمد مستوياتها السابقة، فيشرع حينئذ تدخل القوة العسكرية لإعادة هذه الأوضاع إلى حالتها الشرعية، وهذا من الجهاد المشروع.

وبداية ينبغي أن نميز بين الأغراض والحالات التي تستخدم فيها أدوات العنف المنظم باعتبارها أغراضا للجهاد القتالي في فقه الجهاد، وبين الحالات الأخرى التي يستخدم فيها درجة ما من العنف المنظم أيضا مثل إقامة الحدود والتعزيرات، وهذه عقوبات شرعت لجرائم محددة، وهي تدخل في نطاق وظيفة إقامة العدل باعتبارها عنصرا من عناصر التمكين العقيدي يتعرض لها البحث فيما بعد.

### هذا التمييز أساسه أمران:

(١) الجهاد القنالي يستخدم في حالة معاقبة الجماعة أو الطائفة الممتنعة-أي الجماعة المنظمة المسلحة-التي لا يقدر عليها إلا بقتال فاصل أنا أما الحدود والعقوبات الأخرى (التعزيرات) فهي تطبق على الواحد أو الجماعة المقدور عليهم وغير الممتنعين، وهؤلاء

<sup>(</sup>١) سورة الأنقال، أية (٧٢).

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري في المظالم، ومسلم في البر والصلة، انظر تخريجه في د. مصطفى الخن، نزهمة المتقين شرح رباض التساخين، ج١. مرجع سابق، ص٢٥٠.

<sup>(</sup>٢) سورة الأحزاب، آية (١٣).

راجع ابن تيمية، السياسة الشرعية، مرجع سابق، ص١٤٩-١٥١.

<sup>(</sup>٤) ابن تيمية، السياسة الشرعية، مرجع سابق، ص١٣٩.

أما الممتنعون غير المقدور عليهم-الجماعة المسلحة المنظمة والمتحصنة بمكان أو إقليم معين، وخرجت عن مقتضى التمكين العقيدي-فمقاومة هؤلاء من الأغراض المتي حددها التشريع الإسلامي للجهاد.

(٢) العقوبات المختلفة سواء كانت حدودا أو تعزيرات وغيرها فهي من اختصاص وظيفة إقامة العدل بين الناس قضاء كما سبق القول. أما مقاومة الجماعة المسلحة المارقة فهي من مهمة الجهاد القتالي ومؤسسة الجهاد تنهض بها، فمشلا "حريمة الردة" قد يرتكبها فرد أو تنظيم جماعي لكنه غير مسلح، فهو غير ممتنع، فهؤلاء يستنابون، فان لم يتوبوا يؤخذوا حدا من قبل القضاء، أما إذا كان المرتدون في تشكيل منظم ومسلح وممتنع في إقليم معين عنا يكون هؤلاء غرضا للجهاد القتالي.

وهكذا يمكن في إطار هذا التمييز التعرض لأغراض الجهاد القتالي في النطاق الداخلـي على النحو الآتي:

# مقاومة البغي العام واستئصال شأفته بكافة صوره وأشكاله:

والبغي في اللغة: التعدي، وبغي الرحل علينا بغيا أي عدل عن الحق واسـتطال، وهــو الاستطالة على الناس والبغي الظلم والفساد.

قال تعالى: ﴿فَمَنَ اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه ﴾ (١). قيل فيه ثلاثة أوجه، منها غير باغ على الإمام، وغير متعد على أمنه. ومعنى البغي قصد الفساد، ويقال: فلان يبغي على الناس إذا ظلمهم وطلب أذاهم، والفئة الباغية هي الظالمة الخارجة عن طاعة الإمام العادل(٢).

## ومما سبق نخلص إلى:

(١) أن البغي هو التعدي والظلم والفساد وبحاوزة الحد، والمراد بالحد هنا ما يفصل بين الحلال والحرام، مثل آخر الحلال وأول الحرام فيقال في الأول: ﴿تلك حدود الله فلا تقربوها ﴾ (١). ويقال في الناني: ﴿تلك حدود الله فلا تقربوها ﴾ (١). ولا يقصد بها الحدود المقدرة كعقوبات في الفقه الإسلامي (٥).

<sup>(</sup>١) سورة البقرة، آية (١٧٣).

<sup>(</sup>٢) ابن منظور، لسان العرب، مادة (بغر).

<sup>(</sup>٣) سورة البقرة، آية (٣٢٩).

<sup>(</sup>٤) سورة البقرة، آية (١٨٧).

<sup>(°)</sup> ابن تيمية، السياسة الشرعية، مرجع سابق، ص١٣٨.

(٢) البغي المقصود بالدراسة هنا هو البغي العام، أو ما يمكن أن يطلق عليه "البغي السياسي"، وهو في مفهومه حروج عن أصول ومقتضيات التمكين العقيسدي والشرعية الإسلامية بما يستأهل التدخل العسكري أو استخدام أدوات العنف المنظم، وذلك بعد استنفاد الوسائل أو الأدوات السلمية الأحرى، وفقا لقواعد ومراتب ممارسة الرقابة، من منطلق الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، كما يأتي بيانه في الرقابة فيما بعد.

وعلى هذا الأساس، يمكن تقسيم البغي بهذا المفهوم الآتي:

# (أ) بقي الحاكم:

أي خروجه عن قواعد الشرعية الإسلامية في الممارسة السياسية، بحيث يتسم السلوك السياسي بالظلم وتجاوز الحد والخروج عن شرط العدالة خروجا يقتضي خلعه أو عزله، وهذا ما يسميه الفقهاء "فسق الحاكم".

وهنا يقتضي واقع الحال إعمال الرقابة المنطلقة من مبدأ الأمر بالمعروف والنهبي عن المنكر، فإذا لم تجد هذه الوسائل في رده إلى محجة الشريعة في الممارسة السياسية، فيجب خلعه، وهذا بطريق منظم من خلال هيئة دستورية تصدر حكمها بخلعه (<sup>11</sup>)، وعليه أن يستجيب، فإن لم ينعزل واستبد بالأمر، هنا يبرز مفهوم الخروج على الحاكم الباغي (الفاسق) واستخدام القوة المسلحة طريقا لخلعه وهو ما يسميه الفقهاء به "سل السيف"، والفقهاء وإن كانو مجتمعين على وحوب العزل لأئمة الجور والفسق إلا أنهم مختلفون في سل السيف عليهم (الثورة المسلحة) ما بين الوحوب، وهم جميع الزيدية (<sup>17)</sup>، وجميع الخزارج (<sup>7)</sup>، وجميع المعتزلة، لكن المعتزلة اشترطوا التمكن والقدرة على ذلك (<sup>11)</sup> وبين الصبر عليهم حتى التمكن.

# (ب) الخارجون على الإمام العادل (أهل البغي):

وهم قسمان: قسم خرجوا على الإسام بتأويل في الدين فأخطأوا فيه، كالخوارج رمن حرى بحراهم، وقسم أرادوا الأنفسهم دنيا فخرجوا على إسام حق<sup>(٥)</sup>، وهؤلاء يخرجون على الإمام، ويخالفون الجماعة، وينفردون بمذهب ابتدعوه، ويكون لهم شوكة

<sup>(</sup>١) واجع: أبوالحسن الأشعري، مقالات الإسلاميين، ج١، مرجع سابق، ص١٥.

<sup>(</sup>٢) أبوالحسن الأشعري، مقالات الإسلاميين، ج١، المرجع السابق، ص٢٠٤.

<sup>(</sup>٣) المرجع السابق، ج٢، ص١٥٧.

<sup>(</sup>٤) في تفصيلات موقف الفقه السياسي الإسلامي من الممارسة السياسية الجائزة بين الثورة "سل السيف" والصبر أو الترقب والانتظار للتمكن، واجع:

<sup>-.</sup> يمين عبدالخالق مصطفى، المعارضة في الفكر السياسي الإسلامي، مرجع سابق، ص٢٢٧-٤١٦.

 <sup>(</sup>٥) راجع نقسيم البغاة، وإحكام التعامل القتالي مع فناتهم في: ابن قدامة، المغني، تعليق محمد رشيد رضا، ج٨، الماهرة، دار المنار، ١٣٦٧هـ، ص١٠٤٠.

و منعة وتأويل. أما الشوكة والمنعة فتتحقق بمطاع يجمع كلمتهم وأن يكونوا بحيث يحتاج الامام في ردهم إلى الطاعة إلى بذل مال وإعداد رحال ونصب قتال (استخدام القرة المسلحة). وأما التأويل فهو أن تقصد خلع الإمام أو تترك الانقياد لطاعته أو تمنع حقا من الحقوق الواجبة بتأويل تظهره كما تأول مانعو الزكماة على عهد أبي بكر الصديق.

وهؤلاء يبدأ السلطان بمراسلتهم بما ينقمونه ويناظرهم فيما يظنونه، فإن ذكروا شبهة أزالها بجواب يرجعون إليه، وإن شكوا مظلمة أزالها، كل ذلك إعمالا لمبدأ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فإن رجعوا إلى طاعته كف عنهم، وإن أبوا قماتلهم، فإن تابوا قبلت توبتهم، وترك قتالهم، وإن أصروا وجب قتالهم، ولا يكفرون بالبغي، بل هم عصاة ومخطئون فيما تأولوه (١).

## قتال المرتدين عن الإسلام:

وهؤلاء يلحقون بمن سبقهم في فقه التعامل والشروط، فإن انحازوا في دار ينفردون بها عن المسلمين، حتى صاروا فيها ممتنعين وجب قتاله (جهاد قتالي) على الردة، بعد مناظرتهم على الإسلام واستتابتهم، ويقاتلون قتال أهل الحرب (الكفار) مقبلين ومديرين، حتى يكون الدين كله لله (٢).

ويلحق بهؤلاء أصحاب المذاهب الهدامة والبدع والخرافات السيّ شأنها أن تضلل المسلمين، وهي التي سماها ابن تيميـة في كتماب الحسبة الغش والتدليس في الديانـات، هؤلاء يأخذون أحكام المرتدين نفسها سواء في قتالهم أو حدهم قضاء (٣).

#### تقاتل طائفتين من المسلمين:

والأصل فيه قوله تعالى: ﴿وَإِنْ طَانَفَتَانَ مِنْ المُؤْمَنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصَلَحُوا بِينَهِمَا فَإِنْ بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين﴾(¹).

وهذه الحالة تختلف عن حالات العنف السابقة في تكييفها، هنا يفترض الخروج على

 <sup>(</sup>١) بدرالدين بن جماعة، تحرير الأحكام في تدبير أهل الاسلام، مرجع سابق، وانظر المرجع نفسه في التضاصيل
 الفقهية في معاملة هولاء البغاة وفواعد قنالهم، ص٣٦٣-٣٤٠.

<sup>(</sup>٢) أبويعلي الفراء، الأحكام السلطانية، مرجع سابق، ص٥٦.

 <sup>(</sup>٣) في أحكام معاملة المرتدين في الأحوال المختلفة وقواعد قتاهم. انظر: ابن تيمية، السياسة الشرعية، مرجع سابق، ص7 ١٤ .

الشوكاني: نيل الأوطار شرح منتفى الأخبار من أحاديث سيد الأخيار، ج٩، مرجع سابق، ص٧٤-٨٠. ابن رشد، بداية المحتهد ونهاية المقتصد، ج٢، مرجع سابق، ص٤٢٠.

<sup>(</sup>٤) سورة الحجرات، آية (٩).

مقتضيات الشرعية الإسلامية و التمكين العقيدي من قبل طائفتين من المحكومين ليتقاتلا لسبب أو آخر، هنا يتوجه الخطاب الإلهي لفئة ثالثة من المؤمنين، وهي من غير المتقاتلين وصاحبة المكنة والشوكة والشرعية للتدخل بالصلح بين المتقاتلين بالعدل والقسط، فإن لم تستجب إحدى الطائفتين المتقاتلتين واستعرت في قتالها، أو أن يبغيا معا برفض الصلح وقبول حكم الله في المسائل المتنازع عليها، فعلى المسلمين أن يقاتلوا البغاة حتى يستجيبوا للصلح بالعدل والقسط، ويرجعوا الى أمر الله، فإن استجابت فلا تظلم ولا يعتدى عليها، أي تكون مقاتلتها مقيدة بحدود الصلح والعدل فقط(١).

### المحاربون:

شم طائفة من أهل الفساد، اجتمعوا على شهر السلاح وقطع الطريق وأخذ الأموال وقتل السابلة (أبناء السبيل) (٢)، وسموا محاربين من قوله تعالى في حقهم: ﴿إِنَّهَا جَزَاءُ اللَّذِينَ يَحَارِبُونَ اللّهِ ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض (٢).

والمحاربون الذين يعرضون للقوم بالسلاح فيغصبونهم المال بحاهرة، وتثبت عليهم أحكام المحاربة، لهم شروط ثلاثة:

ان يكون ذلك في الصحراء (في غير العمران)، فإن كان في القرى أو الأمصار فهم غير محاربين عند الإمام أحمد، لأن من في القرى والأمصار يلحق بهم الغوث، فتذهب شوكة (التحصن) المعتدي ويكونون مختلسين.

 ٢- أن يكون معهم سلاح، فإن لم يكن معهم سلاح فهم غير محاربين، الأنهم الا يمنعون من يقصدهم أي صاروا مقدورا عليهم.

7- أن يأتوا مجاهرة ويأخذوا المال قهرا، وإن أخذوه مختفين فهم سراه، وان اختطفره وهربوا فهم منتهبون (أعلى وهولاء لهم عقوبتهم المقررة حدا لها (أقلى) بحسب حالتهم، لكن إدراجهم هنا غرضا للجهاد القتالي، إذا طلبهم السلطان لإقامة الحد فتأبوا وامتنعوا عليه فإنه يجب قتالهم باتفاق العلماء حتى يقدر عليهم كلهم، ويقاتل معهم من يُحميهم ويعينهم، لأنهم تحزبوا لفساد النفوس والأموال وهلاك الحرث والنسل، وليس مقصودهم إقامة دين ولا ملك، والمقصود من قتال هؤلاء التمكن لإقامة الحدود ومنعهم

<sup>(</sup>١) سيد قطب، في ظلال القرآن، المحلد السادس، ج٢٦، مرجع سابق، ص٣٣٤٣.

<sup>(</sup>٢) أبو يعلى الفراء، الأحكام السلطانية، مرجع سابق، ص٥٧.

٣١) سورة الماندة، آبة (٣٣).

<sup>(</sup>٤) تفاصيل الخلاف وأثره في العقوبة، انظر: ابن قدامة، المغني، ج٨، مرجع سابق، ٢٨٧.

<sup>(°)</sup> راجع: ابن تيمية، السياسة الشرعية، مرجع سابق، ص٩٣-١٠١.

من الفساد<sup>(١)</sup>.

هذا عن غايات الجهاد القتالي في النطاق الخارجي الدولي والداخلي المحلي.

وجوب تكوين وتأسيس القوة العسكرية:

قبل أن يبرح البحث هذه النقطة، هناك حانب يكمل هذا الدور وهو من الواحبات الأساسية التي تتعين على قادة الأجناد (أمراء المجاهدين) بمن فيهم الإمام (رئيس الدولة)، وهو تكوين وتأسيس القوة المسلحة تأسيسا يتفق مع الدور الضخم الذي يجب أن تنهض به على نحو ما رأينا، تأمينا للدعوة وحماية للنغور (الحدود الدولية) من الخطر الداهم واستقرارا للشرعية وتمكينا للعقيدة في الداخل، وبالإجمال لتحقيق التمكين العقيدي ببعديه الداخلي والخارجي، وهذا يقتضى:

- (١) تجيش الجيوش والاعتضاد بالمعدد والاستعداد بالعساكر والأحناد (٢). قال تعالى: ﴿ يَالِهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَامَنُوا خَدُوا حَدُرِكُم ﴾ (٣).
- (٢) توفير أحدث الأسلحة تحقيقا لقوله تعالى: ﴿وَأَعدُوا هُم مَا استطعتُم مَـن قـوة وَمن رباط الحيل ترهبون به عدو الله وعدوكم ﴾ (¹²).

وإعداد المستطاع من القوة يختلف الأمر الإلهي فيه باختلاف درجات الاستطاعة ونوع القوة في كل زمان. وقد قبال (صلى الله عليه وسلم): "ألا إن القوة الرمي". والرمي في الحديث يشمل كل ما يرمى به العدو وفقا لأحدث ما توصل إليه العلم الحديث من وسائل الرمي والقذف من البر والبحر والجو، وقوله تعالى: ﴿ترهبون يه عدو الله وعدوكم﴾. يؤكد ضرورة توفير ما تحتاج إليه الجيوش من طائرات حربية وبوارج بحرية ودبابات وغيرها من الأسلحة التي تحدث إرهاب العدو.

(٣) التدريب المستمر، وإحراء المناورات استعدادا للقتال في أي وقت، ورفعًا

<sup>(</sup>١) المرجع السابق، ص١٠٣-.١٠٤.

<sup>(</sup>٢) الجويتي، غياث الأمم، مرجع سابق، ص١٧٩.

<sup>(</sup>٣) سورة النساء، آية (٧١). ابن جماعة، تحرير الأحكام، مرجع سابق، ص٩٤-٩٥.

<sup>(</sup>٤) سورة الأنفال، آية (٦٠).

<sup>(°)</sup> عبدًا لله غوشة، الجهاد طريق النصر، كتباب المؤتمر الرابع لمجمع البحوث الإسلامية بـالأزهر الشريف، ص٢٦٢-٢٦٣.

للمستوى القتالي للمجاهدين (١).

- (٤) التزود بالمعلومات عن الأعداء، ومعرفة خططهم وحجم قواتهم وهو ما يعرف فقها باتخاذ العيون وبث الجواسيس في معسكرات الأعداء<sup>(١)</sup>.
- أثناء القتال يجب على قادة الجماهدين وأسراء الأجناد التحريض على القتال وتوزيع المهام القتالية أثناء سير المعارك<sup>(٢)</sup>.
- (٦) بعد انتهاء المعارك يباشر قادة المجاهدين موضوعات تقسيم الغنائم وفقا لفقه تقسيمها، والأمر هنا يحتاج إلى الاحتهاد في ضوء النظم العسكرية المعاصرة، ومباشرة إبرام عقود الهدنة والأمان، وعقد الذمة، وفقا لفقه أحكام الجهاد والغنائم والهدنة والأمان.

<sup>(</sup>١) محمد أبوزهرة، الجهاد، مرجع سابق، ص١١٥.

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق، ١٥٩.

<sup>(</sup>٣) محمد أبوزهرة، الجهاد، مرجع سابق، ص١١٦.

# المبحث الثاني إقامة العدل

إقامة العدل من العناصر الرئيسية في دور أهمل الحمل والعقد في التمكين العقيمدي، لاسيما في دلالته المتعلقة بحماية الشرعية الإسلامية وتمكينها في الداخل، بدرء الخلل الواقع عليها، ومن ثم تبرز بعض الملاحظات المنهاجية السي تحدد مسار دراسة إقامة العدل.

دراسة إقامة العدل أوسع نطاقا في المدلول من القضاء كوظيفة، حيث توجمه مستويات لدراسة "إقامة العدل" كما يتبين بعد.

 ٢ - لا يعني البحث هنا بدراسة تاريخ النظام القضائي في الإسلام وتطوره (١٠)، فهذا ليس محل اهتمام الدراسة.

" - إن اهتمام البحث هنا لا ينصب على مؤسسة العدل - أي من النواحي البنائية والإجرائية، بمعنى أن الدراسة لا تهتم بالعدل باعتباره مؤسسة تتكون من بحموعة إجراءات وضمانات وأبنية تتفاعل فيما بينها لتشكل ذلك المرفق العام الذي عبر عنه "مونتسيكو" بالسلطة القضائية، فكما سبق التمييز بين السلطة القضائية بناء أو أداة مسن حانب، ومن حانب آخر الوظيفة نشاطا ودورا يقوم به البناء، ومن ثم فإن الوظيفة تعتبر أحد مستويات الاهتمام هنا.

#### مفهوم العدالة ومستوياته:

العدل والعدالة من حذر لغوي واحد، وكلاهما مصدر، لكن مصطلح العدل يشيع استخدامه في الدراسات ذات الطابع التشريعي الفقهي أو القسانوني، أما العدالة فيشيع استخدامه في الدراسات ذات الطابع الفكري الفلسفي على أنها إحدى الفضائل التي تحتل اهتمامات الفلاسفة.

"العدل" من "عدل"، والعدل ما قام في النفوس أنه مستقيم، وهو ضد الجور، وفي أسماء الله الحسنى "العدل"، وهو الذي لا يميل به الهوى، فيحور في الحكم، والعدل الحكم بالحق، يقال: هو يقضي بالحق ويعدل، وهو حاكم عادل. ويقال عدل الشيء عدلا أقامه وسواه، وعدل الشيء بالشيء سواه به وجعله مثله قائما مقامه .. واعتدل

<sup>(</sup>١) انظر في هذه الجوانب: ابن أبي الدم، أدب القضاء، الدرر المنظومــات في الأنضيــة والحكومــات، تحفيــن د. محمد مصطفى الرجيلي، دمشق، مجمع اللغة العربية، ١٩٧٥ م.

وانظر كذلك: الخصاف، كتاب أدب القاضي شرح الجصياص، تحقيق فرحات زيادة، القياهرة، قسم النشر بالجامعة الأمريكية، ١٩٧٩.

أي توسط بين حالين في كم أو كيف أو تناسب، والعدل أي الإنصاف وهو إعطاء المرء ماله وأحذ ما عليه(١).

ومن الدلالات اللغوية السابقة لمادة عدل نخلص إلى أن مفهوم العدل أو العدالة يتضمن:

١ - الاستقامة ودفع الجور والظلم.

۲ -- دفع الهوى والميل.

٣ - الحكم بالحق والإنصاف.

ة - التسوية والمساواة.

ه – التوسط والاعتدال.

والقرآن الكريم في حديثه عن العدل جعله أقرب المراتب للتقوى التي هي أساس كل وضع معنوي وعملي في الحياة الإسلامية. قال تعالى: ﴿وَلا يجرمنك شنئان قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى﴾(١).

وهذا يؤكد على تميز مفهوم العدل في الإسلام واتساع نطاقه ليشمل ويستوعب حركة الحياة بجميع حوانبها(٢٦)، الأمر الذي يقتضينا من وجهة نظر الدراسة التمييز بين المستويات الآتية:

مستويات العدل:

العدل أو العدالة يمكن النظر إليها من ثلاثة مستويات(1):

١ - العدالة كمؤسسة، وهنا ينظر إليها على أنها مؤسسة أو بناء من أبنية النظام السياسي، وهو مجموعة الإجراءات والضمانات والشروط والمؤسسات التي تتفاعل فيما بينها لتشكل هذه المؤسسة، التي يعبر عنها "مونتسيكو" (السلطة القضائية)، وعبر عنه (باول)، (وألموند) بأبنية التقاضي بالقاعدة القانونية، وهذه ليست محل اهتمام الدراسة

<sup>(</sup>١) ابن منظور، لسان العرب، مادة عدل.

 <sup>(</sup>۲) سورة المائدة، أية (۸).

<sup>(</sup>٣) في تميز مفهوم العدل في الفقه الإسلامي عن غيره من الأنظمة القانونية مثل النظام اليوناني والروماني، والطبيعة الشمولية لهذا المفهوم، انظر:

Muhamed Muslehddin, Philsophy of Islamic Law and The Orientation, (Pakistant: Islamic Publication), pp.101 - 104.

رة ) انظر نموذج هذا النقسيم لي:

د. حامد عبدا لله ربيع، نظرية القيم السياسية، مذكرات ألقيت على طلبة العلوم السياسية، كلية الإقتصاد، حامة القاهرة، مكتبة نهضة الشرق، بدون تاريخ، ص١٤١، ١٧١.

هنا، ولا يهمنا منها إلا شروط القاضي باعتبار أنه يشكل حوهر هذا البناء، كما سبق أن رأيناه في البعد الموسسي لأهل الحل والعقد.

٢ - العدالة باعتبارها قيمة ضابطة للحركة والممارسة، هنا تكون العدالة صفة عامة للممارسة، وتعني احترام الآخرين، وعدم الاعتداء على حقوقهم، وهنا ترتبط الممارسة والحركة بالشرعية الإسلامية من حيث اتصافها أو مدى ارتباطها بقيمة العدالة. ﴿يا عبادي إنى حومت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا ﴾(١).

الفقه السياسي الإسلامي يقيم تصوره للعدالة على هذا المستوى في حانبين:

أولهما: العدالة بمعنى الصلاحية الأخلاقية - كما رأينا - باعتبارها من الشروط العامة المؤهلة للقيام بدور الحل والعقد في أي عنصر من عناصره، وهي هنا بمعنى الاستقامة ودفع الهوى والميل، وأن الأمر هنا لا يقتصر على ولاية القضاء، وإنما يمتد إلى أبنية الحل والعقد في النموذج الإسلامي لنظام الحكم (الولايات العامة)، وهنا نجمد أفكارا مثل رفض إمامة واستنابة الفاسق ابتداء واستدامة، ورفض إمامة المتغلب بالاستيلاء على السلطة السياسية عن غير طريق البيعة والاختيار القائم على الرضا، على أساس أنها طريقة غير عادلة، ومن ثم غير شرعية.

ثانيهما: العدالة باعتبارها خصيصة من خصائص الممارسة والحركة والسياسة للنظام السياسي ككل (٢)، ومن هذا المنطلق الذي يربط بين العدالة في الحركة والممارسة السياسية من جانب، والشرعية الإسلامية من جانب آخر كانت السياسة العادلة هي السياسة الشرعية، والسياسة الطالمة سياسة غير شرعية. والسياسة العادلة هي الأحكام والتصرفات التي تعني بإسعاد الأمة وتعمل على تحقيق مصالحها وفقا لمباديء الشريعة الإسلامية وأصولها العامة غير متأثرة بالأهواء والشهوات، ولا متحاوزة حدود ما تتطلبه المصلحة الحقيقية للأفراد والجماعات.

أما السياسة الظالمة فهي التي تميل مع مختلف الأغراض، وتسير تبعـا لحظـوظ النفـوس وشهواتها، فتستخدم لمصلحة فرد أو جماعة من غير مبـالاة بمـا يلحق مـن ضرر وأذى، والتي تسرف في أحكامها فلا تقف عند ما تقتضيه المصلحة وتنطلبه الحاجة<sup>(١٣)</sup>.

<sup>(</sup>۱) جزء من حديث رواه مسلم في كتاب البر، باب تحويم الظلم، المنذري، مختصر صحيح مسلم، جــ ٢، ص٢٤٣.

 <sup>(</sup>٢) انظر: حامد ربيع، نظرية القيم، مرجع سابق، ص ١٧٧، وفي العدل كفيمة عليا في سلم التصاعد في نظام القيم الإسلامي مع بيان لرؤية المعتولة لهذه القيمة ودلالانها السياسية.

راجع: سيف الدين عبدالفتاح، الجانب السياسي لمفهوم الاختيار لدى المعتزلة، مرجع سابق، ص١٣٤ - ١٤٩. (٢) عبدالرحمن تاج، السياسة الشرعية والفقه الإسلامي، مرجع سابق، ص ٤٤، وراجع في نفس المرجع نمساذج عملية تطبيقية في لزوم الاحتياط وقصد العدالة في تطبيق وممارسة أحكام السياسة، ص ٣٣ - ٤٤.

السياسة في منظور فقهاء السياسة الإسلامية نوعان: سياسة ظالمة تحرمها الشريعة، وسياسة عادلة تخرج الحق من الباطل وتدفع كثيرا من المظالم وتردع أهل الفساد، ويتوصل بها إلى المقاصد الشرعية، فالشريعة توجب المصير إليها والاعتداد بها في إظهار الحق عليها، وعلى هذا الأساس بنى شيخ الإسلام ابن تيمية كتابه في السياسة الشرعية واعتبر فيه أن جماع السياسة العادلة والولايات الصالحة تقوم على أداء الأمانات إلى أهلها، والحكم بالعدل تنفيذا لآية الأمراء في كتاب الله تعالى (١). وأولو الأمسر الفاعلون لذلك يجب أن يطاعوا إلا أن يأمروا بمعصية الله (السياسة الظالمة)، فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق (٢).

كتب الحسن البصري إلى عمر بن عبدالعزيز مبينا له السلوك السياسي الشرعي وما ينبغي أن يكون عليه أولو الأمر أهل الحل والعقد، وعلى رأسهم الإمام رئيس الدولة: "اعلم يا أمير المؤمنين أن الله جعل الإمام العادل قوام كل ماثل، وقصد كل حائر، وصلاح كل فاسد، وقوة كل ضعيف، ونصفة كل مظلوم، ومفزع كل ملهوف، والإمام العدل كالراعي الشفيق على إبله، الرفيق بها، الذي يرتاد أطيب المراعي، ويذودها عن مراتع الهلكة، ويحميها من السباع، ويكنها من أذى الحسر والقسر .. الإمام العدل هو القائم بين الله ويتمودهم، فلا تكن يا أمير المؤمنين فيما ملكك الله كعبد ائتمنه سيده واستحفظه ماله وعياله فبدد المال وشرد العيال، فأفقر أهله وفرق ماله .. لا تحكم المستخبرين على المستضعفين، فإنهم لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة، فتبوء بأوزارك، وأوزار مع أوزارك وتحمل أثقالك وأثقالا مع أثقالك "(٢).

هنا نتذكر أن التزام أهل الحل والعقد لقيمة العدالة في الممارسة والحركة هو حفاظ على الشرعية الإسلامية، والـتزام وحماية للقيـم الإسلامية جميعهـا، وهـذا يـودي إلى التمكين العقيدي في بعديه الداخلي والخاجي معا.

٣- العدل قضاء (الوظيفة القضائية):

وهنا نجد أنفسنا أمام عنصر أصيل وأساسي من عناصر التمكين العقيمدي في النطاق الداخلي للدولة الإسلامية، و همو العدل قضاء، أو كما درج الفقه الإسلامي على

<sup>(</sup>١) ابن تيمية، السياسة الشرعية، مرجع سابق، ص ١٥ - ١٦.

<sup>(</sup>٢) عد الإمام الغزالي عشرة أصول للعدل والإنصاف يجب أن بلترم بها السلطان وأولو الأمر أهل الحل والعقد. في الأمة في الحركة والممارسة السياسية. انظر: الغزالي، التير المسبوك في نصيحة الملوك، مكتبة الجندي، القاهرة، د.ت. ص ١٦ - ٤٥، بدرالدين ابن جماعة، تحرير الأحكام في تدبير أهل الإسلام، مرجع سابق، ص ٢٠-٧٠.

<sup>(</sup>٣) ابن عبدربه، العقد الفريد، الجزء الأول، القاهرة، المكتبة التحاري الكبرى، ١٩٣٥، ص ٢٠، ٢١.

نسميته بـ "القضاء" أو "الحكومة"، حيث يسمى القاضي "الحاكم" الذي يتولى الحكم في القضية بالعدل(١٠).

والفقه الإسلامي يـولي هـذه الوظيفة أهمية كـبرى، فبهـا تعصـم الدمـاء وتسفح، والأبضاع تحرم وتنكح، والأموال يثبت ملكها وتسلب، والمعاملات يعلم ما يجـوز منهـا ويحرم ويندب.

والقضاء وظيفة دخول بين الخالق والخلق ليؤدي فيهم أوامره واحكامه بواسطة الكتاب والسنة، ومن ثم فالواحب تعظيمه والقيام فيه بالعدل، ومحل التحذير الوارد منه إنما هو عن الظلم لا عن القضاء، فإن الجور في الأحكسام واتباع الهوى فيه من أعظم الذنوب وأكبر الكبائر (٢).

والعدل أو العدالة قضاء (الوظيفة القضائية) هو من الوظائف الداخلة تحت الخلافة -كما يقول ابن خلدون - لأنه منصب الفصل بين الناس في الخصومات حسما للتداعمي وقطعاً للتنازع، إلا أنه بالأحكام الشرعية المتلقاة من الكتاب والسنة.

وقضية الاختصاصات القضائية قضية تنظيمية خاضعة للتطوير والتعديل حسب تنظيم مرفق العدالة في كل مرحلة تاريخية (٢)، إذ أحيانا كان يضاف تنفيذ الأحكام إلى القضاء، وبعضهم يمنع ذلك، وعموما فقد قرر العلماء أن خطة القضاء أعظم الخطط قدرا وإليه المرجع في الجليل والحقير، بلا تحديد، فعلى القاضي مدار الأحكام وإليه النظر في جميع وجوه القضاء، من القليل والكثير (1).

إجمالاً، فإن العدل وظيفة، يعني فصـل المنازعـات، وقطـع التشـاجر والخصومـات في المعاملات، وإقامة الحدود والتعزيرات، واستيفاء الحقوق<sup>(٥)</sup>.

أما الحدود فهي العقوبات المقدرة شرعا كحد السرقة وحد الزنى، والتعزيسرات هي عقوبات علىمعاص ليس فيها حد مقدر، ولا كفارة، يقول ابن تيميـة تعقيبا على آيـة

 <sup>(</sup>١) في مدلول كلمة القضاء ومعانيها المختلفة راجع: محمد عبدالرحمن البكر، السلطة القضائية وشخصية القاضي في النظام الإسلامي، الزهراء للإعلام العربي، القاهرة، ١٩٨٨، ص ٩٩ - ٥٠.

 <sup>(</sup>٢) الطرابلسي، معين الحكام فيما يتردد بين الخصمين من الأحكام، القاهرة، مصطفى البابي الحلبي، ١٩٧٣، ص ٣، ٧.

<sup>(</sup>٣) في تطور الاختصاصات الفضانية والمؤسسات الني كانت تقسوم بهما بـبن الخلفـاء والـولاة واتســاع نطاقهــا وأشكالها من القضاء في المنازعات إلى النظر في المظالم.

راجع: ابن خللون، المقدمة، مرجع سابق، ص ٦٢٧ – ٦٣٦.

عبدالوهاب خلاف، السلطات التلاث في الإسلام، التشريع والفضاء والتنفيذ، بحلة القانون والاقتصاد، كلية الحقوف، حامعة القاهرة، إبريل ١٩٣٦، وعدد إبريل ١٩٣٧.

<sup>(</sup>٤) انظر: تفاصيل هذه الاختصاصات، ابن خلدون، المرجع السابق، ص ٧٠ - ٧١.

<sup>(</sup>٥) انظر تفاصيل هذه الاختصاصات ني: الماوردي، الأحكام السلطانية، مرجع سابق، ص ٧٠ - ٧١.

الأمراء: "إن الحكم بين الناس يكون في الحدود والحقوق، وهي قسمان: القسم الأول، الحدود والحقوق التي ليست لقوم معينين، بل منفعتها لمطلق المسلمين أو نوع منهم، وكلهم محتاج إليها، وتسمى حدود الله وحقوق الله، مثل حد قطاع الطريق والسراق والزناه والحكم في الأموال السلطانية (الأموال العامة) والوقوف والوصايا التي ليست لمعين (١).

القسم الثاني: الحدود والحقوق التي لآدمي معين، ومنها النفوس (القصاص) والقصاص في الجراح، والأعراض، وحد الفرية .. إلخ، والمعاملات الشخصية والمدنية (٢٠)

والجدير بالذكر أن نظر وظيفة العدل في هذه المجالات هو نظر في حق فرد أو جماعـة مقرر عليهم أي لا يتأبون على السلطات العامـة ويخضعـون لحكـم القضـاء. أمـا القـوم الممتنعون المتحصنون بإقليم أو مكان معين فهؤلاء مقصودون للجهاد القتالي.

## المكلفون بالعدل قضاء:

هناك إجماع على أن الوظيفة القضائية "وظيفة العدل" فرض من الفروض الكفائية العامه التي يتحتم على الأمة إقامتها، وداخلة تحت وظائف الخلافة، ومن ثم فهمي فرض عين على الخليفة ومن ينيبهم عنه من القضاة الذين ينتصبون لذلك بالشروط المقررة لولاية القضاء - وهؤلاء فئة من فئات أهل الحل والعقد على نحو ما رأينا فيما سبق.

ومن ثم يجبب على الخليفة (رئيس الدولة) أن يقيم الأبنية والمؤسسات (العدل مؤسسة) والتي تتعين لأداء وظيفة العدل بمفهومها المتقدم في كافة الأقاليم، وهذا نوع من التدبير النظمي على نحو ما سنرى. وذلك نهوضا بوظيفة العدل وقصدا إلى التمكين العقيدي في الداخل وحماية الشرعية الإسلامية على المستوى الفردي والمستوى الجماعي النظامي.

والآن ننتقل إلى عنصــر آخـر مـن العنــاصر المهمــة في التمكـين العقيــدي في الداخــل باعتباره بعدا من أبعاد دور أهل الحل والعقد.

<sup>(</sup>١) ابن تيميذ، السياسة الشرعية، مرجع سابق، ص ٧٨.

<sup>(</sup>٢) ابن تيمية، السياسة الشرعية، المرجع السابق، ص ١٦٥، ١٧٤، ١٧٥.

#### المبحث الثالث

# الرقابة انطلاقا من مبدأ الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر

إن دراسة الرقابة كعنصر من عنساصر دور أهـل الحـل والعقـد في التمكـين العقيـدي داخل المحتمع السياسي الإسلامي تثير موضوع موقع أو مركز الحاكم في الأمــة، وطبيعــة المسئولية السياسية وموقعها بين طرفي العلاقة السياسية (الرابطة السياسية الإيمانية).

والحاكم أو الخليفة رئيس الدولة الإسلامية، ومعاونوه وهم المستنابون أعضاء المؤسسات السياسي الإسلامي، لهم ما المؤسسات السياسي الإسلامي، لهم ما لهم ، وعليهم ما عليهم، بل إن ما عليهم يفوق ما على أعضاء المجتمع السياسي الآخرين، أمام الله فاخليفة ليس إلا رجلا من بين الأمة اختارته الرعية بناء على عقد البيعة وفقا لتوافر شروط محددة فيه أهلته لأن تبايعه الأمة عن رضاء واختيار ليتحمل مسئولية الإشراف على أمورها وتدبير شئونها وفقا لمقتضى النظر الشرعي.

وبموحب هذا العقد، تنشأ الالتزامات المتبادلة بين طرفيه (الأمة – الحاكم) والتي تجدد أساسها في القرآن والسنة، إذ الحاكم ملتزم بأداء الأمانات إلى أهلها، والحكم بين النساس بالعدل، ورد الأمور المتنازع فيها إلى الله ورسوله، أي إلى أحكام الوحبي وروحه، أما الأمة فهي ملتزمة بالنصرة والطاعة لأولي الأمر أهل الحل والعقد فيها، ما داموا ملتزمين بالتزاماتهم اللائقة والتي تعد حدودا لهذه الطاعة (١).

وعلى هذا الأساس تقوم مسئولية كل طرف عن التزاماته مسئولية دنيوية وأخروية، حيث إن أهل الحل والعقد في الأمة مسئولون أمام الله ومحاسبون عن التزاماتهم هذه في الآخرة، ومسئولون أمام الأمة، يستمدون منها سلطانهم، فلا يوجد من هو بمنأى عن هذه المسئولية في الحياة الإسلامية: "كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته".

ومن ثم، فإذا حاد الحكام عن التزاماتهم والتزامهم بالشرعية يبرز واحب الأمة في ممارسة الرقابة وتقديم النصح إعمالا لقول النبي (صلى الله عليه وسلم): "الدين النصيحة، قلنا لمن يا رسول الله. قال: لله ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم (٢٠). ومفهوم النصح أو المناصحة لأولي الأمر ليس إلا وجها من أوجه الرقابة انطلاقا من مبدأ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ومحاسبتهم وتقويم اعوجاجهم إن أخلوا بواجبهم وأهملوا مصالح الأمة.

<sup>(</sup>١) انظر: الزخشري، الكشاف، حد ١، مرجع سابق، ٥٢٢ - ٥٢٤.

<sup>(</sup>۲) رواه مسلم في باب (الإبمان)، انظر د. موسى شاهين لاشين فنح المنعم، شرح صحيح مسلم، حد ١، مرجع سابق، ص ٣٢١.

# أولاً: الرقابة (مفهومها وطبيعتها):

الرقابة - لغة - من الجذر "رق ب"، وفي لسان العرب يقول ابن منظور: في أسماء الله تعالى: الرقيب: وهو الحافظ الذي لا يغيب عنه شيء. وفي الحديث: ارقبوا محمدا في أهل بيته: أي احفظوه فيهم، وفي الحديث ما من نبي إلا أعطى سبعة نجباء رقباء، أي حفظة يكونون معه، والرقيب الحفيظ، والترقب تنظر وتوقع شيء، ورقب الشيء يرقبه وراقبه مراقبة ورقابا حرسهن، ورقيب القوم: حارسهم(١).

ونخلص من الدلالات اللغوية إلى أن مادة رقب تفيد الحفظ والدراسة، والحفظ والخراسة، المخوية والحراسة تقتضي حافظا ومحروسا. ومن ثم فإن العلاقة تكون مباشرة بين الدلالة اللغوية ومضمون الشرعية السابق، فالحافظ الحارس هو القائم بالحراسة والحفظ وهو الرقيب أو القائم بالرقابة.

والشيء المحفوظ والمحروس وهو هدف الحفظ والحراسة هو الشرعية الإسلامية.

ومن هذا نتتهي إلى تعريف مبدئي للرقابة على أنها المتابعة والتقييم للتصرفات والأعمال العامة بهدف الحفاظ على الشرعية السائدة في المجتمع، بحيث تأتي هذه التصرفات والأعمال متفقة معها غير متجاوزة للحدود والغايات التي ترسمها تلك الشريعة.

الرقابة بهذا المفهوم عرفها المجتمع الإسلامي، ونجد لها أصولا على المستوى الفقهي، وعلى المستوى العلمي والواقعي، فلنتناول كل مستوى منهما.

## ١ - الرقابة على المستوى الققهي:

الرقابة على المستوى الفقهي ترتبط بمبدأ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، إذ هو المبدأ الذي تنطلق منه الرقابة بكافة أشكالها وأدواتها وبحالاتها وتعود إليه، فهو القطب الأعظم في الدين، والمهم التي ابتعث الله النبين أجمعين، ولمو طوى بساطه، وأهمل علمه وعمله لتعطلت النبوة واضمحلت الديانة، وعمت الفترة، وفشت الضلالة وشاعت، واستشرى الفساد، واتسع الخرق، وخربت البلاد(٢).

وقد أحكم الله تعالى فرض الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في كتابه وعلى لسان رسوله. وأجمع السلف من فقهاء الأمة وعلمائها على وجوبه (٢٠). قسال تعالى : ﴿ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويامرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم

<sup>(</sup>١) ابن منظور لسان العرب، مادة (رقب)، مرجع سابق.

 <sup>(</sup>٢) الإمام الغزالي، إحياء علوم الدين، مجلد ٥ - ٨، حد ٧، القاهرة، دار الشعب، د. ت. ص ١١٨٦.

<sup>(</sup>٣) الجصاص، أحكام القرآن، حد ٢، مرجع سابق، ص ٤٨٦.

المفلحون (1). فهذه الآية اشتملت على التكليف بثلاثة أشياء: أولها الدعوة إلى الخير ثم الأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر. أما الدعوة إلى الخير فأفضلها الدعوة إلى إثبات ذات الله وصفاته وتقديسه عن مشابهة المكنات. والدعوة إلى الخير جنس تحته نوعان: أحدهما الترغيب في فعل ما ينبغي وهو المعروف، والثاني الترغيب في تسرك ما لا ينبغي وهو المعروف، والثاني الترغيب في تسرك ما لا ينبغي وهو النهي عن المنكر(٢).

وفي السنة، ورد عن ابن مسعود أن رسول الله (صلى الله عليه وسلم) قال: إن أول ما دخل النقص على بني إسرائيل كان الرجل يلقي الرجل فيقول يا هذا اتق الله ودع ما تصنع فإنه لا يحل لك، ثم يلقاه من الغد فلا يمنعه ذلك أن يكون أكيله وشريبه وقعيده، فلما فعلوا ذلك ضرب الله قلوب بعضهم ببعض، كلا والله لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر ولتأخذن على أيدي الظالم ولتأطرنه على الحق أطرأ أو ليضربن الله بقلوب بعضكم على بعض ثم يلعنكم كما لعنهم (٢).

# مفهوم المعروف ومفهوم المنكر

المعروف – لغة – ضد المنكر، والعرف ضد النكر، يقال أولاه عرفا أي معروفا، وقيل أرسلت بالعرف أي بالمعروف، والمنكر لغة واحد المناكير، والنكير والإنكار تغيير المنكر والنكر المنكر، ومنه نوله تعالى: ﴿لقد جئت شيئا نكوا﴾(١).

والمعروف - اصطلاحا - ينحصر فيما أمر به الشرع. فالمعروف هو أمر الله، وهـو كل ما ينبغي فعله أو قوله طبقا لنصوص الشريعة الإسلامية، سواء أكان النص عليـه قـد ورد صراحة أو كان مأخوذا من روح النصوص الشرعية وفحواها، فالتخلق بالأخلاق الفاضلة والعفو عمن ظلم، وصلة الرحم، وإيثار الآخرة، والإحسان إلى الفقراء، وإقامة دور العلم، والسـعي لنشره، والعدل في القضاء بين الخصوم والجهاد في سبيل الله، والترع للمجاهدين، والدعوة إلى الشورى في الحكم، والخضوع لرأي الجماعة وتنفيذ والاتها، وصر ف الأموال العامة في مصارفها، وتولية الأمناء الأكفاء، وتحكيم شرع الله في ذلك كله، وهذا كله يدخل في المعروف الذي ينبغي فعله (°).

والمنكر – اصطلاحا – هو ما نهي الله عنه(٦). فالمنكر هو ما يكـون محـذور الوقـوع

<sup>(</sup>١) سورة آل عمران، آية (١٠٤).

<sup>(</sup>٢) القخر الرازي، التفسير الكبير، أو مفاتيح الغيب، المحلد الرابع، حـ ٨، مرجع سابق، ص ١٨٢ - ١٨٣.

<sup>(</sup>٣) رواه أبوداود في الملاحم، والنزمذَّي في النفسير، انظر تخرنجه، د. مصطفى سعيد الخن، نزهة المنقين، حــ ١، مرجم سابق، ص ٢١٨.

<sup>(</sup>٤) سورة الكهف، آية (٧٤).

<sup>(</sup>٥) د. محمد سليم العوا، في النظام السياسي للدولة الإسلامية، مرجع سابق، ص ١٦٤ - ١٦٥.

<sup>(</sup>٦) الجصاص، أحكام القرآن، حـ ٢، مرجع سابق، ص ٣٥.

في الشرع، وهو بذلك أعم من المعصية، فمن رأى صبيا أو مجنونا يرتكب الزنى أو يشرب الخمر، فهذا لا يسمى معصية، لأن الصبي والمجنون غير مكلفين، والمعصية تقتضي التكليف، لكنهما يمنعان من منطلق النهي عن المنكر المحذور الوقـوع شرعا<sup>(۱)</sup>. فالمنكر الذي ينبغي تركه إذاً هو كل فعل و قول لا ينبغي فعله أو قوله طبقا لنصـوص الشريعة الإسلامية (۱).

والذي ننتهي إليه أن ترك المعروف، أو إتيان المنكر، وهو المحظور شرعا، هـو الخلـل والنقص الذي يصيب الشرعية الإسلامية بمعناها السالف وفي مستوياتها الثلاثـة السابقة لأن ذلك يعد حروجا على المثالية الإسلامية ممـا يقتضي تحريـك الـدور الرقـابي نصحـا ومحاسبة وتقويما، وهو ما يدعو إلى الانتقال إلى بيان مفهوم الرقابة في صورتها التطبيقيـة كما عرفها المجتمع الإسلامي وبلورها الفقه السياسي.

# ٣ – المستوى التطبيقي لمفهوم الرقابة:

لقد طور المحتمع الإسلامي - منذ بداية عهده - أساليب تعمل كأطر نظامية لتطبيق مبدأ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتجسسيده واقعا حيا في حركة الأمة وحياتها، أشهرها ما عرف بولاية الحسبة<sup>(٢)</sup>.

والحسبة - لغة – تعني الأجر، والاسم منها الاحتسساب، أي احتسساب الأحـر علـى الله، والحسبة لغة تشير في الغالب إلى أربعة معان:

المعنى الأول: طلب الأحر من الله، وواقع ذلك من قوله (صلمى الله عليه وسلم)، من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه.

المعنى الشاني: الإنكار، ويقال احتسب عليه أي أنكر، ومنه المحتسب، وقال الترمذي: احتسب فلان عليه أي أنكر عليه قبيح عمله.

المعنى الثالث: الاختبار والسبر.

المعنى الرابع: حسن التدبير والنظر في الأمر أو إحصائه أو عده، مثل حسب المال حسب أو حسبة أو حسبة. قال الأصمعي: فلان حسن الحسبة في الأمر - أي حسن التدبير(1).

والحسبة – اصطلاحا – هي أمر بالمعروف إذا ظهر تركه، ونهي عن المنكر إذا ظهــر

<sup>(</sup>١) الغزالي، إحياء علوم الدين، مرجع سابق، حد ٧، ص ١٣١٧ – ١٣١٨.

<sup>(</sup>٢) د. محمد سليم العوا، في النظام السياسي للدول الإسلامية، مرجع سابق، ص ١٦٥.

<sup>(</sup>٣) هناك أشكال أخرى للرفابة مثل ولاية المظالم كما سيأتي بيانه.

<sup>(؛)</sup> د. محمد كمال إمام، أصول الحسبة في الإسلام، مرجع سابق، ص ١٤.

فعله(١). وفي تعريف آخر هي فاعلية الجتمع في الأمر بالمعروف إذا ظهر تركه والنهي عن المنكر إذا ظهر فعله تطبيقا للشرع الإسلامي، وعناصر التعريف هي:

 ١ - فاعلية المحتمع، حتى يستوعب التعريف الاحتساب الـذي هـو ولايـة الحسبة والذي يقوم بها الأفراد، امتثالا للواحب الشرعي.

٢ - الأمر بالمعروف إذا ظهر تركه والنهي عن المنكر إذا ظهر فعله، لاستبعاد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الذي لا يتعلق بالمنكرات الظاهرة، فما استتر أو كان يحتاج إلى شهود وبينات وخصومة يدخل في ولاية القاضي المحتسب (القائم بالرقابة).

٣ - إن الحسبة والرقابة تطبيق للشرع الإسلامي، فأساسها الشرع الإسلامي، وغايتها حمايته، وصنع الحياة في المحتمع على مقتضاه. فالمعروف الذي يأمر به المحتسب (القائم بالرقابة) هو ما أمر به الشرع. والمنكر الذي ينهي عنه المحتسب هو ما ينهى عنه الشرع<sup>(١)</sup>.

ونخلص إلى أنه إذا كان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يشكل المبدأ الذي ينبشق عنه الدور الرقابي في النظام السياسي الإسلامي، فإن الحسبة هي الشكل النظامي التطبيقي الذي انبثق عنه وتمخضت عنه الممارسة والتطبيق باعتبارها شكلا من أشكال الرقابة (٢).

كذلك، فإن إغفال المبدأ (الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر) في علاقته بإطاره النظامي ليس مخالفة دينية فحسب، بل إنه ينهي حيوية المجتمع الإسلامي، وفاعلية الفرد المسلم، فهو نظام يتأكد به دور الأمة كمرشد، ودور الجماعة الإسلامية كحارسة، ودور الفرد المسلم باعتباره مسئولا مسئولية فردية أمام الله عن القيام بواحبه الديني والاحلاقي والاحتماعي والسياسي ليصبح جهاز رقابة ذا فعالية (أ).

# طبيعة الرقابة في النظام السياسي الإسلامي:

١- الرقابة – بالمفهوم السابق – وباعتبارها ترتبط بمبدأ الأمر بالمعروف والنهبي عن المنكر ارتباط الوظيفة بالمبدأ الذي تنبثق عنه، هي واحب ملزم للأمة، واختلفوا في كون هذا الواحب واجبا كفائيا أو واجبا عينيا، على أساس الاختلاف في فهم قوله تعالى: ﴿وَلِهُ عَنْ مَنْكُمُ أَمَةٌ يَدْعُونُ إِلَى الْحَيْرُ وَيَامُرُونَ بِالْمُعُرُوفُ وَيَنْهُونَ عَنْ المُنكُر، ﴿ وَأَمْرُونَ بِالْمُعُرُوفُ وَيَنْهُونَ عَنْ المُنكُر، ﴿ وَأَمْرُونَ بِالْمُعُرُوفُ وَيَنْهُونَ عَنْ المُنكُر، ﴾ (\* ).

<sup>(</sup>١) الماوردي: الأحكام السلطانية والولايات النبنية، مرجع سابق، ص ٢٤٠.

 <sup>(</sup>٢) في موضع المباديء والأشكال النظامية والعلاقة بينهما في الفقه السياسي الإسلامي، راجع: حامد عبدالماجد السيد قويسي، الوظيفة العقيدية للدولة الإسلامية، مرجع سابق، ص ٢٧٨، ٢٨٠

<sup>(</sup>٣) د. محمد كمال إمام، أصول الحسبة في الإسلام، مرجع سابق، ص ١٦.

<sup>(</sup>٤) د. محمد كمال إمام، أصول الحسبة، مرجع سابق، ص ٢٠.

<sup>(</sup>٥) سورة آل عمران، آية (١٠٤).

فمن رأي الرقابة (الحسبة) واحبا كفائيا بمعنى أنه إذا قام به بعض الأمة سقط التكليف بهذا الواحب عن الآخرين، ولا إثم عليهم، بدليل قوله تعالى: ﴿ولتكن منكم أهمه ﴾. من هنا تفيد التبعيض، فدل ذلك على أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يقوم به البعض من الأمة دون البعض الآخر، فهي تدل على أن في الأمة من لا يقدر على الدعوة ولا علي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مثل النساء والمرضى والعاجزين والجهلاء، وإذا فهذا التكليف مختص بالعلماء من الأمة، وهم فئة من فئات أهل الحل والعقد فيها كما سبق أن رأينا.

الرأي الثاني يسرى أن الرقابة ((الحسبة) واحب عيني على كل أفراد الأمة دون استثناء، على أساس "من" في الآية تفيد التبيين، أي كونوا أمة دعاة إلى الخير آمريين بالمعروف ناهين عن المنكر، حيث إن الله أوجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على كل الأمة في قوله تعالى: ﴿وَلِتُكُن مَنكُم أُمّة يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَاهُرُونَ بِالمعروفُ وَيَنْهُونَ عَنْ المُنْكُر وَاوَلْتُكُ هُمَ المُفْلِحُونَ ﴾ (١٠).

والخلاصة في هذا المقام أن الدور الرقابي في النظام السياسي الإسلامي دور ملزم لمست تعين له من المؤسسات والسلطات العامة التي تتكون من علماء الأمة في الأساس.

وفي هذا يقول ابن خلدون عن الحسبة - الرقابة - إنها من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الذي هو فرض على القائم بأمور المسلمين، يعين لذلك من يراه أهلا له، فيتعين فرضه عليه، ويتخذ الأعوان على ذلك (٢)، وما همؤلاء إلا أهل الحل والعقد لاسيما العلماء أو الفقهاء.

كما أن الدور الرقابي ملزم للقادر على القيام به أمـرا بـالمعروف ونهيـا عـن المنكـر، متعين لذلك، ولا يعفى منه لأنه واجب عام يرتبط بالوسع والقدرة.

٢ - الرقابة في الجسد السياسي (الإسلامي) بأنواعها المختلفة (شعبية أو إدارية) فردية أو جماعية، إنما هي وظيفة دينية بحكم أن مصدرها الشرع، القرآن والسنة والإجماع، وغايتها الحفاظ على الشرعية الإسلامية، ومن ثم فإن التخلف عن أداء هذا الواجب يرتب مسئولية مزدوجة، مسئولية فردية أخروية أمام الله عز وجل باعتباره آثما مقصرا في واجب ديني ملزم بنصوص الكتاب والسنة، ومسئولية دنيوية أمام المجتمع باعتباره مقصرا في واجب عام (٢٠).

<sup>(</sup>١) سورة آل عمران، الآية (١٠٤).

وانظر: الفخر الرازي، التفسير الكبير أو مفاتيح الغيب، الجلد الرابع، مرجع سابق، ص ١٨٢.

<sup>(</sup>٢) ابن خلدون، مقدمة ابن خلدون، مرجع سابق، ص ٦٣٦.

<sup>(</sup>٢) في تقصيل هذه المسئولية المزدوجة وأساسها الشرعي راجع: د. سعيد عبدالمتعم الحكيم، الرقابة على أعمال الإدارة في الشريعة الإسلامية والنظم المعاصرة، مرجع سابق، ص ٢٨٧ - ٢٩٧.

٣ - الرقابة في النموذج الإسلامي لنظام الحكم، انطلاقا من مبدأ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، التزام متبادل بين الحكام والمحكومين، فالحكومة بمقتضى الالتزام بهدذا المبدأ تأمر الرعية بالمعروف وتنهاهم عن المنكر، والجماعة الإسلامية أو الرعية تأمر الحكام والولاة بالمعروف وتنهاهم عن المنكر، كما أن هذا الواجب يلزم كل فريق فيما بينه وبين أفراده (١). فالالتزام بهذا الواجب يتحقق على سبيل التضاعل بين الأمة بجميع فتاتها، إذ هو التناهي عن المنكر الذي بنأى بالأمة عن المعن.

قال تعالى: ﴿لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داوود وعيسى ابن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون (٢٠).

هذا التفاعل في حركة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو الذي يحقق الحيوية والفعالية للمجتمع السياسي الإسلامي، فلا يتأصل للفساد قاعدة ولا للعرف والعادة والسلوك الخارج عن الشرعية أساس وجذر، وبذلك يلتزم الجميع حكاما ومحكومين عتقضيات الشرعية أمرا ونهيا، ويتعاون الجميع على البر والتقوى بكفالتهم لهذا الواحب والتزامهم به.

ثانياً: الرقابة (انجالات والأدوات الرقابية):

نتقل الآن إلى بحالات الرقابة في النظام السياسي الإسلامي، ما موضوعها ؟، ومن بحرى عليه الرقابة، أو ما يسميه الفقهاء، (المحتسب فيه) و(المحتسب عليه) (٢)، وإلى بحث الأدوات والأساليب الرقابية التي حددها الفقه السياسي الإسلامي.

#### مجالات الرقابة:

إن بحالات الرقابة في المجتمع السياسي الإسلامي من الاتساع والشمول بحيث تنبسط على العبادات وإقامة الشعائر وعلى الجوانب السياسية والاقتصادية والاجتماعية والتربوية العامة منها والخاصة، وبناء على ما ذهب إليه الإمام الماوردي وتبعه في ذلك أبويعلي الفراء، فإن بحالات الرقابة (الاحتساب) تنقسم إلى:

١ – الأمر بالمعروف.

٢ - النهي عن المنكر.

١ – الأمر بالمعروف:

وينقسم إلى ثلاثة أقسام:

<sup>(</sup>١) د. فؤاد محمد النادي، مبدأ المشروعبة، مرجع سابق، ص ١٦٣.

<sup>(</sup>٢) المائدة، آية (٨٨، ٢٩).

<sup>(</sup>٣) راجع: الإمام الغزالي، إحياء علوم الدين، حـ ٧، مرجع سابق، ص ١١٩٦.

أ – ما يتعلق بحقوق ا الله، وهي على نوعين:

 ما يلزم الأمر به في الجماعة دون الفرد، ومثاله ترك الصلاة من يوم الجمعة (صلاة الجماعة).

ـ ما يلزم الأمر به في الجماعة والفرد ومثاله تأخير الصلاة حتى يقترب خروج وقتهــا أو يخرج، فعليه أن يذكر بها وأن يأمر بفعلها وعلى هذا النحو تكون أوامــره بـالمعروف في حقوق الله.

ب - ما يتعلق بحقوق الآدميين، وهي على نوعين:

- الأمر بالمعروف في الحقوق العامة، كما إذا تعطلت المرافق العامة، فعلى القائم بالرقابة (المحتسب) أن يأمر بإصلاح هذا العطل من بيت المال أو على نفقة الأغنياء في البلد.

ـ الأمر بالمعروف في الحقوق الخاصة، ومثالهــا المماطلـة في أداء الديــون إلى أصحابهــا وكفالة من تجب كفالته من الصغار.

حـ - الأمر بالمعروف في الحقوق المشتركة بـين الله والعبـاد كـأخذ الأوليـاء بنكـاح الأيامى أكفائهن إذا طلبن، وإلزام النسـاء أحكـام العـدة إذا فورقــن. وعمــى نظـائر هــذا يكون الأمر بالمعروف في الحقوق المشتركة بين الله والآدميين(١).

# ٢ - النهي عن المنكر:

وهو يجرى في تقسيمه بحرى الأمر بالمعروف إلى أقسام ثلاثة:

(أ) ما يتعلق بحقوق الله، ومنها ما يتعلق بالعبادات مشل عدم أداء الصلاة، وفقا لأوضاعها الشرعية كالجهر في صلاة السر والإسرار في الصلاة العلنية والإفطار نهار رمضان، أو الامتناع عن أداء الزكاة .. إلخ، من مخالفات شرعية تتعلق بالعبادات، وهنا يكون للقائم بالرقابة إنكارها والتأديب عليها، ومنها ما يتعلق بالمحظورات، وجوهرها منع الناس من مواقف الريبة ونطاق التهمة، كأن يقف رحل وامرأة في طريق خال، فخلو المكان ريبة تعطي المراقب (المحتسب) حق الإنكار على أن يكون متحليا بالأناة، فرما كانت ذات محرم، ومنها ما يتعلق بالمعاملات، ومثاله البيوع الفاسدة والتعامل بالربا، وارتكاب الزنا، وكل ما منع الشرع منه مع تراخي المتعاقدين به إذا كان متفقا على خطره، فعلى القائم بالرقابة (المحتسب) إنكاره والمنع منه والزجر عنه.

<sup>(</sup>١) الماوردي، الأحكام السلطانية، مرجع سابق، ص ٢٤٣ - ٢٤٧، أبويعلي الفراء، الأحكام السلطانية، تصحيح وتعليق محمد حامد الفقى، مرجع سابق، ص ٢٨٧.

(ب) ما كان منكرا يتعلىق بحقوق الآدميين مثل دخوله دار حاره أو البناء على أرضه، وفي هذه الحالة لا يجوز للمحتسب (القائم بالرقابة) أن يتدخل إلا بناء على طلب صاحب الحق لعله يعفو.

(ج) ما كان مشتركا بين الحقين، ومثاله المنع من الإشراف على منازل النياس والمنع من إطالة الصلاة حتى يعجز منها الضعفاء والمنع من تحميل السفن مالا تسعه حوفا عليها من الغرق ومن الربابنة من الإبجار عند اشتداد الريح، وعلى مثال ذلك للمحتسب أن ينكر حفاظا على حق الله وحق العباد معا(١).

هذا، والمنكر المنهي عنه له شروط جمعها الإمام الغزالي في أربعة شروط هي: كل منكر موجود في الحال، ظاهر للمحتسب (القائم بالرقابة) بغير تجسس، معلوم كونه منكرا بغير اجتهاد.

١ - كونه منكرا: أي بالتعريف السابق وكونه محذور الوقوع في الشرع وهـو أعـم
 من المعصية كما سبق القول، ويمتد إلى الكبائر والصغائر على السواء.

٢ – أن يكون المنكر موجودا في الحال:

فلو كان فاعل المنكر قد أتاه فعلا فليس لأحد إنكاره عليه، وإنما تجب العقوبية إن كان ثمة محل لها وهي إلى ولاة الأمر وهم القضاة، وكذلك لو كان فياعل المنكر لم يأته بعد، وإنما يتأهب لإتيانه فلا يجوز النهى وإنما يجوز وعظه ونصحه(٢).

٣ – أن يكون المنكر ظاهرا:

معنى الظهور: الظهور عكس الاستتار وهو يعني الإبداء، والظهور يعني العلانية والإعلان والجهر، وأكثر صوره الرؤية الحسية والمشاهدة بالبصر، ولكن صور الظهور متعددة، والرؤية لا تتحق إلا إذا كان فعلها ظاهرا، ورؤية المنكر معناها وقوع النظر عليه، أي مشاهدته، ويعد المنكر ظاهرا كذلك إذا أدركته حاسة أخرى غير حاسة البصر كالشم، بالنسبة للمخدر، والسمع بالنسبة للسب والقذف، واللمس بالنسبة للقماش المغنوش، ويشترط في الظهور الذي يوصف به المنكر أن يكون مشروعا، فلو تجسس إنسان على آخر فكشف منكرا فإنه يكون هو الآخر قد ارتكب منكرا هو التحسس المنهي عنه شرعا(٢).

<sup>(</sup>١) الهاوردي، المرجع السابق، ص ٢٤٧ – ٢٥٨. أبويعلى الفراء، مرجع سابق، ص ٢٩١ – ٣٠٨.

<sup>(</sup>٢) د. محمد سليم العوا، في النظام السياسي للدولة الإسلامية، مرجع سابق، ص ١٩٧.

<sup>(</sup>٣) د. محمد كعال إمام، أصول الحسبة في الإسلام، مرجع سابق، ص ٩٠، وراجع أيضا الإمام الغزالي، إحيساء علوم الدين، حـ ٧، مرجع سابن، ص ١٣١٨ – ١٣١٩.

٤ - أن يكون المنكر معلوما بغير احتهاد:

فكل ما هو محل الاجتهاد، فلا رقابة فيه، أما المنكر المتفق على إنكاره فهـو الـذي ينهى عنه(١).

أما بحال الرقابة فيما يتعلق بمن تجرى عليه الرقابة، وهي الفئات التي تخضع في أعمالها وتصرفاتها للرقابة، فإنه يمكن تقسيمهم إلى فئات تسلاث بالنظر إلى العيوب أو النقس والخلل الذي يمكن أن يعتور الشريعة الإسلامية، والذي سبق بيانه (٢).

# أولاً: الرقابة على أعمال الحكام (السلطات العامة):

بما أن الغرض من الرقابة على أعمال الحكام هوتحقيق وكفالة الالتزام بأحكام الشريعة الإسلامية (مسارا ومقصدا) وذلك بالحيلولة دون الاستبداد بالسطة وانحرافها في الممارسة عن المصلحة الشرعية، فإن الإسلام لم يكتف بتحقيق نوع من الرقابة والضبط على السلوك السياسي، وبصفة خاصة صنع القرار السياسي بأن الزم الحاكم بالأخذ يمبدأ الشورى في صنع القرار السياسي، بل كفل وجود رقابة دائمة على أعمال الحكام للحيلولة بينهم وبين مخالفة أحكام الشريعة الإسلامية في العمل والممارسة، فألزم الأمة يمبدأ الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر ووجوب مناصحة أولي الأمر (٢).

وستأتى دلالة هذه الرقابة في الجحال السياسي.

ثانياً: الرقابة على العلماء:

المقصود بالعلماء هنا علماء الإسلام بوصفهم التنظيم الاجتماعي والسياسي والتشريعي، وليس علماء المهن والحرف، فهؤلاء - مع تقديرهم - أهل صناعة، وعلماء الإسلام هم الذين يناط بهم حفظ أساس النظام الإسلامي وخدمته وولاية الحكم فيه، فهم من ناحية يسهرون على حفاظ الشريعة والقيام بها وتعليمها وشرحها وبسطها للناس علما وعملا، وهذا يتوقف عليه حياة الإيمان في قلوب العامة، وبالتالي في حياة الأمة وانبعاث همتها (1).

هؤلاء العلماء قد يظهر منهم أصحاب البدع، وما أكثرهم اليوم، والمنكرون للسنة، والمحرود للكلم عن مواضعه، والمصابون بداء التعالي والمعرور (٥٠). فالعلم ليس مانعا

<sup>(</sup>١) الإمام الغزالي، إحياء علوم الدين، حـ ٧، مرجع سابق، ص ١٢٢ - ١٢٢٢.

<sup>(</sup>٢) انظر صفحة: ٣١ - ٤٣٢.

<sup>(</sup>٣) د. سُعبد عبدالمنعم الحكيم، الرقابة على أعمال الإدارة في الشريعة الإسلامية والنظم المعاصرة، مرجع سابق، ص ٢٦٦ – ٢٧٧.

<sup>(</sup>٤) د. مصطفى كمال وصفي، مصنفة النظم الإسلامية، مرجع سابق، ص ٢٠٧ - ٢٠٨.

<sup>(</sup>٥) ابن تيمية، الحسبة ومستولّية الحكومة الإسلامية، مرجع سابق، ص٥٣.

لصاحبه من الخطأ ولا مانعا لغيره من الرقابة عليه، فالعالم هناك من هو أعلم منـــه، كـمـــا أن هناك من انتفع بعلمه واتقى، ومن اغتر بعلمه فجهل واستعلى.

هذا ويجب على الأمراء والولاة والقضاة وغيرهم من أهل الحل والعقد أن يراقبوا العلماء بحسب ما يوضع لذلك من قواعد وأنظمة، كما يراقبهم أفراد المسلمين حسب ما يبين بعد فيما يتعلق بالمؤسسات الرقابية(١).

## ثالثا: الرقابة على العامة:

وتحرى الرقابة على العامة لضبط الحركة الاجتماعية وفقا لمقتضيات الشرعية الإسلامية، فقد يحدث أن ينصرف العامة عن الإيمان ويخبو نوره في قلوبهم فتفسد أحوالهم، كما قد يفسدون بسبب الظروف الاقتصادية، إما بالثراء البالغ أو الفقر المدقع، ويترتب على ضعف الإيمان في قلوب العامة، انصراف الكافة عنه، فتخفى قواعده وتندئر شرائعه، مما يسهل تقنين الرذائل والمنكرات وتشريعها وحمايتها، ولا يعود الإيمان يؤدي وظائفه الاجتماعية، ومن ثم يؤول أمر الأمة إلى هجر الدين والانقسام والتضارب والتنازع (٢).

ويستوعب نشاط عامة المسلمين الحياة اليومية كلها، ولذلك فإن تصرفاتهم في العبادات ومنكرات المساجد، ومنكرات الأسواق، ومنكرات الشوارع، والمنكرات في المرافق العامة<sup>(٢)</sup>، هذه المنكرات العامة جميعها محمل الرقابة على العامة من قبل الولاة والسلطات العامة والعلماء، ويقوم بها عامة المسلمين بعضهم على بعض، والرقابة على العامة يمكن تصنيفها إلى عدة فنات:

١ – الرقابة على المهنيين وأمثالهم، الأطباء والصيادلة والمعلمين والمهندسين.

٢ - الرقابة على الحرفيين ومثاله الرقابة على الجزارين والنجارين، والرقابة على الأسواق عموما لحماية المحتمع من التدليس والغش التجاري وغيره، وكل ما يؤي إلى الإضرار بالمستهلك.

٣ - الرقابة على الجماهير، ومثاله الآداب العامة، ودور اللهو، والمواصلات العامة،
 وكل الأماكن العامة التي تكون ملتقى للجماهير.

## الأدوات والأساليب الرقابية:

إن ممارسة الدور الرقابي انطلاقا مـن مبدأ الأسر بـالمعروف والنهـي عـن المنكـر، لا

<sup>(</sup>١) د. محمد كمال إمام، أصول الحسبة، مرجع سابق، ص ١١٥ - ١١٦.

<sup>(</sup>٢) د. مصطفى كمال وصفى، مصنفة النظم الإسلامية، مرجع سابق، ص ٢٥٧.

<sup>(</sup>٣) التفاصيل: الإمام الغزالي، أحياء علوم الدين، جد ٧م. س، ص، ١٢٣٨ - ١٢٤٩.

تنحصر في أداة واحدة وأسلوب واحد، وإنما لها أدوات وأساليب مختلفة نتعرض لها جميعا، وهي تنبع من الحديث الشريف: "من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان"(١).

فالحديث يين أو يكشف عن أدوات ثلاث للرقابة، اليد واللسان والقلب. والبحـتُ الآن بصدد الكلام عن القدرة وأولوبات استخدام إحدى الأدوات عـن الأخـرى، الأمـر الذي يأتي بعد في شروط القائم بالرقابة، أما الأدوات الثلاث فهى:

# ١ - الرقابة عن طريق التغيير الفعلى باليد:

حيث جعل الحديث السابق "من رأى منكم منكرا فليغيره بيده"التغيير باليد، ويقصد به إزالة المخالفة ذاتها باليد، وذلك كإراقة الخمر وإحراج غاصب الدار منها، وإزالة ما يضعه المخالف في الطريق العام، فيسده أو يضيقه إلى غير ذلك، والتغيير باليد لا يكون إلا في المخالفات التي تقبل بطبيعتها التغيير المادي، ويشترط في التغيير باليد أن يقتصر فيه أن يحمل المخالف على إزالة المخالفة بنفسه، كما يشترط في التغيير باليد أن يقتصر فيه على القدر المجتاح إليه، فإن زيادة الأذى فيه مستغنى عنه (أ).

# والتغيير باليد يتخذ أشكالا متعددة ومتصاعدة:

 التهديد والتخويف، بأن يهدد القائم بالرقابة المحالف للشريعة باستخدام القوة في مواجهته، بما يمكن أن يصيبه إذا لم يرتدع أو لم يمتنع عن الاستمرار في ارتكاب المنكرات.

۲ - إلحاق الأذى بشخص مخالف، وذلك بمباشرة الضرب باليد والرجل وغير ذلك مما ليس فيه شهر سلاح، وذلك حائز للآحاد بشرط الضرورة والاقتصار على قدر الحاجة في الدفع، فإن احتاج إلى شهر سلاح وكان يقدر على دفع المنكر بشهر السلاح وبالحرح فله أن يتعاطى ذلك ما لم تثر فتنة.

وإذا كان المخالف لا يمتنع عن المخالفة إلا بقتال قد يؤدي إلى قتله كــان علـى دافـع المنكر أن يقاتله، لأن الغرض ليس حفظ نفسه بل الغرض حسم سبيل المنكر والمعصية.

الاستعانة بالغير: وإذا عجز الدافع عن دفع المخالفة بنفســـه واحتــاج إلى أعــوان
 يعينون على دفع المخالف بقوتهم وسلاحهم كان له أن يستعين بغيره.

وقد رأى بعض الفقهاء أن الأفراد مجتمعين ليس لهم أن يدفعوا المنكر بهــذه الوسيلة،

<sup>(</sup>١) رواه مسلم عن أبي سعيد الحذري.

انقلر الحديث وسناسبته) في: د.موسى شاهبن لاشين،فتح المنعم شرح صحيح مسلم،حـــ١،مرجع سابق،ص٢٤٨. (٢) د. سعيد عبدالمنعم الحكيم، الرقابة على أعمال الإدارة، مرجع سابق، ص ٣٥٩ – ٣٦٠.

وليس لهم مباشرتها، لأنها قد تؤدي إلى تحريك الفنن واحتلال الأمن والنظام، فليس لهم ذلك إلا بإذن السلطات العامة(١).

وثمة تميز في مجال استعمال القوة أداة في الدور الرقابي في النظام السياسي الإسلامي بقصد التقويم، وترك المنكر، والأمر بالمعروف، هنا ينبغي التمييز بين مجالات ثلاثة هي: الجهاد، والبغي، والرقابة (أو الحسبة). فأما الجهاد فيكون بقتال الكفار أهل الحرب، وذلك بقصد كفهم عن المعاندة، وهو بذلك يختلف عن الرقابة (الحسبة) التي تكون في مواجهة المسلمين بقصد التقويم والإصلاح وليس للهزيمة الحربية كما في الجهاد.

وأما البغي أو الخروج على السلطة (الثورة) فيكون بين المسلمين إذا تأول بعضهم على الإمام (رئيس الدولة) باتهامه بالخروج عن الدين، وهو يبيح كسر الشوكة حتى يفىء إلى أمر الله (7).

## ٢ - الرقابة عن طريق القول أو الكلمة (اللسان):

الرقابة عن طريق الكلمة باللسان لها درجات ومراتب تصاعدية:

## أ - التعريف:

بأن يين للمخطيء الحكم الشرعي فيما أخطأ فيه، ويبين لفاعل المنكر حكم الله فيه، وما يجب عليه، فإن كثيرا من الناس لا يعلمون الأحكام الشرعية في الأمور البديهية، ولو علموها لوقفوا عندها، وذلك كالذي لا يحسن الركوع أو السحود في صلاته، أو لا يحسن الوضوء أو القراءة، فإن المطلوب تعريفه باللين واللطف ولا يفهمه أنه حاهل، فإنه لا يرضى أحد أن ينسب إلى الجهل ولو كان أحهل الجهلاء. قال تعالى: ﴿ الله على الله الحكمة والموعظة الحسنة ﴾ (٢).

#### ب - الوعظ والنصح:

ويكون لمن يقدم على المنكر وهو عالم بأنه منكر، فينبغي أن يوعظ ويخوف بالله تعالى وعقابه ولقائه وحسابه، وتذكر له الاحبار الواردة بالوعيد فيما يفعل وهكذا، وليحذر الواعظ أن يقصد بوعظه إذلال غيره بالجهل وإعزاز نفسسه بالعلم أو بالتقوى، فإن ذلك يهلك الواعظ ويجعله كمن ينقذ غيره من النار بإحراق نفسه عمدا.

### ج - التعنيف بالقول الغليظ:

ويكون ذلك عند العجز عن المنع من المنكر باللطف، وظهـور دلائـل الإصـرار علـي

<sup>(</sup>١) راجع: الإمام الغزالي، الإحياء، جد ٧، مرجع سابق، ص ١٣٢٩ - ١٢٣٢.

د.سعيد عبدالمنعم الحكيم، الرقابة على أعمال الإدارة في الشريعة والنظم المعاصرة،مرجع سابق،ص٣٦٠-٣٦١.

<sup>(</sup>٢) د. مصطفى كمال وصفي، مصنفة النظم الإسلامية، مرجع سابق، ص ٤٨ ٥.

<sup>(</sup>٣) سورة النحل، آية (١٢٥).

الذنب، أو أن يستهزيء بالواعظ الناصح له، وذلك مثل قول إبراهيــم الخليــل لقومـه في قوله سبحانه وتعالى: ﴿أَفُ لَكُم وَلَمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونَ اللهِ أَفَلَا تَعْقُلُونَ﴾(١).

ويشترط في التعنيف شرطان:

أولهما: أن لا يقوم عليه إلا عند الضرورة وفشل استعمال اللطف في منع الخطأ والمخالفة. ثانيهما: ألا ينطق من بمارس الرقابة إلا بالصدق ولا يسترسل في التعنيف فيطلق لسانه بما لا يحتاج إليه، بل يقتصر تعنيفه على قمدر الحاجة التي تدعو إلى إزالمة المخالفة، وليس لمن بمارس الرقابة أن يسب المخالف، بما ليس فيه، لأن ذلك كذب (٢).

## ٣ - الرقابة عن طريق الإنكار بالقلب (المقاطعة):

حيث يلجأ القائم بالرقابة بقصد التقويم والإصلاح للخطأ الواقع، إلى الرفض القلبي الداخلي للمنكرات الظاهرة، وهذه أداة من أدوات الرقابة يقدر عليها كل أحد من أفراد الأمة، وبالتالي فهي فرض عين على جميع الأمة، إذ لا ينبغي للمسلم أن يستجيب قلبه لمنكر، ولا يباح له أن يرضى عنه أو يتعاطف معه (٣).

وهذه الوسيلة تبدو لأول وهلة أنها عديمة القيمة، ولكنها في الحقيقة ذات قيمة فعالة قد تفوق في دلالتها وفي مقاومتها الظلم والطغيان والخروج على أحكام الشرع أو مقتضيات الشرعية تفوق وسيلة الإنكار باليد أو اللسان، وذلك إذا ما طبقت وفقا لما رسمه الشارع وقرره عن كيفية التعامل والوقوف في وجه الخارجين على أحكام الشريعة.

وقد فصل الإمام الغزالي القول في كيفية تطبيق هذا الأسلوب في التعامل مع حكام الجور وسلطاتهم العامة من اعتزالهم ومقاطعتهم وعدم التعامل معهم فلا يراهم الناس ولا يرونهم، وعدم التعامل يشمل كل صور التعامل السياسي والاقتصادي والنفسي، وذلك يرتب عليه إضعاف السلطات العامة الجائرة وذلك لحرمانها من مصادر قوتها السياسية والاقتصادية، الأمر الذي يؤدي إلى إرغامها على الرضوخ والخضوع للشرعية أو إزالتها إذا ما أصرت على ذلك (1).

## معايير استخدام الأدوات الرقابية:

وتختلف الأدوات الرقابية السابقة في استخدامها وأولوبة اللجوء إليها وفقا للمعايير

<sup>(</sup>١) سورة الأنبياء، آية (١٧).

<sup>(</sup>٢) انظر: حسن أيوب، السلوك الإحتماعي في الإسلام، الكويت، دار البحوث العلمية، ١٩٨٥، ص ١٦٩ - ٧٠.

ر٣) د. خمد كمال إمام، الحسبة، مرجع سابق، ص ٥١.

<sup>(</sup>٤) راجع الأمثلة التطبيقية على ذلك والتفاصيل في: الغزالي، إحياء علوم الديسن، ج٧، مرجم سمابق، ص١٢٠، وما بعدها.

الآتية:

١ - النظر إلى حال من تجرى في حقه الرقابة، وذلك بالنظر إلى حاله من حيث العلم والجهل، فمن يفعل المنكر أو يترك المعروف جريا على إلف العادة والتيار الغالب جهلا بالحقيقة والتباسا للأمر، هذا يختلف فيما يستخدم معه من أدوات رقابية عن الذي يفعل المنكر تحديا للإسلام وإضمارا لنقضه.

وكذلك نية المخالف للشريعة أمرا بالمنكر ونهيا عن المعروف داعيا إلى ذلـك ومزينـا له، مجاهدا به مستعينا على ذلك بغيره، مثل هذا تختلف الأدوات الرقابية في مواجهته عن تلك التي تستخدم مع الذي يخالف الشريعة سقوطا ذاتيـا بسبب ضعف الهمة وسوء التدبير أو عن الضلال وسوء الاتباع<sup>(۱)</sup>.

وفي هذا المجال يجري البحث فيما إذا كان يجوز التغيير باليد في مواجهة ولي الأمر (السلطات العامة)، وفي ذلك انقسمت المذاهب إلى قسمين: قسم يسمى عمداهب الصبر، وهي تمنع مقاومة ولي الأمر بالقوة لقوله (صلى الله عليه وسلم) "من رأي من أميره ما يكوه فليصبر"، وهو رأي الإمام الغزالي، إذ رأى عدم حواز مخاشنة ولي الأمر الفاسق الذي يتسبب في انتشار الفساد وهو مذهب الإمام أبي حنيفة النعمان (٢).

٢ - طبيعة الزمان والمكان تؤثر أيضا في اختيار أي من الأدوات الرقابية السابق تحديدها وذلك كارتكاب الذنوب في الحرم الشريف، أو في موسم ديني كرمضان، أو في بيئة العلم، أو في أوقات الأزمات والتوترات، وتعرض الأمة لخطر يتهدد مصيرها داخليا أو خارجيا، كل ذلك يحتاج إلى استخدام أشد الأدوات الرقابية فاعلية وتأثيرا.

٣ – اختلاف أدوات الرقابة بحسب القائم بها وقدرته من حيث السلطة أو المكنة والعلم، وقد قيل في قوله (صلى الله عليه وسلم): "من رأى منكم منكرا فليغيره بيده"، قيل إن ذلك للسلطان، "فإن لم يستطع فبلسانه"، قيل ذلك للعلماء، "فإن لم يستطع فبلسانه"، قيل ذلك للعلماء، "فإن لم يستطع فبقلبه" (ذلك للعامة)").

ولكن هذا الرأي ليس مطلقا، فإن من ملك تغيير المنكر بيده و لم يكن سلطانا وحب عليه فعله، وكذلك ليس ثمة حد مانع بقصر بعض هذه الأدوات على بعض هذه الفنات بإطلاق. فالعلماء قد يتمكنون من الرقابة باستخدامهم اليد والقوة الفعلية بالإضافة إلى

<sup>(</sup>١) د. مصطفى كمال وصفى، مصنفه مرجع سابق، ص ٦٤.٠.

<sup>(</sup>٢) في موقف الفكر السياسي الإسلامي من التعامل السياسي مع ولاة الأمر حال خروجهم عن الشرعية. واختلاف مدارسهم بين النورة المسلحة على هؤلاء الحكام والصبر عليهم وموقف الانتظار والصبر حنى بشم التمكن من النورة غليهم بنجاح.

راجع: د. نيفين عبد الخالق مصطفى، المعارضة في الفكر السياسي الإسلامي، مرجع سابق.

<sup>(</sup>٣) د. مصطفى كمال وصفي: مصنفة النظم الإسلامية، مرجع سابق، ص ٦٦٥.

القدرة اللسانية أو الكلامية والإنكار القلبي، ومن ملك الرقابة القولية ملك بالإضافة إليها الإنكار بالقلب وإحراء المقاطعة والإعراض، بل احتناب فاعل المنكر وتارك المعروف.

هذا ويراعى أن استخدام هذه الأدوات الرقابية مقيد بأحكام الشريعة من حيث المقصد والطريقة التي تستخدم بها (الكيفية) والنتائج والآثار في كل هذه النواحي، فإن استخدام الأدوات الرقابية مقيد بأحكام الشريعة الإسلامية المرسومة في هذه الجوانب، وإلا كان هذا الاستخدام موضعا للرقابة، لتجاوزه حدود الشريعة في أي جانب من هذه الجوانب.

## النَّئات التي تمارس الرقابة:

وكما سبق الإشارة، فإن الفقهاء متفقـون على أن الرقابة انطلاقـا من مبدأ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجبة، واختلفوا في نـوع هـذا الوحـوب، هـل هـو واحـب عيني أم واجب كفاتي ؟.

ويترتب على ذلك سؤال مقتضاه: من يمارس الرقابة ؟

الباحث يحاول دراسة العناصر التي يقع عليها واحب القيام بالرقابة وممارستها وحدود ذلك الواحب في كل عنصر.

#### ١ - رقابة العامة:

إن ممارسة الرقابة بموجب مبدأ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وفقا لرأي القاتلين بأن هذا الواجب فرض عين يقع على عاتق الكافة من أفراد الأمة دون التمييز بين عالم وحاهل، وحيث يستطيع الجاهل أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر فيما هو ظاهر. ولا يحتاج منه إلى اجتهاد معين كما لو كانت الجريمة سرقة أو زنى أو غصبا(١).

فالوقوف على المخالفة في هذه الحالة يمكن أن يتوافر لكل مسلم بالغ عاقل، ولا يتتاج منه إلى اجتهاد معين، ومن ثم يكون الالتزام بالرقابة واجبا على كل مسلم، ولا يتوقف على أصحاب الولايات ومن يمارس السلطة العامة، ولا يحتاج إلى إذن سابق من السلطة العامة كي يمارس المسلم هذا الواجب، ذلك أن الخليفة وغيره من أعضاء السلطة العامة قد يقدمون على مخالفة القانون فيثبت هذا الواجب في حقهم ويجب إعمال الرقابة عليه (٢).

 <sup>(</sup>١) الجنساس، أحكام القرآن، جـ ٢، مرجع سابق، ص ٢٩. وراجع: د. سعيد عبدالمنعم الحكيم، الرقابة على أعمال الإدارة في الشريعة والنظم الإسلامية، مرجع، ص ٢٢٤.

<sup>(</sup>٢) د. فؤاد محمد النادي، مبدأ المشروعية وضوابط حضوع الدولة للقانون، مرجع سابق، ص ١٧٤.

ومن المحدثين من يفرق بين نوعين من الرقابة (الحسبية) من منطلسق الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر، وذلك وفقا للأدوات الرقابية المستخدمة:

 ا- فإذا كانت الرقابة (الحسبية) بالفعل - قولا وفعلا - أي يتسم إحراؤها باللسان أو باليد، فهذه تجب وجوبا كفائيا، فليس كل أحد يستطيع أن يأمر بالمعروف وينهسى عن المنكر بالفعل، وتنعين الرقابة (الحسبية) في حالتين فقط:

أحدهما: إذا عين لها إمام من يقوم بها فحكمها هنا واحب عيني.

تانيهما: إذا لم تتوافر الشروط، أو إمكانية القيام بها من مسلم معين فإنها تتعين عليه.

وإذا كانت الرقابة - الحسبية - بالترك والامتناع، وهي في الحالة التي لا يستطيع فيها الإنسان التغيير باليد أو باللسان، فإن الرقابة (الحسبية) هنا تعني الرفض القلبي الداخلي للمنكرات الظاهرة، وهذه مرحلة من الرقابة - الاحتساب \_ يقدر عليها كل إنسان، وهي بالتالي تكون فرض عين على الجميع. فلا ينبغي لمسلم أن يستحيب قلبه لمنكر، ولا يباح له أن يرضى عنه أو يتعاطف معه(١).

# والقول بوجوب رقابة العامة يثير عددا من النتائج:

(١) يؤكد حق الأمة الإسلامية في تقرير مسئولية الحكام أمامها عما يصدر عنها من سلوك سياسي يخالف الشريعة الإسلامية وأنها تملك الحق في محاسبتهم على ذلك، ويوحب عليها (العامة) اتخاذ موقف سلبي (المقاطعة) للسلطات الجائرة وهو في ذاته حركة إيجابية نحو تغيير المنكر وتصحيح الاعوجاج عن الشريعة.

(٢) ممارسة الرقابة من الكافة على هذا النحو يؤدي إلى قيام رأي عام مستنير داخــل الأمة، ويشكل إطار قويا لممارسة الرقابة من قبل الأمة بحيث يكفل تحقيق هــذا الواجـب النزام الأمة حكاما ومحكومين بمقتضيات الشريعة الإسلامية.

### ٢- رقابة العلماء (الفقهاء):

ويتأسس رأي الفقهاء الذين قاموا برقابة العلماء لمقتضيات الشريعة الإسلامية على كون الرقابة بمقتضى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرض كفاية، انطلاقا من قوله تعلى: ﴿ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ﴾(٢). واعتبار (منكم) هنا للتبعيض - كما سبق – ومن ثم فإن المدعوة إلى الخير والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مشروطة بالعلم بالخير وبالمعروف وبالمنكر، فإن الجاهل ربما عاد إلى الباطل وأمر بالمنكر ونهى عن المعروف، وربما عرف الحكم في مذهبه وجهله ف

<sup>(</sup>١) د. محمد كما إمام، أصول الحسبية في الإسلام، مرجع سابق، ص ٥١.

<sup>(</sup>٢) سورة آل عمران، آية ١٠٤.

مذهب صاحبه فنهاه عن غير منكر، وقد يغلظ في موضع اللين ويلين في موضع الغلظة، وينكر على من لا يزيده الإنكار إلا تماديا، فئبت أن هذا التكليف متوجه على العلماء وهم بعض الأئمة، بدليل قوله تعالى: ﴿فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ﴾(1).

ورقابة العلماء الذين هم من فتات أهل الحل والعقد في الأمة، لها محوران:

أ. رقابة على السلطة السياسية حيث يتوجه العالم للسلطة باعتباره حاملا للشرع حارسا للشريعة، بالتصدي لأي انحراف يقع من السلطة مهما بدا يسيرا، وفي هذا الإطار تبدو كفاحية العالم كصفة متلازمة لإظهار الحق وتحمل ما ينتج عن الجهر بكلمة الحق عند سلطان حائر.

# ومن ثم تبدو أبعاد الدور الرقابي للعلماء في الآتي:

مراقبة عملية نقل السلطة من حيث شرعية هذه العملية وذلك بتحري توافر الشروط اللازمة فيمن تسند إليه، ومراعاة استدامتها، وأن تعقد ببيعة أو عقد صحيح.

القيام بتقديم النصح والتفويم والمحاسبة والرقابة للسطة السياسية في حركتها السياسية، ومتابعة مدى اتفاق هذه الحركة أو إفتراقها عن مقتضيات الشريعة الإسلامية.

محاسبة حكام الجور وعزلهم إن اقتضى الأمر ذلك، ومداومة إعمالان فقدان النظام لشرعيته، بما يتبع ذلك من توجيه الرعية إلى الأسلوب السياسي الشرعي في التعامل مع السلطة الجائرة.

هذه الأبعاد تفرض على العالم الابتعاد عن تبرير السياسات الظالمة للسلطة حتى ولــو كان من أصحاب الولايات العامة، لأن ذلك انحراف بوظيفة العالم في رقابة أولي الأمر.

ب ـ المحور الثاني لرقابة العلماء هو رقابتهم على الرعية، وجوهرها التربية والتوعية . مقتضيات المعروف والتزامه، والمنكرات والانتهاء عنها واجتنابها، وخلق الوعمي لـدى الرعية بالسياسة الشرعية وتكريسها بما يحقق استثمار حركمة الرعية وترشيدها انطلاقا

<sup>(</sup>١) سورة التوبة، آبة ٢٢٦، وانظر: الفخر الرازي، التفسير الكبير، المجلد الرابع، حـ٨، مرجع سابق، ص١٨٢، وفي بيان الوظيفة المحورية لعلماء الإسلام في توجيهها تحو السلطة السياسية والرعية، بما يحقق كيان الأمة ووظيفتها العقيدية والاستخلافية، واجع: سيف الدين عبد الفتاح، التحديد السياسي، مرجع سابق، ص٥٥٥. ٥٧٨، وراجع: د. أحمد حمد، الإجمالي بين النظرية والتطبيق، الكويت، دار القلم، ١٩٨٢، ص١٩٨٠، ص٢٥٦-٣٥٦.

من مبدأ الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر.

٣- رقابة الحكام والولاة - أولى الأمر (أصحاب الولايات العامة):

أولو الأمر أصحاب الولايات العامة فئة أخرى من الفئسات التي يقع عليها واحب الرقابة في المحتمع السياسي الإسسلامي، فإذا وقع ما يتعارض مع مقتضيات الشرعية الإسلامية سواء من أفراد الأمة أو من أصحاب الولايات العامة المسمون بعمال الخليفة، وهم الإداريون والسياسيون في النظام السياسي، إذا وقع من هؤلاء مسا يخالف الشرعية الإسلامية، فإن واحب الرقابة يقع بداءة على السلطات العامة في الدولة، ومن بينها رئاسة الدولة الإسلامية، وهي نوع من الرقابة الإدارية الذاتية.

فحميع الولايات الإسلامية بما في ذلك "إمرة المؤمنين" إنما مقصودها الأمر بـالمعروف والنهي عن المنكر، سواء في ذلك ولاية الحرب الكبرى (وزارة الدفــاع) والصغرى مشل ولاية الشرطة وولاية الحكم أو ولاية المال وولاية الحسسبة، وفروع هــذه الولايـات إنمــا شرعت للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر<sup>(۱)</sup>.

وهذا اللون من الرقابة ثابت منذ عصر الرسول (صلى الله عليه وسلم) الذي كان يشرف على عماله ويحاسبهم على تصرفاتهم الشخصية والوظيفية، فقد استعمل الرسول (صلى الله عليه وسلم) رحلا من الأسد يقال له ابن اللتبية على الصدقة، فلما قدم (أي على الرسول) قال هذا لكم، وهذا أهدى لي. قال: فقام رسول الله (صلى الله عليه وسلم) على المنبر فحمد الله وأثنى عليه وقال: ما بال عامل أبعثه فيقول هذا لكم وهذا أهدى لي أفلا قعد في بيت أبيه أو بيت أمه حتى ينظر أيهدى إليه أم لا. والذي نفس محمد بيده لا ينال أحد منكم منها شيئا إلا حاء به يوم القيامة يحمله على عنقه بعير له رغاء أو بقرة لها حوار أو شاة تيعر، ثم رفع يديه حتى رأينا عفرتي إبطيه ثم قال: (اللهم هل بلغت) مرتين (أ).

وقد التزم الخلفاء الراشدون واحب رقابة العمال والولاة من أصحاب الولايات العامة، فقد حرى أبو بكر على كشف أحوال العمال ورقابتهم، وتبعهم في هذه السياسة عمر بن الخطاب الذي تمتلئ صفحات التاريخ بأسلوبه الفريد في رقابة عماله وولاته والتشدد معهم في ذلك، وقد كان عماله عرضة لكشف أحوالهم مهما بلغ من منزلتهم، وكان إذا اشتكى إليه عامل أرسل محمد بن مسلمة يكشف الحال، وهذا كان من أساليب عمر المتعددة في الرقابة على عماله وولاته، ومنها أنه كان يأمر عماله أن

<sup>(</sup>١) ابن تيمية، الحسبة ومستولية الحكومة الإسلامية، مرجع سابق، ص ١٤، ٢٩.

<sup>(</sup>٢) صحيح مسلم، يشرح النووي، كتاب الإمارة باب تحريم هدايا العمال، حـ ١٢، مرجع مسابق، ص٢١٨\_

يوافره بالمواسم، فإذا اجتمعوا قال: أيها الناس إني لم أبعث عسالي عليكم ليصيبوا من أبشاركم ولا من أموالكم، إنما بعثتهم ليحجزوا بينكم وليقسموا فيتكم بينكم، فمن فعل به غير ذلك فليقم، فما قام إلا رجل واحد، فقال: إن عاملك فلان ضربني مائة سوط، قال فيم ضربته؟ قم فاقتص منه .. وكذلك كان يستدعي عماله ليطلع على مطاوي نفوسهم، ويكشف بنفسه إن كانوا أحذوا أنفسهم بأسباب النعيم، وكذلك كان يعس بنفسه ويرتاد منازل المسلمين وينفقد أحوالهم، ويتعهد أهل البؤس والفاقة بنفسه، ويسأل الوفود التي تقدم عليه عن حالهم وأسعارهم وعمن يعرف من أهل البلاد وعن أميرهم.

وعلى هذا النهج سار عثمان في العهد الأول من ولايته حيث كان متبعا للشيخين أبي بكر وعمر، إلى أن ضعفت الإدارة في النصف الأخير من عهده لشيخوخته، حيث كبر سنه و لم يستطع النظر في جميع المسائل، واشتغل بعض كبار العمال بأطماعهم في الولايات (۱). ثم كان علي بن أبي طالب على طريقة من سبقوه إلى الإمامة، يولي العامل ويطلق يده على الجملة، ويكشف حاله ويدعو عماله إلى التبلغ بميسور العيش والرفق بالرعية، ويضع لهم المنهاج الذي يسيرون عليه (۱)، وهذا ينقلنا إلى الإشارة إلى نوع معين من الرقابة تحدث عنه الفقهاء له طابع قضائي وإداري، هو نظر المظالم.

### نظر المظالم:

تعدت البعض عن رقابة قضائية في النظام السياسي الإسلامي، وجدت في الممارسة عبر مسيرة التاريخ والحضارة الإسلامية. والقضاء شأنه شأن سائر الولايات العامة في النظام السياسي الإسلامي فرض كفاية وإحدى الوظائف التي تندرج تحت الخلافة التي هي نيابة عن صاحب الشرع في حفظ الدين وسياسة الدنيا به. وكما سبق بيانه فإن جميع الولايات الإسلامية مقصودها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ومن بين تلك الولايات ولاية القضاء.

ولكن ولاية المظالم تختلف عن القضاء من حانب، وكل منها تختلف عن ولاية الحسبة من حانب آخر من حيث طبيعة واختصاص وشروط كل من هذه الولايات الثلاث (٢٠).

وولاية المظالم مقصودها دفع الظلم الذي يقع بأحد من الرعية من قبل الولاة

<sup>(</sup>١) خمد كردي علي، الإدارة الإسلامية في عز العرب، القاهرة، مطبعة مصر، ١٩٣٤، ص ٥٦.

 <sup>(</sup>٦) إلى منهج الرسول والخلفاء الواشدين في الإدارة ومعاملة عماهم وولاتهم ومراقبتهم، راجع: المرجع السابق،
 ٢٣ - ٢٥.

 <sup>(</sup>٦) واجع: الفروق والنظائر بين هذه الولايات الشلاث في كمل من: المماوردي، الأحكمام السلطانية، مرجع سابق، ص ٢٥٠ - ٢٨٦.

والأمراء، وفض المنازعات التي تنشأ بينهم وبين الرعية، والوسيلة في ذلك ليست تضائية، وإنما يعتمد ذفع الظلم وفض النزاع على القوة السياسية التي يمتلكها من يقوم بدفع الظلم وفض النزاع، فلا يكف حور الولاة وظلم العناة إلا أقوى الأيدي وأنفذ الأوامر، فروع المتغلين وإنصاف المغلوين يحتاج إلى نظر المظالم، الذي يمتزج به قوة السلطنة بنصف القضاء (1).

ويشترط الماوردي من المنطلق السابق شروطا ينبغي توافرها في نـاظر المظـالم، تـدور كلها حول توافر القوة السياسية والمكانة الاحتماعية لمن ينظر في المظالم، أن يكون حليل القدر، نافذ الأمر، عظيم الهيبة، ظاهر العفة، قليل الطمع، كثـير الـورع، لأنـه يحتـاج في نظره إلى سطوة الحماة وثبت القضاة فيحتاج إلى الجمع بين صفات الفريقين.

وإذاً فيحتاج من يقوم بالنظر في المظالم إلى صفات وشروط القاضي بالإضافة إلى الشروط المذكورة هنا، وذلك لأنه بصدد رقابة وإصلاح سياسيين، ومن ثم كان يقوم بهذه الولاية من يملك الأمور العامة كالوزراء والأمراء وأولي الأمر أو أولي العهد، وقد يجلس رئيس الدولة بنفسه، فكان عمر بن عبد العزيز أول من ندب نفسه للنظر في المظالم، فردها وراعى السنن العادلة وأعادها، ورد مظالم بني أمية على أهلها(٢).

بهذا ينتهي البحث حول الدور الرقابي في النموذج الإسلامي لنظام الحكسم، ووجدناه مستقلا، يحتفظ بخصوصيته، وكيف أن لمه سمات وخصائص ذاتية تنبع من العقيدة التي ينبثق عنها هذا الدور، فهو من حيث أساسه ومصدره واحب شرعي ينطلق من مبدأ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ومن حيث طبيعته التزام متبادل لمه صفة التفاعل بين أفراد الأمة بعضهم ببعض، وبينهم وبين الحكام، وهو في ذلك تعبير عن فاعلية المحتمع الإسلامي في سعيه نحو كفالة تطبيق الشريعة، وغاية هذا العنصر من عناصر التمكين العقيدي هو حماية الشريعة الإسلامية، وكفالة تحقيقها، ومن ثم يتسع عناصر التمكين العقيدي هو حماية الشريعة الإسلامية واقتصادية واجتماعية واعتقادية في بحاله ليشمل كافة بحالات الحياة للأمة للمساسية واقتصادية واجتماعية واعتقادية وعبادات وشعائر والعامة منها والخاصة، وهدفه المباشر إصلاح وتقويم الاعوحاج عن على هذا الدور، والي لا تعفي الأفراد بصفتهم مسلمين مكلفين من القيام بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قدر الاستطاعة.

<sup>(</sup>١) الماوري، المرجع السابق، ص ٧٦، أبو يعلى، الأحكام السلطانية، مرجع سابق، ص٧٧.

<sup>(</sup>٢) الماوردي، المرجع السابق، ص٧٧.

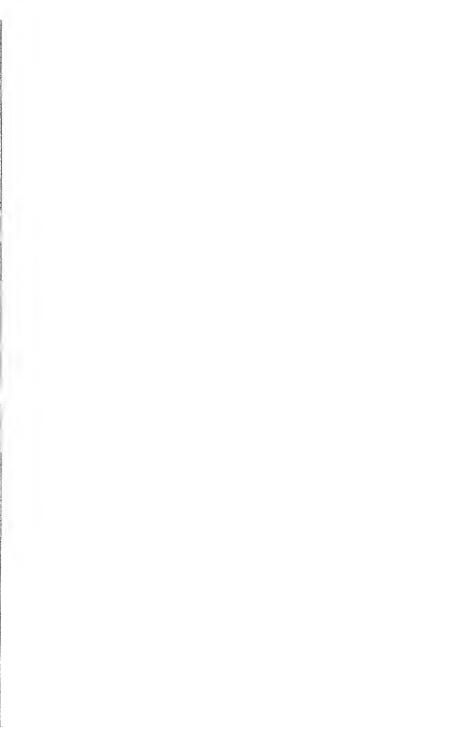

الفصل الثالث

أهل الحل والعقد وتدبير الأمور العامة للرعية



### الفصل الثالث

## أهل الحل والعقد وتدبير الأمور العامة للرعية

التدبير يرجع إلى مادة "دبر"، والدبر نقيض القبل، ودبر كل شئ عقبه ومؤخره، والجمع أدبار، ويقال: دبر الأمر وتدبره أي نظر في عاقبته، والتدبير في الأمر أن تنظر إلى ما تنول إليه عاقبته. والتدبير التفكر فيه، ودبر الأمر ساسه ونظر في عاقبته، ويقال: التدبير المنزلي أي حسن القيام على شئون البيت، ودبر الأمر اعتنى به ونظمه، والدبر أي المال الكثير الذي لا يحصى كثرة، وهو الكثير من الصيعة والمال، وجماعة النحل والزنابير والدبارة هي قطعة أرض تستصلح للزرع وجمعها دبار، والدبرة الساقية بين المزارع (الدبارة هي قطعة أرض تستصلح للزرع وجمعها دبار، والدبرة الساقية بين المزارع (الدبارة هي قطعة أرض تستصلح للزرع وجمعها دبار، والدبرة الساقية بين المزارع (الدبارة المناقبة المناسقية بين المزارع (المناسقية المناسقية الم

ومن الدلالات اللغوية السابقة لمادة دبر نخلص إلى المقومات الآتية لمفهوم التدبير: ١- تدبير الأمر التفكير فيـه ودراسـة وتمحيـص حوانبـه لتوقـع نتائجـه ومآلاتــه وعاقبته.

٢- تدبير الأمر يعني حسن القيام عليه والاعتناء به وترتيبه وتنظيمه.

٣ـ مادة دبر تحتوي ضمن دلالاتها على بعد اقتصادي ومالي، وهـو يحتاج إلى
 تدبير بمعنى التفكير فيه وحسن القيام عليه.

هذه مقومات ثلاثة لمفهوم التدبير الذي تقصده الدراسة، وتنطلق منه نحــو معاجلة عناصره المكونة له باعتباره بعدا آخر ــ مع التمكين العقيدي ــ لدور أهل الحل والعقد في النوذج الإسلامي لنظام الحكم، وهذه العناصر أو المقومــات المتعلقــة بمفهــوم التدبــير، إن هي في الحقيقة إلا واحبات كفائية (عامة) تقع على عاتق أهل الحل والعقد.

وعودة إلى مفهوم التدبير نجده يحمل معنى "الرؤية الصائبة" القائمة على دراسة الأمور دراسة عميقة واعية، وحسن تقدير لمآلها وعواقبها، إنه مواجهه واعية للمواقف وقد تحددت زمانا ومكانا، هذه المواجهة ليست فقط استقراء للحاضر أو تفسيراً للواقع في ضوء الماضي، وإنما هي انطلاق من عبرة الماضي واعتباراته ومتغيرات الحاضر نحو المستقبل ومآلاته.

هذه المواجهة في الرؤية الإسلامية، تكون محكومة في انطلاقها نحو مقاصدها ومآلاتها، وهذا هو ما يعبر عنه فقهاء الأصول بالاحتهاد ومناهجه أو طرقه<sup>(٢)</sup>.

من ناحية أخرى، فإنه إذا كان الوجود السياسي تفاعلًا بين ثلاثية عنىاصر هيي

<sup>(</sup>١) راجع مادة "دبر" في ابن منظور: لسان العرب، والمعجم الوسيط، ومنجد الطلاب، المكتبة الشرقية. بيروت، ١٩٨٣.

<sup>(</sup>٢) التدبير بهذا المفهوم يضرب بمجذوره في تراث الفقه الإسلامي، ومراجعة بسيطة لعنوان ومضمون كتــاب "سلوك المالك في تدبير الممالك" لشهاب الدين ابن أبي الربيع، كيف خصص فصلا كاملا لدراسة تدبــير الملـك الذي جعله ركتا من أربعة أركان المملكة. انظر: ابن أبي الربيع، سلوك المالك في تدبير الممــالك، حـــ ٢ مرحــع سابق، ص ٢٠١٧ – ٤١٣.

الفكر والنظام والحركة، فإن التدبير في جانب منه يعني تأسيس القواعد (الفكر أو الفقه) وبناء النظم وتطويرها، وتوجيه الحركة نحو المآلات والمقاصد المطلوبة شرعا، كل ذلك وفقا لمناهج وقواعد التأسيس الإسلامية.

وإذا كان التدبير في إحدى دلالاته اللغوية يمتد نطاقه ليشمل المضمون الاقتصادي والمالي، فإن هذا عنصر أساسي من عناصر دور أهل الحل والعقد في تدبير أمور الرعية، حيث أناط الفقه السياسي بالمختصين من هؤلاء مهمة التدبير الاقتصادي والمالي المذي أوجبه الله في كتابه بقوله: ﴿هُو أَنْشَاكُم مَنْ الأَرْضُ واستعمركم فيها﴾(١).

ومن هنا يمكن تحديد خطوات البحث في عناصر تدبير أهل الحــل والعقــد للأمــور العامة للرعية في الآتي:

المبحث الأول: الاجتهاد الفقهي والتشريعي.

المبحث الثاني: التدبير النظامي.

المبحث الثالث: التدبير الاقتصادي.

<sup>(</sup>١) سورة هود، آية (٦١).

### المبحث الأول

# أهل الحل والعقد والاجتهاد التشريعي

التشريع وظيفة من وظائف النظم السياسية الثلاث التقليدية، تقوم بها البرلمانات والجمعيات الوطنية المنتخبة. وهي ما عبر عنها دارسو النظم السياسية الأمريكيون بوظيفة "صنع القادة". ولكن الاجتهاد التشريعي له مضمونه الخاص ومناهجه ومصادره التي يستمدها من الاجتهاد الفقهي بمعناه الأصولي (أصول الفقه). حيث يعتبر الاجتهاد الفقهي الأساسي والمنطلق لما تعنيه الدراسة بالاجتهاد التشريعي، الأمر الذي يجعله يختلف كل الاختلاف عن التشريع أو وظيفة "صنع القادة" التي تشير إلى عملية التفاعل بين كافة المشاركين بصفة رسمية وغير رسمية في تقرير السياسات العامة. فإعداد القادة أو القرار هو بمثابة جزء رئيسي من سلوك المؤسسات السياسية التي تختار أحد البدائل أو الحلول للمشكلات المطروحة على أساس من تقييم كل بديل يتضمنه ذلك من مناقشة وتفصيل (۱). فما هو إذا مضمون الاجتهاد الفقهي باعتباره المنطلق للاجتهاد التشريعي، والفروق بينه وين وظيفة صنع القاعدة؟

## مفهوم الاجتهاد:

الاحتهاد من جهد، وقد سبق أن رأينا الجهد (بفتح الجيم وضمها) الطاقة والاحتهاد والتجاهد بذل الوسع كالاحتهاد (٢).

وإذاً فالاجتهاد لغة هو بذل الجهد واستفراغ الوسع في تحصيل أمر حسيا كان أو معنويا، ولا يكون إلا فيما فيه كلفة ومشقة، والمقصود هنا همو بـذل الجهـد واستفراغ الوسع العقلي والذهــي، فـالجهد والاجتهـاد المعنى همو العمليـة العقليـة، وبـذل المجهـود الفكري، وقدح الذهن من إيجاد أو ترحيح بديل من البدائل لمواحهة موقـف أو حالـة أو مشكلة من المشاكل على مستوى النظر والعمل.

ومن ثم تبدو العلاقة بين مفهومي الاحتهاد والتدبير، فهما يقومــان علــى التفكـير العميق واستهداف الرؤية الصائبة في الأمر من أجل إدراك المصالح والمقاصد.

إلا أن الاحتهاد مفهوم أصولي خاص له معالمه واركانه وبحالات، مناهجه ومصادره، الأمر الذي يدعو الباحث للتعرض لهذه الجوانب كمدحل للاحتهاد التشريعي.

### ١- الاجتهاد الفقهي:

هناك تعريفات كثيرة للاحتهاد عند الأصوليين لا تختلف كثيرا عــن بعضهــا إلا في

<sup>(1)</sup> Richard Snyder, A Decision Making Approach to the Study of Political Phenomena, in: Ronald Young, ed, Approaches to the Study, (Tilionis: Northewestern. U. p., 1985), p.19. راجع مادة جهد في: ابن منظور، لسان العرب.

الألفاظ أو بعض القيود (١). وقد عرف الإمام الغزالي الاحتهاد بأنه: "بذل المحتهد وسعه في طلب العلم بأحكام الشريعة، والاحتهاد التام أن يبذل الوسع في الطلب بحيث يحس من نفسه بالعجز عن مزيد الطلب (٢٦). فالاحتهاد هو بذل غاية الجهد من قبل الفقيه المحتهد بقصد استنباط الأحكام العلمية من أدلتها التفصيلية.

وقد يضيف بعض علماء الأصول إلى الاحتهاد بمعني استفراغ الجهد وبـذل غايـة الوسع في استنباط الأحكام الشرعية والاحتهاد في تطبيقها، والأخير ما يسمى "الاحتهاد المتعلق بتحقيق مناط الحكم"<sup>(77)</sup>.

ويمكن أن نلاحظ الآتي بالنسبة لمفهوم الاحتهاد الأصولي:

١- الاجتهاد بذل أقصى الجهد الفكري بحيث لو كان تقصير في بذل هذا الجهد لم يعد احتهاداً، فالقول في أحكام الله دون بذل غاية الجهد والطاقة في البحث عن الأدلة الشرعية وإمعان النظر فيها للوصول إلى الحكم لا يسمى احتهاداً وإنما اتباعا للهوى.

٢\_ بذل الجهد من غير الفقيه لا يسمى احتهادا بالمعنى الأصولي، فلا بد أن يكون الجهد المبذول واقعا من فقيه مجتهد جامع لشروط الاحتهاد وملكته على نحو ما سبق في شروط المجتهدين.

٣ـ هذا الجهد الفكري وقدح الذهن يكون بقصد استباط حكم ظني من المصادر التشريعية (الأدلة)، وبذلك يخرج من مقهوم الاحتهاد الأحكام القطعية كوجوب الصلاة وحرمة الزنى، فالعلم بها من أدلتها القطعية في دلالتها وفي ثبوتها لا يسمى اجتهاداً، لأنه يحصل لكل عالم باللغة ومدرك للأحكام<sup>(1)</sup>.

وقدح الذهن هنا كما يكون في استنباط الحكم أو الكشف عنه وبيانه، يكون في تطبيقه وهو ما يسمى بتحقيق المناط، والاحتهاد في تحقيق المناط لا يقسل في أهميته عن الاحتهاد في استنباط الحكم، لأنه يتعلق بتعيين محل الحكم في الواقع المعاش بمعنى التحقق من مواصفات وسمات الواقعة أو النازلة محل الحكم المستنبط، وقد تحددت زمانا ومكانسا بينما الحكم يكون عاما على مفردات الواقعة، وهذه أهمية تتعلق بالحركة والممارسة والتطبيق، ومن ثم فالاحتهاد في تحقيق المناط مفهوم لازم للقاضي الذي يقوم بتطبيق الحكم على الواقعة ولازم لرجال الحركة السياسية في الحياة الإسلامية بشكل عام (°).

<sup>(</sup>١) راحع بعض هذه التعريفات في: د. نادية شمريف العمري، احتهاد الرسول، بيروت، مؤسسة الرسالة، ١٩٨٥ ض٢٢- ٣. د. حسن أحمد مرعي، الاجتهاد في الشريعة الإسلامية، ضمن البحوث المقدسة لمؤتمر النقه الإسلامي الذي عقدته جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، الرياض، مرحع سابق، ص ١٢-١٠.

<sup>(</sup>٢) الغزالي، المستصفى، حـ ٢، مرجع سابق، ص٠٣٠.

الشاطي الموافقات، حـ ٤، مرجع سابق، ص٥٧.
 د. حسن أحمد مرعي، الاجتهاد في الشريعة الإسلامية، مرجع سابق، ص١٤.

<sup>(</sup>٥) راجع: الشاطبي، الوأققات، حـ ٤، مرجع سابق، ص٨.

والخلاصة أن مهمة المجتهدين والاجتهاد، هو استنباط أحكام الشرع من مصادرها وفق قواعد اجتهادية وأصول استنباط شرعية يشار إليها.

### مناط الاجتهاد الفقهى:

بحالات الاجتهاد ومناطه وهو ما يسمى المحتهد فيه ـ في الفقه الإسلامي يعود إلى خصيصة تتميز بهـا الشـريعة الإسـلامية وفقههـا، هـذه الخصيصـة هـي الـــيَ تَجعـل مــن الاجتهاد في الشريعة الإسـلامية ضرورة شرعية ورظيفة أبدية في كل عصر.

هذه الخصيصة تتمثل في الجمع بين الثبات والمرونة، الثبات على الأهداف والغايات والمرونة في الوسائل والأساليب، الثبات على الأصول والكليات، والمرونة في الفروع والجزئيات، الثبات على القيم الدينية والأخلاقية، والمرونة في الشئون الدنيوية والعلمية (١).

ومن ثم يقول الإمام ابن القيم: الأحكام نوعان، نوع لا يتغير عن حالة واحدة هو عليها لا يحسب الأزمنة والأمكنة، ولا اجتهاد الأئمة، كوجوب الواجبات وتحريم المحرمات والحدود المقدرة بالشرع على الجرائم ونحو ذلك، فهذا لا يتطرق إليه تغيير ولا اجتهاد يخالف ما وضع عليه. والنوع الثاني ما يتغير بحسب اقتضاء المصلحة لمه زمانا ومكانا وحالا، وضرب ابن القيم أمثلة لذلك من سنة الرسول وعمسل الخلفاء الراشدين (٢).

النوع الأخير من الأحكام هو الذي تتمشل فيه المرونـة، وهـو مـا يتعلـق بجزئيــات الأحكام وفروعها العلمية وخصوصا السياسة الشرعية.

### مظاهر المرونة في الشريعة الإسلامية:

مما سبق ننتهي إلى أن هناك في الشريعة والفقه دائرة مغلقة لا يدخلها التغيير أو التطوير، إنها منطقة الأحكام القطعية التي ثبتت بالنصوص المحكمة من القرآن والسنة والمجزوم بثبوتها، القواطع في دلالتها التي أراد الشارع أن تلتقي عندها الأفهام، ويرتفع عندها الخلاف، وينعقد عليها الإجماع، وهذه هي التي تحفظ على الأمة وحدتها الفكرية والسلوكية، وهذا النوع من النصوص قليل جدا بالنسبة إلى سائر النصوص.

وهناك منطقة مفتوحة هـي منطقة المرونة، إنها المنطقة الـيني ينطلـق منهـا الفقـه الإسلامي نحو الحركة والتطور والتجديد، ومسايرة مصالح الناس وأحوالهم على اختلاف المكان والزمان، ومظاهر المرونة في هذه المنطقة تبدو في الآتى<sup>(۱۲)</sup>:

<sup>(</sup>١) ه. يوسف القرضاوي، الخصائص العامة للإسلام، مرجع سابق، ١٩٨١، ص١٥٩.

 <sup>(</sup>٢) ابن فيم الجوزية، إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان، حدًا، خنيق محمد حامد الفقي، الإسكندرية، دار العدل، د.ت. ص ٣٣٠-٣٣١.

<sup>(</sup>٣) د. يوسف القرضاوي، الفقه الإسلامي بين الأصالةوالتجديد، دار الصحوة، القاهرة، ١٩٨٦،ص١٠-٨٢

۱- إن الشارع الحكيم لم ينص على كل شيء، بل ترك منطقة واسعة حالية من أي نص ملزم، وقد تركها قصدا للتوسعة والتيسير والرحمة بالخلق وهي المسماة منطقة "العفو" انطلاقا من حديث: " ما أحل الله في كتابه فهو حلال، وما حرم فهو حرام، وما سكت عنه فهو عفو، فاقبلوا من الله عافيته، فإن الله لم يكن لينسى شيئا، وتلا: ﴿وَوَمَا كَانَ رَبِّكُ نَسْيَا ﴾ (١٠).

۲ـ معظم النصوص حاءت بمبادئ عامة، وأحكام كلية، ولم تعرض للتفصيلات والجزئيات إلا فيما لا يتغير كثيرا بتغير المكان والزمان، مشل شئون العبادات وشئون الزواج والطلاق والميراث ونحوها، وفيما عداها اكتفت الشريعة بالتعميم والإجمال.

٣- النصوص التي حاءت في أحكام جزئية قد صيغت صياغة معجزة بحيث تتسع لتعدد الأفهام والتفسيرات ما بين متشدد ومترخص، وما بين آخذ بجزئية النبص وآخذ بروحه وفحواه، وقلما يوجد نص لم يختلف أهل العلم في تحديد دلالته وما يستنبط منه.

٤- تقرير مبدأ تغير الفتوى بتغير الزمان والمكان والحال والعرف، فإن الشريعة الإسلامية مبناها وأساسها على الحكم ومصالح العباد في المعاش والمعاد، وهي عدل كلها ورحمة كلها، ومصالح كلها، فكل مسألة خرجت عن العدل إلى الجور وعن الرحمة إلى ضدها، وعن المصلحة إلى المفسدة، وعن الحكمة إلى العبث، فليست من الشريعة وإن أدخلت فيها بالتأويل (٢٠).

مورير مبدأ رعاية الضرورات والأعذار والظروف الاستثنائية بإسقاط الحكم أو تخفيفه تسهيلا على البشر ومراعاة لضعفهم أمام الضرورات القاهرة (٢٠).

هذه مظاهر المرونة في الشريعة الإســـلامية وفقهها، وهــي منــاط فرضيــة الاجتهــاد وكونه ضرورة شرعية في كل عصر ومصر، وأن هذا الاجتهاد في دائرتين معينتين:

الدائرة الأولى: الاجتهاد في الأحكام التي دلست عليها النصوص أو الأدلة سواء أكانت ظنية الثبوت أم ظنية الدلالة، فهو ينحصر في دائرة النصوص غير القطعية، والاجتهاد في هذه الدائرة يتناول تفسير النص وما يؤدي إليه الأحكام وما يطبق فيه من الوقائع، والمحتهد في هذا يسترشد في اجتهاده بالقواعد الأصولية اللغوية، ومقاصد الشارع، وعلوم أحرى مثل علم السند، وعلم الجرح والتعديل...إلخ.

الدائرة الثانية: الاحتهاد فيما لا نص فيه (العفو) وهذه الدائرة أوسع بحالا للاجتهاد، لتحدد الحوادث وتنوعها بتنوع البيئات واختلاف الأزمان، والمحتهد في هذه

<sup>(</sup>١) سورة مريم، الآية (٦٤). والحديث رواه البزاز والحاكم وصححه، انظر تخريجه وشرحه ني: ابين رحسب الحنبلي حامع العلوم والحكم، القاهرة، مكتبة الدعوة الإسلامية، ١٩٨٠، ص٣٦٦، ومابعدها.

<sup>(</sup>٢) ابن قيم الجوزية، أعلام الموقعين، حـ٣، مرجع سابق، ص١.

<sup>(</sup>٣) في مرونة مصادر التشريع الإسلامي، وكيف آنهـا تسـاير مصـالح النـاس ولا تصادمهـا وذلـك مـن خـــلال الاجنهاد وطرقه المختلفة، راجع: عبدالوهاب خلاف، مصـــار التشريع الإسلامي مرنة، بحلة القانون والانتصاد، كلية الحقوق، حامعة القاهرة، ابريل ١٩٤٥، ص ٢٥٠-٢٧١.

الدائرة يعول على طرق الاجتهاد المختلفة.

أما في مقابلة النص القطعي فلا مساغ للاجتهاد فيه، ومن يحاول فهو مردود عليه ولا ينبغي التغاضي عنه أو التساهل معه بحجة أن الإسلام يحترم حرية الدين وحرية الفكرة، لأن الخوض في الأمور القطعية اعتداء على تلك الحرية التي حدد الشارع بحالها حتى تستقر الحياة الإنسانية وفق ما فرض الله لعباده من الأحكام، على أن الاجتهاد في كل الأحوال ليس رأيا حرا مطلقا بتوصل الفقيه، وإنما هو رأي تحكمه القواعد الأصولية وطرق الاجتهاد وروح التشريع (١).

#### الإفتاء:

الإفتاء يتصل اتصالا وثيقا بالاجتهاد الفقهي، وهو من الواجبـات الكفائيـة العامـة التي تقع مستوليتها على العلماء القادرين على ممارسته من أهل الحل والعقد.

والإفتاء من الفتوة، وأفتاه في الأمر أبان له، والفتيا والفتوى ما أفتى له الفقيه، ومن ثم فإن الاستفتاء يعنى السوال عن أمر أو عن حكم مسألة، وهذا السائل يسمى المستفتى والمسئول الذي يجيب هو المفتي<sup>(٢)</sup>.

والإفتاء أخص من الاجتهاد، فإن الاجتهاد استنباط الأحكام سواء أكان سؤالا في موضعها أم لم يكن، أما الإفتاء فإنه لا يكون إلا إذا كانت الواقعة وقعت ويتعرف الفقيه حكمها<sup>(77)</sup>.

### ٢- الاجتهاد التشريعي:

الاجتهاد الفقهي سبيل وأساس للاجتهاد التشريعي، فليس هناك فسرق بين المفهومين سواء فيما يتعلق بالمصادر التي يستقي منها، أو المناهج والطرق التي يعتمد عليه، إلا أن المقصود بالاجتهاد التشريعي هنا هو الاجتهاد فيما يتعلق بالقواعد العامة أو الأحكام الشرعية التي يتبناها أولو الأمر أهل الحل والعقد، للالتزام بها والاحتكام إليها عملا وقضاء أي في التطبيق العملى في حركة حياة الرعية.

إنه يقابل ما يعرفه الفقه الدستوري ونظرية النظم السياسية الغربية بوظيفة "سن القوانين والتشريعات أو القواعد العامة الملزمة" أو ما أسماه الفقه الأمريكي في النظم السياسية "بوظيفة صنع القاعدة" كما سبق، والتي تقوم بها المؤسسة التشريعية، أو ما أطلق عليه (مونتسيكو) في نموذج السلطات الشلاث "السلطة التشريعية" التي تقوم بوظيفة صنع القاعدة كما عبر (الموند)<sup>(1)</sup>.

وكمدخل لدراسة معالم الاجتهاد التشريعي من أولي الأمر أهـل الحـل والعقـد في

<sup>(</sup>۱) د.محمد الدسوقي، الاجتهاد والتقليد في الشريعة الإسلامية، فطر،الدوحة، دار النقافة،۱۹۸۷،ص۸۸–. 9. (۲) ابن الصلاح الشهروزري، أدب المفتي والمستفنى، دراسة وخفيق، د.موفق بن عبدا لله بن عبدالقادر، عالم الكتب، د.م. ۱۹۸۱، ص۲۲.

<sup>(</sup>٣) محمد آبو زهرة، أصول الفقه، مرجع سابق، ص٤٠١.

النموذج الإسلامي لنظام الحكم، فإن هــذا يتـم معالجتـه مـن خــلال المقارنـة بينـه وبـين الوظيفة التشـريعية في الفقـه الدسـتوري، أو عمليـة صنـع القـرار كمـا في نظريـة النظـم السياسية الغربية.

أـ حدود كل من الاجتهاد التشريعي والوظيفة التشريعية:

في المنظور الإسلامي، تطلق كلمة "التشريع" ويراد بها أحد أمرين:

أولهما: إيجاد شرع مبتدأ أي بمعنى إنشاء الحكم ابتداء.

ثانيهما: بيان حكم تقتضيه شريعة قائمة، بمعنى الكشف عن حكم موجود في مصدره ابتداء شرعا بما أنزله في قرآنه، وما أقر عليه رسوله، ومما نصبه من دلائله (۱)، وهنا لا يشاركه أحد فردا كان أو جماعة أو هيئة، فا لله هو الحاكم بمعنى منشيء الحكم والشارع بمعنى موجد الشرع (۱).

أما التشريع الثاني (الكشف عن حكم موجود من مصدره) فهذا هو الذي تولاه بعد رسول الله خلفاؤه ومن علماء صحابته ثم خلفاؤهم من فقهاء التابعين وتابعيهم من الأئمة المجتهدين، فهؤلاء لم يشرعوا مبتدأ، وإنما استمدوا الأحكام من نصوص القرآن أو السنة ومانصبه الشارع من الأدلة وما قرره من القواعد العامة، فمن استنبط منهم حكما بواسطة القياس مثلا فهو لم يشرع حكما مبتدأ وإنما اجتهد في تعرف علة الحكم المنصوص عليه وعدى الحكم من موضع النص إلى كل موضع اشترك معه في الوصف الذي هو مناط الحكم وهو العلة.

أما لفظ الاحتهاد فيطلق ويراد به بذل الجهد في تعرف الحكم الشرعي من دليله أيا كان هذا الدليل، فيشمل ما يفهمه المحتهد من النص (قرآنيا وسنة) وما يستنبطه بالقياس، وما يستمده من قواعد الشرع العامة كسد الذرائع ودفع الحرج والعمل بالمرسلات من المصالح<sup>(۱)</sup>.

وعلى هذا نخلص إلى أن مهمة المجتهدين من أهل الحل والعقد هي استنباط الحكم من مصادره الكاشفة عنه المظهرة له وهي نصوص الكتاب والسنة، وبالتالي فإن جماعة المجتهدين ليست سلطة تشريعية بالمعنى الدقيق للتشريع (سن القوانين أو إيجاد شرع مبتدأ)، سواء اتفقت على الحكم أم اختلفت فيه، ذلك أنهم يتحرون في احتهادهم الوصول إلى قصد الشارع وإرادته التي يتضمنها وحيه، يرجعون في هذا الاجتهاد إلى ذلك الوحي ولا يصدرون عن آرائهم أو وجهات نظرهم.

الوظيفة التشريعية تعني سن القوانين أو القواعد العامة الملزمة التي تحكم تصرفات الجماعة في نطاق الدولة، وإذا كانت القاعدة القانونية ذات مدلول واسع يشمل كل

 <sup>(</sup>١) عبدالوهاب خلاف، السلطات الثلاث في الإسلام، بحلة القانون والاقتصاد، كلية الحقوق، جامعة القاهرة، ابريل ١٩٧٣، ص ٥٦٦.

<sup>(</sup>٢) د. حسين حامد حسان، أساس السلطة في الدولة الإسلامية، بحث غير منشور، ص١٨.

<sup>(</sup>٣) عبد الوهاب خلاف، السلطات الثلاث في الإسلام، مرجع سابق، ص ٧٧ه.

قاعدة ملزمة أيا كان مصدرها، فإن هناك نوعين من القواعد العامة الملزمة والمكتوبة ذات أهمية في هذا الخصوص هما القواعد الدستورية، والتشريع بمعناه الفني الدقيق (سن القوانين البرلمانية).

ووفقا لمبدأ الشرعية الوضعية، فإن التشريع يتدرج في قوته، ففي قمة التدرج التشريعي توجد القواعد الدستورية، ويليها في التدرج التشريعي البرلماني فاللوائح<sup>(١)</sup>.

إن القانون، وفقا للأفكار الديمقراطية هو التعبير عن إرادة الشعب ممثلا في برلمانه، وبهذه المثابة، وما دامت إرادة الشعب هي الإرادة العليا، فإن للسلطة التشريعية أن تضمن الفانون ما تشاء من أحكام إلا ما استبعده الدستور صراحة من اختصاصه، وذلك في حالات نادرة، بل إن البرلمانات تملك أن تصدر ما تشاء من تشريعات في حالة الدساتير المرنة كالدستور الإنجليزي<sup>(7)</sup>. السلطة التشريعية سلطة إنشاء القوانين من رجال التشريع في الأمة، ومن ثم فإن سلطة التشريع في النظم السياسية الغربية لها الحرية المطلقة في وضع الأحكام وإلغائها وتعديلها حسب ما تقتضيه المصلحة في نظرها (بمعناها ومضمونها الوضعي)<sup>(7)</sup>.

ب ــ المصادر والمناهج التشريعية في كمل من الاجتهاد التشريعي والوظيفة التشريعية:

هناك فروق واضحة بين الاجتهاد التشريعي في النمسوذج الإسلامي لنظام الحكم باعتباره احتهاداً صادرا عن أهل الاجتهاد أو المجتهدين من أهل الحل والعقد، ووظيفة سن القواعد العامة الملزمة في النظم السياسية الغربية ـ وكما أرساها الفقه المدستوري - وذلك من حيث مصادر التشريع ومناهجه.

فالمصادر التشريعية - كما يتصورها الفقه الدستوري الغربي - هي الإرادة الحاكسة صريحة أو ضعنية، هذه الإرادة الحاكمة هي إرادة بشرية، وقد تكون فردية وفد تكون جماعية، وقد نقتصر على أن تكون إرادة الأغلبية. وهدذا أساسه نظر الحضارة الغربية على أن الشعب لا بمكن أن يصوت إلا على ما هو طيب وصالح، ويستتر خلف ذلك مفهوم عام أساسه النفاؤل في النظرة التي تسيطر على الإدراك الأوروبي بصدد مفهوم الديمقراطية بمعنى التصويت السياسي (1).

إذاً فمصادر القانون هي مصادر بشرية ليس بالمعنى المؤسسي-القانون يصدر عسن البرلمان أو غيره من المؤسسات، ولكن بمعنى المصادر الني يرجع إليها المشرع في هذه

<sup>(</sup>١) د. سليمان محمد الطماوي، السلطات الثلاث في الدسانير العربية المعاصرة وفي الفكر السياسي الإسلامي، مرجع سابق، ص ٥٢-٥٣.

<sup>(</sup>٢) ألمرجع السابق، ص ٣٣١.
(٣) الشيخ محمد علي السابسي، نشأة الفقه الاحتهادي ونطوره، كتاب المؤتمر الرابع لمجمع البحوث الإسلامية الأؤهر الشريف، ص٨٩.

<sup>(</sup>٤) أبن أبي الربيع، سلوك المالك في ندبير الممالك، الجزء الثاني، مرجع سابق، هامش، ص٢٩١.

الحالة كي يستقي قاعدته القانونية، إنما هي جميعا إرادة أو مصادر بشرية مكتوبة أو غير مكتوبة.

وفقا للتقاليد الدستورية، فإن سلطة التشريع قد تمارسها السلطة التشريعية (البرلمان) بمفردها ولا يكون ذلك إلا في الديمقراطيات النيابية، وقد تمارسها مشاركة مع الناخبين في الديمقراطيات نصف أو شبه المباشرة. كما قد يشارك رئيس الدولة ملكا كان أو رئيس جمهورية في إعداد ووضع التشريعات بدرجة تتفاوت طبقا للأسس التي يقوم عليها نظام الدولة، وقد ينفرد بالتشريع لسبب أو لآخر كما في حالة ما يكون البرلمان غير قائم أو في حالتي التفويض والضرورة.

هذا، ويمر التشريع دستوريا كان أو عاديا بعدة مراحل: هي الاقتراح والمناقشة والتصويت بأغلبية معينة حسب درجة قوة التشريع الصادر، ثم المصادقة والإصدار من حانب رئيس الدولة(١).

## مصادر ومناهج الاجتهاد التشريعي:

مصادر الاجتهاد التشريعي هي الينابيع التي يستقي منها المحتهد الأحكام، فقد عرفنا معنى الحكم الشرعي فيما سبق، وأنه خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين طلبا أو تخييراً أو وضعاً، وهذا التعريف يوميء لا محالة إلى أن الحاكم - الذي صدر عنه الحكم الشرعي بهذا المعنى في الفقه الإسلامي -هو الله، إذ أن الشريعة الإسلامية قانون ديني يرجع في أصله إلى وحي السماء، فالحاكم فيه هو الله، وكل طرائق التعريف بالأحكام فيه إنما هي مناهج لمعرفة حكم الله وأحكام دينه السماوي، والإجماع قد انعقد على ذلك، وإن العقل البشري ليس له أن يشرع الأحكام ولا أن يضع التكليفات، وليس معنى ذلك أنه لا مجال لعمله بل إن له عملا، ولكنه ينطلق في عمله حيث يطلقه الله العليم الحكيم يوم القيامة، وما كان الله ليعذب أحدا على عمل لم يبين له طلبه فيه، العليم الحكيم يوم القيامة، وما كان الله ليعذب أحدا على عمل لم يبين له طلبه فيه، ولذا قال تعالى: ﴿وهما كنا معذبين حتى نبعث رسولا﴾ (٢).

ولا بد من تعرف أحكام الله في كل حدث يجد من غير أن يكون له نسص صريح في بيان حكمه، فيكون عمل العقل حيننذ في استخراج النصوص الشرعية، وبيان قواعمد الشرع العامة التي تعد نبراسا يهتدي بهديه، ويقبس من نوره، وتطبيق تلك المعاني على ما يجد من أحداث، ولقد قام بهذا المجهود الأئمة السابقون فأعملوا عقولهم، وصاغوا القواعد التي استنبطوا بها، وضبطوا بها الأحكام، وتركوا من الفقه ثروة مثرية كان لجهودهم العقلية فيها أثر واضح من غير حروج على الجادة ولا شرود بذلك الجهد العظيم ".

<sup>(</sup>١) د. سليمان الطماوي، السلطات الثلاثة، مرجع سابق، ص٢٢٧.

<sup>(</sup>٢) سورة الإسراء، آية (١٥).

<sup>(</sup>٣) محمد أبو زهرة، أصول الفقه، مرجع سابق، ص٦٩- ٧٤.

وبناء على هذا فسإن الأصوليين اختلفوا في تحديد مصادر الحكم الشرعي، مع اتفاقهم على اعتبار الإجماع اتفاقهم على اعتبار الإجماع مصدرا واختلافهم في شروطه وإمكان وقوعه، ومن ثم قسموا هذه المصادر إلى مصادر متفق عليها وهي الكتاب والسنة والإجماع والاجتهاد أو القياس، ومصادر مختلف عليها وهي الاستحسان والاستصحاب (المصلحة المرسلة) والعرف وشرع من قبلنا، ومذهب الصحابي، وعلم أهل المدينة، وسد الذرائع(١).

الجدير بالذكر في هذا الصدد أن هناك من يميز في هذا الإطار بين مصادر الحكم الشرعي ومناهج التوصل إلى الحكم الشرعي في كل مصدر من مصادره، أما المصادر فهي: النقل ويشمل الكتاب والسنة وشرع من قبلنا ثم أولو الأمر ويشمل الإجماع والاحتهاد، ثم الأوضاع القائمة إذا كانت صالحة وذلك يشمل العرف والاستصحاب والمعقل والبراءة الأصلية (1).

أما مناهج التوصل إلى الحكم الشرعي فهي الطرق المنهاجية للتعامل مع هذه المصادر المختلفة بهدف التوصل للحكم الشرعي، وهي منها ما يتعلىق بالنقل (الكتاب والسنة) وتقع فيما بحثه العلماء في علمي علوم القرآن وعلوم السنة.

أما ما يتعلق بأولي الأمر مصدرا للأحكام (الإجماع والاحتهاد) فقد اعتبر القياس والاستحسان والاستصحاب والاستصلاح وسد الذرائع، اعتبرت هذه كلها مناهج وطرائق للاحتهاد، وهي مناهج تضبط العقل في توصله إلى الحكم التشريعي في الحالات التي يجوز له فيها ذلك<sup>(۱)</sup>.

هذه صورة عامة عن مصادر ومناهج الاجتهاد، سواء في ذلك الاجتهاد الفقهي أو الاحتهاد التشريعي الذي يصدر عن أو يتبنى من قبل أولي الأمر أهل الحل والعقد الذيـن يتعينون لهذه المهمة في شكل مؤسسي يمكن أن يطلق عليه مؤسسة الاجتهاد التشريعي.

## الاجتهاد الجماعي حاجة العصر (الإجماع):

سبق الحديث في الباب الأول عن مؤسسة الاجتهاد التشريعي والعناصر المكونة لها، وهي تعد المؤسسة التي تتعين لتخريج واستنباط الأحكام من مظانها الشرعية لمواجهة ما يجد للأمة من نوازل وأحداث، وما يحقق مصالح العامة.

هذه المؤسسة "الاجتهاد التشريعي" هي الشكل المؤسسي المناسب في الوقت الحاضر للنهوض بمهمة الاجتهاد التشريعي باعتباره عنصرا من عناصر دور أهل الحل

 <sup>(</sup>١) في تفصيل الحديث عن المصادر، راجع: عبدالرحمن تاج، السياسة الشرعية والفقه الإسلامي، مرجع سابق، محمد أبو زهرة، أصول الفقه، مرجع سابق، الباب الشاني، باب الحكم، ص٦٩- ٤١٣. على حسب الله، أصول التشريع الإسلامي، مرجم سابق.

<sup>(</sup>٢) انظر: د. جمال الدين عطية، النظرية العامة للشرعية الإسلامية، مرجع سابق، ص١٨٨- ١٩٩.

<sup>(</sup>٣) د. جمال الدين عطية، المرجع السابق، ص ٢٢٩–٢٣٦.

والعقد، وهذه المؤسسة ليست بدعا من الأمر، وإنما نحد لها أساسا في الرّاث الفقهي الأصولي وما جرى عليه العمل في عهد الرسول والخلفاء الراشدين وهو ما اصطلح على تسميته "بالإجماع".

فالاحتهاد من حيث كيفيته، والصورة التي يقع بها من المجتهدين ينقسم إلى:

له احتهاد فردي. ب ـ احتهاد جماعي.

والاجتهاد الفردي هـو كـل اجتهـاد لم يثبـت اتفـاق المجتهديـن فيـه علـي رأي في المسألة، وهو الذي دل عليه إقرار الرسول لمعاذ حين قال: أجتهد رأيي ولا آلو<sup>(١)</sup>.

وهو ما جاء في كتاب عمر بن الخطاب لقاضيه أبي موسى الأشعري: "ثم الفهم الفهم أدلى إليك مما ورد عليك مما ليس في قرآن ولا سنة، ثم قايس الأمور عند ذلك، واعرف الأمثال، ثم اعمد فيما ترى إلى أحبها إلى الله وأشبهها بالحق"<sup>(٢)</sup>.

وهذا اللون من الاجتهاد هو ما سبق أن أطلق الباحث عليه "الاجتهاد الفقهي" وهو الذي قام عليه صرح الفقه الإسلامي، حيث كانت الموسوعات الفقهية التي تحتوي على هذه الشروة الفقهية الهائلة في السرّاث الفقهي نتيجة لهذا الاجتهاد الفردي من الصحابة والتابعين وأئمة الفقهاء والعلماء.

أما المظهر الجماعي للاحتهاد من قبل المحتهدين الذين هم أهل المعرفة بالنظر والاحتهاد فهو الذي يعتبر في الإسلام مصدرا من مصادر التشريع الملزم فيما لا نص فيه، وهذا أساس " الإجماع".

وبناء عليه، فإن الإجماع يعتي اتفاق أهل النظر في المصالح المختلفة، الذين تعرض عليهم الحوادث ويتناولونها بالبحث وتتفق آراؤهم فيها، وبما أن هذا الاتفساق لا يكون إلا أثراً للبحث والنظر فلا عبرة فيه بموافقة من ليس أهلاً للنظر ولا بمخالفته (٢).

الاحتهاد الجماعي إذاً هسو كل احتهاد اتفق المحتهدون فيه على رأي أو حكم شرعي في المسألة، بعد وفاة الرسول، ويخرج منه اتفاق العامة لعجزهم عن النظر والاستدلال<sup>(1)</sup>.

ومنشأ فكرة الإجماع، أن الإسلام أساسه الشورى في تدبير شئون المسلمين، وألا يستبد أولو الأمر منهم بتدبير شئون الأمة سواء أكانت تشريعية أم تنفيذية، اقتصادية

<sup>(</sup>١) على حسب الله، أصول التشريع الإسلامي، دار المعارف، القاهرة،ط٤،ص٣١. ابسن فيمم الجوزبة، أعملام الموقعين، حـ١، مرجع سابق، ص١٧٥.

<sup>(</sup>٢) ابن القيم، المرجع السابق، حـ ١، ص١١١ وما بعده.

<sup>(</sup>٣) محسود أمسلتوت، الإسسلام عقيسدة وشسريعة، مطبوعسات الإدارة العامسة للثقافسة الإسسلامية بسالأزهر الشريف، ١٩٥٩ ص٢٣٤.

<sup>(</sup>٤) على حسب الله، أصول التشريع الإسلامي، مرجع سابق، ص١٣٧.

كانت أو سياسية. قال تعالى: ﴿فَاعَفُ عَنْهُمُ وَاسْتَغْفُرُ لَمْمُ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ﴾(١).

على هذا الأساس كان الرسول (صلى الله عليه وسلم) يستشير رؤوس أصحابه في الأمور التي لم ينزل فيها عليه وحي من ربه، ولما توفى رسول الله (صلى الله عليه وسلم) وواجهت أصحابه وقائع عديدة لم ينزل فيها قرآن، كانوا يجعلونها شورى بينهم.

وقد دلت على ذلك آثار كثيرة منها حديث على رضي الله عنه، حين سأل الرسول عن أمر ينزل بالناس لم ينزل فيه قرآن، ولم تمض فيه سنة، فقال (صلى الله عليه وسلم): "أجمعوا له العالمين من المؤمنين فاجعلوه شورى بينكم ولا تقضوا فيه برأي واحد". وما روي عن ميمون بن مهران قال: "كان أبوبكر إذا ورد عليه حكم نظر في كتاب الله، فإن وجد فيه ما يقضى به فإن أعياه ذلك سأل الناس: هل علمتم أن رسول الله قضى فيه بقضاء، فريما قام إليه القوم فيقولون: قضى فيه بكذا وكذا، فإن لم يجد سنه الذي (صلى الله عليه وسلم) جمع رؤساء الناس فاستشارهم فإذا احتمع رأيهم على شيء قضى به، وهكذا كان عمر وعثمان وعلى (٢).

ومن هذا من بين إجماع الصحابة ما كان إلا أتفاق من أمكن جمعهم من رءوسهم وخيارهم علة حكم واقعة لم يرد نص بحكمها، وإن الذي دعاهم إلى اتباع هذه السبيل هو العمل بالشورى التي أوجبها الله وسار عليها الرسول (٢)، وإن هذا هو الاجتهاد الجماعي الذي يمكن أن ينظم اليوم في شكل مؤسسي توضع له الضوابط والشروط اللازمة للعضوية فيها بحيث تضم المحتهدين من فقهاء الإسلام ومن لديهم ملكة الاستنباط على وجه الخصوص بالإضافة إلى الخبراء والفنيين من أهل الاختصاص على غو ما سبق بيانه . بحيث تكون مؤسسة الاجتهاد وعاء يجمع المحتهدين، وتتعين للاجتهاد الشريعي للأمة وتعمل على أساس من الشورى وقواعد ومناهج الاجتهاد السابقة، وهذا يسهم إلى حانب الاجتهاد الفردي الفقهي الإسلامي وفقا لمنهج يجمع بين النظرة المقارنة يسهم إلى حانب الاختهاد المتعددة، وبينها وبين القوانين العالمية الوضعية من حانب

ولا يُخفى ما لهذا المنهج من الاستفادة من ميزات وإيجابيات هذه القوانين في ظل الوعي بما يمكن ويحسن اقتباسه وهضمه وإعادة تمثيله، وما لا يمكن. كما ينبغي أن يجمع هذا المنهج بين الأصالة والتجديد والتطور الذي يبقى على الأصيل الصالح، ويطور الجديد النافع للقضايا والوقائع المعاصرة (<sup>1)</sup>.

<sup>(</sup>١) ابن القيم، أعلام الموقعين، حـ١، مرجع سابق، ص ٥١.

<sup>(</sup>٢) ابن القيم، أعلام الموقعين، حدا ،مرجع سابق، ص٥١.

<sup>(</sup>٣) د. عبد الوهاب حلاف، مصادر التشريع الإسلامي مرنة، مرجع سابق، ص١٢.

<sup>(\$)</sup> في معالم التحديد والتقنين الفقيمي وفتح أبواب الأحتهاد والمنهج الـذي يجب آن يتبـع في ذلـك راجـع: د. بوسف القرضاوي، الفقه الإسلامي بين الأصالة والتحديد، مرجع سابق، ص٢١–٤٦.

# المبحث الثاني التدبير النظمي (بناء وتطوير الإجراءات والمؤسسات)

### مفهوم التدبير النظمي:

التدبير النظمي وجه من أوجه التدبير ومواجهة المواقف والأحوال، وقد تحددت زمانا ومكانا، وذلك برؤية واعية وصائبة من منطلق تقدير العواقب والمآلات تقديـراً منضبطـا بالأصول الإسلامية.

وإذا كان الاجتهاد التشريعي احتهادا خاصا بالقواعد العامة الملزمة، فإن التدبير النظمي لون من الاجتهاد، ويعني استفراغ الجهد وبذل الوسع والطاقة الذهنية من قبل "المختص أو نقول المتخصص" من أجل بناء وتطوير المؤسسات والأشكال والإجراءات النظامية اللازمة لتحقيق المصالح العامة والمقاصد الشرعية التي تتحقق من خلال القيام بالواجبات الكفائية (العامة)، ومن ثم فإن تعيين وإقامة القائمين على الفروض أو الواجبات الكفائية العامة (تولية وعزلا) تدخل في مفهوم التدبير النظمي.

وإذاً، فإذا كانت الرؤية الإسلامية تفرق بين الوسائل والأدوات من حانب، والغايات والمقاصد من حانب، والغايات والمقاصد من حانب آخر، فإن التدبير النظمي يرتبط بالوسائل والأدوات التي تحقق المقاصد والمصالح الشرعية، وهذا الجانب من حوانب تدبير الأمور العامة في الأمة لا يقل أهمية عن الاحتهاد التشريعي، لأن الأبنية المؤسسية أو الأشكال النظامية والاجرائية إن هي إلا "ذرائع" لأداء الواحبات الكفائية (العامة)، حيث تتعين هذه المؤسسات للقيام بها، ومن ثم فإن التدبير النظمي يقوم منهاجيا على قاعدة الذرائع فتحا وسدا.

والذرائع مفهوم أصولي يعني الوسيلة أو السبب.."هي التوسل إلى ما هو مصلحة"(١)، وأطلق عليها "فتح الذرائع"، كما قد تكون توسلا إلى مفسدة، وفي هذه الحالة يطلق عليها "سد الذرائع". فقاعدة الذرائع ذات شقين، أحدهما يعني أن وسيلة المطلوب وحوبا أو ندبا أو إباحة مطلوبة بقدر ذلك الطلب، وهو المعبر عنه: "بفتح الذرائع" ثانيهما أن وسيلة المحرم محرمة، وما يؤدي إلى المفسدة يمنع، وهذا الشق يعبر عنه (بسد الذرائع)(٢).

سد الذرائع إذن، يعني "حسم مادة وسائل الفساد دفعا لها"، فمتى كان الفعل السالم

<sup>(</sup>١) الشاطبي، الموافقات، ج٤، مرجع سابق، ص١٣٠.

<sup>(</sup>٢) د. حسين حامد حسان، نظرية المصلحة، مرجع سابق، ص٢٠٢.

عن المفسدة وسيلة للمفسدة منع من ذلك الفعل في كثير من الصور (١). همذا يعني فيما نحن بصدده من التدبير النظمي إلغاء أو تعديل وتطوير و مراجعة الأبنية المؤسسية والإجراءات النظامية على ضوء مآلات أدائها نفعا أو ضرا أو فاعلية وكفاءة في الأداء، بحيث يأتي هذا التعديل والتطوير في النظم والإجراءات، والقائمين عليها سدا لذريعة القصور وعدم الفاعلية في تحقيق المقاصد والغايات.

أما فتح الذريعة فهي الوسيلة إلى المصلحة والمنفعة المعتبرة شرعا، سواء أكان هذا الاعتبار واجبا أم مندوبا أم مباحا، ومن ثم تأخذ الوسيلة حكم مقصدها في الاعتبار الشرعي. وكما سبق القول فإن المؤسسات والأشكال النظامية لأهل الحل والعقد هي وسائل للقيام بالواجبات الكفائية، حيث تلتزم هذه المؤسسات ابتداء بتحقيق هذه الواجبات الكفائية العامة، وتدور معها وجودا وعدما (٢)، ومن ثم فإن بناء المؤسسات ابتداء يعد واجبا شرعيا من الواجبات الكفائية التي تتعين على القادرين المؤهلين لها من ذوي الاختصاص على أساس قاعدة فتح الذرائع، وقاعدة ما لا يقوم الواجب إلا به فهو واجب.

يجمل ما سبق ويجليه قول الإمام القرافي: "اعلم أن الذريعة كما يجب سدها يجب فتحها، وتكره وتندب وتباح، فإن الذريعة هي الوسيلة، فكما أن وسيلة المحرم محرمة فوسيلة الواحب واحبة، وموارد الأحكام على قسمين: مقاصد: وهي المتضمنة للمصالح والمفاسد في أنفسها، ووسائل وهي الطرق المفضية إليها، وحكمها حكم ما أفضت إليه من تحريم أو تحليل، غير أنها أخفض رتبة من المقاصد في حكمها، والوسيلة إلى أفضل المقاصد أفضل الوسائل وإلى أقبح المقاصد أقبح الوسائل وما يتوسط يتوسطه "(٢).

وبناء على التكييف السابق للأشكال النظامية والإجرائية باعتبارها ذرائع لمقاصد وغايات، فإن هناك حانبا آخر يمثل عاملا هاما من عوامل التدبير النظمي يتعلق بموقع هذا الجانب في الأصول (الوحي)، حيث لم ترد في القرآن آية واحدة عن الأشكال المؤسسية أو النظامية للدولة الإسلامية، في الوقت الذي وردت فيه آيات متعددة للواجبات التي ينبغي أن يقوم بها النسوذج الإسلامي لنظام الحكم مثل آيات الجهاد، والأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر. والاجتهاد التشريعي (الاستنباطي) ﴿ولو ودوه إلي الرسول والي أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ﴾، والقضاء بين الناس

<sup>(</sup>١) الشاطبي، الموافقات، ج٤، ص١٩٨.

 <sup>(</sup>٣) انظر: نَصْر تحمد عارف، نظريات التنمية السياسية المساصرة، دراسة مقارنة في ضوء المنظور الحضاري الإسلامي، رسالة ماجستير، قسم العلوم السياسية، كلية الاقتصاد، جامعة القاهرة، ١٩٨٨، ص ١٩٨٠-٢٨.
 (٣) الإمام القراق، الفررق، وبهامشه حاشية أضواء الشروق على أنواء الفروق لابن الشاط، تونس، المطبعة التونسية، ١٩٨٤، ص٠٤.

بالعدل. لخ<sup>(۱)</sup>، بمعنى آخر فإن الأشكال النظامية تقع في منطقة العفو من الأصول الإسلامية السيّ تركت لاجتهاد النـاس وفقا لحاجـاتهم ومصالحهم ومتغيرات الزمـان والمكان.

وهذا مرجعه إلي الخصيصة التي تتميز بها الأصول الإسلامية (القرآن والسنة) في جمعها بين المرونة والثبات (أك. ولعل هذا لحكمة اقتضاها الله وهي أن القرآن الكريم والسنة المطهرة لو تعرضا للشكل التنظيمي للدولة لأصبح ذلك الشكل صبغة دينية مقدسة يجري عليها العمل في كل الظروف وفي كل العصور، وعند جميع المسلمين مقيدا، وأصبح الشكل التنظيمي للدولة حامدا وتقليديا لا يمسه أحد والإعد من المارقين.

إن المجتمعات البشرية في تغير مستمر، والقاعدة الأصولية الإسلامية تقضي بتغير الأحكام تبعا لتغير الأزمان، ومن ثم كان موقف القرآن والسنة من قضية النظامية موقفا يتفق مع كون الإسلام الدين الخاتم، الأمر الذي يقضي بترك الأبعاد النظامية والجوانب المؤسسية باعتبارها من الوسائل لاحتهادات البشر طبقا للواقع المعاش (<sup>77)</sup>.

ولعل هذا كان مثار لبس وسوء فهم لدى البعض، حيث اعتبروا الحياة السياسية الإسلامية خاصة على عهد النبوة خلوا من المؤسسية، ويعزي هذا الرأي القصور في الناحية النظامية (في زعمهم) إلى إخفاق النبي-على حد تعبيرهم-في رؤية الضرورة التنظيمية (1).

هذا الرأي، فضلا عن غفلته عن خصيصة الثبات والمرونة في الشريعة الإسلامية وفقهها، فيه عدم استقامة علمية لتجاوزه الحقيقة العلمية والتاريخية، حيث كانت الدولة الإسلامية على عهد النبوة، ومن بعده عهد الخلافة الراشدة، لها نظامها السياسي بمؤسساته وأبنيته، وهي وان كانت تتسم بالبساطة وعدم التعقيد فذلك مرجعه إلى بساطة الحياة والأدوار المناطة بها، إلا أن المؤسسات في هذا العهد قد نهضت بالغايات والمقاصد العامة للدولة في ذاك الوقت، والتي تمثلت بالأساس في جعل الدعوة وتبليغها إلى شبه الجزيرة العربية، انطلاقا من مركزها في المدينة المنورة، وحمايتها بالجهاد القتالي، بالإضافة إلى الواجبات الداخلية في تصريف شتون المسلمين، والفصل في خصوماتهم، وتدبير شئونهم الاقتصادية، واقامة الشعائر الدينية، وتعليم المسلمين وتبصيرهم بأمور

<sup>(</sup>١) د. محمد آحمد حلف الله، الفرآن والدولة، مجلة الكاتب، عدد ١٣٩، اكتوبر، ١٩٧٢، ص٢٥.

<sup>(</sup>٢) راجع نماذج من المرونة والنبات في القرآن الكربسم والسنة النبوية في: د. يوسف القرضياوي، الخصائص العامة للإسلام، مرجع سابق، ص٢٠١-٢١٤.

<sup>(</sup>٣) د. محمد أحمد خلف الله، القرآن والدولة، مجلة الكاتب، مرجع سابق، ص٢٨.

<sup>(4)</sup> Ilse Lichtenstsdter, Islam and Modern Age, (New York: 1958) p.71.

دينهم... الخ<sup>(۱)</sup>.

هذا عن مفهوم التدبير النظمي ودواعيه وأهميته. يبقى سؤال يتعلق بضوابط ومنهاجية هذا التدبير.

### ضوابط التدبير النظمي:

هذا الموضوع له أهميته العلمية من ناحية التأصيل المنهاجي للطرائق التي يقـوم عليهـا الندبير النظمي استمدادا من طرائق الاجتهاد الفقهــي الأصـولي، وتفريعـا عليهـا في هـذا المجال النظمي والمؤسسي والإجرائي.

وتشير الدراسة بإيجاز إلي أن منهاجية التدبير النظمي ينبغي أن تأخذ في اعتبارهـا مـا أتي:

1- التجديد النظمي هدفا ومحصلة للتدبير، لا يعني الاستخفاف بكل قديم وفنح الأبواب لكل جديد بدعوى أن الجديد دائما يمثل الرقي والتقدم، والقديم بمشل التخلف والانحطاط، وبالتالي فإن التجديد يلزمه التخلص من القديم، ومحاولة هدمه، هذه النظرة سيطرت على نظريات الإنماء (التنمية) السياسي في العالم الشالث بصفة حاصة، التي اعتبرت أن تحقيق التنمية والتحديث لا يتمان إلا من خلال نقل كلي أو جزئي للمؤسسات السياسية الأوروبية من خلال وسائل مختلفة (٢٦)، يواكبه القضاء على المؤسسات الأصلية التي تشأت ونمت وتطورت تلقائيا في بيئتها، حيث نظر إليها على أنها مؤسسات تمثل الجمود والتخلف، وبالتالي تعتبر عائفا من عوائق التنمية والتحديث المتمثلة في نقل المؤسسات الأوروبية (١٠٠٠).

وقد أدى ذلك إلى العليد من الآثار والتناتج غير المرغوب فيها، كانت خلاصتها تشويه المحتمع وخلخلته، واطراد تدهموره وفقدانه لفعالياته الذاتية دون أن يستطيع اكتساب فعاليات حديثة.

ان التجديد المؤسسي من خلال التدبير النظمي، كما أنه لا يعني القضاء على القديم ورفض القديم ورفض القديم ورفض كل جديد، فإنه أيضا لا يعني التفوقع على القديم ورفض كل جديد مهما يكن في القديم من ضرر ومهما صاحب الجديد من نفع، فإن ذلك في

<sup>(</sup>١) في دراسة المؤسسات المختلفة اليتي قامت على عهد النبوة نفصيلا. راجع:

الكتاني الفاسي، التزاتيب الإدارية والعمالات والصناعات والمتاجر والحالّة العلمية التي كانت على عهد تأسيس المدينة الإسلامية في المدينة المنورة العلية، المطبعة الإملية، الرباط، ١٣٤٦هـ.

<sup>(</sup>٢) نصر محمد عارف، نظربات التنمية، مرجع سابق، ص٢٧٤.

جوهره إغلاق لأبواب الإبداع للاجتهاد، رغم قيام دواعيه الشرعية على النحو السالف بيانه.

فهناك من لديه تصور خاطئ بأن الدولة كي تكون إسلامية بالمعنى الصحيح فلا بسد أن تقوم على نسق الخلافة الأولى وأنظمتها المالية والاقتصادية غير المعقدة على نحو ما في القرن العشرين. وهذا بالقطع تصور خاطيء، لأن الأصول الإسلامية-كما سبق القول- لم تأت في خصوص الأنظمة والأساليب بتفاصيل جزئية، وإنما تركتها للاجتهاد البشري بطرائقه الشرعية لاستنباط الأساليب والأشكال التي تناسب حاجات كل عصر(1).

٣- التجديد من خلال التدبير النظمي لا يعني رفض كل شيء جاء عن الغير، أيا كان ذلك الشيء وذلك الغير، فقد نستطيع أن نأخذ بعض الأطر أو الأشكال المناسبة لنا لنضع داخلها مضاميننا ومفاهيمنا الخاصة، بشرط ألا يكون مبعث ذلك بجرد الرغبة في التقليد للنموذج الغربي بشكل خاص، بل تكون الحاجة إلي التحسين هي الباعث على التطوير، فقد نقتبس بعض الجزئيات والصور من هنا أو هنالك إذا كنا في حاجة حقيقة إليها، و لم يكن عندنا ما يغني عنها، و لم تكن منافية لأصولنا وجوهر حضارتنا، وخصوصا ما كان يتعلق بما يطلق عليه اسم "أحكام المراسم أو الإجراءات أو غير ذلك من النواحي الشكلية التي لم تتعرض الشريعة لها إلا بالإجمال، نظرا لشدة قابليتها للتغير حسب الزمان والمكان والحال".

والآن، ننتقل إلي جانب آخر من حوانب التدبير النظمي والمتعلق بإقامة وتعيين القائمين على فروض الكفاية المتعينين لها.

## إقامة المتعينين للفروض العامة (الكفائية):

هذا بعد ثان للتدبير النظمي يتعلق بإجراءات وتعيين القائمين على الفروض الكفائية (العامة)، وهو ما يعرف لدى كتاب نظرية النظم السياسية الغربية "بشغل الأدوار"، وقد بعبر عنها بـ "التجنيد السياسي".

هذا الوجه من التدبير النظمي أطلق عليه فقهاء السياسة الإسلامية "الولايسة" و"التقليد"، وهما لفظان يستخدمان للدلالة على عملية تنصيب من توافرت فيه الشروط في وظيفة معينة، أو هما بطلقان على العملية التي تعني "إسناد اختصاص مؤسس على الشرعية لمباشرة نشاط محدد أو تصرف عام لتحقيق جانب من حوانب التكليف العام، أو الوفاء بأحد المقاصد الشرعية، بمعنى التصرف لجلب مصلحة أو درء مفسدة في

<sup>(</sup>١) محمد أسد، منهاج الإسلام في الحكم، مرجع سابق، ص٨، ٥٠.

<sup>(</sup>٢) يوسف الفرضاوي، الفقه الاسلامي ببن الأصالة والتجديد، مرجع سابق، ص٢٤.

حدود مضمون عقد الولاية، بحيث يكون معزولا فيما سوى ذلك(١).

ومن ثم، فإن إقامة المتعينين للفروض الكفائية من منطلق التدبير النظمي يتعلن باخنيار الخليفة (رئيس الدولة) والعقد له وتقليد المستنابين للخليفة على الولايات العامة.

### ١- الخليفة: توليته وعزله:

لقد حدد الفقه السياسي الإسلامي وسيلتين لإسناد السلطة السياسية، حيث قال بعضهم: لا تكون الإمامة إلا بنص من الله سبحانه وتوقيف، وكذلك كل إمام ينص على إمام بعده فهو بنص من الله سبحانه على ذلك وتوقيف عليه (٢)، وقال قائلون: قسد تكون بغير نص ولا توقيف، بل بعقد أهل العقد (٣).

والذين قالوا إن طريق تمييز الإمام ونصبه هو الاختيار والعقد والبيعة هم جميع المعتزلة، وجميع الخوارج، وجميع الأشعرية والجمهور الغالب من أهل السنة وأصحاب الحديث، فيما عدا "البكرية" الذين قالوا إن أبا بكر تولي الخلافة بنص من الرسول (صلى الله عليه وسلم)(1).

والذي يعنينا هو الطرق الثاني وهو اختيار الخليفة والعقد له عمن رضا واختيار من قبل أهل الاختيار باعتبارهم فنة من فتات أهل الحل والعقد على نحو ما سبق.

### اختيار الخليفة والعقد له:

إن التطور الدستوري والنظمي المعاصر فيما يتعلق بإجراءات الترشيح والانتخاب عكننا من فهم تصور فقهاء السياسة الإسلامية لقضية "اختيار الإمام والعقد له عن طريق البيعة، حيث يقول الماوردي: "فإذا ثبت وحبوب الإمامة ففرضها على الكفاية، وإن كالجهاد وطلب العلم، فإذا قام بها من هو من أهلها سقط، ففرضها على الكفايمة، وإن لم يقم بها أحد حرج من الناس فريقان: أحدهما أهل الاختيار حتى يختاروا إماما للأمة، والناني أهل الإمامة حتى ينتصب أحدهم للإمامة، وليس من عدا هذين الفريقين من الأمة في تأخير الإمامة حرج ولا مأثم، وإذا تميز هذان الفريقان من الأمة في فرض

<sup>(</sup>١) ابراهيم عبدالصادق محمود، الاختبار للوظيفة العامة، مرجع سابق، ص٢٨٤، ٢٨٠.

<sup>(</sup>٢) في الرد على القاتلين-بالنص كطريق لنقل السلطة وإسنادها وإبطال حججهم وإثبات الاحتبار،

انظر: ابن نيمية، منهاج السنة النبوية، ج٣، مِرجع سابق، ص٢٦٦-٢٧٠.

الإمام الجوبني، الإرشاد إلى فواطع الأدلَّة في أصولَ الاعتفاد، ص١٠ - ٤٣٤.

رثي بوسف ابيش: نصوص الفكر السياسي الاسلامي، موجع سابق، ص٢٧٦-٢٨٨. الإمام الغزالي: فضانح الباطنية، موجع سابق، ١٣٢-١٤١.

<sup>(</sup>٣) أبوالحسن الأشعري، مقالات الإسلاميين، ج٢، مرجع سابق، ص١٤٨.

<sup>(</sup>٤) د. محمد عمارة: المعتولة وأصول الحكم، كتاب الهلال، عدد ٤٠٠، أبريل ١٩٧٤، ص٣٥.

الإمامة وحب أن يعتبر كل فريق منهما بالشروط المعتبرة فيه(١).

بالتأمل في النص السابق نخلص إلى الآتي:

أ- إن عملية إسناد السلطة لرئيس الدولة و المشاركة فيها، سواء بالترشيح أو
 الاختيار وفقا للشروط، لهى فرض كفاية إذا قام به البعض سقط عن الباقين.

ب- أهل الأختيار هم الهيئة الناحبة بشروطها التي تختار (تنتخسب) من بين الفريق
 الآخر (أهل الإمامة وهم المرشحون) أصلحهم للإمامة.

ج- إن عملية الاختيار (الانتخاب) تقوم على الوعي بظروف المرحلة التاريخية والاحتهاد في انتقاء أصلح المرشحين لها (رجل الوقت)، إذ يجب على أهل الاختيار أن يتصفحوا أحوال أهل الإمامية، فيقدموا منهم أكثرهم فضلا وأكملهم شروطا ومن يسرع الناس إلي طاعته ولا يتوقفون عن بيعته، فإذا تعين لهم من بين الجماعة من أداهم الاحتهاد إلي اختياره عرضوها عليه، فإن أحاب إليها بايعوه عليها وانعقدت ببيعتهم له الإمامة، فإن كان أحدهما أعلم والآخر أشجع روعي في الاختيار ما يوجبه حكم الوقت(٢).

ولعل الشروط التي وضعها الفقهاء في المرشح للإمامة تجعل المهمة الملقاة على عاتق الناخب (أهل الاختيار) في اختياره للمرشح المناسب من بين المرشحين على أساس هدفه الشروط تجعل منها مهمة ذات أهمية عالية، ومستوى رفيع في الموازنة والترجيح، ومن ثم كانت شروط أهل الاختيار التي اشترطها الفقهاء فيهم تمكنهم من الاجتهاد في عملية الاختيار على ضوء الفهم لظروف المجتمع السياسي والاقتصادي والاجتماعي (أ)، ومن ثم فهي تعد صورة من صور التدبير النظمي.

الجدير بالذكر في هذا المقام أنه نتيجة لعدم التفرقة بين مرحلة الترشيح للإمامة (رئاسة الدولة) ومرحلة الاختيار (الانتخاب) أو البيعة والعقد للإمام، حدث لبس في الفهم جعل البعض يضيف طرقا لانعقاد الإمامة (طرقا لنقل السلطة) بالإضافة إلي الاختيار من أهل الاختيار والنص، ثم الغلب أو الاستيلاء على السلطة (اغتصابها)، فقد جعل هؤلاء من العهد أو الاستخلاف عن طريق عهد الخليفة القائم بالخلافة في حياته إلى شخص آخر ليكون هو الخليفة من بعده، كما فعل أبوبكر مع عمر، وعمر مع أهل

 <sup>(</sup>١) الماوردي، الأحكام السلطانية، مرجع سابق،ص٥-٦. أبويعلي الفراء، الأحكام السلطانية، مرجع سابق،
 ص.٩١.

<sup>(</sup>٢) الماوردي، الأحكام السلطانية، مرجع مسابق، ص٧. أبويعلمي الفراء، الأحكمام السلطانية، مرجع سابق، ص٣٢.

<sup>(</sup>٣) في شروط أهل الاختيار وأهل الامام، راجع: ٣٣٣-٢٣٧.

الشورى، وتحدث بعض المحدثين عن الاستخلاف الفردي والاستخلاف الجماعي وولاية العهد باعتبارها طرائق لتنصيب الإمام<sup>(۱)</sup>.

والحق، فإن العهد أو الاستخلاف تنظير للسوابق التاريخية التي عمل بها أبوبكر وعمر، حيث عهد أبوبكر بالخلافة إلى عمر من بعده في حياته، فأثبت المسلمون إمامته بعهده، وعمر بن الخطاب عهد بها إلى أهل الشورى ليكون الخليفة من بينهم، وهذه السوابق التاريخية والتقنين أو التنظير لها كان في حقيقة أمره مرحلة ترشيح لا أكثر، ولم يدخل كل من عمر وعثمان في الخلافة إلا بعد مبايعة المسلمين لهم مبايعة انعقاد عن رضا واختيار. إن ما حدث في السقيفة من ترشيح أبي بكر، وما اتخذه أبوبكر في شأن العهد إلى عمر (ترشيحه) بالخلافة من بعده، أو ما فعله عمر في جعلها شورى بين أهل الشورى الستة، هذه كلها من قبيل الإجراءات الاجتهادية المتعلقة بطرق الترشيح لرئاسة اللولة، والتي لم يسرد بخصوصها نص ملزم من القرآن الكريم أو السنة، وإنما هذه الحراءات تقع في منطقة "العفو" المتروكة لاجتهاد الناس حسب مقتضيات ظروفهم ومستوى تطورهم الحضاري والنظمي على وجه الخصوص، بدليل أن اجتهاد عمر في السقيفة، بمبايعة أبي بكر اختلف عن اجتهاد أبي بكر في عهده إلى عمر، فهي كلها طرق وإجراءات اجتهادية في كيفية الترشيح وذلك بخلاف البيعة الي عمر، فهي كلها طرق وإجراءات اجتهادية في كيفية الترشيح وذلك بخلاف البيعة التي بموجبها تتم المبايعة انعقاد (").

### الطبيعة العقدية للبيعة:

البيعة لغة ضد الشراء، والبيع الشراء أيضا، وبعت الشيء شريته، والبيعة الصفقة على إيجاب البيع وعلى المبايعة والطاعة، والبيعة المبايعة والطاعة. وقد تبايعوا على الأمر كقولك: أصفقوا عليه، وبايعه عليه مبايعة عاهده، وبايعته من البيع و البيعة جميعا. وفي الحديث "ألا تبايعوني على الإسلام" هو عبارة عن المعاقدة و المعاهدة، كأن كل واحد منهما باع ما عنده من صاحبه وأعطاه خالصة نفسه وطاعته ودخيلة أمره (٢).

والمدلولات اللغوية السابقة لكلمتي البيعة والعقد تدل على ترادفهما، فالعقد معاهدة ومعاقدة وميثاق، والعقد: العهد وهــو أوكــد العقــود، والبيعــة مثلــه فهــي تعــني المعــاقدة

 <sup>(</sup>١) راجع: كايد بوسف محمود فرعوش، طرق انتهاء ولاية الحكام في الشسريعة الاسلامية والنظم الدستورية، مرجع سابق، ص١٧٥-١٨٩.

د.صلاح الدين دبوس،الخليفة توليته وعزله، اسبهام في النظرية الدستورية الاسلامية، مرجع سابق،١٦١-١٦٦ (٢) انظر: في هذا المعنى: د. محمد أحمد خلف الله، القرآن والدولة، مجلة الكاتب، عدد ١٣٩، اكتوبر ١٩٧٢، والعدد ١٤٠ نوفمبر ١٩٧٧

<sup>(</sup>٣) مادة بيع: أن ابن منظور، لسان العرب

والمعاهدة، والعقد والبيعة تقتضي عافداً أو مبايعاً، وهم أهل العقد أو المبايعون أو أهـل البيعة (١٠). وهم من سبق الإشارة إليهم بـ "أهل الاختيار" وتقتضي مبايعـاً أو معقـوداً لـه وهو "الخليفة أو الإمام" وعقد ذو مضمون يحدد النزامات طرفي العقد.

والإمامة أو الخلافة (رئاسة الدولة) تنعقد بمبايعة أهل الاختيار مبايعة قائمة على الرضا والاختيار، فالمبايعة عقد مراضاة واختيار لا يدخله اكراه ولا احبار (٢)، فالعقد ليس بيعة ذات طبيعة شكلية من قبيل صفق اليد، وإنما من حيث حوهرها تعني الرضا والانقياد واظهار ذلك فلا بد من أن يقترن بالعقد قبول من طرفي العقد الإمام (رئيس الدولة) المعقود له والعاقدين (أهل الاختيار) (٢).

أما العقد مضمونا أو البيعة معنى، فهي تعني التزامات متبادلة بين طرفيها، فالبيعة هي العهد على الطاعة، كأن المبايع يعاهد أميره على أنه يسلم له النظر في أمر نقسه وأمور المسلمين، لا ينازعه في شيء من ذلك، ويطيعه فيما يكلفه به من الأمر على المنشط والمكره (1).

أما المبايع له (الحاكم) فيلتزم بالحكم بالعدل وتدبير أمور الأمة و مصالحها على مقتضى النظر الشرعي، وقد أوجب الله الوفاء بالعقود. قال تعالى: ﴿ يَالِيها اللّهِ عامنوا أوفوا بالعقود ﴾ (٥). فإذا أحل أحد طرفي العقد بالتزاماته احتلت الشرعية الإسلامية، ووجب ندخل الوظيفة الرقابية انطلاقا من مبدأ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، حسب القواعد السابقة، سواء في مواجهة الرعية العاصية، أو الحاكم الجائر، حتى تصل إلى العزل.

ولا يفوتنا أن نتذكر بأن فكرة العقد أو البيعة بين الإمام وأهل الاختيار فكرة واقعية حقيقية، تختلف عن مثيلتها في الفكر السياسي الغربي عند كمل من "هوبز ولوك وروسو"، حيث يعتبر العقد الاجتماعي عند هؤلاء المفكرين الغربيين حالة افتراضية خيالية لا تقوم على أساس واقعي كفكرة العقد عند علماء السياسة الإسلامية، حيث تخيل الأولون حدوث العقد الاجتماعي بين طرفيه في عصور سحيقة لا يوحد عليها برهان ناريخي (1). بينما ترتكز فكرة العقد أو البيعة في الإسلام على أساس تاريخي ثابت

 <sup>(</sup>١) في مفاهيم العقد والبيعة انظر: فاضل زكي، نظرية العقد السياسي في الفكر السياسي العربي الإسمالاسي،
 المجلة المصربة للعلوم السياسية، القاهرة، عدد ٥١ يونيه ١٩٦٥، ص٨٦ ومابعدها.

<sup>(</sup>٢) الماوردي، الأحكام السلطانية، مرجع سابق، ص٧.

<sup>(</sup>٣) الفاضي عبدالجبار، المغني في أبواب التوحيد والعدل، ج. ٢، مرجع سابق، ص٢٥١.

<sup>(؛)</sup> ابن خلدون، مقدمة ابن خلدون، مرجع سابق، ص١٠٨.

<sup>(</sup>٥) سورة المائدة، آية (١).

<sup>(</sup>أ) انظر: حبورج ساباين، تطور الفكر السباسي، ج٢، ترجمة حسن جلال العروس، مراجعة وتقديم، دعنمان خليل عنمان، دار المعارف، القاهرة، ١٩٥٤، ص٦٣٠-١٤٠.

يعود إلى أبعد من عصر الخلقاء الراشدين، حيث عهد الصحابة إلي أبي بكر بالخلافة في سقيفة بني ساعدة، وإنما تعود إلى العهد النبوي المكي حيث بيعة العقبـــة الأولى في الســــة التانية عشرة من البعثة<sup>(١)</sup>.

### نتائج الصيغة العقدية للبيعة:

ويترتب على الصيغة العقدية للبيعة نتائج سياسية لها أهميتها وآثارها على تكييف أساس السلطة السياسية، وهل هي نيابة أم وكالة عن الأمة أم إجارة (أجير)، حيت ناقش الفقهاء فكرة أن الإمام يمثل الأمة أو هو نائب عنها ويمارس احتصاصات كوكيل لها، فالأمراء وكلاء العباد على نفوسهم، وهم بمنزلة أحد الشريكين مع الآخر(٢).

والركالة تعني الحفظ والضمان والتفويض، فالإمامة بهذا المعنى وكالة أي نيابة على سبيل التفويض من الأمة، وهناك من يذهب إلي تكييف السلطة السياسية على أنها نوع من الإحارة، فهي نوع من عقود الأعمال ينقاضى عليها الموظف أجره نظير أدائه لها، يؤيد هذا ما روي عن أبي مسلم الخولاني عندما دخل على أمير المؤمنين معاوية ابن أبي سفيان، فقال: السلام عليك أيها الأحير، فيها الأحير، فقال: السلام عليك أيها الأحير، إلى أن قال معاوية: دعوا أبا مسلم فإنه أعلم بما يقول، فقال: إلى أنت أحير استأحرك رب هذه الغنم لرعايتها، فإن أنت هنأت حرباها وداويت مرضاها، وحبست أولاها على أحرها، وفاك سيدها أحرك، وإن أنت لم تهنيء حرباها، ولم تداو مرضاها، و لم تحبس أولاها على أخراها عاقبك سيدك. وتكييف السلطة على أنها إحارة تجد أساسها في قوله تعالى: ﴿إن خير هن استنجرت القوي الأمين﴾ (٢٠).

والسلطة السياسية في فقه السياسية الإسلامية ذات طبيعة تمثيلية-اكتفائية-بمعنى أنها من قبيل الواجبات الكفائية التي إن قمام بهما البعض نيابية عن الأمة سقط الاشم عن الباقين، وإن لم يقم بها أحد أثم جميع الأمة.

كما يترتب على الصيغة العقدية السابقة "فكرة فسخ عقد البيعة"، وهـو مـا يعـني "فكرة عزل الإمام"، حيث إن العقد قام على أساس اختيار الخليفة وفقـا لشروط معينة توافرت فيه ابتداء، وفقدان بعض هذه الشـروط يؤثـر على استدامة الخليفة في مركـزه رئيسا للدولة، والذي يتغير به حاله فيخرج به عن الإمامة شيئان: حـرح في عدالتـهـاي

حان توشار و آخرون، تاريخ الفكر السياسي، ترجمة د. على مقلد، مرجع سابن، ص٢٩٥ ومابعدها،
 ص٣٣٥ ومابعدها.

<sup>(</sup>١) ه. محمد ضياءالدين الربس، النظريات السياسية الإسلامية، مرجع سابق، ص ٢٦٠.

 <sup>(</sup>٢) ابن تيمية، السياسة الشرعية، مرجع سابق، ص٢٤.
 (٣) سورة القصص، آية (٢٦).

رفي تفاصيل هذه المناقشة راجع: إبراهيم عبدالصادق محمود،الاختيار للوظيفة العامة، مرجع سابق،ص٧١-١٩٠.

ان يصير فاسقا، أو أن يطرأ على بدنه نقص سواء في الحواس أو الأعضاء أو التصرف (العقل) على التفصيل الوارد في باب الإمامة عند علماء الكلام وفي كتب الأحكام السلطانية (1).

كما أن الخليفة وفقا لالتزامات العقد يكون مسئولا مسئولية سياسية تقتضي منه أن يكون تصرفه على الرعية منوطا بالمصلحة، وأن يلتزم بالقيم الإسلامية في ممارسته وسلوكه السياسي، ومسئولا مسئولية حنائية عن تصرفاته التي تخل بعدالته (٢)، فإن ذلك يقتضى عزل الخليفة.

فما هي الجهة التي تملي عزل الخليفة، وكيف؟

الجهات التي تعزل الخليفة:

من تحليل الدلالات اللغوية للحل والعقد، وتحليل مضمون الصيغة العقدية للمسلطة السياسية للخليفة على نحو ما سبق في الباب الأول، نتبين أن عزل الخليفة هو حل لعقد التولية إذا لم يقم بما يوجبه العقد. وطبيعي أن الجهة التي عقدت العقد هي الجهة التي تملك حله، والخليفة متى زاغ عن ذلك (العدالة بمعنى موافقة الشريعة) كانت الأمة عيارا عليه في العدول إلى غيره وسبيلهم معه فيها كسبيله مع خلفائه وقضاته وعماله وسعاته ان زاغوا عن سننه عدل بهم أو عدل عنهم (٢).

# ١- أهل الحل والعقد:

أهل الحل والعقد هم بفتاتهم جميعا ممثلون للأمة، ومتعينون للقيام بالفروض أو الواحبات الكفائية (العامة) للأمة، وهم المسئولون عن عزل الخليفة الحائر، ومن الفتات التي يضمها أهل الحل والعقد فئة الفقهاء المحتهديسن وأصحباب السرأي الشرعي الاحتهادي، هولاء يكونون في مقدمة فئات أهل الحل والعقد بباعلان الرأي في الخليفة الحائر ووجوب عزله وسقوط طاعته، وذلك بعد استنفاد القواعد والأساليب الرقابية السائفة.

أما الفنات الأحرى لأهل الحل والعقد فهم جميعا وبالنظر لما يتوفر فيهم من شسروط،

<sup>(</sup>١) الماوردي، الأحكام السلطانية، مرجع سابق، ص١٧.

<sup>(</sup>٢) اِن أَبِعاد المستولية السياسية والجنائية للخليفة والتي توحب عزله.

رَاحِعَ. كَايِدُ بُوسَفَ عُرْقُوشٌ، طَوْقَ انتهاء ولاية الحكَّام، مُرجع سابق، ص٢٣٢-٢٥٠.

رسم أسباب العزل وموجباته انظر:
 البندادي. أصول الدين، مرجع سابق، ص٢٧٨.

<sup>.</sup> شُن بن عمربن سليمان الدميجي، الإمامة العظمى عند أهل السنة والجماعة، مرجع سابق، ص٦٨-٤٠٥. الحوبين، الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد، تحقيق وتعليق وتقديم محمد بوسف موسى، القماهرة، كنة الخالجي، ١٩٥٠، ص٢٥٠.

فهم أصحاب رأي مستنير، وهم مع العلماء يضيفون إليهم الشوكة والمكنة من عزل الخليفة، وجميع أهل الحل والعقد من العلماء و الخبراء وقادة الجند وأهل الاختيار جميع هؤلاء، هم الطليعة القائدة أو هم قادة الرأي في الأمة، بحيث تتبعهم الأمة فيما يتخذونه من مواقف سياسية لاسيما فيما يتعلق بالموقف من حور الخليفة، فإن دور الأمة دور الظهير والنصير لأهل الحل والعقد وفي طليعتهم علماؤها وفقهاؤها باعتبارهم حراس الشرعية.

ولا حجة لمن يرى أن ذلك من قبيل إطلاق القيود للفوضوية والغوغائية، لأن الورع والعدالة، وبالتالي فهم أمناء على الأمة ومصالحها بعيدون عن شبهة الغوغائية والفوضوية فيما يتخذونه من مواقف<sup>(۱)</sup>.

# ٧- محكمة دستورية عليا:

قد يحدث حجاج ولجح بين أهل الحل والعقد من حانب، والخليفة من حانب آخر حول تصرفات الأخير وسلوكه السياسي، مما قد يؤدي إلى انقسام في صفوف أهل الحل والعقد، وهنا نجد أنفسنا أمام حالة من حالات التنازع المتي ينبغي الرجوع فيها إلى حكم الله ورسوله. قال تعالى: ﴿فَإِنْ تَنَازِعُتُمْ فِي شَيء فَردُوهُ إِلَى الله والرسول﴾(٢).

والذي يستطيع الرد في هذه الحالة والاحتكام إلى كتاب الله وسنة رسوله فيما هو متنازع فيه تشكيل قضائي. يمعنى أن تتكون هيئة عكمة من القضاة المحتهدين العدول للفصل في النزاع بين الأمة والحكام بالرد إلى الأصول الشرعية، فإن انتهت إلى حكم بالعزل وجبت الطاعة من قبل الخليفة. وهذا يقتضي مجتمعا يحترم القانون ويرغب حقيقة في اتباعه، وبالقطع فإن هذه المحكمة بإحراءاتها وترتيباتها النظامية يمكن أن نجد لها قياسا في تراثنا الفقهي والتطبيقي. فقد وحدت محكمة سميت "ولاية المظالم" كانت لها صلاحية النظر في نظام الخليفة وعماله وولاته، وكان يمكن لهذه المحكمة أن تنظر في أمر عزل الخليفة، ولكن الخلفاء كانوا في غالب الأحوال يرأسون النظر في المظالم، ومن ثم لم نجد سابقة في التاريخ السياسي الإسلامي لذلك، وإن لم يوحد ما يمنع فقها وشرعا من ذلك".

### ٣- إقامة المستنابين (أصحاب الولايات العامة):

وهذا يعد من أبعاد التدبير النظمي الذي عبر عنه الباحث بإقامــة أصحــاب الفــروض

<sup>(</sup>١) انظر: في هذا المعنى: كايد بوسف عرقوش، طرق انتباء ولاية الحكام، مرجع سابق، ص٥٩٥-٢٦٠.

<sup>(</sup>٢) سورة النساء، آية (٩٥).

<sup>(</sup>٣) راجع: أيوالأعلى المودودي، الحكومة الإسلامية، مرجع سابق، ص١٣٠–١٣٦.

محمد كايد يوسف عرقوش، طرق انتهاء ولاية الحكام، مرجّع سابق، ص٢٥٨-١٦١.

الكفائية العامة، وهو ينبثق عن الصيغة العقدية السابقة لتولية الخليفة (رئيس الدولة)، حيث إن عقد الإمامة هو العقد الأصلي الذي ينبثق أو ينشأ عنه عقود أخرى، بمعنى أن سائر الولايات العامة تنبثق عن منصب الخلافة أو الإمامة، فالأمة تختار خليفتها لينوب عنها في تدبير شنون الدين والدنيا، وما وكل إلى الأمام من تدبير أمور الأمة لا يقدر على مباشرته جمعيا إلا باستنابة (۱).

وهذه الاستنابة تأخذ عدة أشكال منها:

أ- التفويض للوزراء حيث كان هناك وزير تفويض ووزير تنفيذ.

ب- التقليد لأمراء الأقاليم.

ج- استكفاء الأمناء على باقي الولايات.

هذا وتراعي في الاستنابة بمستوياتها السابقة شروط الصلاحية اللازمـــة لكـل واحـب كما سبق تفصيله.

وبهذا ينتهي البحث في فكرة إقامة أصحاب الواحبات الكفائية ببعديها-الإمام والمستناين-كأحد أوجه التدبير النظمي.

وننتقل إلي بحال آخر من بحالات تدبير أهل الحل والعقد لأمور الرعية.

<sup>(</sup>١) محمد إبراهيم عبدالصادق محمود، الاختيار للوظيفة العامة، مرجع سابق، ص١٦ ومواضع أخرى.

# المبحث الثالث التدبير الاقتصادي

تبين مفهوم التدبير، وكيف يتضمن التفكير الواعي والرؤية الصائبة للمستقبل، انطلاقا من عبرة الماضي ومتغيرات الحاضر، انضباطا بالمنهج الإسلامي، وكيف أنه يتضمن في إحدى دلالاته اللغوية مضمونا اقتصاديا وماليا.

والتدبير هنا يتعلق بتدخل أهل الحل والعقد في مجال النشاط الاقتصادي ومـدى هـذا التدخل ،وطبيعته ،ومناطه.

وبداية فإن الباحث هنا يعني برسم الحدود الخارجية أو المعالم العامة الـي تحكـم أو تحدد إطار التدبير الاقتصادي باعتباره عنصرا من عناصر دور أهل الحل والعقد في تدبـير الأمور العامة للرعية، وذلك دون الدحول في التفاصيل الفقهية التي لا تدخل في أغـراض الدراسة.

ومفهوم التدبير الاقتصادي هو تدخل المختصين بالشئون الاقتصادية من أهل الحل والعقد بالاجتهاد لتدبير الحياة الاقتصادية للأمة، بما يعنيه ذلك من تفكير واع ورؤية صائبة للمستقبل، انطلاقا من دروس الماضي ومتغيرات الحساضر، فهو اجتهاد فقهي في الحانب الاقتصادي، ومن ثم فهو يقوم على الأصول والمناهج الإسلامية للاحتهاد والاستنباط.

أولاً: أهل الحل والعقد ومبدأ التدخل في النشاط الاقتصاد (التدبير الاقتصادي):

معروف في علم الاقتصاد السياسي الوضعي، أن الدولة – ممثلة في سلطاتها السياسية – تتدخل في النشاط الاقتصادي بدرحات متفاوتة، وهناك درحتان لهذا التدخل:

الأولى: حيث تبتعد الدولة تماما عن التدخل في النشاط الاقتصادي، ويـترك التحكم فيه لعوامل السوق، وهذه هي (حالة الحرية الاقتصادية)، والتي تتحقق في ظـل الاقتصاد الراسمالي.

الثانية: حيث تمسك الدولة بالنشاط الاقتصادي وتهيمسن عليه في كل أبعاده، من خلال ما يعرف بالتخطيط الاقتصادي الشامل للاقتصاد القومي في ظل الاقتصاد الاشتراكي، هذا على المستوى النظري، أما على المستوى التطبيقي نقد تحدث درجة ما من الانفكاك من هذا الجانب أو ذلك نحو الاتجاه الآخر.

فهل ينتمي الاقتصاد الإسلامي إلى أي من هاتين الدرجتين؟.

بعبارة أخرى: ما هي الحدود التي يضعها الفقم الاقتصادي الإسلامي لتدخل أهل

الحل والعقد في الحياة الاقتصادية؟

إن الفقه الاقتصادي في الإسلام شأنه شأن الفقه السياسي، وكلاهما وجهان لعملة واحدة، له خصائصه المستقلة التي تنبثق عن الخصائص العامة للتشريع الإسلامي، الأسر الذي يجعل البحث لا يستطيع الحكم علسى طبيعة فقه الاقتصاد الإسلامي من حيث التدخل وعدمه إلا انطلاقا من هذه الخصائص وليس من خارجها أو بعيدا عنها.

والحق أن الاقتصاد الإسلامي لا يمكن تحديد طبيعته بأنه اقتصادي يقوم على مبدأ الحرية الاقتصادية " معنى دعه بمر، ولا أن تتحدد طبيعته بالهيمنة الشاملة من قبل الندول الإسلامية بمثلة في أهل الحل والعقد ومصادرة حرية الأفراد في النشاط الاقتصادي على النحو الاشتراكي.

فالفقه الاقتصادي في الإسلام يسمح للأفراد بحرية محدودة بحدود من القيم الإسلامية التي تهذب الحرية وتصقلها وتجعل منها أداة خير للإنسانية كلها(١)، وهذا التحديد أو بالأحرى هذا الضبط لهذه الحرية يتحقق عن طريقين:

 الضبط الذاتي الذي ينبع من أعماق النفس، ويستمد قوته ورصيده من المحتسوى الروحي والفكري للشخصية الإسلامية.

٢ - الضبط الخارجي للحرية من خلال الأحكام المستمدة من الأصول الإسلامية (القرآن والسنة)، التي تتعلق بأنشطة اقتصادية، سواء أنت هذه الأحكام بالمنع (نهيا قريميا أو كراهة) كتحريم الربا والغش في البيع، أو أنت بالإيجاب (وجوبا) كنصوص الميراث وقواعد الملكية، هنا لا حرية للأفراد في بحال النشاط الاقتصادي إلا في حدود مطلوب الشرع (الحكم الشرعي)(1).

ويتفرع على ما سبق أن تدخل أهل الحل والعقد في حرية الأفراد في ممارسة النشاط الاقتصادي منضبط بمطلوب النص فيما ورد فيه نبص، إيجابا أو نهيا، والتدخل بغير مطلوب النص يعني اهتزاز أو تخلف الشرعية الإسلامية عن هذا التصرف أو التدخل، الأمر الذي يحرك البعد الرقابي في دور أهل الحل والعقد أمرا بالمعروف ونهيا عن المنكر، ومنع ممارسة النشاط الاقتصادي ليست مطلقة، والتدخل ليس هيمنة شاملة، وهذا وذاك يتمان في حدود ما رسمه الشرع الإسلامي للممارسة الاقتصادية على الناحيتين، في جمع متوازن بين الحرية المنضبطة والتدخل المقيد بالضوابط الشرعية لأهل الحل والغقد في النشاط الاقتصادي للأمة.

 <sup>(</sup>١) واجع: عمد شوقي الفنحري، المذهب الاقتصادي في الإسلامي، حده، دار الفنون للطباعة والنشر،
 (١٩٨١) ص ٢٠٩ - ٢١١.

<sup>(</sup>٢) عمد بافر الصدر، افتصادنا، بيروت، دار الكتاب اللبناني، ١٩٧٧، ص ٢٦٠ - ٢٦٢.

من زاوية أخرى، فإن المذهب الرأسمالي يجعل الفرد هـ العامل أو المحور الوحيـد في الحركة الاقتصادية، ومن ثم عرف بالمذهب الفردي حيث يعطي الفرد حقوقا مطلقة وحرية كاملة في التملك واستغلال الثروة ويستبعد من طريقه أي تدخل من قبل الدولة، وعلى الجانب المقابل نجد المذهب الاشتراكي لا يعترف إلا بالجماعة وفي سبيلها يسحق الفرد، إذ المجتمع هو الغاية الأساسية والأفراد لا كيـان لهـم، والمجتمع يتمشل في الدولة، ومن ثم عرف بالمذهب الجماعي.

أما الفقه الاقتصادي في الإسلام فيراعي الجانبين: الفردية والجماعية، ولا يطغى أحدهما على الآخر، لا يجور على الفرد لحساب المجتمع ولا يحيف على المجتمع من أحسل الفرد، يفرض للفرد حقوقا وحريات اقتصادية ولكنها مقيدة في حدود مصلحة الجماعة، وألا يكون فيها مضرة للغير.

ومن ثم لا نستطيع أن نحدد طبيعة الفقه الاقتصادي في الإسلام بأنه ذو طبيعة أو نزعة فردية، وبالتالي يكون التدخل من قبل الدولة في حدود تمكين الفرد من ممارسة حقوقه وحرياته الاقتصادية (الدولة الحارسة)، ولا هو ذو طبيعة أو نزعة جماعية يفنى في سبيلها الفرد، ومن ثم فإن التدخل يكون مطلقا من قبل الدولة، وإنما يجمع بين الفردية والجماعية في توازن بينهما بحيث لا تطغى إحداهما على الأخرى، وفي إطار ما وضع الشرع من ضوابط(۱).

وإذن فطبيعة الاقتصاد الإسلامي هي الجمع المتوازن بين الحرية المنضبطة للأفراد في النشاط الاقتصادي، والتدخل من قبل أهل الحل والعقد في الحياة الاقتصادية للأمة تدخلا مقيدا بالقيود النابعة من القيم الإسلامية والأحكام الشرعية، والتوازن بين الفردية والجماعية توازنا لا يأتي بإحداهما على حساب الأحرى، وذلك نابع من خصيصة الوسطية والاعتدال التي يتميز بها الفقه الإسلامي بشكل عام (٢).

هناك حانب آخر يؤكد وجود درجة ما أو دور ما لأهل الحل والعقد في تدبير الحياة الاقتصادية للأمة، حيث سبق القول أن الفقه الإسلامي يتميز بجمعه بين النبات والمرونة (٢)، هذه الخاصية تنسحب بطبيعة الحال على الفقه الاقتصادي، وهو جزء من الفقه الإسلامي، حيث يحتوي على منطقه النبات التي وردت بخصوصها أحكام قطعية تتعلق بتنظيم حوانب اقتصادية، ومنطقة المرونة وهي منطقة النصوص الظنية ومنطقة

<sup>(</sup>١) د. يوسف القرضاوي، الفقه الإسلامي بين الأصالة وا لتجديد، مرجع سابق، ص ١٤.

 <sup>(</sup>٢) في خاصية الوسطية والاعتدال للإسلام الحنيف وتطبيقات لها في المحالات المختلفة ومنها الحياة الانتصادبية،
 انظر: د. بوسف القرضاوي، الخصائص العامة للإسلام، مرجع سابق، س ١١٤٤ - ١٤٤.

<sup>(</sup>٣) راجع صفحة: ٥٢٥ - ٢٦٥.

العقو (١).

الوضع إذن يتطلب تدخلا من قبل أهل الحل والعقد لتدبير الحياة الاقتصادية للأمة من خلال مسلكين:

أولهما: تدخل لتطبيق الأحكام المستمدة من النصوص القطعية المتعلقة بالحياة الاقتصادية أمرا ونهيا، فتحول دون تعامل الناس بالربا أو السيطرة على الأرض بدون إحياء، أو البيوع الفاسدة أو الغش في المعاملات التجارية، وأداء الزكاة بمقاديرها الشرعية ... إلخ.

ثانيهما: تدخل أهل الحل والعقد بالتدبير في الحياة الاقتصادية لمل، منطقة "العفو" أو المباح أو كما عبر عنها البعض بالفراغ التشريعي، وذلك بالاجتهاد التشريعي من أهله لتنظيم الأمور الاقتصادية في هذه المنطقة، ولتحقيق أهداف اقتصادية مقصودة في إطار مفهوم المصلحة الشرعية للأمة (٢).

وكذلك فإن تدخل أهل الحل والعقد لممارسة التدبير الاقتصادي ثابت بالسنة الفعلية وعمل الخلفاء الراشدين، فقد أقطع الرسول (صلى الله عليه وسلم) لأصحابه وملكهم أرضا للسكن وللزراعة وهي التي خرج منها يهود بني قيتقاع وبسني النضير وبيني قريظة وأرض حيبر<sup>(۱)</sup>.

وقد تدخل الخليفة أبوبكر لقتال مانعي الزكاة، وقال: وا لله لمو منعوني عقـالا – أو عناقا – كانوا يؤدونها إلى رسول الله (صلى الله عليه وسلم) لقاتلتهم على منعها<sup>(١)</sup>.

وعمر رضي الله عنه وموقفه من أرض السواد فقد كتب إلى قائده سعد بن أبي وقاص حين افتتح العراق .. "أما بعد، فقد بلغني كتابك تذكر أن الناس سألوك أن تقسم بينهم مغانمهم، وما أفاء الله عليهم، فإذا أتاك كتابي هذا فانظر ما أحلب الناس عليك به إلى العسكر من كراع ومال فاقسمه بين من حضر من المسلمين واترك الأرضين والآنهار لعمالها ليكون ذلك في أعطيات المسلمين، فإنك إن قسمتها بسين من حضر لم يكن لمن بعدهم شيء "في.

 <sup>(</sup>١) حول الثبات والمرونة في فقه الافتصاد الإسلامي، راجع: د. رفعت العوضي، الاقتصاد الإسلامي، مصادره، موضوعه، تطوره، الدار الإسلامية للطباعة والنشر، ١٩٨٨، ص ٨٧ - ٩٦.

<sup>(</sup>٢) بافر الصدر: اقتصادنا، مرجع سابق، ص ٢٥٢.

<sup>(</sup>٣) انظر ابن كثير، نفسير القرآن العظيم، حـ ٤، مرجع سابق، ص ٣٣٥ - ٣٣٦، وفي السنة النطيقية للرسول (صلى الله عليه وسلم) وتصرفه في عوامل الإنتاج والتوزيع، انظر: د. مصطفى الهمشري، النظام الإقتصادي في الإسلام من عهد بعنة الرسول إلى عصر بني أمية،الرياض، دار العلم للطباعة والنشر، ١٩٨٥، ص ١٩٨٥ وما بعدها.
(٤) السيوطى: ناربخ الخلفاء، مرجع سابق، ص ٧٤.

<sup>(</sup>٥) أبوبوسف، الخراج، تحقيق وتعليق د. محمد إبراهيم البنا، دار الاعتصام، القاهرة، ١٩٨١، ص ٦٨.

وعلى أساس ما سبق يخلص البحث إلى أن طبيعة الفقه الاقتصادي في الإسلام تسسح لأهل الحل والعقد بالتدخل لتدبير الحياة الاقتصادية وممارسة دور في هذا الحصوص، ولكن هذا التدخل ليس كنظيره في المذهب الاشتراكي .. إنه تدخل يسمح بدور للأفراد في النشاط الاقتصادي على النحو السالف، وهو تدخل ليس مطلقا من القيود، إنه مقيد في هدفه بالأحكام الاقتصادية القاطعة، وبالمقاصد والمصالح الشرعية في منطق المرونة التي تركت لاجتهاد الناس في كل زمان ومكان لمسايرة تطور الحياة ومتطلباتها.

كما أن الفقه الاقتصادي الإسلامي ليس من طبيعة "الاقتصاد الحر أو اقتصاد السوق" لأنه يسمح للأفراد بحرية اقتصادية، لكنها منضبطة بضوابط إسلامية وليست مطلقة، ومن ثم يمكن القول إن طبيعة خصائص الفقه الاقتصادي الإسلامي مستقلة نابعة من داخله منبقة عن طبيعة وخصائص الإسلام العامة.

وتدخل أهل الحل والعقد لتدبير الشئون الاقتصادية للأسة، وعلى نحو ما سبق، لا يرصف بأنه تدخل للتوجيه الاقتصادي، لأنه تدخل يتسم في آثاره ونتائجه بالإلزام سواء كان ذلك متعلقا بمنطقة الثبات أو متعلقا بمنطقة العفو أو الأحكام الظنية (١). أما تدخل التوجيه فلا يعنى الإلزام والوجوب كأثر لهذا التدخل.

# ثانياً: قواعد التدبير الاقتصادي:

إن تدخل أهل الحل والعقد لتدبير الشئون الاقتصادية ليس متروكا للهوى والغرض البشري، وإنما ينضبط في مقصده ومساره ومنهجه بالضوابط الشرعية، لأنه نوع من الاجتهاد التشريعي في المجال الاقتصادي، ومن ثم فهو ينطلق من القواعد الخاصة بالاجتهاد الفقهي.

ففي المحالات الاقتصادية التي ورد بخصوصها نصوص قطعية فلا مجال للاحتهاد فيها إلا فيما يتعلق بتحقيق المناط، وفي المحالات السيّ وردت بخصوصها نصوص طنية أو تركت "عفوا" يتم فيها الاجتهاد وفقا لقواعد الاحتهاد الفقهي، سواء تعلق ذلك بالمصادر أو المناهج والطرائق تحقيقا أو حلبا للمصالح ودرءا للمفاسد الاقتصادية.

ومن ثم فإن التدبير الاقتصادي في ترجيحه للحلول والبدائل الاقتصادية يعتمد على قواعد الترجيح الفقهية التي أرساها علماء الأصول، مشل قاعدة "تحمل الضرر الخاص لدفع الضرر العام" وفقا لهذه القاعدة فإن السياسات التي تضعها الدولة (عملة في أهل الحل والعقد) تعمل على تغليب المصلحة العامة إذا تعارضت معها مصلحة خاصة،

<sup>(</sup>١) د. رفعت العوضي، تخطيط أولويات الاستثمار في البلدان الإسلامية، بحث في ندوة إشكاليات التمية في العالم الإسلامي، كلية العلوم الانتصادية والقانون، حامعة سيد محمد بن عبدا الله، فاس بالاشتراك مع بنك التنمية الإسلامي يجدة من ١٨٥ – ٢٠ أكتوبر ١٩٩٠، ص ٦.

وقاعدة "الضرر الأشد يزال بالضرر الأحف". فهذه القاعدة يستفاد منها في التدبير الاقتصادي في حالة تعارض مصلحة خاصة لفريق من الناس مع مصلحة خاصة لفريق آخر، فإذا كان النفع الذي يحصل عليه فريق من الناس من سياسة اقتصادية ما أكبر من الضرر الذي يعانيه فريق آخر من نفس هذه السياسة، فالمشروع أن يعمل ولي الأمر هذه السياسة.

وهكذا كثير من القواعد الفقهية الأصولية (٢) المتي استنبطها الفقهاء للاحتهاد في حلب المصالح ودرء المفاسد، يتم إعمالها في تدبير أهل الحل والعقد للحياة الاقتصادية للأمة.

لذلك فإن ترتيب الأولويات الاقتصادية من قبل أهل الحل والعقد يقوم على أساس المراتب الشلاث للمصالح الشرعية (٢). وإعمال نظرية المصلحة بمراتبها في الجمال الاقتصادي يمثل منهجا من مناهج التدبير الاقتصادي فيما يتعلق بترتيب السياسات والأولويات الاقتصادية، فوفقا لهذه المراتب فقد جعل الإسلام للأولويات الاقتصادية مراتب ثلاث:

المرتبة الأولى: مرتبة الضروريات، حيث يلتزم أهل الحل والعقد وهم بصدد التدبير الاقتصادي بتخصيص الموارد الاقتصادية لتحقيق الإشباع للحد الأدنى الضروري المذي يتيح للإنسان البقاء ويتيح استمرار النوع الإنساني، وهي الحاجات الضرورية للإنسان من الشبع والري والكساء والاكتنان. قال تعلى: ﴿إِنْ لَكُ أَلا تَجْوع فيها ولا تعرى، وأنك لا تظمؤا فيها ولا تضحى (أ)، وقبل ذلك يتيح حماية الدين، هذا القدر من الإشباع ليس احتياريا وإنما هو من قبل الإلزام، إلزام على الفرد وعلى المحتمع.

المرتبة الثانية: مرتبة الحاجيات يلتزم فيها أهل الحل والعقد بتخصيص الموارد التي تغطي إشباع حاجات تقترب في أهميتها من الضروريات، والتي تودي إلى رفع الضيق المؤدي إلى الحرج والمشقة، وذلك يشمل نوعين من الإشماع الاقتصادي، النوع الأول يمكن أن يشمل المرافق الأساسية فيما وراء الضروريات، هذه المرافق هي التي تنتج خدمات تزيل المشقة من الحياة كمستوى طيب من خدمة المواصلات والاتصالات، النوع الثاني يمكن أن يشمل درجات إضافية من إشباع الحاجات التي أشبعت في المستوى السابق، وهذا يرتبط بإمكانات المجتمع الاقتصادية وفي إطار الشرعية الإسلامية.

<sup>(</sup>١) انظر أمثلة على تطبيق مثل هذه القواعد في المحال الاقتصادي في المرجع السابق، ص ١٠، ١٠.

 <sup>(</sup>٢) في بحمل هذه القواعد يراجع: السيوطي، الأشباه والنظائر، مرجع سابق، ابن نجيم، الأشباه والنظائر، مرجع سابق.

<sup>(</sup>۲) راجع ص: ۲۹۱ – ۲۰۰۰.

<sup>(</sup>٤) سورة طه، الآية (١١٨، ١١٩).

المرتبة الثالثة: مرتبة التحسينيات وهو يعني أن التدبير الاقتصادي في هذه المرتبة بعني بتخصيص موارد اقتصادية تجمل الحياة وتزينها وتجعلها مرغوبة. وهذه المرحلة تعد من الكماليات والرفاهية الاقتصادية، ولكنها ما زالت في الإطار المشروع، ومن تم، فإن هذه المرحلة تخضع لضوابط كثيرة (١)، تجعلها في إطار ما أحل الله من الطيبات، دون الدخول في الإسراف والتبذير ولو في الأغراض المشروعة، ناهيك عن الأغراض غير المشروعة. وهكذا تتضح طبيعة حدود تدبير أهل الحل والعقد للحياة الاقتصادية للأسة وضوابطه.

# ثالثاً: مجالات التدبير الاقتصادي:

يحاول البحث هنا تحديد بحالات تدخل أهل الحل والعقد في الحياة الاقتصادية للأسة بالتدبير، ويفتصر البحث على أهم المحالات من وجهة نظر الدراسة، دون الادعاء بمحاولة دراستها على سبيل الحصر، هذه المحالات تمثل الحسدود أو الملامح العامة لدور أهل الحل والعقد فيما يتعلق بالتدبير الاقتصادي.

وبداية، فقد حاول الدارسون المحدثون في الاقتصاد الإسلامي أن يصنفوا بحالات التدخل الاقتصادي في مجموعة من الوظائف الاقتصادية الأساسية التالية(<sup>(7)</sup>:

١ - إدارة الأملاك العامة وصيانتها واستعمالها بما ينتج الحمد الأقصى من المصلحة للمسلمين.

العمل على تحقيق المتطلبات الاقتصادية الضرورية لتقوية الدولة الإسلامية،
 رفعة لشأن الدين ومنعة لحوزة المجتمع بما يتطلبه ذلك من تنمية وعلوم وتكنولوحيا.

تأمين الموارد المالية اللازمة لتأدية وظائفها العامة وصرف النفقات ضمن الحدود الشرعية.

٤ - تأمين الكفاية الاقتصادية للمجتمع وسد الحاجات الأساسية للأفراد، والعسل على تحسين مستوى الرفاهية الاقتصادي.

مماية الإطار الأخلاقي للنشاط الاقتصادي والأمر بالمعروف والنهي عسن المنكر
 العام.

<sup>(</sup>١) في التدخل الاقتصادي في الفقه الإسلامي وحدوده وشروطه: انفلر: د. أحمد الحصري، السياسة الاقتصادية والنظام المالية في الفقه الإسلامي، دار الكتاب العربي، بيروت، ١٩٨٦، عس ٣٦٨ – ٣٨٠.

<sup>(</sup>٢) د. منذر قُحف، دور القطاع العام في توليد أبرآدات لنندية في النظام الاقتصادي الإسلامي، ضمن أتحات الحلقة الدراسية عن موارد الدولة المالية في المجتمع الحديث من وجهة النظر الإسلامي، البنك الإسسلامي للتندية، المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب بالتعاون مع حامعة الأزهر، وبنك فيصل الإسلامي، القاهرة ١٢ - ١٩، ابريل ١٩٨٦، ص٩.

وفي محاولة أخرى قدم أحد الباحثين إجمالا بما اعتبره الأهداف الأصلية الكبرى للسياسة الاقتصادية في الإسلام وهي:

١ - ضمان حد أدنى من المعيشة لكل فرد في المحتمع.

٢ - توليد مزيد من الدخل والثروة يكفي لتحقيق الواحبات الكفائية الإسلامية.

٣ - تحقيق القوة والعزة الاقتصادية.

٤ - تخفيف التفاوت في الدخل والثروة بين الناس<sup>(١)</sup>.

وفيما يلي يعرض الباحث الإطار العام للتدبير الاقتصادي باعتباره بعدا من أبعاد دور أهل الحل والعقد، وذلك من وجهة نظر الدراسة.

# ١ - حماية الإطار الأخلاقي (القيم) للنشاط الاقتصادي في السوق:

إن منهج الإسلام في الحياة منهج متكامل يراعي كل حوانب الإنسان مادية وروحية، وإن الروحية في الإسلام تعني العمل الصالح المبني على العقيدة الصحيحة، والن الروحية في الإسلام تعني العمل الصالح المبني على العقيل بن عياض في والباعث عليه الإخلاص، وأن يقع مطابقا لما حاء به الشرع، وقال الفضيل بن عياض في قوله تعالى: ﴿لِبلوكم أيكم أحسن عملا﴾ (٢)، قال: "أخلصه وأصوبه". قالوا: يما أبا على ما أخلصه وأصوبه؟. قال: إذا كان العمل خالصا و لم يكن صوابا لم يقبل. وإذا كان صوابا و لم يكن خالصا لم يقبل، حتى يكون خالصا صوابا، والخالص أن يكون لله والصواب أن يكون على السنة (٢).

هذا وقد تدخل الشرع الإسلامي بالتنظيم لعوامل السوق من العرض والطلب وكيفية تفاعلهما مع بعضهما البعض، ومن ثم فإن حماية الإطار الأخلاقي (القيمي) للنشاط الاقتصادي يشمل احترام أصول التعامل الإسلامي في السوق، وهذا يكون من خلال الرقابة انطلاقا من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

ففيما يتعلق بجانب الطلب، فإن الفقه الاقتصادي في الإسلام لا يأخذ الطلب كما هو، بل يعمد إلى تصحيحه بميث يعكس استعدادات حقيقة تعبر عن حاجمات يمازم إشباعها وبالقدر الذي يلزم.

والإسلام ينظر إلى الطلب (الحاجات) باعتبارها مطلبا للإنسان تجاه المـوارد المتاحـة، إشباع هذه الحاجات للإنسان يؤدي إلى إنماء طاقاتـه، ويرتـب الإسلام الحاجـات وفقـا

<sup>(</sup>١) د. محمد أنس الزرقاء السياسة الانتصادية والتخطيط في الانتصاد الإسسلاسي، نشـر المحمـع الملكـي لبحـوث الحضارة الإسلامية، عمان، الأردن، ١٩٨٧، ص ١٩.

<sup>(</sup>٢) سورة الملك، آية (٢).

<sup>(</sup>٣) ابن رجب الحنبلي، جامع العلوم والحكم، القاهرة، مكتبة الدعوة الإسلامية، ١٩٨٠، ص ١٤.

لدرجة إلحاح إشباعها لإنماء طاقات الإنسان، ومن ثم فهناك حاحات كفاية بلزم إشباعها لتحقيق مستوى معيشي يقبل حد الكفاية يضمن للإنسان مستوى معيشيا كريما يمكنه من المشاركة في نشاط المحتمع، ثم حاحات كمالية يؤدي إشباعها إلى تحسين حياة الإنسان وإنماء طاقاته بشكل أفضل. أما تلك المطالب التي لا يؤدي إشباعها إلى إنماء طاقات أو يؤدي إلى تبديدها فلا يصدق عليها وصف الحاحة، وتظل بحرد شهوة أو رغبة غير حديرة بالإشباع، وتدخل في باب الإسراف والتبذير المنهي عنه.

قال تعالى: ﴿وَلاَ تَبَدُر تَبَدُيوا إِنَّ الْمُبْدَرِينَ كَانُوا اِحْوَانَ الشَّيَاطِينَ وَكَانَ الشَّيَطَانَ لربه كفورا﴾(١).

وهنا تأتي القيم الإسلامية في ضبط الاستهلاك مشل القناعة، عدم المغالاة والمباهاة وعدم الإسراف، ومما يلقي ضوءا على دور أهل الحل والعقد في هذا الخصوص ما روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه من أنه كان يمشي في الأسواق ويزحر من يرغب في شراء اللحم يومين متنالين قائلا: أفكلما اشتهيتم اشتريتم (٢).

جانب آخر في الطلب من حيث نوعيته، حيث لا يتضمن محرما كالخمور ولحسم الخنزير وآنية الذهب والفضة والحرير للرجال .. إلخ.

أما جانب قوى العرض ويدخل فيه الإنتاج، فإن التدبير الاقتصادي لأهل الحل والعقد يتعلق بعرض السلع النافعة واللازمة وعند شروط حقيقية، فيعرضون سلعا بمواصفات صادقة، وهنا ونحن بصدد تدخل أهل الحل والعقد لتدبير قوى السوق (حانب العرض) نجد أن الرسول (صلى الله عليه وسلم) مر على صبرة طعام، فأدخل يده فيها، فتالت أصابعه بللا فقال: "ما هذا يا صاحب الطعام؟. قال: أصابته السماء يا رسول الله، قال: فلا جعلته فوق الطعام حتى يراه الناس؟. من غشنا فليس منا(٢)".

وهذا الغش المنهي عنه قد يكون إخفاء لعيب في السلعة وخلط الجيد بالردي، وزيادة السلعة بما ليس منها ليزيد في وزنها .. إلخ، والنهي عن الاحتكار خاصة في أقوات الناس، والأسعار لا يكون مغالى فيها، ونهى النبي (صلى الله عليه وسلم) عن النحش وهو الزيادة في ثمن السلعة لا بقصد الشراء وإنما لإغراء غيره بالشراء، وعن الخلابة (لا خلابة) وهى الخديعة.

<sup>(</sup>١) سورة الإسراء، آية (٢٦، ٢٧).

 <sup>(</sup>٣) رواه مسلم عن أبي هريرة في كتاب الإبمان باب من حمل علبنا السلاح، ومن غشنا، انظر: د. موسى شاهين لاشين فتع المنعم شرح صحيح مسلم، ح. ١، مرحع سابق، ص ٥٢٤.

ومن ثم يتدخل أهل الحل والعقد من خلال (الرقابة) لضبط حانب العرض في السوق من حيث التسعير (١)، والالتزام بقيم الإسلام في التعامل والتبادل الاقتصادي.

والتدخل لا يقتصر على هذه الجوانب في العرض، وإنما يمتد ليشمل الإنتاج كأحد عناصر العرض،حيث يهتم أهل الحل والعقد بالوصول بالإنتاج إلى حده الأقصى إعمالا لفقه الإسلام في الحض على السعي والضرب في الأرض والنهي عن البطالة والقعود عن العمل. قال تعالى: ﴿فاهشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور﴾(٢).

فالسعي على الرزق والعمل والإنتاج من أفضل ضروب العبادة، فقد أراد أحد الصحابة القعود والاعتكاف لذكر الله، فقال له الرسول (صلى الله عليه وسلم): "لا تفعل، فإن مقام أحدكم في سبيل الله أفضل من صلاته في بيته ستين يوما".

ولا يقتصر التدخل أو التدبير في جانب الإنتاج على "الكم"، ولكنه يمتد إلى تدبيره (تخطيطه) وفقا للأولويات الإسلامية المنطلقة من ترتيب أو أولويات المصالح الشرعية، فيحرص أهل الحل والعقد على أن يدفعوا المشروعات الإنتاجية وتخصيص الموارد العامة لإنتاج ما يلزم لإشباع الحاجات (الطلب) التي تدخل في مستوى الضروريات وهي ما يبقى الإنسان حيا وما يحفظ نوعه ودينه، ولها أن تجير أصحاب المشروعات الإنتاجية على هذا أمرا بالمعروف ووفقا لقواعد إعمال هذا المبدأ، ثم ينظر بعد ذلك في المستويات الأخرى من الطلب أي الحاجي والتحسيني وفقا للإمكانيات والموارد الاقتصادية المتاحة "أ.

كما يدخل في تدبير العرض (إنتاجا وتداولا) من قبل أهل الحل والعقد الحرص على عدم عرض السلع المحرمة.

هذه فكرة عامة عن تدبير أهـل الحـل والعقـد لقـوى السـوق في النظـام الاقتصـادي الإسلامي وضوابط التدبير في هذا الجانب.

## ٣ – تدبير الإعمار والإنماء:

الإعمار مادتها عمر، ومنها قوله تعالى: ﴿إِنَّهَا يَعْمَو مُسَاجِدُ اللهِ مِن آمِن بِاللهِ وَاللَّهِ مِن آمِن بِاللهِ وَاللَّهِ الآخر﴾ أن ومنه عمر الأرض (تشديد الميم) بني عليها وأهلها، أعمر فلان الأرض وحدها عامرة، واستعمره في المكان جعله يعمره، واستعمر الأرض أمدها بما

 <sup>(</sup>١) في فقه الإسلام في قضية التسعير والندخل فيه من أولي الأمر أهل الحل والعفسا، واجع: ابن فيم الجوزية،
 الطرق الحكمية، مرجع سابق، ص ٢٥٣ - ٢٥٨.

<sup>(</sup>٢) سورة الملك: آية (١٥).

<sup>(</sup>٣) د. عبدًا لله عبدالعزيز عابد، النوجيه الإسلامي للنشاط الاقتصادي، مرجع سابق، ص ١٢.

<sup>(</sup>٤) سورة التوبة، آية (١٨).

يعوزها من الأيدي العاملة، وفي التنزيل: وهو أنشاكم من الأرض واستعمر كم فيها فيها في العمرة (ضم العبن) أي طاعة الله عز وجل، وكذلك العمرة في الحج معروفة، وإنه لعامر لربه أي عابد، وتركته بعمر ربه أي يعبده يصلى ويصوم (٢).

ويخلص البحث في دلالات الإعمار إلى أن المفهوم يشمل العناصر الآتية:

۱ - الإعمار بمعنى جعل المكان عامرا ومعمورا ومهيأ من حيث مقومات الحياة للإقامة والاستقرار البشرى، وهو ضد الخراب بمعنى التعطل عن إتيان المنفعة، وفي هذا ورد قوله تعالى: ﴿قال يا قوم اعبدوا الله عالكم من إله غيره هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها فاستغفروه ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيب (1).

وقوله: ﴿ وَأُو لَمْ يَسْيَرُوا فِي الأَرْضُ فَينظرُوا كَيْفُ كَانُ عَاقِبَةُ الذِّينَ مَنْ قَبَلَهُم كَانُوا أشد منهم قوة وأثارُوا الأَرْضُ وعمرُوها أكثر مما عمرُوها﴾ (٥٠).

٢ – يتضمن الإعمار معنى العبادة والطاعة لله عز وجل، وقد ورد قوله تعالى ﴿إنْمَا يَعْمَلُ اللهِ عَلَمُ اللهِ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَمُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَمُ اللهُ اللهُ

ويتكامل مع مفهوم الإعمار مفهوم الإنماء:

والإنماء مادته اللغوبة "نما" و"نمى"، "والنماء الزيادة. نمى ينمي ونما زاد وكثر، وأنماه الله إنماء، فيعدى بغير همزة ونماه (تشديد) وأنميت الشيء ونميته جعلته ناميا، والأشياء كلها على وجه الأرض نام وصامت، فالناس مثل النبات والشحر ونحوه، ويقال: نمى الحديث ينمي وأنميته أذعته على وجه النميمة (ولا يراه ابن منظور صوابا)، ونميته (تضعيف الميم) رفعته على وجه الإشاعة أو النميمة، ويستدل على ذلك بقوله (صلى الله عليه وسلم): "ليس بالكاذب من أصلح بين الناس فقال: حرا ونمى حرا (فتح الميم) ثم يورد ابن منظور تأكيدا على أن نمى (المضعفة) هي نقل الحديث على وجه الإفساد وهو مذموم، بخلاف نمى (المختفة) نقله على وجه الإفساد وهو مذموم، بخلاف نمى (المختفة) نقله على وجه الإفساد وهو مذموم، بخلاف نمى (المختفة) نقله على وجه الإفساد وهو مذموم، بخلاف نمى (المختفة)

<sup>(</sup>١) سورة هود، آية (٦١).

<sup>(</sup>٢) الزمخشري، الكشاف، جـ ٢، مرجع سابق، ص ٤٠٧.

<sup>(</sup>٣) أبن منظور، لسان العرب، مادة "عمر".

<sup>(</sup>٤) سورة هود، آية (٦١)..

<sup>(</sup>٥) سورة الروم، آية (٩).

<sup>(</sup>٦) سورة النوبة، آية (١٨).

 <sup>(</sup>٧) انقلر المناقشة والتفصيل في هذه القضية اللغوية: ابن منظور، لسان العرب، مادة "تما" ومادة تحى في المعجم
 الوسيط.

الأصمعي: التنمية من قولك نميت (تشديد الميم) الحديث أنميته تنمية بأن تبلغ همذا على وجه الإنساد والنميمة، وهذه مذمومة، والأولى: المخففة محمودة، والعرب - كما يقول ابن منظور- تفرق بين نميت (مخففا) وبين نميت مشددا بما وصفت، ونميت (المضعفة) فيها نميت النار تنمية إذا ألقيت عليها حطبا، وذكيتها بمه، ونميت النار أي رفعتها وأشبعت وقودها، أما نمى (المخففة) فيها النماء، الربع، ونمى الإنسان سمن، والنامية من الإبل السمينة، ونمى الماء طما.

# وخلاصة البحث في الدلالات اللغوية للإنماء الآتي:

١ – تفضيل الباحث لمصطلح "الإنماء" وهو من نمى (المخففة) على مصطلح التنمية وهي من نمى (المشددة) وهي اللفظة الأكثر شيوعا في الدراسات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية، بينما وجدنا ابن منظور يقرر استبطانها لمعنى الإفساد الذي يناقض الإصلاح، ومن ثم تطلق على اضطرام النيران وازدياد اشتعالها، بينما نمى وأنمى وإنماء (المخففة) هي التي تستبطن معنى الإصلاح والزيادة والكثرة ولا تستبطن المعنى المذموم.

كذلك فإن مصطلح التنمية التبس بما يعبر عنه المفهوم في الرؤية الغربية من مدركات ومعاني Development الذي ينحصر في الأبعاد المادية والكمية ويستبطن العلمانية في إشعاعاته ودلالاته كما هو الهدف من عملية التنمية في المنظور الغربي.

أما الإنماء والإعمار شأنها شأن أي نشاط إنساني في الرؤية الإسلامية فله أبعاد معنوية تتعلق بالعبادة والطاعة الإلهية(١).

٢ - مفهوم الإنماء يعني الزيادة والكثرة في كل شيء يطلب منفعته أو ينتفع به، ومن
 تكامل مفهوم الإعمار والإنماء، فإن دور أهل الحل والعقد في تدبيرهم للإعمار والإنماء
 في حياة الأمة الاقتصادية يتحدد في الإطار الآتي:

(أ) وحوب دفع جميع عوامل الإنشاج (٢) (العمل - الأرض - رأس المال) لبذل أقصى ما فيها من مكنات العمل لخدمة المحتمع وقيمه وتحقيق أهدافه، ومن شم تأتي النصوص والأدلة دافعة على ذلك.

فبالنسبة للعمل ينظر إليه على أنه تكليف شرعى يفرضه الإسلام وليس بحرد حق

<sup>(</sup>١) إن مفارنة التنمية السياسية وما يتعلق بها من مضاهيم مثل التخلف والتحديث والتقدم والتطور بمفاهيم إسلامية بدينة مثل الاستخلاف والاستعمار وبمعنى الإعمار وليس الاحتلال) .. إلخ، في: نصر محمد عارف، نظريات التنمية السياسية المعاصرة، دراسة تقدية مقارنة في ضوء المنظور الحضاري الإسلامي، مرجع سابق، ص 171 - 197 .

 <sup>(</sup>٢) في تقسيم عوامل الإنتاج في المذاهب المعاصرة والفكر الإسلامي انظر: د. رفعت العوضي: نظرية التوزيسع،
 في الإقتصاد الإسلامي والفكر المعاصر حد ١،٥١ الطباعة الحديثة، ١٩٧٤، ص ٣٠ – ٩٠.

للفرد فحسب، وهناك كثير من النصوص والمواقف الإسلامية التي تبين ذلك.

قال تعالى: ﴿فَإِذَا قَضِيتَ الصَّلَاةَ فَانتشروا فِي الأرضُ وابتغوا من فَصَلَ ا اللَّهُ ﴾ (١).

وامتدح قوم رحلا إلى رسول الله (صلى الله عليه وسلم) بالاجتهاد في العبادة والغنى عن العمل وقالوا: صحبناه في سفرنا، فما رأينا بعدك يما رسول الله أعبيد منه. كان لا ينتقل من صلاة ولا يفطر من صيام فقال لهم: فمن كان يمونه ويقوم به؟ قالوا: كلنا يا رسول الله، قال: كلكم أعبد منه (٢)".

ومستولية أهل الحل والعقد أن يهيئوا للأفراد وسائل العمل وفرصة المساهمة في النشاط الاقتصادي المثمر، ليعيشوا على أساس عملهم وإن توفر لهم أدوات العمل وآلاته، وتضع له ما يكفل حاجته (٢). فعن أنس بن مالك أن رجلا من الأنصار أتى النبي (صلى الله عليه وسلم) فسأله، فقال: أما في بيتك شيء؟ قال: بلي، حلس نلبس بعضه ونبسط بعضه وقعب نشرب فيه من الماء. فقال: اثنني بهما فأتماه بهما فأخذهما بعضه وقال: من يشتري هذين؟ قال رجل: أنا آخذهما بدرهمين فأعطاهما إياه، وأخذ الدرهمين فأعطاهما إياه، وأخذ الدرهمين فأعطاهما الأنصاري، وقال اشتر بأحدهما طعاما فانبذه إلى أهلك، واشتر بالآخر قدوما فائتني به، فأتاه فشد فيه رسول الله (صلى الله عليه وسلم) عودا بيده ثم قال: اذهب فاحتطب وبع ولا أرينك خمسة عشر يوما ففعل، فجاء وقد أصاب عشرة دراهم فاشترى ببعضها ثوبا وببعضها طعاما، فقال رسول الله: هذا خير أصاب عشرة دراهم فاشترى ببعضها ثوبا وببعضها طعاما، فقال رسول الله: هذا خير

أما رأس المال: فيفرض الإسلام على كل رءوس الأموال أن تعمل في خدمة المجتمع.

يقول تعالى: ﴿واللهن يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم﴾ (٥). ولقد فرضت الزكاة على رأس المال لأغراض معينة، من بينها الحفز على إنماء المال ودفعه للعمل في سبيل المحتمع، وقد أمر عمر بن الخطاب أن يتحر بمال يتيم حتى لا تأكله الصدقة (٢)...

وبالنسبة للأرض: يقول الرسول (صلى الله عليه وسلم): "من أحيا أرضا ميتـة فهـي

<sup>(</sup>١) سورة الجمعة، آية (١٠).

<sup>(</sup>٢) رواه الشيخان.

إسماعيل عبدالفتاح عبدالكاني، الفطرة وفيمة العمل في الإسلام، سئسلة دعوة الحق، عدد : ٩، وابطة العالم الإسلامي، مكة المكرمة، ص ١٣٠.

<sup>(</sup>٤) رواه آبودواد والنساتي والنرمذي، وقال حسن صحيح.

<sup>(°)</sup> سورةة التوبة، آية (٣٤).

 <sup>(</sup>٦) في نظرة الإسلام للمال وحدود حق البشر في الإنتفاع بمال الله وما يترنب علىحق البشر في الإنتفاع ب.،
 راجع: عبدالقادر عودة، المال والحكم في الإسلام، حدة، الدار السعودية للنشر والترزيع،١٩٨٤، ص٤٧ - ٨٢.

له وليس لعرق ظالم حق(١)".

وقال عمر: "من أحيا أرضا فهي له وليس لمحتجر حق بعد ثلاث سنين(٢)".

وهذا دليل واضح وصريح على وحوب دفع الأرض للإنشاج، بإصلاحها وزراعتها بميث إذا لم يقم الحائز لها باستغلالها فإنها تنزع من يده وتعطى لمن يستغلها ويجعلها في خدمة المحتمع: كما يقول (صلى الله عليه وسلم): "لا يمنع فضل ماء ليمنع به الكلأ<sup>(٢)</sup>".

## ب - الإنسان هو المقصد الأسمى للإعمار والإنماء:

البعد الأخر من مفهوم الإعمار والإنماء يتعلق بالإنسان الـذي هـو أداة الإنمـاء والإعمار، هو في ذات الوقت المقصد الأسمى من هذه العملية حتى يكون بحق خليفة الله في أرضه.

وإذا كان مبدأ إنماء الإنتاج واستثمار الطبيعية إلى أبعد حد من المبادئ الأساسية في الرؤية الإسلامية، ومـن الأهـداف الـتي يتفـق فيهـا الإسـلام مـع سـائر المذاهـب، إلا أن الإسلام يختلف مع هذه المذاهب في الهدف من زيادة الإنتاج وإنماء الثروة.

ففي الحضارة المادية الحديثة التي مثلت الرأسمالية تاريخيا واجهتها المذهبية الاقتصادية يعتبر إنماء (تنمية) الثروة هدفا أصيلا وغاية أساسية، لأن المادة هي كل شيء في المقاييس التي يسير عليها إنسان هذه الحضارة في حياته، فهو لا يرى غاية وراءها، ومن ثسم كان مقياس الإنماء (التنمية) الرأسمالي هو تحقيق أكبر قدر ممكن من الرخاء المادي.

وهذا نابع عن طبيعة المشكلة الاقتصادية في التفكير الرأسمالي وارتباطها بندرة الإنتاج وعدم سخاء الطبيعة وإحجامها عن تلبية الحاجات (الطلب)، ولأجل همذا كان عملاج المشكلة مرتبطا بإنماء الإنتاج واستغلال قوى الطبيعة وكنوزها إلى أبعد حد<sup>(1)</sup>.

والرؤية الإسلامية تعتبر الإنسان هو المقصد والغاية من الإعسار والإنماء بتوفير حد الكفاية لكل مسلم ليتحرر من أية عبودية إلا الله وحده، كيفما يكون محررا مكرما يعمر الدنيا ويحييها بالعمل الصالح، فيكون بحق خليفة في الأرض، لهذا فإن الإسلام يريد أن يرتفع بالإنسان إلى المستوى اللائق به كمخلوق مكرم خلقه الله في أحسن تقويم، ولم يُخلق ليكون حيوانا همه من الحياة الأكل والشرب والجنس، بسل هو إنسان يحتاج

 <sup>(</sup>١) حديث صحيح، انظر غريجه وشرحه في: يحيى بن آدم القرشي، كتاب الخراج صححه وشرحه أحمد محمد
 شاكر، الهاهرة، الطبعة السلفية ومكتبتها، ١٣٨٤هـ، ص ٨٠ – ١٠٩.

<sup>(</sup>٢) 'لمرحع السابق، ص ٨٨.

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري ومالك، انقلر: يحيى بن آدم القرشي، المرجع السابق، ص ٩٨.

<sup>(</sup>٤) محمد باقر الصدر، اقتصادنا، مرجع سابق، ص ٢٠٢ - ٢٠٤.

لتوفير أشياء كثيرة لحياته مادية ومعنوية، لينقله من صفة الفرد إلى صفة الإنسان(١).

وهذا ناتج عن طبيعة أو رؤية الإسلام للمشكلة الاقتصادية، حيث لا يتفق مع الرأسمالية في أن المشكلة قلة الموارد الطبيعية، لأنه يرى أن الطبيعة القادرة، بما أودع الله فيها، على ضمان كل حاحات الحياة التي يؤدي عدم إشباعها إلى مشكلة.

فا لله خلق هذا الكون وسخره لخدمة البشر، حيث سخر كل ما في السموات وما في الأرض، وكل ما في البر وما في البحر، فالسحاب سخر لخدمتهم يحمل الماء المتجمسع من البحار والأنهار، ثم يرسله مطرا يحيى به الأرض بعد موتها وينبت فيها من كل الثمرات رزقا للعباد، والبحار والأنهار مسخرة لخدمة الإنسان، فمنها يتكون السحاب، ومن مائها يعيش النبات والإنسان وكل الحيوان، وعليها تسير الفلك تحمل الناس إلى بلد لم يكونوا بالغيه بغيرها، وفي أعماقها تعيش مخلوقات أخرى يتخذ منها الناس طعاما وحلية، والشمس والقمر مسخران لخدمة البشر، فالكون كله مذلل للبشر بإذن الله (٢).

قال تعالى: ﴿ الله الذي خلق السموات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسنحر لكم الأنهار، وسخر لكم الليل والنهار، وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار﴾ (٢).

وإذن، فالمشكلة في الرؤية الإسلامية هي قبل كل شيء مشكلة الإنسان لا الطبيعة، ولا أشكال الإنتاج، والآية صريحة في حصر سبب المشكلة الاقتصادية في الإنسان المذي يضيع على نفسه فرصة استغلال هذا الكون الفسيح المسخر بظلمه وكفرانه ﴿إِنْ الْإِنسان لَظلوم كفار﴾ (1).

ومن ثم ينبغي أن تأخذ عملية الإعمار والإنماء الإنسان في حسبانها واهتمامها، وهذا الاهتمام يتمثل في جانبين:

ا إنماء مهاراته وقدراته على التفكير والتحليل وإفساح المحال أمامه للإبداع والابتكار.

٢ - إنمائه أخلاقيا وروحيا، وهذا الإنماء ليس كما يتصوره البعض مسألة سلبية
 تواكلية بعيدة عن الجد والإنتاج، وإنما إيمان بالله واستشعار للمسئولية يدفع إلى العمل

 <sup>(</sup>١) عبدالحق الشكيري، التنمية الاقتصافية في الإسلام، كتاب الأمة، عدد ١٧، فطر رئاسة المحاكم الشرعية والشنون الدبنية، قطرن ١٤٠٨ه، ص ٧٨ - ٧٩.

<sup>(</sup>٢) عبدالقادر عوده، المال والحكم في الإسلام، مرجع سابغ، ص ١٦ - ١٧.

<sup>(</sup>٣) سورة إبراهيم، آية (٣٢ - ٣٤).

<sup>(</sup>٤) عبدالحق الشكيري، التنمية الإفتصادية في المنهج الإسلامي، مرجع سابق، ص ٤٩ - ٦٤.

الصالح النافع (١). وبهذا يتكامل منهوما الإنماء والإعمار بشقيهما المادي والروحي كما وكيفا، زيادة في الثروة وإصلاحا للإنسان، بحيث تودي إلى تجميل الحياة وتحسينها وتزيينها بكل ما هو نافع ومفيد لسعادة الفرد في الدنيا والآخرة.

## ٣ - كفالة حد الكفاية لأصحاب الحاجات والمعوزين:

إن ضمان حاجة المعوزين وذوي الحاجات بعد أساسي من أبعاد التدبير الاقتصادي لأهل الحل والعقد، حيث وردت بخصوص واجب إقامة حد الكفاية لأصحاب الحاجات والمعوزين نصوص يتأسس هذا الواجب عليها، مثل قول الرسول: "من ترك مالا فلورثته، ومن ترك كلا فإلينا"، والكل هو كل عيل والذرية منهم، وقول الرسول (صلى الله عليه وسلم) لامرأة أي سفيان: "خذي من ماله ما يكفيك وولدك بالمعروف".

ويوضح عمر بن الخطاب حد الكفاية لهذا الذي يكفله أهــل الحـل والعقـد في قولـه: "إن الله استخلفنا على عباده لنسد حوعتهم، ونستر عورتهم، ونوفر حرفتهم".

والسؤال: ما الأسس التي وضعها الشارع ويلتزم بها أهل الحل والعقد لكفالة حد الكفاية لأصحاب الحاجات والمعوزين؟.

الأصل في ضمان حد الكفاية للفرد هو سعيه لكسب قوته.

قال تعالى: ﴿وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف﴾ (٢٠).

وفي الحديث: "طلب الحلال فريضة على كل مسلم "". وفي حديث آخر: "كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت"(1).

وفي هذا الصدد تتذكر مستولية أهل الحل العقد في توفير وتهيئة العمل للقادرين (٥)، فإن عجز الفرد عن الكسب إما لسبب ذاتي كالمرض أو لعاهة أو لسبب خارجي كعدم وجود فرصة عمل، أو كان فقيرا ليس عنده مال يغنيه، فإن الفقه الاقتصادي الإسلامي قد وضع ترتيبات لكفالة مثل هذا الفرد، وحدد المستولية في هذا الشأن في جانبين:

١ - مسئولية المجنم عن بعضه بعضا مسئولية تضامنية وهي الواجبات الكفائية،
 ومنها واحب إقامة التكافل الاجتماعي: "المؤمن للمؤمن كالبنيان المرصوص يشد بعضه

<sup>(</sup>١) أبوعبيد القاسم بن سلام، الأموال، مرجع سابق، ص ٢٠٢.

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة، أبه (٢٣٣).

<sup>(</sup>٣) رواه الطبراني في الأوسط.

 <sup>(</sup>٤) حديث تسحيح رواه أبودواد في آخر كتاب الزكاف نقلا عن: المعجم المفهرس، الألفاظ الحديث النبوي،
 الجزء الأول، مرجع سابق، ص ١٥.

 <sup>(</sup>a) انظر: الذكتور أحمد الحصري، السياسة الاقتصادية والنظم المالية في الفقه الإسلامي، مرجع سابق، ص٨٨-

بعضا ثم شبك بين أصابعه ((۱). ومن ثم فإن الفرد يكون مسئولا عن المجتمع الذي يعيش فيه لأنه جزء منه، والجزء لا ينفصل عن الكل، والغاية العليا هي سعادة الكل قبل سعادة الجزء، وسعادة المجتمع قبل سعادة الفرد، ولا يعترف الإسلام بسعادة تقوم على شقاء الآخرين، وعلى هذا الأساس أجمع الفقهاء على وجوب نفقة المعسر على قريسه الموسر، وإن اختلفوا في مدى شول الواجب لدرجات القرابة (١).

وذهب الإمام ابن حزم إلى أنه بجب على الأغنياء في كل بلد أن يقوموا بكفاية فقرائهم، إذا لم تكف الزكاة، وأن يجبرهم السلطان على ذلك إن لم يقوموا به، فيقول: "وفرض على الأغنياء من أهل كل بلد أن يقوموا بفقرائهم، ويجبرهم السلطان على ذلك إن لم تقم الزكوات بهم ولا في سائر أموال المسلمين بهم فيقام لهم عما يأكلون من القوت الذي لابد منه، ومن اللباس للشتاء والصيف بمثل ذلك، وبمسكن يقيهم من المطر والصيف والشمس وعيون المارة "(٢).

ويؤكد رأي ابن حزم حديث رسول الله (صلى الله عليه وسلم): "ما آمـن بـي مـن بات شبعان وحاره إلى حنبه حانع وهو يعلم"<sup>(٤)</sup>. وحديث: "أيما أهل عرصة أصبح فيهم امرؤ حانعا فقد برئت منهم ذمة الله"<sup>(٥)</sup>.

وما ذهب إليه ابن حزم في النص السابق يلقى ضوءاً كاشفا على دور أهـل الحـل والعقد في تحقيق مبدأ التكافل الاحتماعي بين الأفراد بعضهم وبعض، وهذا الدور يختلف عن دورهم أو مسئوليتهم المباشرة في كفالة أصحاب الحاحات والمعوزيـن وهـي النقطة التالية.

٢ - المسئولية المباشرة لأهل الحل والعقد عن كفالة أصحاب الحاجات والمعوزيين، وترتكز هذه المسئولية المباشرة لأهل الحل والعقد عن كفالة أصحاب الحاجات والمعوزين على أساس الحق العام للأفراد في المشاركة والاستفادة من ثروات الطبيعة. (خلق لكم ما في الأرض جميعا)، ومن ثم فإن أهل الحل والعقد مسئولون مسئولية مباشرة عن إعالمة أصحاب الحاجات والمعوزين ممن لا يقدرون على كفاية أنفسهم، ويحق لكل فقير أن يطالبهم بالإنفاق عليه إذا لم يكن هناك من ينفق عليه، وقد سبق حديث الرجل

سابق، ص ۲۰ – ۲۱.

 <sup>(</sup>١) رواه البخاري ومسلم والترمذي، وفي ربط هذا الحديث بالتعاون في المصاخ العامة للأمة والمصاخ الخاصة للأفراد انظر شرحه: في محمد عبدالعزيز الخدولي، الأدب النبوي، المكتبة النجارية الكبرى، القاهرة، د. ن.

<sup>(</sup>٢) عبدالحق الشكيري، التنمية الاقتصادية في المنهج الإسلامي، مرجع سابق، ص ٧٢ - ٧٣.

<sup>(</sup>٣) ابن حزم، الحلي، حـ ٦، بيروت، المكتب التجاري للطباعة والتوزيع والنشر، د. ت. ص ١٥٦.

<sup>(1)</sup> رواه الحاكم عن ابن عباس، نقلا عن: ابن رجب الحنبلي، حامع العلوم والحكم، مرجع سايق، ص ١٦٧. (٥) رواه الحاكم في المستدرك والإمام أحمد في مسنده عن ابن عمر رضي الله عنهمـــا. المسند، حــــــ٧، مرجع

الأنصاري الذي ذهب يسأل الرسول.

وقد شرع الفقه الإسلامي للدولة موارد مالية لتمكين أهل الحل والعقد من كفالة أصحاب الحاجات والمعوزين بإيجاد بعض القطاعات العامة في الاقتصاد الإسلامي المي تتكون من موارد الملكية العامة وملكية الدولة، لكي تكون هذه القطاعات إلى حانب فريضة الزكاة ضمانا لحق الضعفاء من أفراد الجماعة ورصيدا للدولة يمدها بالنفقات اللازمة لممارسة الضمان الاجتماعي، ومنح كل فرد حقه في العيش الكريم من ثروات الطبيعة.

# ٤ - التدبير المالي وضوابطه الإسلامية (قيم الجباية والإنفاق):

ما سبق يمثل - بالإضافة إلى غيره - أوجها للنفقات العامة ينبغي لأهل الحل والعقد تدبير الأموال اللازمة لها من مصادرها الشرعية. وقد حدد الفقه الاقتصادي الإسلامي بعض أوجه الإنفاق العام على سبيل التخصيص، مثل أوجه إنفاق أموال الزكاة، وبعضها متروك للسياسة المالية في الإنفاق العام، التي يضعها أهل الحل والعقد في إطار الضوابط والقيود الشرعية حسب مقتضيات الأحوال والأوقات.

وفيما يتعلق بالتدبير المالي (الإيرادات العامة والنفقات العامة) فإن البحث هنا لا يعني التطرق إلى التفاصيل الفقهية فيما يتعلق بمصادر الإيرادات العامة وأوجه النفقات العامة أو النظام المالي في الفقه الإسلامي (١)، فذلك لا يدخل في أغراض الدراسة. والمذي يهم البحث هو تحديد مؤشرات عامة أو الخطوط العريضة لهذه الجوانب، مع إسراز ما يجب أن يلتزم به أهل الحل والعقد من قيم ضابطة لسياستهم المالية أو لدورهم في التدبير المالي جمعا وإنفاقا.

وعلى أساس نظرة الإسلام للمال على أنه الله، وأن الكون مسخر للإنسان، فإن ما في يد البشر من مال على اختلاف أنواعه وأشكاله ومقاديره وما ينتجه هذا المال من أموال إنما هي جميعا مال الله لا مال البشر، وملكه لا ملكهم، أقامهم عليه واستخلفهم فيه، فلا يملكون من هذا المال إلا حق الانتفاع به وما يستتبع حق الانتفاع بالمال من التصرف فيه (٢٠). قال تعالى: ﴿وَانْفَقُوا مُما جَعْلُكُم مُسْتَخْلَفْينَ فِيهُ ﴿٢٠).

ويترتب على هذا نتائج يهمنا منها:

(٢) سورة الحديد، آية (٧).

 <sup>(</sup>١) في النظام المالي في الفقه الإسلامي وتطوره، واجع: د. أحمد الحصري، السياسة الاقتصادية والنظم الماليـة في الفقه الإسلامي، مرجع سابئ، ص ٢٦١ - ٥٨٧.

<sup>(</sup>٢) عبدالقادرُ عودة، آلمال والحكم في الإسلام، مرجع سسابق، ص ٥٢ – ٥٥. وراجع: د. رفعت العوضمي، نظرية النوزيع، مرجع سابق، ص ٢٢٩ – ٢٠٣.

١ - حق الجماعة في المال، فللجماعة بواسطة ممثليها من الحكام (أهل الحل والعقد فيها) أن تنظم طريقة الانتفاع بالمال، إذ المال وإن كان لله إلا أنه جعله لمنفعة الجماعة. والقاعدة في الإسلام أن كل ما ينسب من الحقوق لله إنما هو لمنفعة الجماعة، وهي السي تشرف عليه دون الأفراد(١).

٢ - طلما أن المال مال الله، فلابد أن يتصرف أهل الحل والعقد وفقا لما شرعه الله،
 أي أن يأخذوه من حله وأن يضعوه في حقه ولا يمنعوه من مستحقه.

وفي ضوء هاتين النتيجتين نحاول التعرف على الملامح العامة للسياسة المالية لأهمل الحل والعقد جمعا وإنفاقا، مع بيان الأصول والضوابط الشرعية لهذه السياسة.

### الموارد المالية:

ويقصد بها المصادر التي حددها الفقه كموارد للدولة الإسلامية، أو قل مصادر المالية العامة التي يجب على أهمل الحمل والعقد القيام بتحصيلها لتمويل أو مواحهة الأعباء السابقة وغيرها من أوحه الإنفاق العام وتسيير عجلة الأمور العامة في الدولة الإسلامية. ويتركز هذا الواحب في الجوانب الآتية:

أ - ضمان حبق الجماعة في أموال الأفبراد وهي الحقوق المالية المفروضة على المسلمين، وهي الزكاة بأنواعها ومقاديرها فقها. وتشمل أيضاً ما يفرضه الشرع سن حقوق للجماعة في أموال غير المسلمين كالخراج والجزية والفيء.

ب - تحصيل العقوبات المالية المقدرة فقها والمفروضة لمصلحة الفقـراء، كالكفـارات التي تدفع كمخالفات لأحكام الشريعة.

حـ - الأعمال الخيرية الموجهة لخدمة الجماعة كالأوقاف الخيرية والوصية.

د - الأموال والأملاك العامة وأملاك الدولة على النحو المفصل في مواضعه من كتب الفقه<sup>(۲)</sup>.

أما عن الضوابط أو القيم التي أرساها الفقهاء في هذا الخصوص، وتشمل كلا سن الرعية وأهل الحل والعقد:

أ - كل من عليه مال يجب أداؤه، فإذا امتنع من أداء الحق الواحب من عين أو ديس أو أخفاه و لم يظهره، وعرف أنه قادر على أدائه، فإنه يستحق العقوبية. وفي الحديث : "لى الواحد يجل عرضه وعقوبته"(٢).

<sup>(</sup>١) عبدالقادر عودة، المال والحكم في الإسلام، مرجع سابق، ص ٢٩٩ - ٣٠٢.

<sup>(</sup>٢) واحمر: أبوعبيد، الأموال، مرجع سابق، أبويوسف، الخراج، مرجع سابق. الماوردي، الأحكام السلطانية، مرجع سلنق، ص ١١٣ - ٢١٩.

<sup>(</sup>٣) وراه أهل السنن.

ب - ما أخذه ولاة الأموال (من أهل الحل والعقد) من مال المسلمين بغير حق فلولي الأمر العادل استخراجه منهم كالهدايا التي يأخذونها بسبب العمل، قال أبوسعيد الخدري: "هدايا العمال غلول". وسبق حديث ابن اللبية في هذا الشأن، ومحاباة الولاة في المعاملة من المبايعة والمؤاجرة، والمضاربة، والمساقاة والمزارعة ونحو ذلك من نوع الهدية، لأنه استغلال نفوذ أو انتفاع بسبب الوظيفة.

 جد - إذا كان أولو الأمر أهل الحل والعقد يستخرجون من العمال ما يريدون أن ينتسوا به هم وذووهم فلا ينبغي إعانة واحد منهم، إذ كل منهم ظالم، ومن ثم
 فإعانتهم تعاون على الإثم والعدوان.

د - إذا كانت الأموال أخذت بغير حق، وقد تعذر ردها إلى أصحابها ككثير من الأموال السلطانية، تصرف هذه الأموال في مصالح المسلمين (١٠).

### أوجه الإنفاق العام:

ليس ثمة حاجة إلى تكرار ما سبق من أوجه الإنفاق العام سواء كان في الإنماء والإعمار أو كفالة أصحاب الحاجات والمعوزين أو غيرها من الأغراض العامة التي ينبغي أن يواجهها أهل الحل والعقد من المرافق العامة أو الواجبات العامة (الكفائية) التي طرحتها الدراسة أو التي لم تطرحها.

أما الضوابط في هذا المحال، والتي تحكم التصرف المالي لكمل من أهمل الحمل والعقد والرعية على السواء:

أ – ألا يطلب الرعية من أهل الحل والعقد ما لا يستحقونه فيكونون من حسس من قال الله فيهم: ﴿ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون﴾(٦).

ب - ليس لأهل الحل والعقد أن يقسموا (أو ينفقوا) هذه الأموال بحسب أهوائهم كما يقسم المالك ملكه، فإنما هم آمناء أو نواب ووكلاء في هذا المال. فقد قبال (صلى الله عليه وسلم): "إني والله لا أعطي أحدا ولا أمنع أحدا، وإنما أنا قاسم، أضمع حيث أمرت" ("). فهذا رسول الله يخبر أن المنع والإعطاء ليس بإرادته واختياره، وإنما هو عبدا لله، يقسم المال بأمره فيضعه حيث أمره.

وإجمال ما تقدم، ينبغي أن يؤخذ المال من حله، ويوضع في حقه، ولا يمنع من مستحقه.

إلى هنا يصل البحث إلى غايته من التدبير الاقتصادي باعتباره بعدا من أبعاد دور أهل الحل والعقد.

<sup>(</sup>١) راجع: ابن تيمية، السياسة الشرعية، مرجع سابق، ص ٥٧ - ٠١٤.

<sup>(</sup>٢) سورة التوبة، آية (٨٥).

<sup>(</sup>٣) راجع ابن تيمية، مرجع سابق، ص ٤٢ – ٤٤.

#### الخلاصية

ينتهى البحث حول دور أهل الحل والعقد إلى أن تصور هذا الدور أو فهمه ينطلق من البناء الداخلى للفقه الإسلامي بتميزه وخصوصيته، حيث إن الدور كما تطرحه الدراسات الاجتماعية والسياسية سلوك أو نشاط متواتر يصدر عن نسق معين غير مقصد معين، والرؤية الإسلامية لا تقتصر على هذا المفهوم، وإنما تضيف مضامين أحرى حتى يكتسب مفهوم الدور الدلالات المستمدة من المصطحات الإسلامية، وبصفة خاصة "الواجب الكفائي".

ولما كان مصطلح ومفهوم "الدور" شأنه شأن كثير من المفاهيم والمصطلحات السياسية يشوبه الغموض وعدم الاستقرار على مفهوم معين، حيث يتعدد بتعدد الجالات التي يستخدم فيها، وفي المقابل فإن مفهوم الواحب الكفائي مفهوم فقهي مستقر وثابت وله دلالاته ومضامينه الإسلامية التي يقصر عن التعبير عنها مصطلح الدور، لهذا فإن البحث اعتمد على مفهوم الواجب الكفائي في معالجة دور أهل الحل والعقد، حيث اعتبر هذا الدور مجموعة من العناصر هي واجبات كفائية، كل مجموعة ترتبط مقصد معين أرسته الدراسة.

ومن ثم كان من الضروري التعرض لمفهوم الواحب الكفائي والواحب العينى، وكيف تتوزع هذه الواحبات الكفائية أو بعبارة أخرى من يتعين للنهوض بها من بين أفراد الأمة، ومعيار ذلك وعلى من تقع مسئولية التقصير في القيام بهذه الواحبات، أو فوات تحقيقها أو سبيل أهل الحل والعقد إلى تحقيق هذه الواحبات في حياة الأمة تحقيقا لمصالحها الشرعية يكون من خلال حمل القادرين على أدائها والعمل على إعداد المتخصصين وذوي الكفاءات في جميع المجالات التي تقتضيها مصالح الأمة.

وترتبط الواجبات الكفائية بالمصالح الشرعية للأمة ارتباط الوسيلة بالمقصد، وكما إن الواجب الكفائي يتحدد مسارا وحركة بالحدود الشرعية، فإن الإطار العام للمقاصد والمذي يحتوي المصالح الشرعية للأمة محدد هو الآخر وحيا بالضرورات الخمس وأولوياتها (مراتبها) ما بين الضروري والحاجى والتحسيني، وهذا الترتيب هو في ذات من عوامل الترجيح بين السياسات والبدائل التي تحوز الأولوية والاهتمام لدي صانع القرار، بهدف تحقيق المصلحة إيجادا وحفظا وإنجاء.

ومن هذه الأسس النظرية عرض دور أهل الحل والعقمد في بحموعتين من العناصر الوظيفية(الواحبات الكفائية) كل منها تدور حول مقصد معين:

أما المقصد الأول فهو التمكين العقيدي في الداخل والخارج، وهو يتحقق من خلال النهوض بالواحبات الآتية : ١ - الجهاد بشقيه (الدعوة والتعامل القتالي)، وتعرفنا على قواعدالممارسة لكل منهما، وكيف يتعين العلماء للدعوة والمجاهدون للقتال، وأغراض الجهاد القتالي داخليا وخارجيا.

٢- إقامة العدل بين الناس، قيمة ضابطة للحركة والسلوك الاجتماعي والسياسي،
 وقضاء بالعدل بين الناس، ويتعين له المجتهدون من الفقهاء.

٣- الرقابة انطلاقا من مبدأ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وكيف يعبر هذا الواجب عن حيوية الأمة وفاعليتها في الوجود، حيث يعتبر التزاما متبادلا بين أفراد الأمة بعضهم وبعض، وبينهم وبين الحكام، فهو ينصرف إلى السلطة من حيث مدي شرعية تأسيسها وممارستها، والمقصد الذي تتغياه، وينصرف إلى العامة اعتقادا صحيحا وحركة احتماعية بموجب هذا الاعتقاد، وإلى العلماء دفعا للفتنة ودرءا للبدعة، كل ذلك بالوسائل والطرائق التي حددها الفقهاء.

المقصد الثاني: تدبير الأمور العامة للرعية، وهو يتضمن التفكير الواعمى والرؤية الصائبة لمصالح الأمة، انطلاقا من عبرة الماضي ومتغيرات الواقع، وذلك بالمنهج الإسلامي، ويتحقق تدبير الأمور العامة للرعية من خلال قيام أهل الحل والعقد بالعناصر الوظيفية الآتية:

الاجتهاد التشريعي ومواجهة ما يستجد للأمة من مصالح ووقائع بالتشريع القائم
 على المناهج والمصادر الإسلامية في هذا الصدد. ويتعين لذلك المجتهدون بالإضافة إلى
 عناصر الخبرة والتخصص التي يتطلبها كل موضوع.

٢- التدبير النظمي، وينسمل بناء وتطوير المؤسسات والأبينة باعتبارها ذرائع ووسائط لتحقيق الواجبات الكفائية، وكذلك إقامة المتعينين لهذه الواجبات بالشروط اللازمة لكل واجب يحسبه. وهذا يشمل تولية الخليفة وعزله ومراعباة الأحكام الفقهية في ذلك، وإقامة المستنايين له في مواقعهم، وهو ما يسمى بشغل الأدوار.

٣- التدبير الاقتصادي بمعنى تدخل أهل الحل والعقد لتدبير وتنظيم النشاط الاقتصادي للأمة وفقا للأحكام والقيم والمصالح الشرعية، حماية للإطار الأخلاقي لممارسة النشاط الاقتصادي طلبا وعرضا (إنتاجا وتداولا) وتحقيقا للإنماء والإعمار الذي يهدف أساسا إلى بناء الإنسان روحيا وفكريا، فضلا عن كفالة أصحاب الحاجات والمعوزين، ليس تفضلا عليهم ولكن حقا أوجبه الشارع لهم على ذوي اليسمار والسعة يؤتونه راجبا عليهم.

ثم أخيرا تدبير الأموال العامة من مصادرها المشروعة لمواجهة هذه الأعباء، مع مراعاة قيم الجباية والإنفاق التي وضعها الإسلام سياسة متبعة في هذا الشأن.

## خاتمة الدراسة

لقد انتهت مراجعة مفهوم أهل الحل والعقد في تراث الفقه السياسي الإسلامي إلى أنه جاء وليد التنظير لتجربة الخلافة الراشدة في نقل السلطة حيث أطلبق على الجماعة التي تختار الإمام من بين المرشحين والعقد له، ثم مراقبته في الممارسة، حتي إذا خرج عن الشرعية تعين عليهم محاسبته وعزله، واقتصر استخدام المصطلح في هذا النطاق الوظيفي مع اختلاطه وتشابكه مع عدد من المفاهيم الأخرى التي ترتبط به.

أما استخدام المصطلح فى الفقه السياسي الحديث فقد انتهى إلى توسيع النطاق الوظيقي للمفهوم بحيث يضم العناصر الفاعلة فى النموذج الإسلامي لنظام الحكم، والتى تقوم على مصالح الأمة بحيث يرقى المفهوم إلى اشتماله على الجماعة التي تقوم بجميع الواجبات التى يتعين على النموذج الإسلامي لنظام الحكم أن ينهض بها فى حياة الأمة ووقعها تجميدا لمقاصد الشريعة الإسلامية.

وقد تأكد هذا النطاق الموسع للمفهوم من خلال الدلالات اللغوية، وآراء المفسرين في أولى الأمر في القرآن الكريم، حيث اعتبر بعضهم (الفخر الرازي ومحمد عبده) أن أولى الأمر هم أهل الحل والعقد كل بحسب فهمه للمصطلح من حيث الدلالات الوظيفية، ولقد تأسست الأبعاد الوظيفية والمؤسسية للمفهوم على مؤشرات ظهرت من خلال بحث آيات أولي الأمر ودلالاتها الوظيفية، الأمر الذي ساعد كذلك على تأسيس عناصر أهل الحل والعقد.

أما عن أهل الحل والعقد في الممارسة والحركة في عهد النبوة - لاسيما بعد أن تأسس الكيان السياسي الإسلامي بالمدينة المنورة وأقيم نظام سياسي متكامل الأبعاد المؤسسية والوظيفية للقيام على أمر الدعوة وتبليغها ومعاونة الرسول في نشرها والجهاد من أجلها وإدارة شئون المسلمين ومصالحهم - فإن عناصر التميز في المجتمع السياسي الإسلامي الأول بالمدينة المنورة، وأسس التميز التي توافرت لأولئك الذين كانوا على تقة المرسول ومجلس شوراه وأمراءه وعماله إلى القبائل لتعليمهم القرآن والفقه، هؤلاء كانوا أهل حل وعقد، وكانوا من المهاجرين الأولين، وبخاصة العشرة المبشرون بالجنة ونقباء الأنصار من أهل المدينة. وبرزت المعايير التي أهلتهم لاحتيار الرسول لمعاونته في هذه المهام والقيام بدور بارز في حياة الأمة في هذه الفترة.

والجدير بالذكر في هذا المقام هو أنه إذا كانت الدراسات السياسية والاحتماعية عن العالم الشالث خاصة دراسات التغير والتنمية السياسية والاحتماعية تعتبر القبلية والعشائرية التي يتسم بها الطابع الاحتماعي في هذه البلدان من عوامل التخلف

السياسي ومعوقا أساسيا من معوقات التنمية في دول العالم الشاك، وأن التقدم يرتبط بالقضاء على القبائلية والعشائرية باعتبارهما نظاما أو طابعا اجتماعيا لهذه الدول، إلا أن الإسلام يقدم نموذجا عمليا وواقعيا لكيفية التعامل الأمثل مع هذا الطابع الاجتماعي الذي يتسم بالقبلية والعشائرية وإمكانية تحويله إلى عامل إيجابي يستفاد به في عملية التطوير والنمو المستهدفة لهذه المجتمعات، حيث أبقي الرسول (صلي الله عليه وسلم) على التجمعات القبلية بحيث عدت تجمعات سياسية مشروعة، إذ رأيناه (صلي الله عليه وسلم) يختار بعض أهل الحل والعقد بناء علي اعتبارات قبلية، فثمة بحموعة هاشمية حول على - رضى الله عنه - وأحري أموية حول عثمان، وثمة بحموعة الزبير ومواليه وطلحة ومواليه، كما حيش الرسول الجيوش بناء علي هذا الاعتبار القبلي، فكان في حيش فتح مكة كتيبة قبيلة كذا وعلى رأسها فلان، وقبيلة كذا وعلى رأسها فلان، كما روى البخارى في حديث فتح مكة.

ومن ثم فإنه يمكن القول إن الإسلام أقر النظام القبلي وأبقي على التجمع العشائري وظف هذا النظام في الممارسة في عهد الرسول، بل وفي عهد الخلافة الراشدة، حيث حيش جيش القادسية بناء على النظام القبلي، واختطت مدينتا الكوفة والبصرة وقسمت أحياؤهما بناء على العامل القبلي، وهذا لا يتناقض مع روح الإسلام في محاربة العصبية، فقد حارب الإسلام العصبية الكامنة في القبلية والعشائرية، حاربها هدف يتقاتل الناس تحت رايته جيث تكون راية عمية من قتل تحتها فقتلته حاهلية، حارب الإسلام القبلية والعشائرية تجمعا وعصبية تعين على الظلم، وتناقض العدل والقيم الإسلامية كأن تدعو إلى عصبية أو تنصر عصبية بمعنى التقاتل فقط لعصبية وهوى.

وإذاً فالتجربة والممارسة بل والفقه الإسلامي يقدم نموذها لكيفية الاستفادة من النظام القبلي وتوظيفه في الأغراض الاجتماعية والسياسية والشرعية بعد تفريغه من مضمونه المناقض للقيم الإسلامية وتعبته بالقيم الإسلامية، فتصير القبلية وسيلة وعوننا لتحقيق المقاصد الإسلامية، وذريعة إلى الصلاح والإصلاح لا إلى الفساد والإفساد، وهنا يصير الوجود الفردي في ولائه وانتمائه في تناسق وتناغم مع الولاء القبلي والولاء للنظام والولاء للدولة والأمة، لأن كل هذه الأطر تكون قبلتها ووجهتها واحدة وهي العقيدة الإسلامية والالاتزام بما تتضمنه من قيم ومقاصد. ومن ثم يتقرر في هذا الصدد أن الرؤية الإسلامية لا تتفق مع ما تذهب إليه الدراسات السياسية خاصة دراسات التنمية من إطلاق الحكم بأن النظام القبلي والعشائري يعد من معوقات التنمية ومن دواعي وسمات التخلف الاجتماعي والسياسي.

زبناء على ما سبق فقد تحددت الأبعاد العامة لمفهوم أهل الحل والعقد من وجهة نظر الدراسة في الأبعاد الآتية : أولا - الأبعاد الوظيفية : وتتركز في مجموعة من المتغيرات :

١ - عقد الأمور في أوسع معانيها وإحكامها وإنفاذها.

٢- استنباط الأحكام بمعني القيام بالاجتهاد التشريعي باعتباره عملية تتضمن وضع الخطاب الملزم، وفقا للمناهج الأصولية الاجتماعية في هذا الخصوص، ومن مصادره الأصولية.

٣- إنهم أصحاب الولايات العامة التي هي أمانات يجب أن توسد إلى أهلها وتؤدي بحقها.

٤ - هم من تعينوا للقيام بالواجبات الكفائية التي أوجبها الشمارع للنهوض بمصالح الأمة.

ثانيا - الأبعاد المؤسسية:

وتقوم على أساس أن هذه الأمانات والواجبات التى تشكل البعد الوظيفي لا يتأتى القيام بها إلا من خلال أبنية وظيفية يناط بها القيام بتلك الأمانات، ومن ثم فإن الخليفة المعقود له من الأمة ممثلة في أهل الاختيار (العاقدون) قائم على مؤسسة الخلافة، والمستنابين قائمون بوظائفهم (الأمانات أو الواجبات الكفائية) من خلال مؤسسات معينة، كأن يتأسس لكل واجب أو لعدد من الواجبات مؤسسة واحدة أو أكثر، وذلك حسب مقتضى الحال، حيث يبدي الفقه السياسي الإسلامي مرونة في هذا الخصوص، ولما كانت الوظائف والأدوار أو الواجبات أمانات، فقد وجب أن تؤدي إلى أهلها، وألا توسد لغير أهلها، وهذه الأهلية أو شروط الصلاحية يتم تأسيسها على القرآن الكريم والسنة النبوية.

وفي هذا المضمار تبين كيف عنى الفقه السياسي الإسلامي بقضية الشروط وضرورة بذل أقصي الجهد في تحريها فيمن يتولي واجبا عاما، والتقصير في هذا يصل في تجريمه إلى حد جعل ذلك خيانة لله ولرسوله، والملاحظ أن هذه الشروط تقوم على أسس موضوعية ترتبط بطبيعة الولاية والمقصود منها، وهنا يبرز موقف الفقه السياسي الإسلامي من مفاهيم مثل "أهل الثقة" "الشروط الاستثنائية"... الخ، بما يتعلق بالانفلات من القواعد الموضوعية، ويدخل في هذا المضمار الاختيار على الأساس الحزبي، أو الشللية السياسية، أو الرشاوي السياسية... الخ.ويؤكد فقه الشروط لأهل الحل والعقد - بما يظهر خصوصية المفاهيم الإسلامية - على جانب العدالة أو الأمانة فيمن يتولى دورا أو واجبا عاما في حياة الأمة، والذي يتركز في توافر مكارم الأخلاق كما يراها الإسلام في أهل الحل والعقد، وهذا حانب يعتقد الباحث أن افتقاده وعدم المتركيز عليه في اختيار القيادات السياسية (الصفوة) في أنظمة الحكم في العالم الإسلامي مدخل

جوهري لما يسمى "بأزمة النخبة" في هذه الأنظمة، بـل لسلسـلة الأزمـات التـي تواجـه محاولات الصفوة السياسية في هذه الأنظمة للقيام بعملية التنمية وفشلها في هذا المضمار رغم توافر الطاقات البشرية المتخصصة والإمكانات المادية في كثير من هذه البلدان.

هذا فى الوقت الذي لم يهمل فيه الفقه السياسى الإسلامي قضية الصلاحية وشروطها حيث اشترط فيمن يقوم بسالحل والعقد فى أمور الأمة شرطين : أولهما : الشرط السابق وهو الشرط الأخلاقي، وثانيهما : القوة وتتفرع إلى القوة العضوية والقوة العلمية سواء بمعني العلم بالأحكام الإسلامية للدور أو الواحب العام المطلوب القيام به أو العلم بمعني الخبرة والكفاية الفنية والتخصصية وكيف تأصلت هذه الشروط من القرآن الكريم والسنة النبوية وعلى أساس من فقه شروط أهل الحل والعقد، فقد تحددت عناصر هذه الجماعة فى الآتى :

١- الفقهاء المجتهدون (أهل الاجتهاد) وهم العلماء المتخصصون في دراسة الشريعة الإسلامية وحازوا مستوى من المعرفة والعلم بها يؤهلهم أو يوفر لهم ملكة الاجتهاد والتمكن من استنباط الأحكام من أدلتها الشرعية، هذا المستوي عبر عنه أصوليا بشروط المجتهد.

وتأكد أن الفقهاء المحتهدين في نظام الحكم الإسلامي ليسوا رجال دين بالمفهوم الكنسي، أو "اكليروس" يقومون بالوساطة بين الإنسان وبين الله، أو يملكون سلطان الحكم على العقائد والتحليل والتحريم، وليس أحد في شرعة الإسلام أقرب إلى الله من أحد إلا بالعمل الصالح الذي يعد ترجمة عملية لمقتضيات العقيدة والتشريع وتفهم الإسلام فهما دقيقا نصا وروحا، واستنباط ما يغطي حاجات المحتمع من أحكام في وقائعه المتجددة، وذلك حق مشترك بين من توافرت فيهم فقط مؤهلات علمية معينة معينة عرفت بشروط المحتهد كما سبق القول.

٧- أهل الاختصاص من الخبراء والفنيين والعلميين وأرباب المهارات والكفاءات العلمية والإدارية، هذه العناصر النوعية تعد عنصرا مهما من عناصر أهل الحل والعقد لا يستغنى عنها النظر في شئون الأمة والقيام عليها بما يجعلها أقرب إلى الصلاح وأبعد عن الفساد خاصة في عصر العلم والتكنولوجيا والتخصصات الدقيقة.

وهذه الأهمية التى يوليها الفقه الإسلامي لأهل الاختصاص ودورهم فى الحل والعقد فى أمور الأمة لا يجعل من هؤلاء صفوة إدارية تسيطر على مراكز اتخاذ القرار كما يري مفكرو الصفوة التعدديون أو يجعل منهم تكنوقراطين يمارسون السلطة بحكم اختصاصهم الفنى وبما يجعل النموذج الإسلامي لنظام الحكم " نظام التكنوقراط" كما يتصور سان سيمون وبرنهام.

التصور الإسلامي لأهل الاختصاص يختلف عن هذا وذاك حيث تنبع أهميتهم من الحاجة التي يتطلبها مقصود الولاية وطبيعتها من الناحية التخصصية، وتطبيقا لشرط العلم في جانبه الغني والتخصصي الذي يلزم لتحقيق مصالح الأمة على وجه يجعلها أقرب إلى الصلاح وأبعد عن الفساد.

7- قادة المحاهدين أو أمراء الأجناد، وقد تبين خصوصية مفهوم المحاهدين والجهاد عن مفهوم العسكريين والموسسة العسكرية التي تنبع من خصوصية مفهوم الجهاد واشتماله على الجوانب العقيدية في الخارج والداخل بحيث لا يقتصر على مفهوم " رد الاعتداء الخارجي عن إقليم الدولة". وهذا لا يجعل من النموذج الإسلامي لنظام الحكم نظاماً عسكريا بمعني أنه يسيطر عليه العسكريون، بل تظل القوة العسكرية وكل أدوات العنف المنظم محكومة بضوابط العقيدة في استخدامها وتظل تؤدي دور الوسيلة المساندة للعقيدة فقط دون تجاوز هذه الحدود فتصير حينئذ طغيانا غير شرعي.

٤- المستشارون والنصحاء (أهل الشوري) وذلك يرتبط بواحب تقديم الرأي والنصح المؤسس على قيمة الشوري باعتباره مبدأ ملزما يضبط الممارسة السياسية وخاصة فيما يتعلق بصنع القرار.

والمستشارون هم من يملكون صلاحية أو أهلية تقديسم الرأي والنصيحة في أوسع المعاني في أمر من الأمور، ومن ثم تختلف الصفات والشروط المتعلقة بالعلم على وجه خاص باختلاف طبيعة الموضع المطلوب منهم الرأي فيه.

٥- أهل الاختيار وهم الذين يناط بهم اختيار الأصلح للمراكز التمثيلية من بين المرشحين لها، وهؤلاء من حيث الشروط يكتفي بان يتوفر فيهم القدرة على اختيار الأمثل من بين المرشحين وفقا لطبيعة الولاية والمقصود منها في ضوء ظروف الأمة، ومن ثم يمكن أن يشمل هؤلاء كل عناصر أهل الحل والعقد، وتبين كيف يمكن الاستفادة من المعطيات الدستورية التي وضعها الفقه لهذه الجماعه.

أما الإطار المؤسسي العام للمفهوم، فقد تم بحث أهل الحل والعقد بوصفهم حقيقة بشرية تنظم بشروطها في أبنية وظيفية تنهض بالواجبات الكفائية العامة في الأمة، وفي هذا الخصوص أكدت الدراسة على إمكانية الاستفادة من المعطيات والتطور المؤسسي في النظم السياسية الغربية مع الاحتفاظ بالخصوصية من حيث ضوابط الحركة وطبيعتها ومقاصدها باعتبارها من دائرة الثبات في الفقه الإسلامي، وليس من دائرة التطور والمرونة كمنطقة النظم والمؤسسات نفسها.

وعلي هذا الأساس فإن مؤسسات الحل والعقد في النموذج الإسلامي لنظام الحكم هي كالتالي :  ١ - المؤسسة التنفيذية التي تقوم على الحركة بموجب الحكم الشرعى قصدا إلى تقيق مصالح الأمة الدينية والدنيوية، وهذه تضم :

أ- مؤسسة الخلافة (رئاسة الدولة).

ب- الوزارة.

ج- الإمارة على الأقاليم.

٧- مؤسسة الاجتهاد التشريعي.

٣- مؤسسة القضاء والرقابة (المظالم والحسبة).

٤ - مؤسسة الدعوة والهداية.

وعلى ضوء الفهم السابق لمفهوم أهل الحل والعقد، فقد تم طرح الدور المنوط بهم في النموذج الإسلامي لنظام الحكم على أساس أنهم أصحاب الولايات العامة المتعينون للقيام بالواجبات أو الفروض الكفائية (العامة) التي أوجبها الشارع تحقيقا لمصالح العباد آجلا وعاجلا، ومن ثم فهم المنوط بهم القيام على مصالح الأمة إيجاداً وإنماء، وحماية لهما من خلال الواجبات الكفائية ويتعين عليهم:

١ - كفالة وحفظ الضروري من مصالح الرعية، وذلك بمراعاة الأحكام الشرعية الخاصة بذلك في التطبيق.

٢- التوازن والترحيح بين المصالح المتعارضة وفقا للقواعد الأصولية للترحيح.

٣- تقدير مدي شرعية ما يعرض أو يجد للأمة من مصالح.

ولما كانت الواجبات الكفائية هي بحال حركة أهل الحل والعقد ودورهم فسي حيــاة الأمة، فإن هناك نوعين من المسئولية بأمرين :

أولهما : حمل القادرين على أداء هذه الواحبات على القيام بها.

ثانيهما : إعداد وتهيئة المتخصصين وذوي الكفاءات في جميع الجمالات للقيام بهذه الواحبات الكفائية قياما يجعل مصالح الأمة اقرب إلى الصلاح وأبعد عن الفساد.

ثم مسئولية خاصة تتجه إلى ذوي الكفاءات العلمية والخبرات الفنية، كل وما اختص فيه في شتي مناحي الحياة.

إن دور أهل الحل والعقد في الواجبات الكفائية على هذا النحو لا يقتصر على الأفعال الواجبة على الأمة باعتبارها أحد أقسام الحكم التكليفي، وإنما يمتد هذا الدور ليشمل الأقسام الأخري، حيث تدخل الأفعال المحرمة في نطاق دور أهمل الحمل والعقد

من خلال الرقابة انطلاقا من مبدأ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أما الأفعال المباحة التي تركت على براءتها الأصلية دون نص على حلها أو حرمتها وهي بحال واسع لحركة أهل الحل والعقد وإعمال السياسة الشرعية تحقيقا لمصالح الأمة المتجددة، ومن ثم فلأهل الحل والعقد التصرف في المباح منعا أو إيجابا درءاً لمفسدة راجحة أو جلبا لمصلحة غالبة.

ومن خلال الربط بين المقصد والدور الواحب تحقيقا لهذا المقصد، فقد صنف دور أهل الحل والعقد إلى مجموعتين من العناصر الوظيفية الواحبة شرعا، كل مجموعة منها ذات طبيعة خاصة ترتبط بمقصد معين أرسته الدراسة.

المجموعة الأولي من العناصر تستهدف "التمكين العقيدي" بمعني بسط سلطان العقيدة وسيادتها على ما دونها من عقائد وأيديولوجيات وهو مفهوم له بعدان أحدهما داخلى يدور حول حفظ الشرعية الإسلامية مما قمد يصيبها من خلل أو نقص. ثانيهما بعد خارجى وجوهره حمل الرسالة وتبليغها للعالمين في النطاق الدولي.

أولا - الجهاد (دعوة وقتالا):

وجهاد الدعوة يعني بذل أقصى الجهد فى تبليغ الرسالة الإسلامية لمن لم تبلغه من العالمين خارج النطاق الإقليمي لدولة الإسلام، وهي واحب كفائي يتعين على علماء الإسلام فى الأمة بصفتهم عنصرا من عناصر أهل الحل والعقد فى الأمة، وما يتكون منهم من مؤسسات النموذج الإسلامي لنظام الحكم.

وهم في ممارستهم للدعوة تبليغا وتفهيما وتعليما دون إكراه وقهر يراعون في دورهم هذا القواعد الفقهية التي تضبط هذا الدور. وقد اقترحت الدراسة عددا من المسالك والأدوات التي من خلالها يمارس علماء الأمة دورهم في هذا الخصوص:

أ- توظيف الدبلوماسية باعتبارها من أدوات تنفيذ السياسة الخارجية، وذلك لإعداد وتهيئة ما يمكن أن يسمى بالملحقين الإسلاميين.

ب- توظيف وسائل الإعلام الجماهيري مسموعة ومرئية ومقروءة.

ج- توظيف المراكز الثقافية في الدول غير الإسلامية لخدمة هذا الغرض.

 د- استغلال الجاليات والأقليات الإسلامية في هذا الغرض ولا سيما الطلاب الموفدين إلى الخارج للدراسة في دول غير إسلامية.

هـ- إنشاء المدارس والمعاهد الخاصة بالدراسات الإسلامية لأبناء المسلمين في الدول غير الاسلامية.

و- إرسال الدعاة والبعثات الإسلامية المدربة تدريبا عاليا والمختارةبعناية.

وقبل كل هذا دور الجامعات والمعاهد الإسلامية فى عرض الإسسلام وطـرح المنظـور الإسلامى لقضايا العصر برؤية ومنهج معاصرين.

أما التعامل القتالي جهادا من أجل الدعوة وحماية لحرية نشرها، فإنه من أكثر قضايا الإسلام تعرضا للتشويه والتزييف من قبل المستشرقين، الأمر الذي دعا إلى التعرض بشئ من التفصيل إلى الأغراض التى وضعها الفقه الإسلامي للجهاد القتالى، وكيف يتميز الفقه الإسلامي بخصوصية في هذا الجال، حيث وضع عددا من الغايات الخارجية والداخلية، وهذا ما يميز الفقه الإسلامي في هذا الخصوص عن مفهوم العسكرية وما يوضع له من أغراض تجعلها قاصرة على رد الاعتداء الخارجي. أما في الجال الداخلي حيث درج علم السياسة على جعل المؤسسة العسكرية تلعب دور الحياد في قواعد اللعبة السياسية، وإن كانت تجارب دول العالم الثالث سارت على خداف ذلك حيث كثرت الانقلابات العسكرية ونقل السلطة من خلال استخدام أدوات العنف المنظم، إلا أن الرؤية الإسلامية وضعت ضوابط وأغراضا محدة لاستخدام هذه الأدوات. وفيما عداها يصير السلوك عاريا عن الشرعية ويحرك الرقابة أمرا بالمعروف ونهياً عن المنكر.

أما الغايات التي شرعت للتدخل باستخدام القــوة العســكرية مــن احــل تحصيلهــا إن كانت نفعا ودرئها إن كانت ضررا وذلك في المجال الدولي، فهي :

أ- حماية حرية نشر الدعوة ومنع الفتنة في الديس بحيث يتوافر حو حوار العقائد
 والحجاج بالبراهين والأدلة دون ضغط أو إكراه، وهنا يفرق الفقه الإسلامي فيما يضعه من قواعد بين التعامل مع الكفار والمشركين والتعامل مع أهل الكتاب.

ب- رد الاعتداء الخارجي، وهو يشمل غزو إقليم الدولة الإسلامية أو التهديد بذلك أو اضطهاد المسلمين في الدول غير الإسلامية أو نقض العهود والمواثيق المبرمة مع الأعداء من قبلهم.

أما الغايات التى شرعت للتدخل العسكري فسى النطاق الداخلي - وكلهما ترتبط بالخروج عن الشرعية أو الامتناع عن المشول للقضاء مع التحصن بالسملاح أو بـإقليم مين، أو الارتداد عن الإسلام بشكل جماعي فهي كما يلي :

أ- مقاومة البغى العام أو البغي السياسي وهو نوعان بغى الحاكم (الحاكم الجائر)، وثمة اتحاهات فقهية ضابطة للممارسة في هذا الخصوص ما بين اتحاهات الصبر على الحاكم الجائر درءا لمفسدة أكبر أو اتحاه الترقب حتى التمكن، أو اتحاه العنف والشورة رسرع الناني: الخارجون على الإمام العادل (أهل البغي).

- ب- قتال المرتدين عن الإسلام بعد رفضهم التوبة.
  - حـ- فض التقاتل بين طائفتين من المؤمنين.
- د- السيطرة على المحاربين لله ورسوله المفسدين في الأرض.

وتطرق البحث إلى دور أهل الحل والعقد في تكويسن وإعمداد مؤسسة الجهماد التمي تتعين للجهاد القتالي والعمل على رفع مستواها القتالي تحقيقا لقوله تعالي :

﴿واعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدو كم﴾.

ثانيا: إقامة العدل بين الرعية وهو عنصر مهم من عناصر دور أهل الحل والعقد في التمكين العقيدي خاصة في بعده المتعلق بحماية الشرعية الإسلامية وتمكينها في الداخيل من درء الخلل الواقع أو مؤسسة القضاء ورأينا أن إقامة العدل لها مستويات ثلاثة:

١- العدالة بوصفها مؤسسة تتكون من مجموعة من الإحراءات والضمانات والشروط والمؤسسة التي يطلق عليها السلطة القضائية.

٣- العدالة التي تعد وظيفة بمعنى "القضاء" الذي يتولى الحكم في القضية بين الرعية بالعدل.

ثالثا - الرقابة من منطلق الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر، وكيف تعبر عن حيوية المجتمع الإسلامي وفاعليته داخليا وخارجيا حيث تصير الرقابة التزاما متبادلا بين الحكام والمحكومين، فهى تفاعل بين عناصر المجتمع السياسي الإسلامي، وكيف يتميز هذا الواجب بأساليبه وأدواته ومستويات التعامل التي وضعها الفقه الإسلامي في التعامل مع المعروف أمرا به ومع المنكر نهيا عنه.

ثم العناصر التى تتعين لهذا الواجب الكفائي، وحدود هذا الواجب فى كل عنصر ما بين رقابة العامة ورقابة العلماء ورقابة الحكام. ومن ثم فإن هذا الواجب يحقق مسئولية أولى الأمر أهل الحل والعقد أمام الأمة.

أما المجموعة الثانية من الواجبات الكفائية، فتستهدف "تدبير الأمور العامة للرعية"، ويقصد بالتدبير الرؤية الصائبة للأمور والناتجة عن تمحيصها وتقدير مآلاتها انطلاق من عبرة الماضى واستقراء الحاضر توجها للمستقبل، وهذا المفهــوم يتعلـق فـى أكـــثر جوانبــه بالمصالح الدنيوية للرعية.

وهنا تجد من الواحبات الكفائية التي ينهض بها أولو الأمر أهـل الحـل والعقـد، كـل فيما اختص به وتخصص فيه.

أولا: الاجتهاد النشريعي وهو مفهوم يقوم من حيث مناهجه ومصادره على طرائق ومصادر الاجتهاد الفقهي بمفهومه الأصولى، وهو يعنى بدذل الجهد من قبل المجتهدين التخريج الأحكام الشرعية واستنباطها من مظانها التشريعية، وقد يعنى الترجيح بين الآراء التى تحتويها الثروة الفقهية للأمة تشريعا ملزما وتبنيه من قبل أولى الأمر أهل الحل والهشا في حركة الأمة وهي عملية رأيناها في عصر التكنولوجيا وتعقد أمور الحياة لا تقتصر على خصوص الفقهاء المجتهديين وإنما أيضا وبالدرجة نفسها من الأهمية إلى الخبراء وأرباب التخصصات العلمية وكافة عناصر أهل الحل والعقد والوعاء الذي يجمع هذه العناصر جميعها هو ما يمكن أن يسمى "مؤسسة الاجتهاد التشريعي" التى تنعين للنهوض بهذا الواجب الكفائي.

ثانيا: التدبير النظمي وهو وجه من أوجه التدبير، ولون من ألوان الاجتهاد الفكرى الذي يتعلق بتطوير وبنياء المؤسسات والأشكال الإجرائية والنظامية التسى تنهيض بالواحبات الكفائية للأمة، ويتعلق به ما أطلقت عليه الدراسة " إقامة المتعينين للواحبيات الكفائية " والاجتهاد في تحرى الشروط اللازمة في هؤلاء المتعينين، وهذا يشمل:

أ- تولية الخليفة وعزله.

والتولية تتلخص في العقد للإمام مـن بـين أهـل الإمامـه (المرشـحين) ومبايعتـه بيعـة انعقاد بعد تحري توافر الشروط اللازمة فيه.

وهنا تظهر الفروق بين العقد السياسي في الرؤية الإسلامية وصيغ العقد الاحتماعي في الفكر السياسي الغربي، وكيف يتسم العقد في الرؤية الإسلامية بكونه حقيقة عملية وليس صيغة افتراضية وخيالية ليس في الإمكان تقديم الدليل التاريخي على وقوعها.

وفي بحال تولية الخليقة والعقد له..

تبدو إمكانية الاستفادة من المعطيات والنظم المتعلقة بالترشيح والانتخاب وأشكال وطرق العزل، ودور بحموع أهل الحل والعقد في ذلك وهم أصحاب الرأي الشرعى المستنير لأنهم بضمون العلماء بين عناصرهم وكيف يلعب هؤلاء دور الطليعة القائدة للأمة في اتخاذ المراقف السياسية المناهضة لحكام الجور حتى يتم إسقاطهم، ويمكن إنشاء هيئة دستورية عليا قوامها المختصون من أهل الحل والعقد لتقدير الموقف من حكام

لجور وعزلهم للحاكم الجائر بعد استنفاد طرق الرقابة والأمر بالمعروف والنهبي عن لمنكر بمستوياتها، والعزل هنا بمثابة حل للعقد الأصلي الذي عقده أهل الحل والعقد مع لخليفة الذي حسرج على مضمون هذا العقد بجوره وحروجه على مقتضى الحكم بالعدل.

 ب- إقامة المستنايين للخليفة وهم أصحاب الولايات العامة والمتعينون للقيام بالواحبات الكفائية.

ثالثا: دور المختصين من أهل الحل والعقد في تدبير الشئون الاقتصادية للأمة، وهنا نبتت خصوصية الرؤية الإسلامية التي تجعل مسن طبيعة الفقه الاقتصادي في الإسلام طبيعة مستقلة وتعالج من داخلها وبمنظورها الخاص كافة الجوانب الاقتصادية في حياة الأمة، وقد برز هذا في مجالات المعالجة المختلفة لهذا الدور.

ففيما يتعلق بمبدأ التدخل من قبل أهل الحل والعقد (الاقتصاديين منهم) لتدبير الحياة الاقتصادية للأمة حيث ثبت استقلالية الاقتصاد الإسلامي في هذا الخصوص، فهو ليسس من طبيعة الاقتصاد الحر الذي يسمح للأفراد بحرية مطلقة في تنظيم وتدبير شئونهم الاقتصادية حيث يضع بحموعة من القيود على نشاط الأفراد في هذا الخصوص، كما أنه ليس من طبيعة الاقتصاد الاشتراكي الذي يسمح "بمبدأ التدخل والتخطيط الشامل للاقتصاد" والهيمنة الكاملة على النشاط الاقتصادي، حيث إن تدخل أهل الحل والعقد مقيد أيضا بمجموعة من الضوابط الأصولية.

ومن ثم فإنه يمكن القول بأن طبيعة الاقتصاد الإسلامي تسمح بسالجمع المتوازن بين الحرية المنضبطة للأفراد في ممارسة النشاط الاقتصادي، والتدخل من قبل أهل الحل والعقد في الحياة الاقتصادية للأسة تدخلا مقيدا بالقيود النابعة من داخل الفقسه الاسلامي.

وقد وضع الفقه الاقتصادي في الإسلام بحموعة من القواعد التي تحكم التدبير الاقتصادي والترجيح بين السياسات الاقتصادية قوامها الأحكام التكليفية المنصوص عليها بالإضافة إلى الأولويات التي وضعت من منطلق مستويات المصلحة الشرعية (ضروريات، حاجيات، تحسينات).

وقد رأينا الجحالات الاقتصادية الواقعيــة التــى يمــارس فيهــا أهــل الحــل والعقــد التدبــير بالمفهوم السابق وتجلت في المعالجة الخاصة التي تتسـم بالواقعية وهـى :

١- حماية القيم الإسلامية في النشاط الاقتصادي في السوق سواء تعلق هذا بالطلب والعرض وما يوضع من ضوابط في هـذا الخصوص أو تخطيط الإنتاج، باعتباره أحد حوانب العرض وفقا للأولويات الإسلامية.

١- العمارة والإنماء حيث أرست الدراسة مفهومها لهذين الصطلحين وكيف يتضامن كل منهما في تحقيق الغرض المقصود استمدادا من المصادر الإسلامية، وكيف يتعلق ذلك بالإنسان وبنائه وفقا للرؤية الإسلامية للإنسان ودوره في الحياة والمقصد من وجوده، وكيف تختلف الرؤية الإسلامية للمشكلة الاقتصادية ورفضها لمقولة ندرة الموارد الاقتصادية في ضوء تسخير الله للكون من أجل حدمة الإنسان، كذلك فإن الرؤية الإسلامية ترفض "التراكم المادي " هدفا وحيدا لعملية الإنماء وكيف تركز على الإنسان مقصدا أساسيا من هذه العملية وتنمية مهاراته وقدراته وبنائه روحيا ونفسيا.

٣- كفالة حد الكفاية لأصحاب الحاجات والمعوزين وهمى مسئولية تضامنية على
 الأمة تعين لها أهل الحل والعقد.

إلى التدبير المالى (حباية وإنفاقا) مع مراعاة قيم الجباية والإنفاق النسى أرساها الفقــه الإسلامي.

ويمكن في هذا المقام أن نخلص إلى الملاحظات الآنية :

أولا - خصوصية المفاهيم السياسية الإسلامية وتميزها عن مثيلاتها في الرؤية الغربية:

وتبرز هذه الخصوصية في العديد من المفاهيم السياسية الإسلامية التي أصلتها الدراسة وفقا لمنهاجية بناء المفاهيم في الرؤية الإسلامية ثم مقارنتها مع مثيلاتها الغربية، إذ تبين من خلال مقارنة مفهوم أهل الحل والعقد كما أصلته الدراسة بمفهوم الصفوة السياسية أنه لا يمكن أن تجعل أهل الحل والعقد صفوة سياسية كما يتصورها منظرو الصفوة في الفكر الغربي، من حيث الاختلاف في طبيعة ومقاصد ومصادر قوة وتحميز كل من الجماعتين، فأهل الحل والعقد هم أصحاب الولايات العامة المتعينون أو السئولون عن تدبير أمور الأمة الإسلامية دنيا ودينا من خلال النهوض بالواحبات الكفائية التي أوجبها الشرع قياما وتحقيقا للمصالح الشرعية للأمة في الآجل والعاجل، وذلك على أساس من أهليتهم لذلك كما تتصور الرؤية الإسلامية، أما الصفوة السياسية فهي القلة التي تتبوا مراكز اتخاذ القرار، وتسيطر عليها لامتلاكها أو سيطرتها على مصادر القوة السياسية.

وهناك فرق بين شروط أهل الحل والعقد التى تؤهلهم للحل والعقد فى أمور الأمة وبين مصادر قوة الصفوة السياسية وأساس قيامها. وفى هذا المقسام بسرز التميز والخصوصية بين عدد من المفاهيم السياسية الإسلامية ومثيلتها فى النظرية السياسية الفربية، فقد بانت الرؤية الإسلامية لخصائص القوة السياسية باعتبارها أساس قيام السنوة السياسية كما يطرحها التصور الغربي، ومن ثم المدلول الخاص للقوة فى الرؤية الإسلامية وسيلة وذريعة لمقاصد وليست غايمة تطلب

لذاتها، والقوة في ممارستها والحركة بها تتحدد بالإطار أو الحدود التي وضعتها الشريعة الإسلامية.

ومن ثم تبرز الرؤية الإسلامية لخصائص العلاقة بين الحاكم والمحكوم كما تطرحها النظرية السياسية الغربية، والرابطة الإيمانية السياسية بين الراعى والرعية وخصائصها، وفي الإطار يتبين الفرق بين أهل الحل والعقد، وكل من الحزب السياسي وجماعات المصالح.

وفى خصوص تميز المفاهيم السياسية الإسلامية تبين أن مفهوم الدور كما تطرحه المدراسات السياسية والاجتماعية الغربية لا يصلح للتعبير عن النشاط الحيوى العام حلا وعقدا فى أمور الأمة إلا إذا أخذت الفروق التى تضعها الرؤية الإسلامية فى هذا الخصوص، والتي تنبع من المفاهيم الإسلامية الأصيلة فى هذا الصدد مثل مفهوم الولاية، والولاية أمانة، ومفهوم الواجب الكفائي على وجه الخصوص وما يترتب على التقصير فى القيام به من مسئولية عامة على الأمة أو خاصة على القادرين، وهي مسئولية شاملة ترتب إثما أمام الله ومساءلة أمام الأمة، وهو مفهوم إسلامي متميز عن مفهوم المسئولية فى الطرح الغربي.

كما برزت خصوصية المفاهيم الإسلامية في عدد من المفاهيم الوظيفية التي ترتبط بالواجبات الكفائية المكونة لدور أهل الحل والعقد وما يماثلها من مفاهيم في الرؤية الغربية، إذ تبين على سبيل المثال تميز مفهوم الجهاد والجاهدين عن مفهوم العسكرية والعسكريين من حيث الغاية، حيث إن مفهوم الجهاد مفهوم عقائدي له امتداد مكاني خارج إقليم الدولة الإسلامية فيما يتعلق بمسائدة الدعوة وفيضائها في الإضار الدولي وهو ما لا تعرفه العسكرية والعسكريون في الطرح الرضعي لها، ولكن أيضا ينضبط بالمبادىء القتالية التي أرساها الشرع في الممارسة القتالية، كما ينضبط بالأغراض التي حددها الشرع أيضا سواء أكانت في اللااحل أم في الخارج.

كذلك فإن مفهوم الاجتهاد التشريعي يختلف عن المفاهيم المماثلة في الرؤية الغربية مثل صنع القرار، أو الوظيفة التشريعية كما هي في الفقه الدستوري، سواء كان هذا الاختلاف في المصادر أو المناهج التي على أساسها يتم التشريع والإطار أو القيم الضابطة للعملية التشريعية على الجانبين.

ومفهوم التدبير الاقتصادي الذي ينهض به أهل الحل والعقد في حيساة الأمة يختلف عن مفهوم "التدخل الاقتصادى" كما يتصوره المذهب الاشستراكي، وكيف يتقيد هذا التدبير بالضوابط الإسلامية في هذا الخصوص، والتي من بينها سماحه بحرية مقيدة بالقيم الإسلامية للأفراد في ممارستهم للنشاط الاقتصادي في حدود مصالح الأمة.

هكذا تبدر من الأمثلة السابقة خصوصية المفاهيم الإسلامية وتميزها عن مثيلاتها في الرؤية الغربية ولعل هذا يرجع إلى اختسلاف الظروف والملابسات التاريخية والبيئة العقائدية على الجانبين، حيث تمثل هسذه الظروف وتلك البيئة التربة التى تنشأ فيها المصطلحات وتكتسب مضامينها، وحيث تنشأ لتلبي حاجات معينة تمخض عنها التطور السياسي والفكري في ضوء البيئة العقيدية لهذا التطور.

ومن ثم فقد ثبت أن المفاهيم السياسية الغربية التى تعرضت لها الدراسة تـأتى فارغة من المضمون العقيدى، سواء من حيث إطار المفهوم ذاته أو الغاية التى يقصدها بحنلاف منظومة المفاهيم الإسلامية التى تكون معبأة بالمضمون العقائدي، وذلك بحكم المصادر التى انبثقت عنها وهى الوحى قرآنا وسنة بشكل أساسي، وبحكم الغاية التى تقصد إليها وهى في النهاية تعبيد الناس لإله الناس.

ثانيا - دور أهل الحل والعقد أوسع نطاقًا من دور الصفوة السياسية :

إذ إن دور أهل الحل والعقد شامل لشئون الديسن والدنيا والآخرة، عبادات ومعاملات، لا فضل في مسئوليتهم عن إقامة هذه الجوانب نهوضا بما أوجبه الشارع فيها وجوبا كفائيا. إذ رأينا دور أهل الحل والعقمد يمتد ليشمل في غايته الضرورات الخمس : حفظ الدين والنفس والعقل والنسل والمال.

وإن الدور في تطبيقه وتحقيقه لهذه المقاصد يمتد ليشمل تمكين العقيدة في النطاق الدولى بالدعوة إليها، والدفاع عن حركة الدعوة وحرية نشرها، في هذا النطاق، وفي الداخل يشمل دور أهل الحل والعقد رقابة الشرعية ودرء أي خلل يتضمن خروجا على الأحكام الشرعية، وفي هذا الإطار يمتد دور أهل الحل والعقد ليشمل إقامة شعائر الديس في المحتمع. كل ذلك وفقا لمطلوب الشرع من خلال الرقابة أمرا بالمعروف ونهيا عن المنكر، الأمر الذي لايعرفه دور الصفوة في الدراسات السياسية الغربية التي تستبعد العقيدة من مضمون هذا الدور.

هذا بالإضافة إلى شمول دور أهل الحل والعقد – على النحو الذي رأيناه – لكافة وجوه النشاط الحيوى العام الذي يتعلق بجميع بحالات الحياة سواء أكانت سياسية أم اقتصادية أم اجتماعية، قضائية كانت أم تقنينية أم تنفيذية، أم كانت إقامة لمرافق الدولسة وولاياتها ومؤسساتها أم إقامة المتعينين لهذا النشاط العام الذي يمتد ليشمل نوع المأكل والمشرب والملبس للإنسان الفرد في حاصة نفسه بما يتناسب مع مطلوب الشرع ومقاصده.

وصفوة القول إن هذا الدور يجمع في توازن مقصود بين المصلحة الخاصة والمصلحة العامة في إطار المفهوم الشرعي للمصلحتين، كذلك فإنه يجمع في شمول بين المصلحة الدينية والمصلحة الدنيوية على المستوى الجماعي، وبين مطالب الروح والجسد على المستوى الفردي.

ومن ثم ننتهى إلى أن دور أهل الحل والعقد فى النصوذج الإسلامي لنظام الحكم أوسع نطاقا وأشمل مضمونا من دور الصفوة السياسية فى النظم السياسية الغربية الذي يستبعد الجوانب العقيدية من مضمونه بل من الغاية التى يرمى إليها، ولا يمتد ليشمل فى مسئوليته تنظيم الحياة الخاصة للأفراد على النحو الذي تقوم به الرؤية الإسلامية فى دور أهل الحل والعقد.

ثالثا : يترتب على ما سبق القول بواقعية دور أهل الحل والعقد، حيث يرتبط هذا الدور بالمصلحة، بمعني أنه يقصد إلى جلب المنافع، ودفع المضار التى قصدها الشارع، ومن ثم فإن القول بواقعية الدور على هذا الأساس تعني قابليته للتحقيق في عالم الواقع الذي تعيشه وقدرته على النفاذ إلى أعماق المشكلات المعاصرة، وتلبية الحاجات والمطالب الحاضرة التى يقرها الشرع حيث إن دور أهل الحل والعقد يهدف إلى مقصد نهائى هو "تعبيد الناس لإله الناس" من خلال تحقيق منهج الله في صورته التطبيقية التى تجعل الإنسان ينشئ ويعمر، يغير ويطور، ويصلح وينمى، تحقيقا لعمارة الأرض. قال تعالى : ﴿هُو انشاكم من الأرض واستعمركم فيها ﴾.

ومن ثم، فإن دور أهل الحل والعقد يرتبط بالواقع الاجتماعي ارتباطا فاعلا وإيجابيا، بمعنى أنه لا يتركه على علاته بما فيه من مظاهر الضعف والانحلال عقيديا كان أو اجتماعيا أو سياسيا أو اقتصاديا، وإنما يسمو بهذا الواقع ويرتقى به إلى المثالية التي أرادها الشارع من وراء تشريعه، وهي المثالية التي لها رصيد من الواقع وليست تحليقا في آفاق تجريدية أو فلسفية، إنها مثالية تقوم على فطرة الله التي فطر الناس عليها، وفي إطار تقوي الله في حدود الاستطاعة البشرية.

وفي النهاية غلص إلى أن الدعوة والمناداة بإقامة نظام الحكم الإسلامي بمقاصده وأبعاده الوظيفية والمؤسسية والعقيدية الذي قوامه أهل الحل والعقد بالتصور الذي طرحته الدراسة، هذه الدعوة ليست عودة إلى أدراج الماضى غو نمط أو تصور تماريخي بعينه للخلافة، كما قد يتصور البعض، وليست أيضا دعوة إلى نظام ثيرقراطي تتسلط فيه طبقة من رجال الدين وتدعي احتكارها للحقيقة الدينية وتلقيها عن الله، وإنحاهي دعوة واقعية لنظام فاعل قادر على أن يلبي حاجات الأمة ومصالحها المتحددة نحو الغاية التي من أجلها استخلفها الله في هذه الأرض، ألا وهي " تعبيد الناس لرب الناس، ملك الناس، إله الناس."

والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات.



### المراجع

# اـ المراجع العربية أولا: القرآن الكريم.

#### ثانيا: المعاجم:

- ١. ابن منظور، لسان العرب، القاهرة، دار المعارف، د . ت.
  - ٢. الجرحاني، التعريفات، الدار التونسية للنشر، ١٩٧١.
- ٣- أحمد زكي بدوي، معجم مصطلحات العلوم الأدارية، القاهرة، دار الكتب المصرية، ١٩٨٢.
- عمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي، مختار الصحاح، القاهرة، المطبعة الأميرية، ١٩٠٥م.
- عمد عاطف غيث، قاموس علم الاجتماع، القاهرة، الهيئة المصرية العامة للكتاب، ١٩٧٩.
- حمد فؤاد عبد الباقي، المعجم المفهرس الألفاظ القرآن الكريم، القاهرة، دار
   الحديث، ١٩٨٨.
  - ٧. المعجم الوسيط، القاهرة مجمع اللغة العربية، الطبعة الثالثة، د . ت.
- ٨. (مجموعة من الأساتذة)، معجم العلوم الاحتماعية، مراجعة د. إبراهيم مدكور،
   القاهرة، الهيئة المصرية العامة للكتاب، ١٩٧٩.

### ثالثا: كتب التفسير:

- أبو بكر الجصاص، أحكام القرآن الكريسم، بيروت، دار الكتاب العربسي، ١٩٨٦م.
  - ۲. ابن كثير، تفسير القرآن العظيم، القاهرة، عيسى البابي الحلبي، د . ت.
- الألوسي، روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المشاني، القاهرة، مكتبة التراث، د . ت.
- الراغب الأصفهاني، المفردات في غريب القرآن، القاهرة، مصطفى البابي الحلبي، ١٩٦١م.
- السيد محمد رشيد رضا، تفسير القرآن الحكيم المشتهر باسم تفسير المنار، مصر،
   دار المنار، ۱۹٤۷.

- ٦. الطاهر بن عاشور، التحرير والتنوير، تونس، الدار التونسية، ١٩٨٤م.
- ٧. الطبري، جامع البيان عن تأويل آي القرآن، بيروت، دار الفكر، ١٩٨٤.
  - ٨. الطباطبائي، الميزان في تفسير القرآن، بيروت، ١٩٨٣م.
- ٩. الفخر الرازي، التفسير الكبير أو مضاتيح الغيب، بيروت، دار الفكر العربي،
   ١٩٨٥م.
  - ١٠. القاسمي، محاسن التأويل، بيروت، دار الفكر، ١٩٧٨م.
  - ١١. القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، القاهرة، دار الكتب المصرية، ١٩٣٧م.
- ١١. الزعشري، الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون الاقاويل في وحوه التأويل، القاهرة، مطبعة الاستقامة، ١٩٤٦م.

#### رابعا: كتب السنة:

- ابن رحب الحنبلي، حامع العلوم والحكم، مكتبة الدعوة الإسلامية، ١٩٨٠.
- ٢. أحمد بن حنبل، المسند، شرحه ووضع فهارسه أحمد محمد شاكر، مصر، دار
   المعارف، ١٩٤٩م.
  - ٣. البخاري بحاشية السندي، القاهرة، دار احياء الكتب العربية، د . ت.
- ٤. الترمذي، سنن الترمذي (الجامع الصحيح) مراجعة عبد الرحمن محمد عشمان،
   المدينة المنورة، المكتبة السلفية، ١٩٦٩.
- عبد الغني عبد الخالق، حجية السنة، سلسلة قضايا الفكر الإسسلامي، عدد (١)،
   المعهد العالمي للفكر الإسلامي، بيروت، دار القرآن الكريم، ١٩٧٦.
- ٦. محمدعبد العزيز الخولي، الأدب النبوي، القاهرة، المكتبة التجارية الكبرى، د.ت.
- ٧. محمد فؤاد عبدالباقي، مفتاح كنوز السنة، وضعه بالإنجليزية أ.ي. فنسنك، ونقله إلى العربية محمد فؤاد عبدالباقي، القاهرة، مطبعة مصر، ١٩٣٤.
- ٨. مصطفى سعيد الخن، نزهمة المتقين شرح رياض الصالحين، بيروت، مؤسسة الرسالة، ١٩٧٨م.
- ٩. موسى شاهين لاشين، فتح المنعم شرح صحيح مسلم، القاهرة، دار البراث العربي، د.ت.

- ١٠ المنذري (الحافظ) مختصر صحيح مسلم، تحقيق محمد ناصر الدين الألباني، الكويت، الدار الكويتية للنشر، ١٩٦٩م.
- المعجم المفهرس لألفاظ الحديث النبوي عن الكتب الستة وعن مسند الدارمي وموطأ مالك، ومسند أحمد بن حنبل، تأليف: ويم رافن ويان يوست ويتكام، نشر الاتحاد الأممى للمجامع العلمية، لندن، ١٩٨٨م.
  - ١٢. النووي، صحيح مسلم بشرح النووي، القاهرة، المطبعة الأميرية، د.ت.

#### خامسا: كتب الفقه وأصوله:

- أبو إسحاق الشاطبي، الموافقات في أصول الأحكام، تحقيق محمد محيسي الدين عبدالحميد، القاهرة، مكتبة محمد علي صبيح وأولاده، ١٩٧٠م.
- أبو حامد الغزالي، المستصفى من علم الأصول، القاهرة، المطبعة الأميرية، بولاق، ١٩٠٤م.
  - ابن حزم المحلي، بيروت، المكتب التجاري للطباعة والتوزيع والنشر، د.ت.
- ابن رشد، بداية الجحتهد ونهاية المقتصد، القاهرة، مكتبة ومطبعة محمد علي صبيح، د.ت.
- ابن صلاح الشهرزوري، أدب المفتي والمستفتى، دراسة وتحقيق د. موفق بن عبدالله بن عبدالقادر، د.م. عالم الكتب، ١٩٨٦م.
  - ابن القيم، اعلام الموقعين عن رب العالمين، القاهرة، دار الحديث، د.ت.
- ٧. ابن القيم، أحكام أهل الذمة، تحقيق صبحي الصالح، بيروت، دار العلم للملايين،
   ١٩٨٣م.
- ٨. ابن نجيم، الأشباه والنظائر على مذهب أبي حنيفة النعمان، تحقيق عبد العزيز
   محمد الوكيل، القاهرة، مؤسسة الحلبي، ٩٦٨ م.
- ٩. الآمدي، الأحكام في أصول الأحكام، القاهرة، مؤسسة الحلبي وشركاه للنشر والتوزيع، ١٩٦٧م.
- ١٠ الجويني، الرهان في أصول الفقه، تحقيق عبد العظيم الديب، القاهرة، دار
   الأنصار، ١٤٠٠هـ.
  - ١١. حسين حامد حسان، أصول الفقه، القاهرة، دار النهضة العربية، ١٩٧٠م.

- ١٢. \_\_\_\_\_\_، نظرية المصلحة في الفقه الإسلامي، القاهرة/ مكتبسة المتنبى، ١٩٨١م.
- ١٣ . السيوطي، الأشباه والنظائر في قواعد وفروع فقه الشافعية، القاهرة، عيسى البابي
   الحليم، ١٩٦٤م.
- 11. الشافعي، الرسالة، تحقيق محمد سيد كيلاني، القاهرة، مصطفى البابي الحلبي، ٩٦٩.
- 10. الشاطي، الاعتصام، تحقيق محمد رشيد رضا، القاهرة، دار التحرير للطبع والنشر، ١٩٧٠م.
- ١٦. الشوكاني، القول المفيد في أدلة الاجتهاد، القاهرة، قصي محسب الديس الخطيب،
   ١٩٧٤م.
- ١٧. الشوكاني، نيل الأوطار، شرح منتقى الأخبار من أحاديث سيد الأخيار، تحقيبق طه عبد الرؤوف سعد، مصطفى الهواري، القاهرة، مكتبة القاهرة، ١٩٧٨.
  - ١٨. الشيخ محمد أبو زهرة، أصول الفقه، القاهرة، دار القكر العربي، ١٩٥٧م.
  - ١٩. عبد الوهاب خلاف، علم أصول الفقه، الكويتي. دار القلم للنشر، ١٩٧٨م.
    - . ٢. على حسب الله، أصول التشريع الإسلامي، مصر، دار المعارف، ٩٥٩م.
  - ٢١. عمر عبد الله سليم، الوصول لعلم الأصول، القاهرة، دار المعارف، ١٩٥٦م.
- ٢٢. القرافي، الأحكام في تمييز الفتاوي عن الأحكام وتصرفات القاضي والإمام، تعليق محمود عرنوس، القاهرة، مطبعة الأنوار، ١٩٣٨م.
  - ٢٣. القرافي، الفروق، تونس، المطبعة التونسية، ١٨٤٤م.
  - ٢٤. محمد الخضري، أصول الفقه، القاهرة، المكتبة التجارية الكبرى، ٩٦٥م.
- ٥٠. محمد سلام مدكور، مباحث الحكم عند الأصوليين، القاهرة، دار النهضة، ١٩٦٤ م.
- ٢٦. محمد سعيد رمضان البوطي، ضوابط المصلحة في الشريعة الإسلامية، بيروت،
   مؤسسة الرسالة، ١٩٧٧م.
- ٢٧. مصطفى بن محمد الورداني، النهي عن الاستعانة والاستنصار في أمور المسلمين بأهل الذمة والكفار، تقديم وتعليق د. طه حابر فياض العلواني، الرياض، العبيكان للطباعة والنشر، د.ت.

 ۲۸. يوسف القرضاوي، الفقه الإسلامي بين الأصالة والتجديد، القاهرة، دار الصحوة للنشر، ۱۹۸٦م.

## سادسا: كتب علم الكلام (العقيدة):

- أبو الحسن الأشعري، مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين، تحقيق محمد محي الدين عبد الحميد، القاهرة، مكتبة النهضة المصرية، ١٩٦٩م.
  - ٢. ابن تيمية، العبودية في الإسلام، القاهرة، قصى محب الدين الخطيب، ١٣٩٨هـ.
- ٣. ابن تيمية، منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة والقدرية، القاهرة، المطبعة الكبرى الأميرية، ١٣٢١هـ.
- ٤. ابن حزم الظاهري، الفصل في الملل والأهواء والنحل، بيروت، دار المعرفة للطباعة والنشر، ١٩٧٥م.
- الباقلاني، التمهيد في الرد على الملحدة المعطلة والرافضة والخوارج والمعتزلة، ضبط وتقديم ومراجعة محمد الخضير ومحمد عبد الهادي أبوريدة، القاهرة، دار الفكر العربي، ١٩٤٧.
- إمام الحرمين الجويني، الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد، دققه وعلق عليه وقدم له محمد يوسف مرسي وعلي عبد المنعم، مكتبة الخانجي، ١٩٥٠م.
- الشهرستاني، الملل والنحل، بهامش ابن حزم الظاهري، الفصل في الملل والأهواء والنحل، بيروت، دار المعرفة للطباعة والنشر، ١٩٧٥م.
- ٨. عبد القاهر البغدادي، أصول الدين، استانبول، مدرسة الإلهيات بدار الفنون التركية، ١٩٢٨م.
- ٩. عضد الدين الايجي، المواقف، شرح الجرحاني، القاهرة، مطبعة السعادة،
   ١٩٠٧م.
- - ١١. فضائح الباطنية، تحقيق عبد الرحمن بدوي، القاهرة، ١٩٦٤م.
- ١٢. القاضي عبد الجبار، المغني في أبسواب التوحيد والعدل، القاهرة، المدار المصرية للتأليف والترجمة، ١٩٦٦م.

١٣ . الكمال بن أبي شريف، المسامرة بشرح المسايرة للكمال بن الهمام في علم
 الكلام، القاهرة، المطبعة الأميرية ببولاق، ١٩٨٩م.

#### سابعاً: السيرة والتاريخ:

- ١. ابن الأثير، الكامل في التاريخ، بيروت، دار صادر للطباعة والنشر، ١٩٦٥م.
- ابن جرير الطبري، تاريخ الرسل والملوك، تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم،
   القاهرة، دار المعارف، ١٩٦٠م.
- ٣. ابن القيم الجوزيه، زاد المعاد في هدى خير العباد، القاهرة، المطبعة المصرية، د.ت.
  - ٤. ابن كثير، البداية والنهاية، الجزء الثالث، دار الفكر العربي، د.م، د.ت.
- ابن هشام، السيرة النبوية، تحقيق د. محمد فهمي السرحاني، القاهرة، المكتبة التوفيقية، د.ت.
- رفاعة رافع الطهطاوي، نهاية الايجاز في سيرة ساكن الحجاز، تعليق عبد الغني أنور، القاهرة، مطبعة المعارف المكتبة الملكية، ١٢٩١هـ.
- ٧. محمد حميد الله المجموعة الوثائق السياسية للعهد النبوي والخلافة الراشدة، بيروت
   ١٩٦٩م.
  - ٨. محمد سعيد رمضان البوطي، فقه السيرة، بيروت، دار الفكر، ١٩٧٨م.
    - ٩. محمد الغزالي، فقه السيرة، القاهرة، دار الكتب الحديثة، ٩٦٠ ١م.

## ثامنا: كتب السياسة (إسلامية وغربية) وموضوعات أخرى:

- ابن القيم الجوزية، الطرق الحكيمة في السياسة الشرعية، تحقيق محمد حامد الفقي، القاهرة، مطبعة السنة المحمدية، ١٩٥٣م.
- ٢. ابن أبي الدم، كتباب أدب القضاء، وهبو البدرر المنظومات في الأقضية والحكومات تحقيق محمد مصطفى الزحيلي، دمشق، مجمع اللغة العربية، ١٩٧٥م.
- ٣. ابن أبي الربيع، سلوك المالك في تدبير الممالك، تحقيق وتعليق د. حامد عبد الله
   ربيع، القاهرة، دار الشعب، ١٩٨٠م.

- أبو الحسن الندوي، ماذا حسر العالم بانحطاط المسلمين، الأسكندرية، دار عمر ابن الخطاب، ١٩٨٢.
- أبو الأعلى المودودي، نظرية الإسلام وهدية، في السياسة، والقانون، والدستور،
   ترجمة خليل حسن اصلاحي، القاهرة، دار الفكر، ١٩٦٩م.
- ٦. أبو الأعلى المودودي، الحكومة الإسلامية، ترجمة أحمد ادريس، القاهرة، المحتار الإسلامي، د.ت.
- أبو المعالي الجويني، غياث الأمم في النياث الظلم، تحقيق ودراسة د.فؤاد عبدالمنعم
   د.مصطفى حلمي، القاهرة، دار الدعوة، ١٩٧٩م.
- ٨. ابن تيمية، السياسة الشرعية في اصلاح الراعي والرعية، تحقيق وتعليق محمد إبراهيم البنا، القاهرة، دار الشعب، ١٩٧١م.
- ٩. ابن تيمية، الحسبة ومسؤلية الحكومة الإسلامية، تحقيق صلاح عزام، القاهرة، دار الشعب، ١٩٧٦م.
- ١٠ ابن خلدون، مقدمة ابن خلدون، تحقيق د. على عبد الواحد، القاهرة، دار نهضة مصر للطبع والنشر، ١٩٨١م.
- ١١. ابن طباطبا، الفخري في الآدب السلطانية والدول الإسلامية، القاهرة، بخيث ميتري، د.ت.
- ١٢. أبو عبيد، كتاب الأموال، تحقيق وتعليل محمد خليل هراس، القاهرة، مكتبة الكليات الأزهرية، ٩٧٥م.
- ١٣. أبو عبدا لله بن الأزرق، بدائع السلك في طبائع الملك، تحقيق وتعليق د. على سامى النشار، منشورات وزارة الأعلام، الجمهورية العراقية، د.ت.
  - ١٤. ابن قتيبة، الإمامة والسياسة، القاهرة، مصطفى البابي الحلبي، ٩٧٩ م.
- ١٥. أبو يوسف، الخراج، تحقيق وتعليق د. محمد إبراهيم البنا، دار الاعتصام، القاهرة،
   ١٩٨١م.
- ١٦. أحمد زكسي صفوت، جمهرة رسائل العرب الزهراء للاعلام العربي، مصر، مصطفى البابى الحليى، ١٩٣٧م.
- ١٧. أحمد زايد، البناء السياسي في الريف المصري، تحليل لجماعات الصفوة القديمة والجديدة، القاهرة، دار المعارف، ١٩٨١م.

- ١٨. أحمد عباس عبد البديع، حكومة الفنيين في النظم السياسية المعاصرة، القاهرة، دار المعارف، ١٩٨٠م.
- ١٩. أحمد عبد السلام، دراسات في مصطلح السياسة عند العرب، تونس، الشركة التونسية للتوزيع، ١٩٧٨م.
- ٢٠. أحمد فؤاد الأهواني، القيم الروحية في الإسلام، دراسات في الإسلام يصدرها المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، وزارة الأوقاف المصرية، عدد سبتمبر، ١٩٦٢م.
- ۲۱. أحمد كمال أبو الجحد، حوار لا مواجهة، دراسات حول الإسلام والعصر، كتاب العربي، عدد (٧)، أبريل، ١٩٨٥م.
- ٢٢. إسماعيل عبد الفتاح عبد الكافي، الفطرة وقيمة العمل في الإسلام، سلسلة دعوة الحق، عدد ٩٤، رابطة العالم الإسلامي، مكة المكرمة، ١٩٨٩م.
- ٢٦. إسماعيل على سعد، نظرية القوة، مدخل في علم الاجتماع السياسي،
   الاسكندرية، ١٩٧٨م.
- ٢٤. أكرم ضياء العمري، التراث والمعاصرة، كتاب الأمة، عدد (١٠) قطر، رئاسة المحاكم الشرعية، ١٤٠٥هـ.
- ۲۵. الإمام الخميني، الحكومة الإسلامية، اعداد وتقديم د. حسن حنفي، د.م.، د.ت.
   ۱۹۸۹م.
- ٢٦. أنور الجندي، القيم الأساسية للفكر الإسلامي والثقافة العربية، القاهرة، مطبعة الرسالة، د.ت.
- ۲۷. أندرية هوريو، القانون الدستوري والمؤسسات السياسية، ترجمة على مقلد،
   بيروت، الأهلية للنشر والتوزيع، ١٩٨٤م.
- ٢٨. باقر شريف القرشي، نظام الحكم والأدارة في الإسلام، النجف، د.ن، ١٩٦٦م.
- ٢٩. بدر الدين بن جماعة، تحرير الأحكام في تدبير أهـل الإسـلام، تحقيق ودراسة د.
   فؤاد عبد المنعم أحمد، قطر، رئاسة المحاكم الشرعية والشنون الدينية، ١٩٨٧م.
  - ٣٠. بيان للناس من الأزهر الشريف، د.ت.
- ٣١. تاج الدين السبكي، معيد النعم ومبيد النقم، ضبطه وعلق عليه محمد علي النجار وآخرون، القاهرة، دار الكتاب العربي، ١٩٤٨م.

- ٣٢. ت. بوتومور، الصفوة والمحتمع، ترجمة وتقديم د. محمد الجوهري وآخرين، القاهرة، ٩٧٨م.
- ٣٣. ت. بوتومور، علم الاجتماع: منظور اجتماعي نقدي، ترجمة وتقديم عادل مختار الهواري، (المغرب، فاس، الشركة العامة للتجهيز والتوزيع، د.ت).
- ٣٤. حان توشار وآخرون، تاريخ الفكر السياسي، ترجمة د. علمي مقلـد، بـيروت، الدار العالمية للطباعة والنشر، ١٩٨٣م.
- ٣٥. جمعة أمين عبد العزيز، الدعوة، قواعد وأصول، الأسكندرية، دار الدعوة، ١٩٨٩ م.
  - ٣٦. جمال الدين عطية، النظرية العامة للشريعة الإسلامية، ط أ، د.ش، ١٩٨٨.
- ٣٧. جورج ساباين، تطور الفكر السياسي، ترجمة حسن حملال العروسي، مراجعة وتقديم د. عثمان خليل عثمان، القاهرة، دار المعارف، ١٩٥٤م.
- ٣٨. جوزيف سومبيتر، الرأسمالية والانستراكية والديمقراطية، ترجمة خيري خماد،
   القاهرة، الدار القومية للطباعة والنشر، ٩٦٣م.
- ٣٩. حازم عبد المتعال الصعيدي، الإسلام والخلافة في العصر الحديث، القاهرة، مكتبة
   الآدب، ١٩٨٤م.
- ٤٠ حامد عبد الله ربيع، مستقبل الإسلام السياسي، بغسداد، معهد البحسوت والدراسات العربية، ١٩٨٣م.
- د حامد عبد الله ربيع، نظرية القيم السياسية، مذكرات القيت على طلبه العلوم السياسية، كلية الاقتصاد، حامعة القاهرة، مكتبة نهضة الشرق، د.ت.
- ٤٢. حسن إبراهيم حسن، النظم الإسلامية، القاهرة، مكتبة النهضة المصربة ١٩٧٠م.
  - ٤٣. حسين حامد حسان، أساس السلطة في الدولة الإسلامية، بحث غير منشور.
- ٤٤. حسن حنفي، الـ تراث والنجديد، القـ اهرة، المركـز العربي للبحــث والنشــر،
   ١٩٨٠م.
- ٤٥. الخصاف، كتاب أدب القاضي، شرح الجصاص، تحقيق فرحات زيادة، القاهرة،
   قسم النشر بالجامعة الأمريكية، ١٩٧٩م.
- ٤٦. رؤوف شلبي، حواهر العرفان في الدعوة وعلوم القرآن، القاهرة، دار الطباعة المحمدية، ١٩٨٦م.

- ٤٧. رفعت العوضي، الاقتصاد الإسلامي والفكر المعاصر: نظرية التوزيع، القاهرة،
   دار الطباعة الحديثة، ١٩٧٤م.
- ٤٨. رفعت العوضي، الاقتصاد الإسلامي، مصادره في الفقه العام وفي الفقه المالي والاقتصادي، موضوعه وتطوره، القاهرة، الدار الإسلامية للطباعة والنشر، ١٩٨٨م.
- ٩٤. سعيد حوي، فصول في الامرة والأمير، القاهرة دار السلام للطباعة والنشر،
   ١٩٨٣ م.
- ٥٠ سعيد حـوي، الإسلام، سلسلة صوت الحق، عـدد ١٣، القـاهرة، توزيع دار الاعتصام، د. ت.
- ١٥. د. سعاد الشرقاوي، النظم السياسية في العالم المعاصر، القاهرة، دار النهضة العربية، ١٩٨٢.
- ٢٥. سليمان محمد الطماوي، السلطات الشلاث في الدساتير العربية المعاصرة وفي
   الفكر السياسي الإسلامي، دراسة مقارنة، القاهرة، دار الفكر العربي، ١٩٧٩.
  - ٥٣. د. سمير أحمد نعيم، النظرية في علم الإحتماع، القاهرة، دار المعارف، ١٩٧٩.
    - ٥٠. السيوطي، تاريخ الخلفاء، القاهرة، المكتبة التجارية الكبرى، ١٩٦٩.
- ٥٥. السيد الحسين، علم الإحتماع السياسي، المفاهيم والقضايا، القاهرة، دار الكتاب للتوزيع ١٩٨٠.
  - ٥٦. سيط قطب، معالم في الطريق، بيروت، دار الشروق، د. ت.
- ٥٧. الشيباني، شرح كتاب السير الكبير، تحقيق صلاح الدين المنحد، القاهرة، مطبعة مصر، ١٩٥٧.
- ٥٨ صفى الرحمن المباركفوري، الأحزاب السياسية في الإسلام، القاهرة، دار الصحوة، ١٩٨٧.
- ٩ صلاح الدين بسيوني رسالان، الفكر السياسي عنىد الماوردي، القاهرة، دار الثقافة للنشر والتوزيع، ١٩٨٢.
- ٦٠. صلاح الدين دبوس، الخليفة توليته وعزله، إسهام في النظرية الدستورية الإسلامية، دراسة مقارنة بالنظم الدستورية الغربية، الإسكندرية، مؤسسة الثقافة الجامعية، د. ت.
- ٦١. طه حابر فياض العلواني، الاحتهاد والتقليد في الإسسلام، القاهرة، دار الأنصار،
   ١٩٧٩.
- ٦٢. ظافر القاسمي، نظام الحكم في الشريعة أو تاريخ الإسلام، بيروت، دار النفائس،
   ١٩٧٤.

- ٦٣. عبد لحميد متولي، مباديء نظام الحكم في الإسلام مع المقارنة بالمباديء الدستورية الحديثة، القاهرة، دار المعارف، ١٩٦٦.
- ٦٤. عبدا لله الدميجي، الإمامة العظمى عند أهل السنة والجماعة، الرياض، دار طيبة،
   ١٩٨٧.
  - ٦٥. عبدا لله ناصح علوان، هذه الدعوة، ما طبيعتها، دار السلام، د. م. ، ١٩٨٥.
- ٦٦. عبدالقادر عودة، الإسلام وأوضاعنا السياسية، القاهرة، المختار الإسلامي،
   ٩٧٨.
- ٦٧. عبدالقادر عمودة، المال والحكم في الإسلام، حمدة، السدار السعودية للنشسر والتوزيع، ١٩٨٤.
- ٦٨. عبدالقادر عودة، الإسلام وأوضاعنا السياسية، القاهرة، المختار الإسلامي،
   ١٩٨٧.
- ٦٩. عبدالقادر هاشم رمزي، الدراسات الإنسانية في ميزان الرؤية الإسلامية،
   الدوحة، دار الثقافة، ١٩٨٤.
- ٧٠. عبدالوهاب خلاف، السياسة الشرعية أو نظام الدولة في الشئون الدستورية والخارجية والمالية، بيروت، مؤسسة الرسالة، ١٩٨٧.
- ٧١. عبدالكريم زيدان، أصول الدعوة الإسلامية، الإسكندرية، دار عمر بن الخطاب،
   ١٩٧٦.
- ٧٢. عبدالكريم الخطيب، الخلافة والإمامة، دراسة مقارنة للحكم والحكومة في الإسلام، القاهرة، دار الفكر العربي، ١٩٦٣.
- ٧٣. عبدالرازق السنهوري، فقه الخلافة وتطورها لتصبح عصبة أسم شرقية، ترجمة وتعليق د. نادية عبدالرازق السنهوري، القاهرة، الهيئة المصرية العامة للكتاب، ١٩٨٩.
- ٧٤. عبدالغني عمد بركة، الشورى في الإسلام، دراسة في النظم الإسلامية، سلسلة البحوث الإسلامية، الكتاب الخامس، بحمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف.
- ٧٥. عرفات عبدالحميد عبدالفتاح، نظرية ولاينة الفقيه، دراسة وتحليل ونقد، دار
   عمار، عمان، الأردن، ١٩٨٨.
- ٧٦. عمادالدين خليل، حول القيادة والسلطة في التاريخ الإســـلامي، القـــاهـرة، مكتبــة النور، ١٩٨٥.
- ٧٧. على الدين هلال، مدخل في النظم السياسية المقارنة، محاضرات ألقيت على طلبة قسم العلوم السياسية، كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، حامعة القاهرة، د. ت.

- ٧٨. د. على أحمد عبدالقادر، مقدمة في النظرية السياسية، مكتبة نهضة الشرق،
   ١٩٨٦.
- ٩٧. الغزالي، التبر المسبوك في نصيحة الملوك، تحقيق محمد مصطفى أبوالعلا، القاهرة،
   مكتبة الجندى، د. ت.
  - ٨٠. الغزالي، إحياء علوم الدين، القاهرة، دار الشعب، د. ت.
- ٨١. فؤاد العطار، النظم السياسية والقانون الدستوري، القاهرة، دار النهضة العربية،
   ١٩٧٤.
- ٨٢. فؤاد السادي، مبدأ المشروعية وضوابط حضوع الدولية للقانون في الفقيه
   الإسلامي، القاهرة، دار نشر الثقافة، ١٩٧٤.
  - ٨٣. د. فاروق عبدالسلام، ولاية الفقيه في ميزان الإسلام، القاهرة، د. ش. ١٩٨٧.
- ٨٤. د. فاروف يوسف، القوة السياسية، إقتراب واقعي من الظاهرة السياسية، القاهرة، مكتبة عبن شمس، ١٩٧٩.
- ٨٥. فتحي الدريني، خصائص التشريع الإسلامي في السياسة والحكم، بيروت،
   مؤسسة الرسالة، ١٩٨٢.
- ٨٦. القرشي (ابن الأخوة) كتاب معالم القربة في أحكام الحسبة تصحيح روبن ليوين
   كميبرج، مبطعة دار الفنون، ١٩٣٧.
- ٨٧. كارل رويش، تحليل العلاقات الدولية، ترجمة شعبان محمد محمود شعبان،
   مراجعة وتقديم، د. عزالدين فودة، القاهرة، الهيئة المصرية العامة للكتاب،
   ١٩٨٣.
- ٨٨. كامل سلامة الدقس، آيات الجهاد في القرآن الكريم، الكويت، دار البيان،
   ١٩٧٢.
- ٨٩. كايد يوسف محمود قرعوش، طرق إنتهاء ولاية الحكام في الشريعة الإسلامية والنظم الدستورية، بيروت، مؤسسة الرسالة، ١٩٨٧.
- ٩٠. الكتاني (محمد الحسيني الإدريسي)، المتراتيب الإدارية والعمالات والصناعات
  والمتاجرة والحالة العلمية التي كانت على عهد تاسيس المدينة الإسلامية في المدينة
  المنورة العلية، الرباط، ١٣٤٦ه .
- ٩١. د. كمال المنوفي، أصول النظم السياسية المقارنة، الكويت، الربيعان للنشر والتوزيع، ١٩٨٧.
- 97. الماوردي، الأحكام السلطانية والولايات الدينية، القاهرة، مكتبة مصطفى البابي الحلي، ١٩٧٣.
- ٩٣. الماوردي، التحفة الملوكية في الآداب السياسية، تحقيق ودراسة د. عــؤاد عبدالمنعم، الإسكندرية، مؤسسة شباب الجامعة، ١٩٧٧.

- 98. الماوردي، أدب القاضي، تحقيق محي هلال السرحان، بغداد، مطبعة الإرشاد،
  - ٩٥. الماوردي، قوانين الوزارة وسياسة الملك، مصر، مكتبة الخانجي، ١٩٢٩.
- 97. محمد أسد، منهاج الإسلام في الحكم، ترجمة منصور محمدساضي، بميروت، دار العلم للملاين، ١٩٨٧.
  - ٩٧. محمد باقر الصدر، إقتصادنا، بيروت، دار الكتاب اللبناني، ١٩٧٧.
- ٩٨. محمد الدسوقي، الإحتهاد والتقليد في الشريعة الإسلامية، الدوحة، قطر، دار
   الثقافة، ١٩٨٧.
- ٩٩. محمد رأفت عثمان، رياسة الدولة في الفقه الإسلامي، القاهرة، دار الكتاب الجامعي، ١٩٧٥.
  - ١٠٠. عمد سلام مدكور، معالم الدولة الإسلامية، الكويت، مكتبة الفلاح، ١٩٨٢.
    - ١٠١. عمد سلام، القضاء في الإسلام، القاهرة، دار النهضة.
- ١٠٢. عمد سلام العوا، في النظام السياسي للدولة الإسلامية، القاهرة، المكتب المصري الحديث، ١٩٨٣.
- ١٠٣ . محمد شوقي الفنجري، المذهب الاقتصادي في الإسلام، حدة، دار الفنون للطباعة والنشر، ١٩٨١.
- ١٠٤ . محمد ضياء الدين الريس، النظريات السياسية الإسلامية، القاهرة، مكتبة الأنجلو المصرية، ١٩٥٧ .
- ١٠٥ . محمد طه بدوي، أصول علم السياسة، الإسكندرية، المكتب المصري الحديث للطباعة والنشر، ١٩٦٥ .
- ١٠٦. محمد علي محمد، أصول الاحتماع السياسي، الإسكندرية، دار المعرفة الجامعية،
- ١٠٧. محمد عمارة، الإسلام وأصول الحكم لعلي عبدالرازق، دراسة ووثساتق، بيروت، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، ١٩٨٢.
- ١٠٨ . محمد عصارة، الإسلام والمرأة في رأي محمد عبده، القاهرة، القاهرة للثقافة
   العربية، ١٩٧٥ .
- ١٠٩. محمد عمارة، الدولة الإسلامية بين العلمانية والسلطة الدينية، القاهرة، دار الشروق، ١٩٨٨.
- ١١٠. محمد عمارة، الخلافة ونشأة الأحسزاب السياسية "كتاب الهلال"، عدد ٣٨٩، القاهرة، دار الهلال، مايو ١٩٨٢.
- ١١١. محمد عمارة، المعتزلة وأصول الحكم، كتباب الهلالين عدد ٤٠٠، القياهرة، دار الهلال، ١٩٨٤.

- ١١٢. محمد عمارة، الغزو الفكري وهم أم حقيقة، القاهرة، دار الشروق، ١٩٨٩.
  - ١١٢. محمد عبده، الإسلام بين العلم والمدينة، القاهرة، دار الهلال، ١٩٨٣.
- ١١٤. محمدعبده، الإسلام والنصرانيه مع العلم والمدنية، مصر، مطبعة بحلة المنار، ١٩٣١.
- ١١٠ عمد عبدالرحمن البكر، السلطة القضائية وشخصية القاضي في النظام الإسلامي،
   القاهرة، الزهراء للإعلام العربي، ١٩٨٨.
  - ١١٦. محمد فريد وجدي، المرأة المسلمة، مصر، مطبعة هندية، ١٩١٢.
- ١١٧. محمد كمال إمام، أصول الحسبة في الإسلام، دراسة تأصيلية مقارنة، القاهرة، دار الهداية، ١٩٨٦.
- ١١٨ . محمد كمال إمام، النظرة الإسلامية للإعملام، محاولة منهاجية، الكويت، دار البحوث العلمية، ١٩٨٣.
- ١١٠ عمد كمال إمام، هموم المثقفين في العالم الإسلمي، القاهرة، دار الهداية،
   ١٩٨٦.
- ١٢٠. محمد كرد علي، الإدارة الإسلامية في عز العرب، القاهرة، مطبعة مصر، ١٢٠.
  - ١٢١. محمد المبارك، نظام الإسلام (الحكم والدولة)، بيروت، دار الفكر، ١٩٧١.
- ١٢٢. محمد يوسف موسى، نظام الحكم في الإسلام، القاهرة، دار الفكر العربي، ١٩٦٣.
- ١٢٣. محمود عبدالمجيد الخالدي، قواعد نظام الحكم في الإسلام، الكويت، دار البحوث العلمية، ١٩٨٠.
  - ١٢٤. محمود المرداوي، الخلافة بين النظرية والتطبيق، د. ش، د. م، ١٩٨٣.
- ١٢٥. محمود محمد بابلي، الشورى سلوك والتزام، سلسلة دعوة الحق، عــدد ٥٣، مــايو ١٩٨٦.
- ١٢٦. مصطفى حلمي، نظام الخلافة في الفكر الإسلامي، الإسكندرية، دار الدعوة، د. ت.
- ١٢٧. مصطفى كمال وصفى، مصنفة النظم الإسلامية، القاهرة، مكتبة وهبة، ١٩٧٧.
- ١٢٨ عسن عبدالحميد، المذهبية الإسلامية والتفكير الحضاري، كتاب الأمـة، الكتاب
   عدد ٦، قطر، رئاسة المحاكم الشرعية والشئون الدينية، ١٩٨٤.
- ١٢٩. منى أبوالفضل، مدخل منهاجي في دراسة النظم السياسية العربيـة، مذكـرات في جزئين، كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، جامعة القاهرة، ١٩٨٤/١٩٨٣.
- ١٢٠ منظور الدين أحمد، النظريات السياسية الإسلامية في العصر الحديث، النظرية والتطبيق، ترجمة عبدالجوادد خلف وآخر، سلسلة منشورات حامعة الدراسات الإسلامية، كراتشى، باكستان، ١٩٨٨.

- ١٣١. مونتغمري وات، الفكر السياسي الإسلامي والمفاهيم الأساسية، ترجمة صبحي حديدي، بيروت، دار الحداثة للطباعة والنشر، ١٩٨١.
- المعهد العالمي للفكر الإسلامي، إسلامية المعرفة، سلسلة، عدد ١، القاهرة، ١٩٨١.
- ١٣٢. نيفين عبدالخالق، المعارضة في الفكر السياسي الإسلامي، القاهرة، مكتبة الملك فيصل الإسلامية، ١٩٨٥.
- ١٣٣. نيقولا مكيافللي، الأمير، تعليق بنتوموسوليني، تعريب خيري حماد، تعقيب فاروق سعد، بيروت، دار الآفاق الجديدة، ١٩٨٢.
- ١٣٤. يحيى بن آدم القرشي، كتاب الخراج، صححه وشرحه أحمد محمد شاكر، القاهرة، المطبعة السلفية ومكتبتها، ١٣٤٨ هـ.
- ١٣٥. يعقوب محمد المليحي، مبدأ الشورى في الإسلام مع المقارنة بمساديء الديمقراطيات والتغريب والنظام الماركسي، الإسكندرية، مؤسسة الثقافة الجامعية، د.ت.
- ١٣٦. يوسف أبيش، نصوص الفكر السياسي الإسلامي، الإمامة عند السنة، بيروت، دار الطليعة، ١٩٦٦.
  - ١٣٧. يوسف القرضاوي، غير المسلمين في المجتمع الإسلامي، مكتبة وهبة، ١٩٧٧.
  - ١٣٨. يوسف القرضاوي، الخصائص العامة للإسلام، القاهرة، مكتبة وهبة، ١٩٨١.

#### تاسعاً: مقالات ومؤتمرات وندوات:

- أحمد بك إبراهيم، أحكام المرأة في الشريعة الإسلامية، وبيان ما لها من الحقوق والواجبات، مجلة القانون والاقتصاد، العدد الثاني، كلية الحقوق، حامعة القاهرة، فبراير ١٩٣٦.
- أحمد عبدالمنعم البهي، أهل الحل والعقد الذين يختارون الحاكم وما مدى سلطتهم
   ومهمتهم؟. المجلة المصرية للعلوم السياسية، عدد ٣٨، مايو ١٩٦٤.
- ٣. أحمد كمال أبوالجد، قضية الشورى بحاجة كلها إلى رؤية حديدة، بحلة العربي،
   الكويت، سبتمبر ١٩٨٠.
- خالد مرجع سابق، اسحاق، الأحزاب السيايسة وغسط القيادة في الدولة الإسلامية، مجلة المسلم المعاصر، عدد (٤٤) يوليو، أغسطس، سبتمبر ١٩٨٥.
- عبد الحميد أبوسليمان، إسلامية المعرفة وإسلامية العلوم السياسية، مجلة المسلم المعاصر، عدد (٢٦)، مايو، يونيه، يوليه، ١٩٨٢.
- عبدالوهاب خلاف، السلطات الثلاث في الإسلام، مجلة القانون والاقتصاد، كلية الحقوق، حامعة القاهرة، عدد أبريل ١٩٣٥.

- عبدالوهاب خلاف، السلطات الثلاث في الإسلام، بحلة القانون والاقتصاد، كلية الحقوق، جامعة القاهرة، عدد أبريل ١٩٣٦.
- ٨. عبدالوهاب خلاف، السلطات الثلاث في الإسلام، مجلة القانون والاقتصاد، كلية الحقوق، حامعة القاهرة، عدد أبريل ١٩٣٧.
- ٩. عبدالوهاب خالف، مصادر التشريع الإسلامي مرنة، مجلة القانون
   والاقتصاد، كلية الحقوق، حامعة القاهرة، أبريل ١٩٤٥.
- ١٠. فاضل زكي، نظرية العقد السياسي في الفكر العربي الإسلامي، المجلة المصرية للعلوم السياسية، القاهرة، عدد ٥١، يونيه ١٩٦٥.
  - ١١. محمد أحمد خلف الله، القرآن والدولة، الكاتب، عدد ١٣٩، أكتوبر ١٩٧٢.
    - ١٢. محمد أحمد خلف الله، القرآن والدولة، الكاتب، عدد ١٤٠، نوفبر ١٩٧٢.
      - ١٣. محي الدين، دار البحوث العلمية، يوليه، أغسطس، سبتمبر، ١٩٨٥.
- ١٤. نيفين عبدالخالق مصطفى، إشكالية الـتراث والعلـوم السياسية، مجلـة المســلم
   المعاصر، عدد ٢٤، الكويت، دار البحوث العلمية، أبريل، مايو، يونيه ١٩٨٥.
- ١٥. حسن أحمد مرعي، الإجتهاد في الشريعة الإسلامية بحوث مؤتمر الفقــه الإســـلامي
   المنعقد بجامعة الإمام محمد بن سعود بالرياض، المجلس العلمي، ١٩٨٤.
- 17. رفعت العوضين تخطيط أولويسات الإستثمار في البلسدان الإسسلامية، نسدوة إشكاليات التنمية في العالم الإسلامي، كلية العلوم الاقتصادية والقسانون، حامعة سيدي محمد بن عبدا لله، فاس بالاشتراك مع بنىك التنمية الإسلامي بجدة من الاستربر ٢٠-١٨
- ١٧. سعد الدين إبراهيم، تحرير وتقديم، الصحوة الإسلامية وهموم الوطن العربي،
   منتدى الفكر العربي، عمان، ١٤-١٦/٣/١٦.
- ١٨. سيد غانم ، نقل المؤسسات السياسية ما بين التقليد والحداثة، ندوة المتغيرات السياسية الحديثة في الوطن العربي، ١٥-١٨٠ يناير ١٩٨٨ ، مركز البحوث والدراسات السياسية، كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، حامعة القاهرة.
- ١٩. عبدا لله غوشة، الجهاد طريق النصر، كتاب المؤتمر الرابع لمجمع البحوث الإسلامية
   بالأزهر الشريف.
- ٢. الشيخ علي الخفيف، الإحتهاد في الشريعة الإسلامية، بحوث مؤتمر الفقه الإسلامي، حامعة الإمام محمد بن سعود، ١٩٨٤.
- ٢١. اليشخ محمد أبوزهرة، الجهاد، كتاب المؤتمر الرابع لمجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف، ١٩٦٨.
- ٢٢. محمد أنس الزرقا، السياسة الاقتصادية والتخطيط في اقتصاد اسلامي، الجمع الملكي لبحوث الحضارة الإسلامية، عمان، الأردن، ١٩٨٧.

- ٢٣. محمد علي السايس، نشأة الفقه الاقتصادي وتطوره، كتاب المؤتمر الرابع لمحمح البحوث الإسلامية.
- ٢٤. منذر قحف، دور القطاع العام في توليد إيرادات للتنمية في النظام الاقتصادي الإسلامي، أبحاث الحلقة الدراسية عن موارد الدولة المالية في المجتمع الحديث من وجهة النظر الإسلامية، البنك الإسلامي للتنمية، المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب، بالتعاون مع جامعة الأزهر، وبنك فيصل الإسلامي، القاهرة، ١٢- ١٩٨٦ أبريل ١٩٨٦.
- المنهجية الإسلامية والعلوم السلوكية والتربوية، الجنوء الأول، المعرفة والمنهجية،
   بحوث ومناقشات المؤتمر العالمي الرابع للفكر الإسلامين المعهد العالمي للفكر الإسلامين فرجينيا، الولايات المتحدة الأمريكيةن ١٤٥١هـ ١٩٨١م.

## عاشراً: رسائل جامعية غير منشورة:

- إبراهيم عبدالصادق محمود، الإختيار للوظيفة العامة في النظام الإسلامي "دراسة مقارنة بالنظم المعاصرة"، رسالة دكتوراة، قسم السياسة الشرعية كلية الشريعة والقانون، حامعة الأزهر، ١٩٨٣.
- إسماعيل إبراهيم حسنين البدوي، اجتصاصات السلطة التنفيذية في الدولة الإسلامية والنظم الدستورية المعاصرة، رسالة دكتوراة، قسم القانون العام، كلية الشريعة والقانون، حامعة الأزهر، ١٩٧٥.
- آمية حسين أبوالسعود، دور المعارضة الدينية في السياسة الإيرانية في الفترة من
   ١٩٢٤ ١٩٧٩، رسالة دكتوراة، قسم العلوم السياسية، كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، حامعة القاهرة، ١٩٨٧.
- بكر احمد راغب الشافعي، العلاقة بين السلطات في النظام البرلماني والنظام الإسلامي، رسالة دكتوراة، قسم الفقه المقارن كلية الشريعة والقانون، حامعة الأزهر الشريف، ١٩٨٤.
- حامدعبدالماجد السيدقويسي، الوظيفة العقيدية للدولة الإسلامية، رسالة ماحستي
   قسم العلوم السياسية، كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، حامعة القاهرة، ١٩٩٠.
- ٦. حسن عباس حسن، الفكر السياسي الشيعي (الأصول والمباديء)، رسالة ماجستير، قسم العلوم السياسية، كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، حامعة القاهرة، ١٩٧٧.
- ٧. سيف الدين عبدالفتاح، الجانب السياسي لمفهوم الإختيار لدى المعتزلة بين الإدراك الذاتي والفهم الاستشراقين رسالة ماجستير، قسم العلوم السياسية، كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، حامعة القاهرة، ١٩٨٢.

- ٨. سيف الدين عبدالفتاح، التجديد السياسي والخبر الإسلامية، نظرة في الواقع العربي المعاصر، رسالة دكتوراة، قسم العلوم السياسية، كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، حامعة القاهرة، ١٩٨٧.
- ٩. شهرزاد عواد، كيان القوة السياسية في السودان في الفيرة من ١٩٦٩-١٩٨١،
   رسالة ماجستير، قسم العلوم السياسية، كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، حامعة القاهرة، ١٩٨٥.
- ١٠ عبدا الله محمد محمد القاضي، السياسية الشرعية كمصدر للتقنين بين النظرية والتطبيق، رسالة دكتوراة، قسم الفقه المقارن، كلية الشريعة والقانون، حامعة الأزهر، ١٩٧٩.
- ١١. عبدالملك عبدا لله الجعلى، النظرية السياسية الإسلامية في السلطات العامة في
   الدولة، رسالة دكتوراة، كلية الشريعة والقانون، حامعة الأزهر الشريفن ١٩٧٦.
- ١٢. علا عبدالعزيز أحمد أبوزيد، الفكر السياسي لابن رشد، رسسالة ماجستير، قسم
   العلوم السياسية، كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، حامعة القاهرة، ١٩٨١.
- ١٣. محمد أحمد إسماعيل علي، دور المثقفين في التنمية السياسية، دراسة نظرية مع التطبيق على مصر، رسالة ماجستير، قسم العلوم السياسية، كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، حامعة القاهرة، ١٩٨٥.
- ١٤. محي الدين محمد محمود، السياسة الشرعية في ضوء حوهر مفهوم السياسة في العصر الحديث، رسالة ماحستير، قسم العلوم السياسية، كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، حامعة القاهرة، ١٩٩٠.
- ١٥. محمد فريد حجاب، الفلسفة السياسية عند إخوان الصفا، دراسة في الفكر السياسي الإسلامي، رسالة دكتوراة، قسم العلوم السياسية، كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، حامعة القاهرة، ١٩٨٦.
- ١٦. محمد أمزيان، منهج البحث الاجتماعي بين الوضعية المعيارية، رسالة ماجستير،
   قسم الفلسفة الإسلامية، كلية دار العلوم، جامعة القاهرة، ١٩٨٧.
- ١٧. مصطفى على محمد سيف، ولاية المظاليم بين الشريعة الإسلامية والنظم
   الوضعية، رسالة دكتوراة، كلية الشريعة والقانون، حامعة الأزهر، ١٩٧٧.
- ١٨. مصطفى محمود منجود، الفتنة الكبرى والعلاقة بين القوى السياسية في صدر الإسلام، رسالة ماجستير، قسم العلوم السياسية، كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، حامعة القاهرة، ١٩٨٤.
- ١٩. مصطفى محمود منجود، الأبعاد السياسية للأمن في الإسلام، رسالة دكتوراة،
   قسم العلوم السياسية، كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، جامعة القاهرة، ١٩٩٠.

- ٢٠. نصر محمد عارف، نظريات التنمية السياسية المعاصرة، دراسة نقدية مقارنة في ضوء المنظور الحضاري الإسلامي، رسالة ماحستير، قسم العلوم السياسية، كلية القاهرة، ١٩٨٨.
- ٢١. نيفين عبد الخالق، أبوالنصر الفارابي، دراسة تحليلة لفكر، السياسي، دراسة في الفكر السياسي الإسلامي، رسالة ماجستير، قسم العلوم السياسية، كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، حامعة القاهرة، ١٩٨٧.

## ثانيا المراجع الأجنبية

#### 1- Books:

- Almond G. A Functional Approach to Politics, in, G. Almond and James Coleman, eds., Politics of the Developing Areas, (New Jersy: Princeton University Press, 1960).
- Almond, and Coleman, The Politics of Developing Areas, (New York: Princeton University Press, 1960).
- Almond, G. Compartine Politics: A Developmental approach, (Boston: Littillc Brewn: 1966).
- Alomond, G. and Bowell, Comparative Politics, Developmental Approach, (Boston: Little, Brown, 1966).
- Biddle, Bruce, J., Role Theory, Expectations, Identities, and Behaviors, (New York: Academic Press, 1973).
- Biddle, Brace J. Role theory: Expectations, Identites and Behaviors, (New York: Acadamic press 1973).
- Blondel, J. An introduction to comparative Government (New York: Preager, 1969).
- Dahl, Reboert A. The Behavioral Approach in Political Science, in Ali A. Abdl Kader, Contemporary Dimensions of Political Theory, (Cairo: Shulinary, 1975).
- Dahl, Robert A. The Behavioral Approach in political science, in: Ibid.
- Downie, R. S. Roles and values: An introduction to sociol Ethics, (London: Methuen-co. ltd., 1961).
- Easton D, "An Approach to the Anolysis of political system, world political, April, 1957.
- Easton, D. A Framework for Political Analysis (New Jersey, Prentice-Hall, 1965).
- Easton, D. The Current Meaning of Behaviouralism, in J.C. Charlesworth, ed., Contemporary Political Analysis, (New York: The Free Press., 1967).
- Ehrmann, Hennery, M-Interest Groups, in: International Encyclopedia of Social Sciences, vol. 7, op Cit.
- Emerson, R. M. Power Dependence Relations. in: M. E. Olsen, Power in Societies. (London: Macmillan; 1970).
- Parry, Political Elites, (London: George Allan, and Unwin Ltd., 1971).
- Goodpaster, Andrew et al., Civil Military Relations (Washington, D.C: American Enterprise for Public Policy Research, 1977).
- Hop Kins, Raymond F. Political Roles: Micro Analysis and Macro process, in: Garry D. Brewer and Ronald D. Brunner, political Development and change, A policg Approach, (New York: the Free press, 1979).
- Huntington, Changing Patterns of Military Politics, (New york: The Free Press of Genco, 1962)
- Burnham, Managrial Revolution, (Bloomingation: Indiana University Press. 1960). Keller, Suzan, yond the Ruling Class, (New York: Aron press, 1979).
- Killer, Suzan, Elite, in: International Encyclopedia of the Social Sciences; (The Macmillan

Company, the Free Press, 1968).

La Palombara, J. and M. Weiner, Political Parties and Political Development, (princeton: University press, 1966).

Larson, Allan, Comparative Political Analysis, (Chicago: Nelsen Hall, 1970).

Lasswell, H. Kaplan, Power and Society, A Framework for political inquiry, (New Havan: Yale University P ress, 1950).

Lasswell, H. Politics, Who Gets, What, How, (New York: Meridian books, Inc., 1985).

Lichtenstsdter, Ilse Islam and Modern Age, (New York: 1958)

Little William The Shorter Oxford English dictionary on Historical Principles; V. I, (Oxford: The Clarendon press, 1947).

Macridis, Roy C. and Bernerd Brown, Comparative Politics, Notes and Readings, (Illinois: The Dorsey Press, 1972).

Michels, R. Political Parties, (New York: Dover Publication, Inc., 1959).

Mills, Wright C. The Power Elite, (New York: Oxford University Press, 1959).

Mosca, G. The Ruling Class, (New York: Mc- Graw-Hill Book Com.; 1939).

Muslehddin, Muhamed Philsophy of Islamic Law and The Orientation, (Pakistant; Islamic Publication).

Nagel, Arnast, the Struture of Science (New York: Harcourt, Brace - World, 1961).

Neisel, James H. Makers of Modern Social Science, Pareto, Mosca. (New Jersey, Prentice-Hall, Inc., 1965).

Parsons, T. "On the Concept of Political Power, in: R. Lipset (eds): Class status and Power, (New York: The Free press, 1966).

Polsby, Nelson W. How to study Community Power: The pluralist Alternative in: R. Bell,
D. W. Wdwards, Political Power: A Reader in Theory and Research, (New York: The Free press, 1969).

Runciman, W.G. Functionalism as A method in political thought, in: Ali, A. Abdel Kader, op. cit.

Snyder, Richard A Decision Making Approach to the Study of Political Phenomena, in: Ronald Young, ed, Approaches to the Study, (Tilionis: Northewestern. U. p., 1985).

Golembwski et al, Robert T., A Methodological Prime Political Scientists, (Chicago: Rand - Me Nally, 1970).

Verney, D.J., An Analysis of Political System, (London Routledge Kegan Paul Ltd., 1959).

#### 2- Periodicals:

Apter, D.E. A Comparative Method for the Study of Politics, American Journal of Sociology, vol. 64, No. 3, 1958.

Bachrack, P. and M. S Baratz, "Decision and non-decision: An Analytical Framework, A. P. S. R. Vol. 57, Sep. 1963.

Bachrack, Peter Morton S. Baratz, "Two Faces Power, American political Social Sciences Review, Vol. 56, Dec. 1262.

Dahl, R. "A Critique of the Ruling; Elite Model", American Political Science Review, Vol., 52, 1, Jun., 1958.

Dahl, R. "The Concept of Power", Behavioral Science, Vol. 2, July, 1957.

#### 3- Dictionaries, Encyclopedia:

A dictionary of The Social Sciences. (London: Roultedg - Kegan Paul. 1977).



## إصدارات المعهد العالمي للفكر الإسلامي

#### أولاً - سلسلة إسلامية المعرفة :

- إسلامية المعرفة: المبادئ وخطة العمل، الطبعة الثانية، ١٤٠٦هـ/١٩٨٦م.
- الوجيز في إسلامية المعرفة: المبادئ العامة وخطة العمل مع أوراق العمل لمؤتمرات الفكر الإسلامي، الطبعة الأولى، ١٤٠٧هـ/ ١٩٨٧م. أعيد طبعه في المغرب والأردن والجزائر. (الطبعة الثانية ستصدر قريباً).
- نحو نظام نقدى عادل، للدكتور محمد عمر شابرا، ترجمة عن الإنجليزية سيد محمد سكر، وراجعه الدكتور رفيق المصرى، الكتاب الحائز على جائزة الملك فيصل العالمية لعام ١٤١٠م، الطبعة الثالثة (منقحة ومزيدة)، ١٤١٢هـ/ ١٩٩٢م.
- نحو علم الإنسان الإسلامي، للدكتور أكبر صلاح الدين أحمد، ترجمة عن الإنجليزية الدكتور عبد الغني خلف الله، الطبعة الأولى، (دار البشير / عسان الأردن) ١٤١٠هـ ١٩٩٠م.
- منظمة المؤتمر الإسلامي، للدكتور عبد الله الأحسن، ترجمة عن الإنجليزية الدكتور عبد العزيز الفائز، الطبعة الأولى، ١٤١٠هـ/ ١٩٨٩م.
- تراثنا الفكرى، للشيخ محمد الغزالى، الطبعة الشانية، (منقحة ومزيدة) ١٤١٧هـ/ ١٩٩١م.
- مدخل إلى إسلامية المعرفة: مع مخطط لإسلامية علم التاريخ، للدكتور عماد الدين خليل، الطبعة الثانية (منقحة ومزيدة)، ١٩٤١هـ ١٩٩١م.
  - إصلاح الفكر الإسلامي، للدكتور طه جابر العلواني، الطبعة الأولى ١٤١٢هـ/ ١٩٩١م.

#### ثانياً - سلسلة إسلامية الثقافة :

- دليل مكتبة الأسرة المسلمة، خطة وإشراف الدكتور عبد الحميد أبو سليمان، الطبعة الأولى، ١٤٠٦هـ/ ١٩٨٥م، الطبعة الثانية (منقحة ومزيدة) الدار العالمية للكتباب الإسلامي/ الرياض ١٤١٢هـ/ ١٩٩٢م.
- الصحوة الإسلامية بين الجحود والتطرف، للدكتور يوسف القرضاوي (بإذن من رناسة المحاكم الشرعية بقطر)، ١٤٠٨هـ/ ١٩٨٨م.

#### ثالثاً - سلسلة قضايا الفكر الإسلامي:

- حجية السنة، للشيخ عبد الغني عبد الخالق، الطبعة الأولى ١٤٠٧هـ/ ١٩٨٦م، (الطبعة الثانية ستصدر قريباً).

- أدب الاختلاف في الإسلام، للدكتور طه جابر العلواني، (بإذن من رئاسة المحاكم الشرعية - بقطر)، الطبعة الخامسة (منقحة ومزيدة) ١٤١٣هـ/ ١٩٩٢م.
- الإسلام والتنمية الاجتماعية، للدكتور محسن عبد الحميد، الطبعة الثانية، 1817هـ/ ١٩٩٢م.
- كيف نتعامل مع السنة النبوية: معالم وضوابط، للدكتور يوسف القرضاوى، الطبعة الثانية ١٤١١هـ/ ١٩٩٠م.
- كيف نتعامل مع القرآن: مدارسة مع الشيخ محمد الغزالي أجراها الأستاذ عمر عبيد حسنة، الطبعة الثانية، ١٤١٢هـ/ ١٩٩٢م.
- مراجعات في الفكر والدعوة والحركة، للأستاذ عمر عبيد حسنة، الطبعة الأولى ١٤١٢هـ/ ١٩٩١م.

#### رابعاً - سلسلة المنهجية الإسلامية:

- أزمة العقل المسلم، للذكتور عبد الحميد أبو سليمان، الطبعة الأولى ١٤١٢هـ/ ١٩٩١م.
- المنهجية الإسلامية والعلوم السلوكية والتربوية: أعمال المؤتمر العالمي الرابع للفكر الإسلامي، الجزء الأول: المعرفة والمنهجية، الطبعة الأولى، ١٤١١هـ/ ١٩٩٠م.
  - الجزء الثاني : منهجية العلوم الإسلامية، الطبعة الأولى ١٤١٣هـ/ ١٩٩٢م.
  - الجزء الثالث : منهجية العلوم التربوية والنفسية ، الطبعة الأولى ١٤١٣هـ/ ١٩٩٢م.
  - معالم المنهج الإسلامي، للدكتور محمد عمارة، الطبعة الثانية، ١٤١٢هـ/ ١٩٩١م.

#### خامساً - سلسلة أبحاث علمية:

- أصول الفقه الإسلامي : منهج بحث ومعرفة، للدكتور طه جابر العلواني، الطبعة الأولى، ١٤٠٨هـ/ ١٩٨٨م.
- التفكر من المشاهدة إلى الشهود، للدكتور مالك بدرى، الطبعة الأولى (دار الوفاء القاهرة، مصر)، ١٤١٢هـ/ ١٩٩١م.

#### سادساً - سلسلة المحاضرات:

- الأزمة الفكرية المعاصرة: تشخيص ومقترحات علاج، للدكتور طه جابر العلواني، الطبعة الثانبة، ١٤١٣هـ/ ١٩٩٢م.

#### سابعاً - سلسلة رسائل إسلامية المعرفة :

- خواطر في الأزمة الفكرية والمأزق الحضاري للأمة الإسلامية، للدكتور طه جابر العلواني، الطبعة الأولى ١٤٠٩هـ/ ١٩٨٩م.

- نظام الإسلام العقائدي في العصر الحديث، للأستاذ محمد المبارك، الطبعة الأولى، 9 ١٤ هـ/ ١٩٨٩م.
- الأسس الإسلامية للعلم، (مترجماً عن الانجليزية)، للدكتور محمد معين صديقي، الطبعة الأولى، ١٤٠٩م/١٩٨٩م.
- قضية المنهجية في الفكر الإسلامي، للدكتور عبد الحميد أبو سليمان، الطبعة الأولى، ٩ ١٤ هـ/ ١٩٨٩م.
- صياغة العلوم صياغة إسلامية، للدكتور اسماعيل الفاروقي، الطبعة الأولى، ١٤٠٩هـ/ ١٩٨٩م.
- أزمة التعليم المعاصر وحلولها الإسلامية، للدكتور زغلول راغب النجار، الطبعة الأولى ١٤١٠هـ/١٩٩٠م.

#### ثامناً - سلسلة الرسائل الجامعية :

- نظرية المقاصد عند الإمام الشاطبي، للأستاذ أحمد الريسوني، الطبعة الأولى، دار الأمان المغسرب، ١٤١١هـ/ ١٩٩٠م، الدار العسالميسة للكتساب الإسسلامي الرياض ١٤١٢هـ/ ١٩٩٢م.
- الخطاب العربي المعماصر: قراءة نقدية في مفاهيم النهضة والتنقدم والحداثة (معمر ١٩٨٨)، للأستاذ فادي إسماعيل، الطبعة الثانية (منقحة ومزيدة)، ١٩٧٨ هـ ١٩٩٢ م.
- منهج البحث الاجتماعي بين الوضعية والمعيارية، للأستاذ محمد محمد إمزيان، الطبعة الثانية، ١٤١٢هـ/ ١٩٩١م.
  - المقاصد العامة للشريعة: للدكتور يوسف العالم، الطبعة الأولى، ١٤١٢هـ/ ١٩٩١م.
- التنمية السياسية المعاصرة: دراسة نقدية مقارنة في ضوء المنظور الحضاري الإسلامي، للأستاذ نصر محمد عارف، الطبعة الأولى، ١٤١٣هـ/ ١٩٩٢م.

### تاسعاً - سلسلة الأدلة والكشافات :

- الكشاف الاقتصادي لآيات القرآن الكريم، للأستاذ محى الدين عطية، الطبعة الأولى، ١٤١٢هـ ١٩٩١م.
- الفكر التربوي الإسلامي، للأستاذ محى الدين عطية، الطبعة الثانية (منقحة ومزيدة) ١٤١٢هـ/ ١٩٩٢م.
- الكشاف الموضوعي لأحاديث صحيح البخاري، للأستاذ سحى الدين عطية، الطبعة الأولى، ١٤١٢هـ/ ١٩٩٢م.
- قائمة مختارة حول المعرفة والفكر والمنهج والثقافة والحضارة، للأستاذ محى الدين عطية، الطبعة الأولى ١٤١٣هـ/ ١٩٩٢م.

#### الموزعون المعتمدون لمنشورات المعهد العالمي للفكر الإسلامي

#### خدمات الكتاب الإسلامي

Islamic Book Service 10900 W. Washington St. Indianapolis, IN 46231 U.A.S.

Tel: (317) 839-9248 Fax: (317) 839-2511

## خدمات الإعلام الإسلامي

Muslim Information Services 233 Seven Sister Rd. London N4 2DA, U.K. Tel: (44-71) 272-5170 Fax: (44-71) 272-3214

المملكة الأردنية الهاشمية: المهد العالمي للفكر الإسلامي ص.ب: 94.49 - عمان تليفون: 962) و662) و962) فاكس: و6611420 (962)

#### المغرب :

دار الأمان للنشر والنوزيع 4 زنفة المأمونية الرباط

تليفون: 723276 (212.7)

#### الهند:

Genuine Publications & Meia (Pvt.) Ltd. P.O. Box 9725 Jamia Nager New Delhi 100 025 India

Tel: (91-11) 630-989 Fax: (91-11) 684-1104

#### في شمال أمريكا: المكتب العربي المتحد

United Arab Bureau P.O Box 4059 Alexandria, VA 22303, U.S.A.

Tel: (703) 329-6333 Fax: (703) 329-8052

#### في أوريا:

#### المؤسسة الاسلامة

The Islamic Foundation
Markfield Da'wah Centre, Ruby Lane
Markfield, Leicested,E6 ORN, U.K.
Tel: (44-530) 244-944 / 45
Føx: (44-530) 244-946

المملكة العربية السعودية: الدار العالمية للكتاب الإسلامي ص.ب: ٥٩١٥٥ الرياض: ١١٥٣٤ تليفون: 463-465 (966) فاكس: 4848-461 (966)

#### لىنان :

الكتب العربى المتحد ص.ب : 135888 ييروت تليفون: 807779 تيلكس: 21665 LE

#### مصر:

النهار للطبع والنشر والنوزيع ٧ ش الجمهورية – عابدين – القاهرة نلبفون: 3913688 (202) ناكس: 9520-340 (202)

## المعَهَد العَالَمَ يَلفِكِ الاسِلامِي

المعهد العالمي للفكر الإسلامي مؤسسة فكرية إسلامية ثقافية مستقلة أنشنت وسجلت في الولايات المتحدة الأمريكية في مطلع القرن الخامس عشر الهجري (١٤٠١هـ - المُوام) لتعمل على:

- توفير الروية الإسلامية الشاملة، في تأصيل قضايا الإسلام الكلية
   وتوضيحها، وربط الجزئيات والفروع بالكليات والمقاصد والغايات
   الاسلامية العامة.
- استعادة الهوية الفكرية والثقافية والحضارية للأمة الإسلامية، من خلال جهود إسلامية العلوم الإنسانية والاجتماعية، ومعالجة فضايا الفكر الإسلامي.
- اصلاح مناهج الفكر الإسلامي المعاصر، لتمكين الأمة من استئناف حياتها الإسلامية ودورها في توجيه مسيرة الحضارة الإنسانية وترشيدها وربطها بقيم الإسلام وغاياته.

ويستعين المعهد لتحقيق أهدافه بوسائل عديدة منها:

- " عقد المؤتمرات والندوات العُلمْية والفكرية المتخصصة.
- دعم جهود العلماء والباحثين في الجامعات ومراكز البحث العلمي
   ونشر الإنتاج العلمي المتميز.
- توجيه الدراسات العلمية والأكاديمية لخدمة قضايا الفكر والمعرفة.

والمعهد عدد من المكاتب و الفروع في كثير من العواصم العربية والإسلامية وغيرها يمارس من خلالها أنسطته المختلفة، كما أن له اتفاقات للتعاون العلمي المشترك مع عدد من الجامعات العربية الإسلامية والخربية وغيرها في مختلف أنحاء العالم.

The International Institute of Islamic Thought 555 Grove Street (P.O. Box 669) Herndon, VA 22070-4705 U.S.A Tel: (703) 471-1133 Fax: (703) 471-3922

Telex: 901153 IIIT WASH

# هذا الكتاب

كثيرة هي النظريات والكتابات العلمية التي تناولت مفهوم النخبة أو الصفوة بالدراسة والتحليل العلمي المنهجي، لكن معظم هذه النظريات والكتابات كانت غربية الأصل والنشأة ، تستوحى أدق بديهيات علم السياسة الغربي في نظرته لدور النخبة وطريقة تشكلها ومن ثم ، فإن أهمية هذا الكتاب تعود بالأساس إلى كونه يقدم رؤية علمية منهاجية لدور النخبة السياسية في إطار أوسع وأعم وأشل ، هو تدور أهل الحل والعقد" ، وهكذا تتميز هذه الدراسة بأنها تقدم غوذجا وظيفياً متكامل الأبعاد للحياة السياسية من المنظور الإسلامي يناط بأهل الحل والعقد ، وهي أيضاً تقدم إطاراً لمعايير الصلاحية للتجنيد السياسي ، وتحدد نسقاً مفاهيمياً مترابطاً لأهل الحل والعقد يجمع عناصرهم ومؤسساتهم باعتبارهم المؤهلين للفاعلية السياسية في النموذج الإسلامي لنظام الحكم .